# كَالْبُالْصِّنَا لِعَنْ الْكِنَا لِمُعْدِدُ اللَّمَا بِهِ وَالشِعْرِ

تسنيف أبى حلال تحيّن برغبرات برسم العيكري ت ٣٩٥ ه

> . محقیق

مخدا بوالفيضل رهيم

على محمت البجاوى

ط۲

منتزم الطبع والمنشر دارالفكر العرب

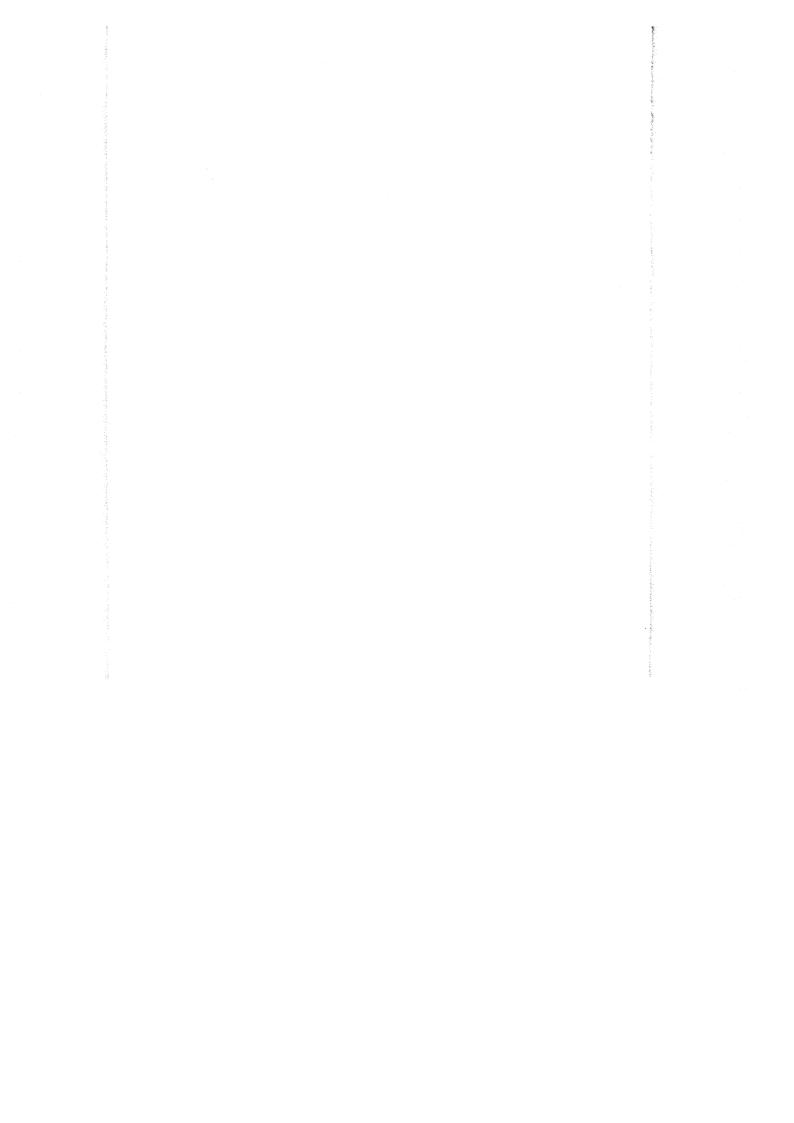

#### بيني لينالغ النوالغ المناهم ال

#### مُف زّمة

الحد لله رب المالين والصلاة والسلام على أشرف المرساين . وبعد فهذا كتاب « الصناعتين » نقدمه لقراء العربية بعد أن نقدت طبعاته ، وتناولته أيدى الوراقين بالعبث والتصحيف .

ومؤلفه هو أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سهل بن سميد بن يحي بن مهران المسكرى ، ولد في عسكر مكرم ( من كور الأهواز ) وإليها نسبته، وانتقل إلى بنداد والبصرة ، وخلف كثيرا من الكتب ، منها :

جمهرة الأمثال ، والصناعتين ، وديوان المعانى، والمصون فى الأدب ، والأوائل ، وغيرها مما يدل على اطلاع واسع، وذهن ناقد .

ويرى ياقوت أنه توفى سنة خمس وتسمين وثلاثمائة .

أماكتابه الذي نقسدم له « الصناعتين : الكتابة والشعر » ، فقد استعان في تأليمه بجل ماكتب سابقوه ممن عالجوا مثل موضوعه .

ونذكر من هؤلاء ابنسلام، في كتابه طبقات الشعراء، والجاحظ، في كتابه البيان والتبيين، وابن قتيبة ، في كتابه المعانى الكبير، وابن المعتر، في كتابه البديع، وقدامة ، في كتابه نقد الشعر، والآمدى، في كتابه الموازنة، والقاضى الجرجاني في كتابه الوساطة بين المتنى وخصومه .

وقد استطاع أبو هلال أن يعرض لنا زبدة هـذه الكتب ف كتابه حتى إنه ليجملنا نكاد نستفني عنها جميعاً .

وقد اعتمدنا في تحقيق هذا الكتاب على النسخ الآتية :

اسخةطبعت فى الآستانة سنة ١٣٢٠ ه. بتصحيح السيد محد أمين الخانكى،
 وهى التي رمزنا إليها بالحرف (ط).

٢ - نسخة مخطوطة كاملة بدار العكتب المصرية رقم ٢٠٢ بلاغة ، بخط محمد
 فضل الله الطيب ، كتبت سنة ١٠٩١ هـ . وهي التي رمزنا إليها بالحرف (١) .

۳ - نسخة مخطوطة من الجزء الأول بدار الكتب المصرية رقم ۲٤٧ أدب تيمور، كتبت في سنة ١١٦٧ هـ . بخط السيد محمد بن السيد مصطنى الراعى ، وتنتهى بالجزء الأول من الباب السابع ، وهى التى رمزنا إليها بالحرف ( ب ) .

هذا إلى كثير من كتب الأدب ، والنقد ، واللغة ، ودواوين الشعر ، مما أشرنا إليه في آخر الكتاب .

وقد وضعنا له الفهارس الآتية :

- (١) فهرس الموضوعات؟ وقد فصلنا فيه المسائل تفصيلا واضحا .
  - (٢) فهرس الأعلام .
- (٣) فهرس الشعر ؛ وقد رتبناه على حسب القوافى ، ووضعنا أمام كل قانيـــة قائلها .

ونرجو أن نكون قد يسرنا الانتفاع بالكتاب إذ أخرجناه في صورة أقرب إلى الكال .

على محمد البجاوى محمد أبو الفضل إبراهيم

# مت رمنة الطبعة الثانية

بعد أن نفدت الطبعة الأولى من هذا الكتاب، اشتدت حاجة الدارسين والمتأدبين إلى إعادة طبعه والحصول عليه .

وحيما تهيأ لنا الشروع في إعادة تحقيقه وإعداده لهذه الطبعة وقعت لنا نسخة خطوطة لم نكن قد رجعنا إليها في الطبعة الأولى ؟ مما صوره معهد المخطوطات بجامعة الدول العربية من مكتبة الفاتح باستانبول ؟ كتبت سنة ١٣٤ ، بخط محود بن إسفندار ابن عبدالله العسكري، تقع في ٣٦٨ ورقة ؟ وهي نسخة جيدة تجنع إلى الصحة والإتقان مضبوطة بالشكل الكامل ، وقد إضفناها في التحقيق إلى ماسبق وصفه من النسخ في الطبعة الأولى ، وأثبتنا ما فيها من الزيادات في متن الكتاب ، كما أثبتنا الفروق التي يشها وبين بقية النسخ في الحواشي ، ورمزنا لها بالحرف (ج).

هذا عدا ماقنا بهمن التوسع فى الشرح والتعليق، ونسبة الشعر وتخريج الآيات، ما وسعنا الجهد واقتضاه المقام .

> والله الموفق للصواب المحققاں

#### بسم شارح الرحم الرحم دب أعن

الحدُ لله ولى كلِّ نِمْمَة ، وصَلَوَا أنه على نبيَّه الهادي من كلِّ ضَلَالة ، وعلى آلهِ المُنتَحَبِينَ (١) الأَخيار ، وعَثرَتِه المصطَفَيْنَ الأَراد .

(٢ قال أبو هلال الحسن بن عبد الله بن سَهْل رحمه الله لبعض إخوانه : اعلَمْ - علَّمك الله الخيرَ ، ودَلَّكَ عليه ، وقَيَّضَه لكَ ، وجملَك من أَهله ٢ أنَّ أحقَ العلومِ بالتعلَّم ، وأولاها بالتحقّظ ... بَهْدَ المعرفة بالله جلَّ ثناؤه ... علمُ البلاغة ، ومعرفة الفصاحة ، الذي به يُهْرَفُ إعجازُ كتابِ الله تعالى ، الناطق بالحقّ ، الهادي إلى سبيل الأشد ، المدلولي به على صدْق الرسالة وصحّة النبوة التي رفعت أعلام الحقّ ، وأقامَت مَنارَ الدِّين ، وأزالت شُبَه السكنور ببراهينها ، وهتكت حُجُبَ الشكُ بيقينها .

وقد علمنا أنَّ الإنسانَ إذا أَغْفَل علمَ البلاغة ، وأَخَلَ بمرفة الفصاحة لم يقع علمه بإمجاز القرآن من رجهة ما خصَّهُ الله بيه من حُسْن التأليف ، و بَرَاعَة التركيب، وما شَحَنَه به من الإيجاز البديع ، والاختصار اللطيف ؛ وضَمَّنَه من الحَلَاوَة ، وجَلَّلَه من رَوْنَق الطَّلَاوَة ، مع سهولة كَلِميه وجَزَالَها ، وعذو بَها وسلاستها ، إلى غير ذلك من محاسنيه التي عجز الخَلَقُ عنها ، وتحيَّرَتْ عقولُهم فيها .

وإنما يُمْرَفُ إعجازُهُ من جهه عَجْزِ العرب عنه ، وقصورِهم عن بلوغ عايته ، ف حسنه وبراعته ، وسَلَاسَتِه ونَصَاعَتِه (٢) ، وكالِ معانيه ، وصفاء ألفاظه . وقبيت لممرى بالفقيه المؤتمِّ به ؟ والقارئ المهتدى بهديه ، والمتكلِّم المشارِ إليه في حُسْنِ مناظرِيّه، وتمام آلتِه في مجادلته، وشِدَّة شَكِيمَتِه في حِجَاجه (٤)؛ وبالعربُ الصَّليب (٥)

<sup>(</sup>١) المنتجب: المختار . (٢ ـ ٢) ساقط من ١، ب . (٣) النصاعة هنا : الوضوح .

<sup>(1)</sup> شديد الشكيمة : أبيُّ لا ينقاد . والحجاج : مصدر حاجه : إذا غلبه في البحة .

<sup>(</sup>٥) الصليب: الخالص النسب.

والقرَّشي الصريح (١) ألَّا يعرفَ إعجازَ كتابِ الله تعالى إلَّا من الجهةِ التي يعرُّفه منها الزَّ نُـيجي (٢) والنَّبَطيّ (٣) ، أو أنْ يستدلَّ عليه بما استدلَّ به الجاهلُ النيّ .

فَينبنى من هذه الجهة أن ُيقدَّم اقتباسُ هذا العلم على سائِر العلوم بعد توحيدِ الله ومعرفة عَدْلهِ والتصديق بوعده ووعيدِه على ما ذكره ؛ إذكانت المعرفة بصحة النبوة تتلو المعرفة بالله جل اسمُه (٤).

ولهذا العلم بعد ذلك فضائلُ مشهورة ، ومناقبُ معروفة ؛ منها أن صاحبَ العربية إذا أَخلَّ بطلبه ، وفرَّط في التماسيه ، ففا تَنته فضيلتُه ، وعلقت به رذيلة كُوْرَه ، عَفَى على [جيع عاسنه] ، وعَمَّى (٥) سائر فضا ثِلمه ؛ لأنه إذا لم يَفْرِقْ بين كلام جيدً ، وآخر ردى ؛ وافظ حسن ، وآخر قبيع ؛ وشِعْرٍ نادر ، وآخر بارد ، بان جهلُه ، وظهر نَدْهُ .

وهو أيضاً إذا أراد أنَّ يصنَعَ قصيدة ، أو ُينشئَّ رِسالة ــ وقد فاته هٰذَ العلِمِ ــ مزج الصَّلْمُوَّ بالْــكَدَرِ ، وخَـلَط النُّمرَرَ بالنُّمرَرَ <sup>(٢٦)</sup> ، واستعمل الوَحْشِي العــكر ؛ فجُعل نفسه مَّهْزَأَةُ<sup>(٧)</sup> للجاهل ، وعِبْرةً للعاقل ِ؛ كما فعل ابن جحدر في قولة :

حلفتُ بما أَرْقَلَتْ خَوْلَهُ هَمَرْ جَلَةٌ خَلْقُها شَيْظُمُ (٨) وما شَنْرَقَتْ من تَنُوفَيَّةٍ بها مِنْ وَحَى الجِنِّ زِيرَيَمُ (١) وأنشذه ابن الأَّعرابيّ ، فقال : إن كنت كاذبا فاللهُ حسيبُك .

وكَمَا تَرْ حَمَ بِمِفْهِم كُنّا بَهِ إلى بِمِضِ الرؤساء: مُكَرّ كَبَةً تَرَبُونَا ومحبوسة تبريتا (١٠)

(١) الصريح : الحالس النسب . (٢) الزنجى ، بنتح الزاى وكسرها : واحد الزنوج وهم جيل من السودان . (٣) النبطى، واحد النبط بفتحتين وهم جيل من السجم كانوا ينزلون بالبطائح . بين العراقين . (٤) ج : « تعالى جده » . (٥) عمى : أخنى . والسائر : الباق .

(٦) الغرة : النفيس من كل شيء، والعرة : القذر . (٧) هزؤا . (٨) أرقلت : أسرعت . والهمرجة : الناقة . والشيظم : الطويل الجسيم الفتى من الإبل والحيل والناس .

(٩) شبرقت . الثبرقة : عدو الدابة وخداً . والتنوفية : المفازة والأرض الواسمة البعيدة الأطراف . والوحى : الصوت الحنى . وزيزيم : صوت الجن . (١٠) وفي ب « مكركرسة بربويا وعبوسة سرينا » .

فدَلَّ على سخاً فَهِ عِتْله ، واستحكام جَهْلِه ؛ وضَرَّه الغريبُ الذي أَ ْتَقَنَه ولم ينفعهُ ، وحطَّهُ ولم يَرْ فَعْه ، كَمَّا فا ته هذا العامِ ، وتخلَّف عن هذا الغن .

وإذا أَراد أيضاً تصنيفَ كلام منثور ، أو تأليفَ شمر منظوم ، وتخطَّى هذا العلم ساء اختيارُه له ، وقَبُحَتْ آثارُه فيه ؟ فأخذ الردئّ المردول ، وترك الجيّدَ المقبول ، فدلَّ على قصور فهميه ، وتأخُّر معرفتيه وعلمه .

وقد قيل: اختيارُ الرجلِ قطعة من عقله ؛ كما أنَّ شعرَه قطعة من علمه . وما أكثرَ مَنْ وَقَعَ مِنْ علماء العربية في هذه الرذيلة! منهم الأصمعيّ في اختياره قصيدة المرقيم (١):

هَلْ بالدّيارِ أَنْ تُجيبَ صَمَمْ لو أَنَّ حيًّا ناطقاً كَلَمْ (٢)
ولا أعرِف على أَى وَجْهِ صرف اختيارَه إليها ، ما هى بمستقيمة الوَزْن ، ولا
مُونِقة (٢) الروى ، ولا سَلِسَلة اللفظ ، ولا جَيِّدة السَّبْك ، ولا متلاَّعة النسج (١) .
وكان المفضَّل يختارُ من الشعرِ ما يقلُّ تَدَاوُلُ الرواةِ له ، وَيَكْثُرُ النريبُ فيه ؛

وهذا خطأٌ من الاختيار ؛ لأنَّ النريبَ لم يكثر في كلام إلّا أنسده ، وفيــه دلالةُ ا الاستيكراهِ والتكلُّف .

وقال بعضُ الأواثل : تلخيصُ المانى رِفْق ، والتَّشَادُق (٥) من غيرِ أَهْله نقص ، والنظرُ فى وجوه الناس عِيّ ، ومَسُّ اللَّحْيَةِ هَلَل (٢) ، والاستِمَانَة بالنريب عَجْز ، والخروجُ عمَّا بُنبى عليه الكلام إسهاب . وكان كثيرُ من علماء العربية يقولون : ما سمعنا بأَحْسَنَ ولا أَفْصَح من قول ذِى الرَّمة (٧) :

3

<sup>(</sup>۱) القصيدة في المفضليات ٢-٣٧، وهو المرقش الأكبر. (٢) في المفضليات: \* لوكان رسم ناطقاً كلم \*\* (٣) المونق: المعجب. (٤) ج: « التأليف » .

(٥) القفادق، تشادق: لوى شدقه للتفصح . (٦) الهلل بفتحتين: الخوف والإحجام. وفي ج: « هلك » . (٧) اللسان: لوما، شمس ، ضمن، مضم. وعما في ملحق ديوانه ٢٦٨.

رَمَتْنِيَ مَيُّ بِالْمُوى رَمِّيَ مُمْضَعِ مِنَ الْوَحْسِ لَوْطِ لَمْ تَمُقَّهُ الأُوَانِسُ<sup>(۱)</sup> بَمْنَيْنِ نَجْلَاوِیْنِ لَم يَجْرِ مُهما صَانْ وجِيدٍ حُلِّی الدُّرَّ شامِسُ<sup>(۲)</sup> وهذا ـ كَا تری ـ كلامْ فِج عَلِيظ ، ووَخِمْ أَقِيل ، لاحظًّ له من الاختيار .

وحكى المُتبيّ عن الأصمعيّ أنه كان يستحسينُ قولَ الشاعر :

وهما على ما تراهما من دَناءَةِ اللَّفظِ وخَسَاسَتِه ، وخلوقة المَعْرِض وقَبَاحَتِه . [ والمهبوت : السائر على غير هداية] (٢٠).

وذكر العتبي أيضاً أن قول جرير (١):

إِنَّ الهيونَ أَلَيْقِ فِي طَرَّ فِهَا مَرَضْ فَقَلْنَنَا ثُمَّ لَم يُحْسِينَ قَتْلَانَا يَصْرَعْنَ ذَاللَّبِ حتى لاحرَ الدُّ ( ) به وَهُنَّ أَضْمَفُ خَلْقِ اللهِ أَرْكَاناً وقوله (٢٠):

إِنَّ الذِينَ عَدَوْا بِلُبِّكَ عَادَرُوا وَشَكَّلَ بِمَيْنِكَ لَايَزَالُ مَعِينَا (٧) عَيَّمَنْنَ مِن الْهَوَى وَلَقِينَا (٨) عَيَّمْنْنَ مِن الْهَوَى وَلَقِينَا (٨) مِن الشعر الذي يُسْتَحْسَنَ لجودةِ لفظه ، وليس له كبير ممنى . وأنا لا أعلم ممنى

أجود ولا أحسن من معنى هذا الشعر .

فلما رأيتُ تخليطَ هؤلا الأعلام فيا رَامُوه من اختيارِ الكلام ، ووقفتُ على مَوْقِع هذا العلم من الفضْل ، ومكانه من الشرف والتُنبل ، ووجدتُ الحاجـة إليه ماسّة، والكتبَ المعتنَّفَةفيه قليلة، وكان أكبرهه وأصهرها كتابَ «البيانوالتبيين»

<sup>(</sup>۱) المضع: المطعم للصيد. اللوط: اللازق. في ط «الأوالس» ورواية اللسان: «الأوانس» مادة ــ مضع ، (۲) الضمان : العاهة . والشمس: معلاق القلادة في العنق والجمع شموس. وجيد شامس : ذو شموس على النسب ، وفي رواية اللسان وملحق الديوان : « وجيد حلى الشفر » . (۳) برا المناب ، وفي رواية السان وملحق الديوان : « وجيد حلى الشفر » . (۳) برا المناب ، وفي رواية السان وملحق الديوان : « وجيد حلى الشفر » . (۳) برا المناب ، وفي رواية السان وملحق الديوان : « وجيد حلى الشفر » . (۳) برا المناب ، وفي رواية السان وملحق الديوان : « وجيد حلى الشفر » . (۳) برا المناب ، وفي رواية السان وملحق المناب ، وحيد حلى الشفر » . (۳) برا المناب ، وفي رواية السان وملحق الديوان : « وجيد حلى الشفر » . (۳) برا المناب ، وفي رواية السان وملحق الديوان : « وجيد حلى الشفر » . (۳) برا المناب ، وفي رواية السان وملحق الديوان : « وجيد حلى الشفر » . (۳) برا المناب ، وفي رواية السان وملحق الديوان : « وجيد حلى الشفر » . (۳) برا المناب ، وفي رواية السان وملحق الديوان : « وجيد حلى الشفر » . (۳) برا المناب ، وفي رواية السان وملحق المناب ، وفي رواية السان وملحق الديوان : « وجيد حلى الشفر » . (۳) برا المناب ، وفي رواية السان وملحق المناب ، وفي رواية السان وملحق الديوان : « وجيد حلى الشفر » . (۳) برا المناب ، وفي رواية السان وملحق المناب ، وفي رواية السان ، وفي رواية ، وفي رواية السان ، وفي رواية ، وفي رو

<sup>(</sup>٣) تكملة من ج . (١) ديوانه : ٩٠٥ . (٥) في الديوان: «حتى لاصراع به» . (٦) ديوانه: ٨٧٥ . (٧) غادروا: تركوا . والوشل:القليل من الدمع. والمعين: الجارى.

٨) غيض دمعه : ناصه .

لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، وهو لممرّى كثيرُ الفوائد ، جمُّ المنافع ؛ لِمَا اشتمل عليه من الفصول الشريفة ، والفيقر اللطيفة ، والخطب الرائمة ، والأخبار البارعة، وما حواه من أسماء الخطباء، وما نَبَّهُ عليه من مقاديرهم في البلاغة والخطابة؛ وغير ذلك من فنونه المختارة، ونعونه المستحسنة ، إلا أنّ الإبانة عن حدود البلاغة ، وأقسام البيان والفصاحة مبثوثة في تضاّعيفه ، ومنتشرةُ في أثنائه ؛ فهي ضالّة بين الأمثلة ، لا تُوجَدُ إلا بالتأمل الطويل ، والتصفُّح الكثير ؛ فرأيتُ أن أعمل كتابي هذا مشتملا على جميع ما يُحدَّاجُ إليه في صنعة الكلام: تتره و نظميه ، ويُستعمل في علوله ومعقوده ، من غير تقصير وإخلال ، وإسهاب، وإهذار . وأجمله عشرة أبواب مشتملة على ثلاثة وخمين فصلا :

الباب الأول: في الإبانة عن موضوع البلاغة في أصل اللغة وما يجرى معه من تصرف لفظها وذكر حدودها وعرج وجوهها وضرب الأمثلة في كل نوع منها وتصير ما جاء عن العلماء فيها ، ثلاثة فصول .

الباب الثانى: فى تمييز السكلام جيده من رديته ومحموده من مذمومه فصل واحد. الباب الثالث: فى معرفة صنعة السكلام، فصلان.

الباب الرابع: في البيان عن حُسنر السبك وجودة الرصف<sup>(١)</sup> ، فصل واحد . الباب الخامس: في ذكر الإيجاز والإطناب فصلان .

الباب السادس: في حسن الأخذ وقبحه وجودته ورداءته ، فصلان .

الباب السابع: القول في التشبيه ، فصلان .

الباب الثامن : في ذكر السجع والازدواج ، فصلان .

الباب التاسع: في درح البديّع والإبانة عن وجوهه وحصر أبوابه وفنونه، خسة وثلاثين فسلا.

الباب الماصر: في ذكر مقاطع السكلام ومباديه والقول في الإساءة في ذلك والإحسان فيه ، ثلاثة تصولً .

وارجو أن ُيمِين الله على المراد من ذلك والقصود فيا نَحَوْناَ إليه ويقرنه بالتوفيق ويشفعه بالتسديد ؟ إنه سميع مجيب .

(١) في ط: « الرصف » وصوابه من باقي الأصول .

# البَائِ إِلاُّولُ

#### الفضيلالاوك

[ من الباب الأول ]<sup>(۱)</sup> فى الإبانةِ عن موضوع البلاغة فى اللَّـنَة ، وما يجرى معه من تصرُّفِ<sup>(۲)</sup> لفظها ، والقولِ فى الفصاحة ، وما يتشتبُ منه

البلاغة البلاغة من قوطم: بَلَفْتُ الفايدَ إذا انتهيتَ إليها وبلَّفْتُهَا غيرى. ومبلغُ الشيء: مُنْتَهاه ، والمبالغةُ في الشيء : الانتهاء إلى غايته ، فسميّت البلاغةُ بلاغةً لأنها أنهى المعنى إلى قلبُ السامع فيفهمه ، وسميّت البُلْفَة بُلفة لأنك تتبلّغ بها ، فتنتهى بك إلى ما فوقها ، وهي البَلاغ أيضاً . ويقال الدنيا : بَلاغ ؟ لأنها تؤدِّيك إلى الآخرة . والبلاغ أيضاً : التبليغ في قول الله عز وجل : ﴿ هٰذَا بلاغ للنّاسِ ﴾ (٣)أي تبليغ . ويقال : بَلُغ البنّاسِ ﴾ (٣)أي تبليغ . ويقال : بَلُغ الرجلُ بالأغة ؟ إذا صار بليناً . كما يُقال نَبُل بَالله ؟ إذا صار ببيلا . وكلام ببليغ و بَلغ ( بالفتح ) ، كما يقال : وجيز ووجز () . ورجل سِلغ بالكسر : وكلام ما يريد ، وفي مَثَل طم « أَحمق بِلغ » و بَلغ [ أي يبلغ حاجته ] (٥) ويقال : يَبلغُ ما يريد ، وفي مَثَل طم « أَحمق بِلغ » و بَلغ [ أي يبلغ حاجته ] (٥) ويقال : أبلغتُ في الكلام إذا أتيت بالبلاغة فيه . كما تقول : أثر حت إذا أتيت بالبُرَّحَا ، وهو الأمم المناه الكلام إذا أتيت بالبلاغة فيه . كما تقول : أثر حت إذا أتيت بالبُرَحَا ، وهو الأمم المن صِفَة المنكلم المن صِفَة المنكلم .

<sup>(</sup>١) تـكملة من ج . (٢) ساقِطة من ج . (٣) سورة إبراهيم ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) الوجز : اللهيء الموجز . (٥) من ج . (٦) سورة القمره .

الاستمال جعلت تسمية المتكلِّم بأنه بليغ كالحقيقة، كم أسهاجعلت تسمية المَزَادَة رَاوِية كالحقيقة ، وكان قولك : الراوية اسما لحامل المزادة وهو الجل وما يجرى تجرَّاه. ولهذا سُمِّى حاملُ الشعر رَاوِية ، وكما صلا تسميةُ البَغيّ المكتسِبةِ بالفجور القَحْبة حقيقة، وإنما القُحاب السَّمال . وكانوا إذا أرادُوا الكِناكية عن زَنَتْ وتكسَّبَتْ بالفُجور قالوا : قحبَت، أي سَمات .

ومن ذلك النَّجُو في الرجل (١) ، كان إذا أراد قضاء الحاجة استتر بنَجُورَة ، والنَّجُورَة : الارتفاعُ من الأرض ؛ فسمًّى ذلك الشيء نَجُوا مجازا ، ثم كثر استعالهم له فسار كالحقيقة وصرَّفُوه ، فقالوا : ذهب إفلان (٢) يَنْجُو ، كما يقال : ذهب يتنوّط ، إذا صار إلى الغائط ، وهو البَطْن من الأرض لقضاء الحاجة ، وسمُّوا الشيء الغائط (٣) ، وصار كالحقيقة حين كثر استعالهم له. وقالوا إذا غسِل ذلك الموضع من النجو: يستَنْجي، ومثل هذا كثير الس هذا موضع استيمابه .

فأما الفصاحة فقد قال قوم : إنها من قولهم : أفصح فلان عما في نفسه إذا الفصاحة اظهره ، والشاهد على أنها على الإظهار قولُ العرب : افسح الصبحُ إذا أضاء . وأفسح اللبّنُ إذا أنجلت عنه رَغُوته فظهر ، و فَصُح أيضاً . وأفسح الأعجميّ ، إذا أبان بعد أنْ لم يكن يُفصيح ويُبّين ؟ وفصُح اللحّان، إذا عبّر عمّا في نفسه وأظهره على جهة الصواب دون الخطأ .

وإذا كان الأمرُ على هذا فالفصاحةُ والبلاغةُ ترجمان إلى معنى واحد وإنِ اختلف الفرقيين الفصاحة أصلاها؛ لأنَّ كلَّ واحدٍ منهما إنما هو الإبانةُ عن المعنى والإظهارُ له . والبلاغة

وقال بعضُ علمائنا : الفصاحّةُ عامُ آلة البيان ؛ فلمذا لايجوزُ أن يسمَّى اللهُ تعالى الوصفُ تعالى الوصفُ اللهُ ، ولا يجوزُ على الله تعالى الوصفُ الآلة ؛ ويوصفُ كلامُه بالفصاحة ؛ لما يتضمَّنُ من تمام البيان .

والدليلُ على ذلك إن الألَّفَعَ والتَّمتام لايْسمَّيان فصيحين لنُقُصان آلَتِهما عن إقامة

<sup>(</sup>١)كذا في ج ، وفي باقى الأصول: «ومن ذلك النجولان الرجل» . (٢) تـكملة من ج.

<sup>(</sup>٣) ج: ﴿ عَالَطًا ﴾ .

الحروف ، وقيل : زياد الأعجم لنُقُصَانِ آلَةِ نطقيه عن إقامة ِ الحروف ، وكان يعبِّر عن الحِحارِ بالطِمَار ، فهو أَعجم ، وشعرهُ فصيح لتمام بيازِه .

فَعلَى هـذا تَكُونُ الفصاحةُ والبلاغةُ مُختافتين ؛ وذلك أنَّ الفصاحـة عَامُ آلةِ البيان فهى تتملّق باللفظ؛ لأن الآلة تتملّق باللفظ دون المعنى؛ والبلاغةُ إنما هى إنْهاَ المُسَنى إلى القلبِ فكأنها مقصورةُ (١) على المهنى .

[ فإذا قات : فصُح الرجل، أفاد ذلك أنه صار إلى حال يقيم فيها الحروف ويوفيها حقها . وإذا قلت: بلغ، أفاد ذلك أنه صار إلى حال يؤدى فيها المعانى حق تأديبها في صورة مقبولة ، ثم صار الفصيح والبليغ صفتين لمن جاد لفظه وبان معناه ](٢).

ومن الدليسل على أنَّ الفضاحـة تتضمَّن اللفظ ، والبلاغـة تتناولُ المعنى أنَّ البَّبَغَاء يُسمَّى فصيحاً ، ولا يسمى بليغاً ، إذ هو مقيمُ الحروفِ وليس له قَصْدُ إلى المبنى الذي يؤدِّيه .

وقد يجوزُ مع هذا أن يسمَّى الكلامُ الواحدُ فسيحاً بليناً إذا كان واضح المعي، مهلَ اللفظ ، جيّدَ السبك ، غير مستَّكُو َ فِج ، ولا متكلَّف وَخِم ، ولا يمنَّمُهُ من أحد الاسمين عيء ، لا فيه من إيضاح المعنى وتقويم الحروف .

و مهدت قوما يذهبون إلى أنَّ السكلام لا يسمَّى فصيحاً حتى يجمعَ مع هذه النعوت فامة وشدة جَزَالة، فيكون مثل قول النبي سلى الله عليه وسلم «ألا إن هذا الدِّينَ متين فأوْغِلْ فيه برِفْق ، فإنَّ المنبَتَ لا أرضاً قطع ولَا ظهرًا أبق » . ومثل كلام الحسين بن علىّ رضى الله عنهما : إن الناس عبيدُ الأموال ، والدين لَمُوْ على السنهم يحوطونه مادرّت به معايشهم فإذا محسوا بالابتلاء قلَّ الديانون . ومثل المنظوم قول

ترى غابة الخَطَى فوق رُاوسهم كَمَا أَسْرَفَتْ فُوق الصِّوَارِ قُرُو بُهَا(٣)

<sup>(</sup>۱) ج: « فهى تتعلق بالمعنى » . (۲) تسكملة من ج . (۳) الحطى : الرماح نسبت لما الحطه ، وهو مرفأ السفن بالبحرين . والصوار ( بالضم ويكسر ) القطيع من بقر الوحش .

قالوا: وإذا كان الـكلامُ يجمع نموتَ الجَوْدَةِ ، ولم يكن فيه فَخَامة \* وفضلُ جزالة سُمِّى بليناً ولم يُسَمَّ فصيحاً ؟ كقول بعضهم \_ وقد سئل عن حاله عند الوفاة فتال: ما حالُ من ريدُ سفراً بعيداً بلا زَادٍ، و يَقْدَم على ملك عادلِ بنسير حُجَّة ، ويَسْكُنُ قبراً مُوحشاً بلا أنيس !

وقول آخر لأخ له : مددت إلى المودَّةِ بدأ فشكرناك ، وشفَّمت ذلك بشيء من الجفاء فعذَرْ نَاك ، والرجوعُ إلى محمود الود أولى بك من المقام على مُكروه الصَّدُّ .

وانشدنا أبو أحد(١)عن أبي بكر الصولى لإبراهيم بن الساس(٢):

نَمُو الصَّبَاصِفِحاً بِساكِنَةِ النَّصَالَ (٢) وَيَصْدَعُ قلي أَن يَهُبُّ هُبُوبُها قريبة عهد بالحبيب وإنَّما هَوَى كُلِّ نفس حيث حلَّ حبيبها فالبيتُ الأول فصيح وبليغُ ، والبيت الثانى بليغُ وليس بفصيح .

واستدلوا على صبحَّةٍ هذا المذهب بقول العاص بن عدى : الشجاعةُ قلبُ ركبن، والفصاحةُ لسان رَزين . واللسانُ هاهنا: السكلام، والرَّزينُ الذي فيه فخامةٌ وَجَزالة.

معتب الكتاب

وليس النرضُ في هذا السكتاب (1)ساوكَ مذهب المتكلَّمين، وإعاقصدتُ فيهمقصد صُنَّاعِ الحكلام من الشعراء والكتاب؟ فلمذا لم أُطِلِ الحكلامَ في هذا الفصل .

 <sup>(</sup>١) هو أبو أحد الحسن بن عبد الله بن سعيد العكرى ، شيخ المؤلف .
 (٢) الأمالى: ٣-٧٧، الطرائف الأدبية: ١٣٩ (٣) في الطرائف: «باكن ذي النفا».

<sup>(</sup>٤) ج : « وليس الغرض في تصنيف هذا الكتاب » .

## الفضيل لثاني

### من الباب الأول في الإبانة عن حدُّ البلاغة

فنقول : البلاغة كلُّ مَا تُبكِّغُ به المهنى قلبَ السامع فتمكَّنه في نفسه كتمكينهِ في نفسك مع صُورةٍ مقبولة ومعرض حسن .

وإنما جملنا حُسنَ المعرض وقَبُولَ الصورة شرطا في البلاغة ؛ لأنَّ السكلامَ إِذَا كَانَتُ عِبَارُتُهُ رَّمَّةً ومعرِضه خَلَقًا لم يُسَمَّ بلينا، وإنْ كان مفهومَ المعنى، مَكشوفَ المَنْجُى.

الا ترى إلى معى السكانب الذى كتب إلى بعض معامليه: قد تأخّر الأمر ُ فيا وعدت حمله منحوة النهار ، والقومُ غيرُ مقيمين ، وليس لهم سَبْرى ، وهم في الحروج آيفا ؟ فإن رأيت في إزاجة الملّة نع الجهيد (١) فعلْتَ إن شاء الله . فعناه منهوم ومَنْزَ الم معلوم ، وليس كلامه ببليغ .

فهذا يدلُّ على أنَّ من شرط البلاغة أن يكونَ المهى منهوما واللفظ متبولاً على ما قدمناه .

وَمَنْ قال : إن البلاغة إنما هي إنهامُ المني فقط ، فقد جمل الفصاحة والأُكْنَة والخُطأُ والصواب والإغلاق والإباكة سواء .

وأيضاً له كان السكلامُ الواضحُ السهلُ، والقريب السَّلس الحُنُو بلينا، وما خالنه من السكلام المستهم المستنكق والمتكلّف المتمنّد إيضاً بليناً لسكان كلُّ ذلك محمودا وممدوحاً مقبولاً ، لأنَّ البلاغَة اسمُ مُعْدَحُ به السكلام .

فلمًّا رأينا أحدَهما مستحسّناً ، والآخَرَ مستَهجّنا ، علمنا أنَّ الذي يُستحسن [هو] (٢) البليغ ، والذي يستهجن ليس ببلينغ .

<sup>(</sup>١) الجميد : النقاد الحبير . (٧) من ج .

وقال المثَّابى : كُلُّ مَنْ أَفَهِمَكَ حَاجِتَهِ فَوَ بَلِيغٍ . وَإِنَّا عَنَى : أَنَّ مَنْ أَفَهِمَكَ حَاجِتَهُ بِالْأَلْمَاظِ الحِسنة ، والعبارةِ النِّيرة ، فهو بليغ .

ولو حملنا هذا الكلام على ظاهره للزم أن يكون الأَلْدَكُنُ بلينا ؛ لأنه يُفْهَمِنا حاجته ؛ بل ويلزم أن يكون كلُّ الناس بُلَنا ً حتى الأطفال ، لأنَّ كلَّ أحد لا يعدم أن يدلَّ على غرضه بمُجْمَته أو لُكُنته أو إيمائه أو إشارته ؛ بل لزم أن يكون السِّنَوْر بلينا ؛ لأنَّا نستدل بشُفَائه (١) على كثير من إرادته . وهذا ظاهرُ الإحالة .

ونحن َنَفْهَمُ رَطِانَة السُّوق (٢). وجَمْجَمَة (٣) الأعجميّ الْمَادةِ التي حرتْ لنا في سماعها ؟ لا لِأَنَّ تلك بلاغة . ألا ترى أنَّ الأُعرابيّ إِنْ (٤) سمّع ذلك لم يفهمه ؛ إذ لا عادة له بسماعه .

وأراد رجل أن يسأل بعض الأعراب عن أهله فقال: كيف «أهلك » ؟ بالكسر. فقال له الأعراب : « صَلْبًا » ؟ إذ لم يشك أنه إنما يسأله عن السبب الذي يهلك به . وقال الوليد بن عبد الملك لأعرابي شكا إليه خَمَّتَنَا (٥٠) له، فقال : من «خَمَّنَك»؟ ففتح النون . فقال : مُعْفِر (٢٠) في الحي ؟ إذ لم يشك في أنه إنما يسأله عن خَاتِنه . وقال رجل لأعرابي : التي عليك يبتاً ، فقال : ألتي على نفسك .

وسمع أعرابي قصيدة أبي تمام<sup>(٧)</sup> :

\* طَلَلَ الجيع لَقَدْ عَفُوتَ حَمَيدا (٨) \*

فقال: إِنَّ في هسذه القصيدة أشياء أفهمها ، وأشياء لا أفهمها ؛ فإمّا أن يكونَ عَالَمُهُ أَشَعْرَ مَن جَمِع الناس ، وإمّا أن يكون جيمُ الناس أشعرَ منه . ونحن نفهمُ

( ٢ ـ الصناعتين )

<sup>(</sup>١) الضغاء مَن السنور : صياحه . (٢) الرطانة، بفتح الراء وكسرها : السكلام بالأعجمية.

<sup>(</sup>٣) الجَجْمَة : ألا يبين الإنسان كلامه . (٤) ج : « لو » . (٥) الحتن : الصهر .

<sup>(</sup>٦) الإعذار : الحتان . (٧) ديوانه : ٨٧ يمدح خالد بن يزيد الشيباني . (٨) بقيته : 

\* وكني على رزئي بذاك شميدا \*

معانى هذه القصيدة بأشرها ؛ لعادتنا بساع مثلها ، لا لِأَنَّا أعرفُ بالكلام من الأَعراب .

ومما يؤيِّدُ ما قلنا من أنَّ البلاغـة إِنّما هي إيضاحُ المدى وتحسبنُ اللفظ قولُ بعض الحكاء: البلاغةُ تَصْحِيحُ الأقسام، واختيارُ الكلام. إلى غير ذلك مماسنذكره ونسَّره في هذا الباب إن شاء الله .

وقال محمدُ بنُ الحنفيّة رضى الله عنه: البلاغةُ قول تضطرُّ العقولُ إلى فهمه بأَسْهلِ العبارة؛ فقوله: «تضطر العقول إلى فهمه» عبارة عن إيضاح المعنى ، وقوله: «بأسهلِ العبارة» تنبيه على تسهيل (١) اللفظ وترك تنقيحه . ومثل ذلك من النثر قول بعضهم لإخ له : ابتدأ تنى بلطف من غير خِبْرَة ، ثم أعقَّبْتَني جفاء من غير هَفْوَة ، فأطمَتني أوّلُك في إخائك، وأيْناً سني آخرُك من وَفَائك؛ فسبحانَ من لو شاء كشف إيضاحَ الرأي في أمماك عن عزيمة الشك في حالك ؛ فأقَّمنا على التِلَاف ، أو افترقَنا على المتلاف .

وقول الآخر: لم يَدَع انقباضُك عن الوفاء، وانجذابُك مع سوء الرأى في ملاحظة الهجر ، والاستمران على الندر (٢٦ ، عر كا من القلب عليك ، ولا خاطراً يُومِي إلى حُسن الظنّ بك. هيهات انقضَتْ مُدَّةُ الانخداع لك حين اخلفت عدة الأماني فيك، وما وجدنا ساتراً من تأنيب النُّصَحاء في الميل إليك، والتوفرُ عليك؛ إلا الإقرار بطاعة الهوى ، والاعتراف بسوء الاختيار .

وكتب بعضُ الكتَّاب إلى أخر له: تأخّرتْ عنى كتُبُك تأخّرا ساء له ظنى ، إشفاقا من الحوادث عليك ، لا توهُمًا للجفاء منك ؛ إذ كنتُ أرْبَقُ من مودَّتك بما يُغْنِيهى عن مُمَا تَمَبَتك .

ومما هو في هذه الطريقة ، وهو أجزلُ مما تقدَّم، ما أخبرنا به أبو أحمد عن أبي بكر ابن دريد ، عن عبد الرحمن ، عن عمه، قال : وقف علينا أعرابيّ و محن برمّلة اللَّهوى ،

<sup>(</sup>١) ج: « تسليس » . (٢) ط: « العذر » وما أثبتناه من ج .

فقاله: رَحِمَ الله امْرَأَ لَمْ تَمِجَ أَذَناه كلاى ، وقدم مَمَاذَه (١) من سُوء متاى ؛ فإنَّ البلادَ مُجْدِبة ، والحال مُسْفِبة (٢) ، والحياء زاجر يمنَعُ من كلامكم ، والنقر عاذِرْ يبدعو إلى إخباركم ، والدعاء إحدى الصدَقَتَيْن ؛ فرحِمَ اللهُ أمراأً أمر بِمَيْرِ (٣) ، أو دَعًا بخر .

وقال بعضهم \_ يمدح رجلا : كان والله بعيد مسافة الرأى ، يرى بهميَّته حيثُ اشار الكرم ، يصافحُ (١) عن صاحبه نُوبَ الزمان ، ويتحَسَّى صمارة الإخوان ، ويُسِيغُهم المَذْبَ ، ويعطفهم منه على ما جدٍ نَدْب (٥) .

<sup>(</sup>۱) المعاذ: الذي يعاذ به. (۲) أسفب: دخل في الحباعة . (۳) مار: جلب الطمام . (٤) ج: « يكافح » . (٥) الندب: المغيف في الحاجة ، الغاريف النجيب .

# الفضِرِ التَّالِيْثُ

من الباب الأول، وهو القول: فسير ماجا عن الحكاء والعلماء فحدو دالبلاغة

فحقيقةُ البلاغة هي ما ذكرته . وقد جاء عن الحكماء فيه ضروبْ أَزا ذاكرُها ومُفسِّرُها لَتَكُمُلَ فائدةُ الكتاب إن شاء الله .

قال إسحاق بن حسّان: لم يفسِّر أحدْ البلاغة تفسير ابنِ المقفَّع ؟ إذ قال: البلاغة اسم لمعان تجوى في وجوه كثيرة ؛ منها ما يكونُ في السكوت ، ومنها ما يكونُ في الاستماع ، ومنها ما يكونُ شعراً ، ومنها ما يكون ستجْما ، ومنها ما يكون خُطبًا ، وربما كانت رسائل . فعامَّةُ ما يكونُ من هذه الأبواب فالْوَحْيُ فيها والإشارة إلى المعنى أبلغ ، والإيجازُ هو البلاغة .

فقولُه: « منها ما يكونُ فى السِكوت » فالسكوتُ يسمَّى بلاغةُ بجازا ، وهو فى حالةٍ لا ينجعُ فيها القولُ ولاينفعُ فيها إقامةُ الحجج . إما عند جاهل لا يفهم الخطاب، أو عند وضيع لا يَرْهَبُ الجواب ، أو ظالِم سَلِيط يَحْتُمُ الطَوى ، ولا يَرْتَدع بكلمة التقوى . وإذا كان السكلامُ يَمْرَى من الخير، أو يجاب الشَّرَّ فالسكوت أولى ؛ كما قال أبو المتاهدة (١) :

ما كُلُّ نُطْقِ له جَوَابٌ جَوَابُ مَا يُكرَهُ السكوتُ وقال معاويةُ رضى الله عنه لابن أوْس: ابْـغر لى عدَّنا. قال: أو تحتاجُ معى إلى عدَّث؟ قال: أستريحُ منه إليك، ومنك إليه، وربما كان صمْتك في حالِ أوفقَ من كلامك.

وله وجه آخر ؛ وهو قولهم : كلُّ صامت ناطقٌ من جهة الدلالة ، وذلك أنَّ دلائل الصنعةِ في جميع الأشياء واضحة ، والموعظة فيها قائمة .

وقد قال الرقاصي : سِل الأرض ؛ مَنْ شَقَ أَنْهَارَكِ، وغرَسَ أَشَجَارَكُ ، وجمَّى مُعادِكُ ، وجمَّى مُعادِكُ ، وجمَّى مُعادِكُ ؟ فإن لم نَعِجْبُك حِوَرا(٢٢ أجابتك اعتباراً .

(١) ديوانه : ٥٠٠ . (٢) الحوار ، بالفتح وبكسىر : الحجاوبة ومراجعة المسكلام .

ولما مات الإسكندر وقفَ عليه بعضُ اليونانيين فقال: قد طالما وعَظَنَاهذا الشخصُ بكلامه ، وهوُ اليوم لنا بسكوته أَوْعَظ ، فنظم هذا الكلامَ أبو العتاهية في قوله : وكانت في حياتك لي عِظاَتُ وأَنْتَ اليوم أوعظُ منك حَيَّا ،

وأحسن من هذا السكلام كلّه وأبلغُ قولُ الله عز وجل: ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءُ اللّه عز وجل: ﴿ وَإِنْ مِنْ شَيْءً إِلّا يُسَبِّحُ بُحِمه، ولَكِنْ لا تَفْقَهُون تَسْبِيحهم (١) وقوله تعالى: ﴿ وَلِلّهُ يَسْجُدُ مَانَى اللّموات ومانى الأرض من دَا بَّهَ ) (٢). معناه بدلُ على الله بصنّعته فيه؛ فكأنه يسجدُ وإنْ لم يَسْجُدُ ولم يقر بذلك. وقولة تعالى: ﴿ وَلِلّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السموات والأرض وَوَلهُ مِالنّدو والآصال ) (٣). وقوله سبحاله: ﴿ تُسَبِّحُ له السموات السّبْعُ والأرض ومَنْ فيهن ، وإنْ مِنْ شَيء إلّا يسبّعُ بُحَمَّده ، ولكن لا تفهمونه من جهة السمع ، وإن كنتم تفهمونه من جَهَا السمع ، وإن كنتم تفهمونه من

وَهد قال بعض الهند: جُمَّام (٥) البلاعة: البَصَرُ بالحَجَّة ، والمرفة بمواقع النُوْسَة . ومن البَصَرِ بالحَجَّة أَنْ يَدَعَ الإنصاح بها إلى الكناية عنها إذا كان طريقُ الإنصاح وغراً؛ وكانت الكناية أَحضر (٢) نَفْماً . وذلك مثل ماأخبرنا به ابو أحمد ، عن أبيه ، عن عسل بن ذكوان ، قال : دخل عبيد الله بن زياد بن ظبيان على عبد الله بن مروان لا وأراد أن يَقْمُدَ ممه على سربه ، فقال له عبد الملك : ما بال العرب ، تَزْعُمُ أَنَّك لا تُشْبِه أباك ؟ قال : والله لأنا أَشْبَه بأبى من اللَّيل بالليل ، والنراب بالنراب ، ولكن إن شئت خبَّر تُك عمَّن لا يُشْبِه أباه ! قال : مَنْ أَم تُنْفَعِجُهِ الأَرحام ، ولم يُولَد لنمام ، ولم يُشْبِه الأخوال والأعام . قال : ومن ذاك ؟ قال : سويد بن منجوف . قال عبد الملك : أكذاك أنت ياسويد ؟ قال : نم . فلما خرجا قال عبيدالله لسويد: وَرِيَتْ بك زِنَادى، والله مايسر في بحليك على عر النم ! قال سويد : وأنا والله مايسُر في أنك نقصته حرفاً ، وإن لى سود النم (٧) .

<sup>(</sup>١) الإسراء ٤٤ (٢) النحل ٩٤ (٣) الرعد ١٥ (٤) الإسراء ٤٤

<sup>(</sup>ه) الجاع من كل شيء : مجتمع أصله . (٦) ط : « أحصر » .

<sup>(</sup>٧) النعم : المال الراعي ، وأَكَّـكُرُ مايطلق على الإبل. والحمر : خبار الإبل .

وإنما كان عرَّضَ بعبد الملك وكان وُلِدَ لسَّبْمَةِ أشهر .

وربما كانت البلاغة سبباً للحِرْمَانُ. وأسبابُ الأمور طريفة والاتفاقات مجيبة ؛ أخبرنا أبو أحمد، عن أبيه ، عن عَسَل بن ذَكُوان ، قال :كتب بعضُهم إلى المنصور كتابًا حسَناً بليناً يستَمْفِحُه فيه . فكتب إليه المنصورُ : البلاغةُ والفِكى إذا اجتمعا لامرى أِ أَبْطَرَاه ؛ وأميرُ المؤمنين مُشْفِقٌ عليك من البَطَر ، فا كُتَفِ بأحدها .

وقوله (١٠): «ربما كانت البلاغة أنى الاستماع»، فإنّ المخاطَب إذا لم يُحْسِن الاستماع لم يَقِف على المهام المعنى . لم يَقِف على المعنى المؤدّى إليه الخطاب. والاستماعُ الحسنُ عَوْنُ البليغ على إفهام المعنى . وقال إبراهيم الإمام: حَسْبُكَ من حظّ البلاغة ألَّا يؤتّى السامع من سوء إفهام الناطق، ولا يُؤتّى الناطقُ من سوء فهم السامع .

وقال الهندى أيضا: البلاغة وضوحُ الدُّكَاةِ، وانتهازُ الفُرْصَة، وحُسْنُ الإِشارة. وقول عبُيد الله بن عتبة : البلاغة دُنُوُّ المأخَّذ ، وقَرع الحجة ، وقليل من كثير .

فأما البصر بالحجّة فثل ما أخبرنا به أبو أحمد عن أبيه عن عسل ، قال : قال الهيثم بن عدى : أنبأني عطاء بن مصمب ، قال : كان أبو الأسود شيمة لمل بن الميثم بن عدى : أنبأني عطاء بن مصمب ، قال : كان أبو الأسود شيمة لمل بن طالب رضى الله تعنه ، وكان جيرانه عثمانية فرموه يومّا؛ فقال : أترمونني ؟ قالوا: بل الله يوميك . قال : كذبتم ، إنكم تخطئون ، وإنّ الله لو رماني لما أخطأ . وقال بمضهم لأبي على محمد بن عبد الوهاب : ما الدليل على أنّ القرآن نخلوق ؟ قال : أن الله قادر على مِثله . فا أحار السائل جوابا .

ومثل ذلك ما روى عن عمر بن الحطاب رضى الله عنه \_ وهو يومئذ خليفة موكان على المنبر يخطب في ومثد خليفة ما النبر يخطب في وم مهمة ، مدخل عثمان بن عفان رضى الله عليه . فقال عمر عما الله والله ما تأخّر تُ إلّا رَيْهُمَا توضّأتُ . فقال عمر : وهذا أيضا إما المسمحة النبول الله عليه وسلم قال من أبى الجمعة فلي تُسَل ».

<sup>(</sup>١) من كلام ابن المقفع ص ١٤ وعبارته هنلك : « ومنها ما يكون في الاستماع » .

ومثله قول أبى يوسف بمَرفة وقد صلى خَلْفَ الرَّشِيدِ فلما سلَّم فى الرَّ كُمَتَئِن ــ قال : ياأَهْلَ مَكَم ؟ أتمُّوا صلاتكم فإنا قوم سَفْر (١١) . فقال بعض أهل مكم : من عندنا خرج العلم إليكم . فقال أبو يوسف : لوكنت فقيهاً لما تسكلمت فى الصلاة .

وأخبرنا أبوأحمد ، عن أبيه عن عسل بن ذَاكُوان ؛ قال : أقام شاعر بباب معن ابن زائدة حَوْلًا لا يَصِلُ إليه ، فكتب إليه رقعة ودفعها إليه :

إذا كان الجوادُ له حِجَاب فَا فَصْلُ الجوادِ عَلَى البَحْيلِ! فَكُتَبِ مَعَنْ فَيها:

إذا كان الجوادُ قليلَ مال ولم يُمدر، تَمَلَّلَ بالحِجَابِ فانصرف الرجل يائسا ؛ ثم حل إليه ممن عشرة آلاف درهم(٢).

ومن ذلك ما أخبرنا به أبو أحمد، عن أبيه، عن عسل بن ذكوان ، قال : بلغ على ابن الحسين رضى الله عنهما أن عروة بن الزبير وابن شهاب الزهرى يتناولان عليا و يَعْبَقَان به؛ فأرسل إلى عروة؛ فقال : إمّا أنت فقد كان ينبنى أن يكون فى مكوس أبيك يوم الحَمَل وفراده ما يحجزك عن ذكر أمير المؤمنين ، والله لأن كان على على ماطل لقد رجع أبوك عنه، ولأن كان على حق لقد فرا أبوك منه . وأرسل إلى ابن شهاب، فقال : وأما أنت يابن شهاب فسل أداك تدعى حتى أعر فك موضع كيو (٣) أبيك .

ومِنْ وضوح الدلالة وقَرْع الحجة قول الله سبحانه: ﴿وَصَرَبَ لَنَا مِثَلًا وَلَسِيَ خَلْقُهُ قال مَنْ يُحْمِينَ العظام وهي دَمِيم \* قل يُحْمِيها الذي أنشأها أولَ مرَّة وهو بكلِّ خلق عليم ﴾(١)

<sup>(</sup>۱) مسافرون . (۲) العقد : ۱-۸۹ . (۴) الكتر ، بالكسر : زق بنفخ . فيه الحداد . وأما البني من طين فهوكور . (٤) سورة يس ۷۹،۷۸

فهُذه دلالةُ واضحة على أن الله تعالى قادر على إعادة الخلق، مستفنيهَ أُ بنفسها عن الزيادة فيها ؟ لأن الإعادة ليست بأصمبَ في المقول من الابتداء. ثم قال تمالى : ﴿ الذي جمل لكم من الشَّجَرالأخضر ناراً فإذا إنَّم منه تُوقِدُون ﴾<sup>(١)</sup>؛ فزادها شَرْحا وقوة، لأنَّ من يُخْرِج النارَ من أجزاء الماء، وها ضدان، ليس بمنكِّر عليه أن يُعيد ماأفناه. ثم قال تعالى: ﴿ أُولِيسَ الذي خلقَ السمواتِ والأرضَ بقادرِ علىأن يخلُق مثلَهم﴾ (٢). نتوَّاهَا أيضاً ، وزادَ في شَرْحِها، وبلغ بهاغايةَ الإيضاحِ والتوكيدِ؛ لأنَّ إعادةَ الخَلْقِ لبست بأسْمَب في العقول مِنْ خلق السموات والأرض ابتداء .

وحضر أبو الهذيل جنازة فلمَّا دُفن الميت قال رَجُلُ ، يا أبا الهذيل ؛ الإيمان برجوع هذا صَعْب. فقال أبو الهذيل : يعيدُه الذي أنشأه أولَ مرة ، إنه على رَجْمِهِ

قال أبو هلال رحمه الله : وأما النهاز الفرصة، فماله أيضا أول أبي وسف مع أكثر . ما جري في هذا الفصل.

ومنه ما أخبرني به أبو أحمد قال أخيرني الحلواني (٦) ، قال حدثني محمد بن زكريا ، قال حدثنا محمد بن عبد الله الجُشميّ ، عن المدائبي ، قال : دخل عَمْرُ و بن الماص على معاوية وهو يتندّى فقال له : هلم ۖ بإعِمرو . فقال : هنيئاً يااميرَ المؤمنين ، أكاتُ آيْقًا. فقال : أَمَا عَلَمَتَ يَاعَمُرُو أَنَّ مِنْ فِمْرَاهِةَ المَرْءُ ٱلَّا يَدَعَ فَى بَطْنَهُ مستزاداً لمستزيد! فقال : قد فعلتُ يا أميرَ المؤمنين . فقال ؛ وَيُحَكَّ لِمَنْ بَشَّيْتَه ؟ أَلِمَنْ هُوَ أَوْجَبْ حَقًّا من أميرِ المؤمنين ؟ قال : لا ، ولكن لمن لايُمدر عُدْرَ أميرِ المؤمنين . قال: فلا أَراكَ إِلَّا ضَيَّامَتُ جَمَّا لَحْقِّ لِعَلَكَ لَاتُؤْرُّكُهُ , فَقَــال عَمْرُو : مَا اقْبِتْ مِنْكَ يَا مُعَاوِيةً ! ثم دنا فأكر .

وِقَالِي أَبُو العَينَاءُ لَابَنْ ثُوابَةٍ; بَلِهُنِي مَا خِاطِبتَ بِهِ أَبَا الصَّقَر، ومَا منعه من استقصاء الجواب إلَّا أنه لم ير عِرْضاً فَيَمْضُفَهُ (٤) ، ولا تَجْذَا فَهَدْ مَه. ويعد فإنه عاف لحك أَنْ

<sup>(</sup>۱) سورة پس ۸۰ (٧) سيورتم بيس ٨٠ . (٣) ق ج: ١ الجلودي ٥ .

<sup>(</sup>٤) ج: « فيضمه » .

ياً كلّه ، وسَهِكَ (٢) دمك أنْ يسفكه ، فقال : ما أنت والكلام يا مُكدِي (٢) ؟ فقال : لا يُنكَر على ابن عمانين سنة ، قد ذهب بصرُه ، وجَفَاه سلطاً نه ، أن يعول على إخوانه ؟ فيأخذ من أموالهم ، ولكن أشد من هذا أن تستنزل ماء أَصْلَاب الرجال فتستفرغه في حقيبتك. فقال ابن ثوابة: الساعة آمراً حَد غِلماني (٢) بك. فقال: أيهما؟ الذي إذا خلوت ركب، أى الذي إذا دكبت خلا ؟ فقال ابن ثوابة: ما تساب (٤) اثنان إلا عَلَب ألا مُهما . قال أبو المينا ، بها غلبت أبا الصقر . فانظر إلى انتهاز الفر سَة في قوله : « بها غلبت أبا الصقر » .

ومنه أن بعض الكتاب كَتِي أبا المينا، في السَّحَرِ ، فَعَلَ يَتَمَجَّبُ مَن بُكُورِه؛ فَعَالَ : اتشاركُنِي في الفِعْلُ وتَنْفُرُد بِالتَمَجِّبِ \*

وقالت له قَيْنَة " : هَبْ لَي خَاعَك أَذْ كُرُكَ به . قال : اذ كريني بالمنع .

وقيل له : لاتَمْجَلْ فإنَّ المَجَلَ (٥) من عَمَلِ الشيطان . فقال: لوكانت من عَمَلِ الشيطانِ لما قال موسى عليه السلام : ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى ﴾ (٦) .

وقال عبيد الله بن سليان : إنَّ الأخبارَ المذكورة في السخاء وكثرةِ المطاء من تصنيف الورَّاقين وأَنْحَاذَبِهم . فقال أبو العيناء : ولِمَ لا يَكْذِبُون على الوذير أَنَّذَه الله !

وأما الإشارة فسنذكرها في موضعها إن شاء الله .

وقال حكيمُ الهند: أولُ البلاغة اجتماعُ آلةِ البلاغة ، وذلكُ أن يكونَ الخطيبُ رَّا بِطَ الجَّأْشِ، سَاكِنَ الجوارِحِ، متخيّر اللفظ، لايكلِّمُ سيّدَ الأمّة بكلام الأمّة ، ولا الملوكةَ بكلام السُّوقَة ، ويكون في قواه التصرف في كل طبقة ، ولا يدقِّق الماني كلّ التدقيق ، ولا يُنتَقِّحُ الألفاظ كلَّ التَّنْقيحِ ، ويُصَفِّيها كلَّ التصفية ، ويهذَّبها

<sup>(</sup>١) سهك : كره سفك دمه ، استمارة من السهك ، وهي رج كريهة تجدها من الإنسار. إذا عرف، (٢) المكدى هنا: الذي لايقدر على الإبانة، وأصله في الجدب . (٣) ج: «غلاي». (٤) ج: « تشاجر » . (٥) ج: « فالمجلة » . (١) سورة طه ٨٤ ﴿

كلَّ النهذيب؛ ولا يفعل ذلك حتى يصادِفَ حَكَيا، وفيلسوفا عظيا. ومن تعوَّدَ حَدْفُ فضولِ السكلامِ، وإسقاطَ مشتركات الألفاظِ؛ ونظر في صناعة المنطق علىجهة الصّناعة والمبالغة فيها، لا على جهة الاستطراف والنطرّف لها.

قال: واعلم (١) أنَّ حق المني أن يكونَ الاسمُ له طَبقاً (٢) و تلك الحال له و فقاً، ولا يكون الاسمُ فاضلا، ولا مقصِّرا، ولا مشتركا، ولا مضمَّنا؛ ويكون تصفَّخه لمصادر كلامه بقدْر تصفّحه لموارده؛ ويكون لفظه مُونِقاً، ومعناه نيِّراً واضحاً. ومدَارُ الأمر على إفهام كلِّ قوم بقدْر طاقتهم، والحل عليهم على قدْر منازلم؛ وأن تُواتِيه آلته ، وتتصرف معه أداته ، ويكون في النهمة لنفسه معتدلا، وفي حُسن لفلن بها مقتصدا؛ فإنه إن تجاوز الحق في مقدار حسن الفلن أو دعها نهاون الآهنين، وإنْ تجاوز عها مقدار الحق في النهمة ظلمها وأو دعها ذل المغلومين. ولسكل ذلك مقدار من الشغل، ولسكل شغر مقدار من الوَهَن ، ولسكل وهن مقدار من الجهل.

قال أبو هلال: `فقوله (٢): «أولُ البلاغة الجباعُ آلةِ البلَاغة ِ » وأولُ آلاتِ البلاغة ِ » وأولُ آلاتِ البلاغة ِ جَوْدَةُ العربيحة وطلاقة اللسان. وذلك من فِمْلِ الله تعالى ؛ لايقدِرُ العبدُ على اكتسابه لنفسه واجتلابه لها .

ومن الناس مَنْ إذا خلا بنفسه وأعْمل فِكره أنّى بالبيان المَجِيب، والكلام البديع المُصيب، والكلام البديع المُصيب، واستَخْرَج المعنى الراثق، وجاء باللفظ الراثع. وإذا حاوَرَ أو ناظر قصر وتأخَّر. فحقُ هـذا أَلَّا يتعرضَ لارْتجالِ الخطب، ولا يُجارِى أصحابَ البدائِهِ في ميدان القريض، ويكتنى بنتائج فكره.

والناسُ في صناعة الكلام على طبقات ؛ منهم من إذا حاوَرَ وناظَر أبلغَ وأجاد ، وإذا كتب أو أَمْلَى أَخَلَ وتخلّف . ومنهم من إذا أملى بَرَّزَ ، وإذا حاور أو كتب

<sup>(</sup>١) ج: « ويعلم» . (٢) العلبق من كل شيء: ماساواه . (٣) أي قول حكيم الهندس ه ٢

قصّر . ومنهم مَنْ إذا كتب أحسن ، وإذا حاور وأملى<sup>(١)</sup> أساء . ومنهم من أيحسين في جميع هذه الحالات . ومنهم من أيحسين

فأحسنُ حالاتِ المسىء الإمساك ، وأحسنُ حالات المحسن التوَسَّط؛ فإنَّ الإكثارَ يُورِثُ الإملال ، وقلَّما يَنْجُو صاحبُه من الزَّلَ والعببِ والخَطَل .

وليس ينبغى للمحسن في أحد هذه الفنون السيء في غيرها أنْ يتجاوزَ ما هُو مُعْسِنُ فيه إلى ما هو مسى؛ فيه ؟ فإن اضطر في بعض الأحوال إلى تجاوزه خيرُ سُبُله فيه قَصْدُ الاختصار ، وتجنبُ الإكثار والإهذار ؟ ليقلَّ السقَطُ في كلامه ، ولا يَكْبُر المسهُ في منطقه .

وقيل لابن المقلّع : لِمَ لا تُطيلُ القصائد؟ قال : لو أَطَلْتُهَا عُرِفَ صاحبُها . يريد أن المُحْدَثَ يتَشَبَّه بالقديم في القليل من السكلام ، فإذا أطال اختل ، فعرف أنه كلام مولّد . على أن السابق في ميادين البلاغة إذا أكثر سَقَط ، فكيف القصِّرُ عن غايبها ، والمتخلّف عن أمدها !

ومن تمام آلاتِ البلاغة التوسَّعُ في معرفة العربية ، ووجوه الاستمال لها ؛ والعلمُ بفاخِرِ الألفاظِ وساقِطِهُا ، ومتخيّرِها ، ورديتُها؛ ومعرفةُ المقاماتِ ، وما يصلحُ في كل واحد منها من الكلام ، إلى غير ذلك مما سنذ كره في الباب الثاني عند ذكر صَنْعَةِ المكلام إنْ شاء الله .

وقوله (٢): « وهو أن يكون الخطيبُ رابطَ الجَأْشُ ساكنَ الجوارح » ؟ لأنَّ الحَيْرَةَ والدَهَشُ (١) يُورِ ثان الحُبْسَةَ والحَصَر (١) ؟ وها سببُ الإِنْ تَاجِ والإجبال(٥) .

<sup>(</sup>١) ساقطة من ج . (٢) أى حكيم الهند س ٢٥ (٣) الدهش : التحم .

 <sup>(4)</sup> الحبسة : تعذر السكلام عند إرادته . والحصر : العن في المنطق . (٥) أرح عامه : استفلق عليه السكلام . وأجبل الشاعر : صعب عليه القول .

وقد بكَنَك ما أصاب عُثْمَانَ بنُ عَقّان رضى الله عنه أولَ ما صعد المنبر فأرْ تج عليه ، فقال : إن اللَّذَيْنِ كَانا -قَبْلِي كانا يُمِدَّانِ لهذا المقام ِ مَقالا ، وأَنتم إلى إمام عادل أحوجُ منكم إلى إمام ٍ قائل ، وستأتيكم الخُطْبَة على وجهها . ثم نزل .

وصمد بعضُ العرب منبراً بخُرَاسان فأرْ تِنجَ عليه، فقال حين نزل:

فإن لَمْ أَكُنْ فِيكُم خطيباً فإننى بسيفي إذا جَدا الوعَى لَخَطِيب (١) ومن حسن الاعتدار عند الإرتاج ما أخبرنا به أبو أحمد ، قال: أخبرنا الشطلى: قال: أخبرنا الفلابي قال: أخبرنا الفتي عن أبيه ؟ قال: حطب دَاود بن على ، فحمد الله جَلَّ وعز وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فلما قال: « أمابعد » ، المتنع عليه الكلام ، ثم قال: أمّا بعد فقد يَجِدُ المُمْسِر ، ويُمْسِر المُوسِر ، ويُمْلِ المُوسِر ، ويُمَلِ المُحدد ، ويَقطعُ الكليل ؛ وإنّما الكلام بعد الإفهم كالإهراق بعد الإطلام . وقد يَعْرُبُ البيان ، ويعتم العنواب ؛ وإنما اللسان مُضفة من الإنسان . يمْتر بفُتُورِهِ إذا نكل ، ويَثُوبُ بانبساطه إذا ارتجل . ألا وإنّا لانفطق بَطراً ، ولا نسْكُتُ عَصراً ؛ بل نسكت معتبرين ، و تنظقُ مرشدين ، ونحن بعمدُ أمراله القول ، فينا وشِبَت المنا أي وعَذَبُ ، ومِنْ بعد مَقامِنا همذا مَقام ، وبعد أيمنا أيم ، « ونظر مُحمد أبه الغول ، فينا ما احْلُولَى وعَذُب ، ونطر مُنه ما امْلُولُ وخَبُث ، ومِنْ بعد مَقامِنا همذا مَقام ، وبعد أيمنا أيام ، (آيُمرَبُ فيها فضلُ البيان ، وفصلُ الخِطاب ، والله أفضلُ مُسْتَعان .

وعلامةُ سكونِ نفسِ الخطيب ورَباطَةٍ جَأْشِه هدوءه في كلامِه ، وتمشُّلُه في مُنطقه .

<sup>(</sup>١) العقد: ١٤٧، ٩٦٠٠ (٢) وشعت: اشتبكت.

<sup>(</sup>٣٣٣) ساقط من ج ، وهذه الخطبة لصالح بن على ، وتروى لآبى العباس السفاح . واستُّلُّ زهر الآداب( ٢ : ٣٨٥) ، وأمالى المرتضى ( ٤ : ١٩ ) .

وقال ثُمامة : كان جعفر بن يحي أَنْطَقَ الناسِ، قد جمع الهدوء والتمثُّل والجَزَالةَ والحَزَالةَ والحَزَالةَ والحَلاوة . ولوكان في الأرضِ ناطقُ يَسْتنني عن الإشارةِ لكا نَهُ .

وقوله: « متخيّر الألفاظ » (١) . فدارُ البلاغة على تخيّرِ اللفظ ؛ وتخيّرُه أصمبُ من جَمْعِه و تأليفه . وسنُشْبِع اللكلامَ في هذا إن شاء الله .

وقوله: « يكونُ فى قواه فضلُ التصرف فى كل طبقة » قال أبو هلال: وهو أن م يكونَ صائغُ السكلام قادراً على جميع ضروبه، متمكناً من جميع فنونه، لا يَمْتَاصُ (٢٠) عليه قسم من جميع أقسامه. فإن كان شاعراً تصرف فى وجوه الشعر ؛ مديجه وهجا يه ومراثيه وصفاية ومفاخره، وغير ذلك من أصنافه.

ولاختلاف قُوَى النَّاس في الشعر وفنونه ما قيل : كان امرؤ القيس أَشعر الناس إذا رَكِبُ ، والنابنةُ إذا رهب ، وزهير إذا رَغِب ، والأعشى إذا طَرِب .

وكذلك السكانيب ربمـا تقدّم في ضَرّب من الكتابة وتأخّر في عيره ، وسهّل عليه نوعٌ منها وعَسُر نوعٌ آخر .

وأخبرنا أبو أحمد عن إبى بكر الصولى ، قال : حد ثنا القاسم بن إسماعيل ، قال : حدثنا إبراهيم بن العباس ، قال : سمت أحمد بن يوسف يقول : أمرنى الأمونُ أن أكتب إلى النواحي في الاستكثار من القناديل في الساجد في عبهر رمضان ، فبت لا أدرى كيف أحتذي ، فأتانى آت في منامى فقال : قل : « فإن في ذلك عمارةً للمساجد ، وأنساً للسامِلة (٣) ، وإضاءة للمتهجدين ، ونَفياً لمكامِن الرّب ، وتنزيها لبيوت الله جل وعز عن وحشة الظلّم » . فانتبهت وقد انفتح لى ما أديد ، فابتدأت بهذا وأعمت عليه .

والمقدَّمُ في صِنعة الحكلام هو الستولي عليـه من جميع جهاته ، المتمكِّنُ من

<sup>(</sup>١) حكيم الهند س ٢٠ . (٧) لايعتاس : اعتاس الأمر عليه : اشتد عليه فلم يهند للصواب . (٣) السابلة: القوم المختلفون على العلرف المساوكة .

جميع إنواعه ، وبهذا فضَّلُوا جريراً على الفززدق . وقالوا : كان له فى الشعر ضروب لايعرٍ ُفها الفرزدق . وماتت امرأته النَّوار فناحَ عليها بشعر جرير (١) :

لَوْلَا الحياه لَهاجَنِي اسْتِفْبَارُ وَلَزُرْتُ قَبْرَكِ وَالْجِبِبُ يُزَارُ

وكان البحترى يفضّل الفرزدق على جرير ، ويزعم أنه يتصرَّف من المسانى فيها لا يتصرَّف فيه جرير ، ويُورِدُ سنه في شعره في كلّ قصيدة خلاف ما يورده في الأخرى . قال : وجرير يكرّر في هجاء الفرزدق ذكرَ الزبير وجِمْثن والنّسوار (٢٠) ، وأنه فَيْنُ مُجاشع . لا يذكر شيئًا غير هذا .

وسُتُل بمضَّهم عن أبى نواس ومسلم ؛ فذكر أن أبا نواس أشعر ُ ؛ لتصرّفه في أشياء من وجوه الشعر وكثرة مذاهبه فيه ، قال : ومسلم جارٍ على وَنبرة واحدة لايتنبَر عنها .

وأَبْلَغُ من هذه المنزلة أن يكونَ فى قوة صائِغ السكلام أن يأْتى مرَّةً بالجَزْل ، وأخرى بالسهل ؟ فَيلين إذا شاء ، ويشتدُّ إذا أراد . ومن هـذا الوجه فشَّلُوا جريراً على الفرزدق ، وأبا نواس على مسلم . قال جرير (٣) :

طَرَقَتْك صائدةُ القلوبِ وليسَ ذَا وَقْتِ الزيارةِ فَارْجِمَى بَسَلَامِ تُجْرِى السِّوَاكَ عَلَى أَغَرَّ كَأَنهُ بَرَدُ تَحَدَّرَ مِن مُتُونِ غَمَامِ فَانظر إلى رِقَّة هذا الحكلام . وقال أيضاً (٤٠) :

وابْنُ اللَّبُونِ إذا مَالُزَ فَ قَرَنٍ لِمِيسَتَطِعْ صَوْلَةَ النَّزُ لِ الْقَنَاعِيسِ (٥٠) فانظُرُ إلى صلابَة هذا الكلام .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۹۹ . (۲) الزبیر وجمتن والنوار أسماء کان جریر یمیر بها الفرزدق ف ِ شعره . وانظر الموشح ص ۱۲۲ . (۳) دیوانه : ۵۰۱

<sup>(4)</sup> ديوانه: ٣٣٣ (٥) ابن اللبون: ولد الناقة إذا طمن في التالثة. ولم : شد. والقرن: الحبل. والبرل: واحده بازل: البعير الذي دخل في السنة التاسعة. والقناعيس: جم قنماس: العظيم من الأبل.

والفرزدتُ بَجْرِي على طريقة واحدة ، والتصرّفُ في الوجوه أبلغُ . وقال أبو نواس<sup>(١)</sup> :

ما هوى إلّا له سَبِ بَهِ يَبْتَدِى مَنْه و يَنْشَعِبُ (٥) فَتَنَتْ قَلَى مُحَجَّبَةُ بِرِدَاء الحُسْنِ تَنْتَقِبُ خُلِيّة والحُسْنَ تأخُذُهُ تَنْتَقَى منه تَنْتَغِبُ فَائِعَتْ منه ما مَبَّبُ فَائِعَتْ منه ما مَبَّبُ فَائِعَتْ منه ما مَبَّبُ مَارَجِدًا (٢) ما مَزحتُ بِهِ رُبَّ جِدٍ جَرَّهُ اللَّيبُ صَارَجِدًا (٢) ما مَزحتُ بِهِ رُبَّ جِدٍ جَرَّهُ اللَّيبُ

فهذا أُجْزَلُ من الأول قليلا. وقال في صفة الحكلُ<sup>(٢)</sup>:

جَوْلَ مصابِ فَرَ من إسماطه (٨) هِجْنَا به وَهَاجَ مِنْ نَشَاطهِ عِنْ نَشَاطهِ عِنْ دَانْبِسَاطِهِ وَقَدَّهُ الْبُيْسِدَا فِي الْعُدِّ وَانْبِسَاطِهِ وَقَدَّهُ الْبُيْسِدَا فِي اغْتَبَاطُهُ (١٢)

انتُ كُلِبًا جَالَ . في رِبَاطَه [ عِنسِد طَبيبِ خَافَ مِنْ سِياطه ] كالكوكبِ الدُّرِّى في انحطاطه (١٠) مُقحِّم (١٠) القائِدَ في حِطاطه (١١)

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢١٤ (٢) الطرير: ذو المنظر والرواء. (٣)في الديوان: « ولذا». (٤)ديوانه ٢٦١

<sup>( · )</sup> ينشعب : يتفرق · ( ٦ ) الجد : ضد الهزل · ( ٧ ) ديوانه ٧ · ٧ ·

ر (A) الإسماط: أسمطه الدواء: أدخله في أنفه . (9) في الديوان: « انخراطه » . (١٠) المطاط: حط البعبر حطاطا: اعتمد و (١٠) المطاط: حط البعبر حطاطا: التبجع في الزمام على أحد شقيه كانحط . (١٠) قد المسافر الفلاة: خرقها أي قطمها . الاغتباط: التبجع على حسن حال ومسرة . وفي الديوان « الاعتباط » بالعين المهملة ، من قولهم : اعتبطت الريح وجه الأوض قصرته ؛ ونسب ذلك لملى السكاب مبالغة في شدة عدوه .

لمَّا رأى العُلبَ في أَفْوَاطه كالبرق يَقْرَى المرْوَ باليَقاَطهِ وانْصَاعَ يتلُوهُ على قطاطه يصيد بميد البعد وانبيساطه يقشر جَلد الأرض من بَلَاطِهِ (١) لشيدة الجري ولاستخطاطه قَد خَدَشتْ رِجُلَاهُ في آباطهِ خَلْعُ ذِرَاعَيْهِ إلى مِلَاطِهِ ف حَبَوات السِّينِ أَوْ دِيَاطِهِ ولف عشرين إلى أشراطه

سَابَحَهُ وَمَرَ فَي الْتِبَاطِهِ (١) مِثْلَ قَلَيٍّ طَأَرَ فَي أَنْفَاطِهِ (٢) أَغْضَفُ لا كَيْياشُ من ِخَلَاطِهِ (٣) إن لم يبت القاب من نِياطِهِ (١) كَالْصَّقْنِ يَنْقَضُ على غَطَاطِهِ (٥) بأربع يَذْهَب في إفراطه ما إن يمس الأرض في أَشُو اطِه خَرِقَ الْأَذَنَيْنِ بِانْتِشَاطِه (٧) ينقد عند الضّيق بانعطاطه (٨) فأَدْرَكَ النَّلْنِي ولم يُبَاطِهِ (٩) فلم نزَلُ نُقُورَن في رِباطِهِ

<sup>(</sup>١) العلمب: التيس الطويل القرنين. والأقواط: جمعوطالقطيع من الغم، وسابحه أبعدمعه في السير . والالتباط : العدو في وثب . ﴿ ﴿ ﴾ يقال : قروت الأرض وكروتها : تتبعها . والمرو : حجارة بيض براقة تورى النار . أو أصل الحجارة . والأنفاط من نفطت القدر تنفط ؛ إذا غلت . (٣) انصاع : آنتتل راجعاً مسرعاً . والقطاط : المثال يحذو عليه الحادى . غضف الحكاب (٤) البت : القطع. أذنه : أرخاها وكسرها . والحلاط: اختلاط الإبل والناس والمواشى ·

<sup>(</sup>ه) اللطاط: الملازمة. والغطاط النياط : معلق كل شيء. وفي الديوان : « في انتياطه » . (٦) البلاط : الأرض المستوية الملساء . بالفتح: القطا أو ضرب منه .

<sup>(</sup>٧) الانتشاط: النشاط وفي الديوان: وخرم.

<sup>(</sup>٨) الحلج : الجَــذب والانتزاع ، وهو القشر . والملاط : الجنب . والانعطاط : التي من غيركسر . ورواية الديوان :

ينقد عنه الصيق بالعطاطه خلج ذراعيب إلى ملاطه

والصيق : بكسر الصاد : الغبار الجائل في الهواء .

<sup>(</sup>٩) الهبوات : جمع هبوة : بالفتح وهي الغبرة . والرياط : من راط الوحش بالأكمة يروط ويريط ؛ أي لاذ .

ويُعْجِلُ<sup>(۱)</sup> الشَّاوُون مِنْ خماطه ويطبخ الطابخُ من أَسْقَاطِهُ<sup>(۱)</sup> \* حتى عَلَا في الجوِّ من شياطه (۲) \*

فانظر إليه كيف يتصرَّفُ بين الشدة واللِّين ، ويضعُ كلَّ واحدٍ مهما في موضعه ، ويستعمله في حينه .

وقوله: «ولا يكلم سيد الأمّة بكلام الأمّة ، ولا الملوك بكلام السُّوقة» ؛ لأنَّ ذلك جهل بالمقامات ، وما يصلح في كلِّ واحد منهما من السكلام . وأحْسَنَ الذي قال : لسكل مقام مقال . وربما علب سوء الرأى ، وقلة المقل على بعض علما العربية ؛ فيخاطبون السُّوقيَّ والمملوك والأعجميَّ بالفاظ أهل بحد ، ومعانى أهل السَّراة ؛ كأبي علقمة إذ قال لحجَّامِه : اشدُد قصب المَلازم (١) ، وأَرْهِنْ ظباة (١) المُسَرَّ المُسْح ، واسْتَنْجِل الرشح (١) ، وخَفَفُ الوَط ، وعَجِّل النَّرْع ، ولا تُسكرهَنَّ أَبِيًا ، ولا تمنعنَّ أَيِّيًا . فقال له المجَّام : ليس لي علم بالمدوب .

ورأى الناسَ قد اجتمعوا عليه ، فقال : ما لكم تَكَأْكَأْتُم علىَّ كَأْنَكُم قد تَكَا كُأْتُم علىَّ كَأْنَكُم قد تَكَا كُأْتُم على دى جِنَّة مِ، افْرَ نَقِعُو اللهِ عَنِّى .

وأخبرنا أبو أحمدعن المصوليّ ، عن على بن عد الأسدىّ ، عن عد بن أبى المنازل المستنبّيّ ، عن أبيه ، قال : كان لنا جارْ بالسكوفة لايتكلّمُ إلا بالفَريب ، فحرج إلى صَيْمَةٍ له على حِجْر (^) منها مُهْر ، فأفلَتَت ، فذهبت ومعها مهرُها ، فخرج يسألُ

 <sup>(</sup>١) ق الديوان «ويخمط» من خط اللحم يخمطه خطا فهو خيط، إذا شواه.

<sup>(</sup>٢) السقط : ما أسقط من الشيء ، وما لاخير منه وجمعه أسقاط .

<sup>(</sup>٣) شاط : احترق أو نضح حتى كاد يهلك . الملازم . جمع مازم ، بكسس الميم واسكان اللام : خشبتان تشد أوساطهما بحديدة. (٥) ج : «طبة»

<sup>(</sup>٦) الظباة : واحده ظبة، وهي حدسيف أو سـنان ونعوه . والمشارط : مبضم الحجام الذي يشعرط به الجلد، واستنجل الرشح : استخرجه . أمر الحبل : أجاد فتله ، والمراد الأحكام .

 <sup>(</sup>۷) تكأكأ ــ بالهمز . تجمع . وافرنقعوا : اذهبوا.
 (۷) الحجر :الأنثى من الميل .
 (۷ ــ الصناعتين )

عنها ، فمر بخياً ط ، فقال : بإذا النَّصَّاح (١) ، وذات النَّمَّ (٢) ؛ الطاعن بها ف غَيْرِ وَغَى ، لنير عِدَى ؛ هل رأيتَ الخَيْفاَنة القَبَّاء (٣) ، يُتَبَعُها الحَاسِن المُسْرَهف (١) . كُأْنُ فَرَّ تَه القمرُ الأزهر ، يُنِير في حُضْره كَالحَلِّ الأَجْرَد . فقال الحيّاط : اطلُبْها في ترلخ (٥) . فقال : وَيْلِك ! وما تقول قبَّحك الله ! فا أعْلَم رطا تَتَك ! فقال : لمن الله أَبْنَصَنا لفظا ، وأخطأنا مَنْطِقاً .

ومثله ما أخبرنا به أبو أحمد عن أبي بكر الصولي، قال: حد ثنا أحمد بن إسماعيل، قال: حد ثنى سعيد بن حميد، قال: نظر رجل إلى أبي عَلقمة، وتحته بَفْلْ مِصْرِي فَ حَسنُ النظر؛ فقال: إن كان مَخْبَرُ هذا البغل كمنظره فقد كَمَل. فقال أبو علقمة: والله لقد خرجت عليه من مصر، فتنكّبتُ الطريق خافة السُّراني، وجَوْدِ السلطان؛ فبينًا إنا أسير في ليه ظلماً قَتْماً طَخْياً (١) مُدْلهمة حندس (٧) السلطان؛ فبينًا إنا أسير في ليه ظلماً قَتْماً طَخْياً (١) مُدْلهمة حندس (١) والجية، في مستحقسع (٨) أمْلَس، إذ أحَسُّ بنبأة (١) من صوت نُفُر (١١)، أو طيران سُوع (١١)، أو نَفَسُه، وفَسَل مَوْوَ نَهُ ، فبعَثْتُه باللّجام فعسل (١٢)؛ فاص عن الطريق متنكّبا لمز ق نفسه، وفَسَل قواته ، فبعَثْتُه باللّجام فعسل (١٢)، وحرّ كُتُه بالكاب فنسَل (١٠). وانتَعَل الطريق ينتاله معترماً، والْقَحَفَ الليلَ لابها بُه مُظلّماً. فوالله ماشبّهته إلا بظبية نافرة، عفرها (١٥) فَتَخَاء شاعِية (١١). قال الرجل: أدعُ الله وسنّه أن يحشر هـ ذا البغل

<sup>(</sup>١) النصاح: الخياط. (٣) ذات السم : الإبرة ذات الثقب.

<sup>(</sup>٣) الهيفانة : الناقة السريمة . والنباء الدقيقة الحصر الضامرة البطن . (٤) الحاسن: الهسن . والمسرهف: «فرنخ» ألمسن . والمديرة : «فرنخ» أراديه النهسكيم ، والزلخ : الزلة تزل منها الأقدام .

<sup>(</sup>٦) الطخياء: الليلة المظلمة . (٧) الحندس: الليل المظلم . (٨) الصحصح: ما استوى من الأرض . (٩) النبأة: الصوت الحنى . (١٠) النفر: البلبل وفراخ المصافير . (١٠) النفون: التحرك . والسبده المصافير . (١١) الضوع: طائر من المراب الليل . (١٣) النفف: انتحرك . والسبده كمرد: طائر لين الزيش إذاوقع عليه قطرتان من الماء جرى . (١٣) عسل: اضطرب في عدوه وهز رأسة . (١٤) السل: أسرع . (١٥) الحفز: الدفع من خلف . (١٩) المنطاء: الدقاب اللينة الجناح . والشاغية : وصف لنوع سها .

معك يوم القيامة ،قال: و لِمَ ؟ قال : لَيُجِيزَكُ الصِّرَ اط بطَفْرَ - (١) .

وقال أبوعلقمة لطبيب: أُجِد رَسِيساً في أَسْنَاخِي (٢٠) ، وأرى وَجماً فيها بين الوابلة إلى الأطرة (٣) من دَايات العنق . فقال الطبيب : هي هي هـــذا وَجَع القُرَعي ، قال : وما يُبعِدُنا منهم يا عُدَى نَفْسِه ؟ نحن من أرومة واحدة ، ونجل واحد . قال الطبيب : كذبت ، وكلا خرج هــذا السكلامُ من جَوْفِك كان أَهُوْنَ لك ، قال : بل لك الهُوَانُ والحَقارة والسبأب ، اخرُجُ عنى قبّحك الله !

وقال لجارية كان يهواها: ياخريدة، قد كنت إخَالُك عَرُوبا، فإذا أنت نَوَار<sup>(1)</sup>، مالى أمِقُك وتَشْنَتْيني ! قالت : يارقيع : ما رأيتُ أحداً يحبُّ أحداً فيشتمه !

وإذا كان موضوعُ الحكام على الإنهام فالواجب أن تقسَّمَ طبقاتُ الحكام على طبقاتِ الكلام على طبقاتِ الله يتحاوَزُ طبقاتِ الناس ، فيخاطَب السُّوقِ بكلام السُّوقَة، والبدويُّ بكلام البَدْو، ولا يتحاوَزُ به عما يعرفه إلى مالا يعرفه ؛ فتذهبَ فائدةُ الكلام ، وتعدم منفعة الخطاب .

وقوله: «ولا يدقق المماني كلَّ التدقيق» . لأنَّ الناية في تدقيق المماني سبيلُ إلى تعميته ، و تَمْمِيَةُ العني لُـكُنَةُ ؛ إلا إذا أريد به الإثناز وكان في تعميته فائدة ، . مثل أبياتِ العاني ، وما يجرِّي معها من اللَّحُونِ التي استعمادها وكنّوا بها عن المراد لبعض النرض .

فَأَمَّا مَنْ أَرَادَ الْإِبَانَةُ فِي مَدِيحِ أَوْ غَـِزَلَ ، أَوْ صَفَةً شِيءَ فَأَتَى بِإَعْلَاقَ دَلَّ ذَلْكَ عَلَى عَجْزِهُ عَنِ الْإِبَانَةُ ، وقصورِه عن الإِنصاح ، كأبي تمام حيث يقول (٥٠): خَانَ السَفاءَ أَخُ خَانَ الزَمَانُ أَخَا ﴿ عَنْهُ فَلَمْ يَتَخُوَّنْ جَسْمَهُ الكَمَدُ (٢٠)

<sup>(</sup>۱) العلفر: وثب في ارتفاع ، (۲) الرسيس: ابتداء الحمى، والأسناخ: الأصول ومفرده سنخ. (۳) الوابلة: طرف الكتف، والأطرة بيضم فلكون: عطف الشيء، ودايات العنق: فقارها. (٤) العروب: المتحببة ألى زوجها، والنوار المرأة النفور. (٥) ديوانه ٣٦٦، . (٦) رواية الديوان:

خان الصفاء أخ خان الزمان له أخار. . . .

وقوله<sup>(۱)</sup> :

يَوْثُمْ ۚ أَفَاضَ جَوَّى أَعَاضَ تَمَزَّيَا ﴿ خَاضَ الْهُوى بَحْرَى حِجَاهُ الْمُزْ بِدِ وقوله (٢٠) :

وإنَّ نَجرَية بانتُ جَاْرُتُ لها إلى يَدى جَلدى فاستوْهكَ الجَلدُ (٣) وقوله (١):

جَهَمْيَّة (٥) الأوْسَافِ إِلَّا أَنَّهُم قدْ لَقَّبُوها جَوْهَرَ الْأَشْياء وقوله: « ولا تنقّح الألفاظ كلَّ التنقيح » . وتنقيحُ اللفظ أن يُبْنَى منه بنا اللهَّكُ وَ الاستمال . كم قال بمضهم لبعض الوزراء: أحسنَ اللهُ إبانتك . فقال له الوزر: عَجَّلُ اللهُ إمانتك .

ويدخل فى تنقيح اللفظ ِ استمالُ وَحْشِيَّه ، وتَرَاكُ ساسه وسَهْله . وقد أخمدُ الرواة على ذهير قولَه (٢٠) :

نَقُ اللهُ آبَقَ لَم يَكْثَر عنيمة بنهكة ذى اللهُ إِنَى ولا بحقلَه فاستبشموا الحَقلَد وهو السهي الخلق. وفالوا: ليس فى لفظ زهير أَنْكُرُ منه. وقال يمهى بن يممَر لرجل حاكمَتْهُ امرا ته إليه: أَيْنُ سَأَلْتُك عَنَ شَكْوِها وشَبْرِك ، أنشأت تَمَلَّهَا وتَمُمُّلُها (٧٠).

· الشَّكر : الرَّضاع ، والشَّسبر : النُّكاح ، و تَعَلَّلها : تسمى في بُطْلَانِ حقها · وتَضْهُلُها : تُمُّطيها الشيء القليل ،

<sup>(</sup>۱) دیوانه : ۱۹۱ (۲) دیوانه : ۳۹۷ (۳) روایة الدیوان : ولمن نجیریة نابت جارت لها. لمای ذرا جلدی ناستؤهل الجلد

البحيرية : الداهية ، فابت ؛ أصابت ، جأرت : رفعت صوفى ، استؤهل : استوجب .

 <sup>(</sup>٤) ديوانه: ٣ (٩) جهمة الليل: قريب من السجر؛ قال الجمدى:
 وقهوة صهباء باكرتها بجهمة والديك لم ينهب

والمزاد هنا مظلمة الأوصاف ، ۲۴۶ (۷) الفائق ۱ : ۲۲۳ بروایة مخا لفة .

قال أبو عَبَان : رأيتُهم يديرون في كتبهم هذا السكلام ، فإن كانوا إنما روّوه ودوّنوه لأنه يدلُّ على فصاحة والبلاغة ؟ ودوّنوه لأنه يدلُّ على فصاحة والبلاغة عن المعتاج وشمر العلومات ، وأشعار وإن كانوا ضلوا ذلك لأنه غريب فأبياتُ من شعر العجاج وشمر العلومات ، وأشعار هذيل، فأتى لهم مع الرصف (١) الحسن على أكثر من ذلك. ولو خاطب أحدُ الأصمعيَّ عِثْل هذا السكلام لظننتُ أنه سيَجْعَلُ بعضه . وهذا خارج عن عادة البلناء .

وقوله: «ويصفّيها كلَّ التصفية، ويُهذَّمها كل المهذيب» . فتَصْفِيَتُه تَمْوِيَتُهمنَ الوَخْتَىّ ، وتَفَى الشواغل عنسه . وتَهذيبُه تَبرَ ثَتُه من الرديِّ المرذُول ، والسوقُّ المردود .

فن الكلام المهسدد بي الصافى قول بعض الكتاب: مِثْلُكَ أَوْجَبَ حقاً لا يَجِبُ عليه ، وسمح بحق وجب<sup>(7)</sup> له ، وقَبِلَ واضِح <sup>(7)</sup> المُدْرِ ، واستكثر قليلَ السُكر ، لا ذالت أياديك فوق شُكْر أوليائك ، ونعمة الله عليك فوق آمالم فيك! ومثله قول آخر: ما أنتهى إلى غاية من شكرك إلّا وجدت وراعها حادثاً من برسُّك؛ فلا ذالت أياديك (1) ممدودة بين آمل فيك تبلَّمُه، وأمل فيك تحققه، حتى من برسُّك من الأعماد أطْوَلها ، وتنال من الدرجات أنضابا .

وقول أحمد بن يوسف: يومنا يوم لَيِّنُ الحَوَافِي وَطِيءُ النَّواحي ، وهذه سمالا قد تَهلَّتُ بَوَدْقِها (٢) ، ومنحكت بعايس غَيْمِها ولامسع بَرْقِها ، وأنتَ قُطْبُ السرور ، ونظامُ الأمور ؛ فلا تَفْبِ عنا فنقل ، ولا تُقْرِدنا فنستَوْحش ؛ فإنّ الحبيب بحبيبه كثير ، و بمساعديه جدير .

وقوله: « ولا يفعل ذلك حتى يَلْقَى حَكَمَا ، وفيلسوفًا علمًا ، ومن تموَّدَ حَدْفَ فُشُولِ السكلام ، ومشتركات الألفاظ ، ونظر في المنطق على جهة الصناعة فيها ،

<sup>(</sup>١) ج: «الوصف» . (٢) ج: «يجب له» (٣) ساقط من ج . (١) «أيامك»

 <sup>(</sup>ه) عمره: استمتم منه .
 (٦) الودق: المطر .

لا على جهة الاستطراف والتظرف لها »، يقولُ: ينبنى أن يتكلم بقاحر الكلام ، ونادره ورَصِينِه ومُحْكَمِه عند من يفهمه عنه ، ويقبله منه ، بمن عرف المهانى والألفاظ علماً شافياً ؛ لِنَظَرِه في اللغة والإعراب والمهانى على جهة الصناعة ، لا كمن استطرف شيئاً منها ؛ فنظر فيه نظراً غير كامل ، أو أخد من أطرافه ، وتناول من أطراده (۱) ، فتحلّى باسمِه ، وخلا من وَسمِه . فإذا سمع لم يَفْقَه، وإذا سئل لم يَنقه . وإذا تبكلم عند من هذه صفته ذهبت فائدة كلامه ، وضاعت مَنفَعة منطقه ؛ لأن المامي إذا كلته بكلام العلية سَغِر منك ، وزرى عليك ؛ كا رُوى عن بعضهم أنه قال لبعض العامة : بم كنتم تَنتقاون البارِحة ؟ يعنى على النبيذ . فقال : بالحمّالين . ولو قال له : أي شيء كان مَنفُكم (۲) لَسَلِمَ من سُخْرِيته ، فينبنى أن يخاطب كلّ فريق بما يعرفون ، ويتجنبَ ما يجهلون .

وإما قوله: « مَنْ تَمَوَّدَ حَدْفَ فَصُولِ السَكلام » . فَحَدْفُ فَصُولِ السَكلام هو أَنْ يُسْقط من السكلام ما يكونُ السكلام مع إسقاطِه تامّا غيرَ مَنْقُوص ، ولا يكونُ ف زيادته فائدةُ .

وذلك مثلُ مه رؤى عن معاوية إنه قال لَصْحار العبدى : ما البلاغة ؟ نقال : أن تقولَ فلا تُخْطِئ ، وتُشرِعَ فلا تُبطّى ، ثم قال : أُوَّلْـنِي ؛ هو الَّا تخطى ولا تُبطّى . فأَلْقَى اللفظتين ؛ لأنّ في الذي أَبْقَى عَنَى عنهما ، وعوضاً منهما .

فأمّا إذا كان في زيادة الألفاظ وتكثيرِها ، وترديدِها وتكريرها زيادةُ فائدة هذاك محودُ ، وهو من باب التذبيل . ونَشْرَحهُ في موضعه إن شاء الله .

وقوله : ومشتركات الألفاظ ؛ وقدول جعفربن يحيى: وتُخْرِجهمن الشركة، فهو أَنْ يريدَ الإبانة عن معنى فيأتى بألفاظ لاتدلّ عليه خاصة ؛ بل تشتركُ معه فيها معانٍ أُخْرُ ، فلا يعرفُ السامعُ أيها أراد . وربما استمهم السكلامُ في نوع ٍ من هذا الجنس

<sup>(</sup>١) أطراوه : أطرافه ، وق ج : « أطرافه » . (٧) في ج : « أيش » ، والنقل: ما يتنقل به على الشراب .

حتى لايُوقَف على معناه إلا بالتوهم ؟ فمن الجنس الأول قول جرير (١٠) : لوكنت أعلم أن آخرَ عهدكم في يوم الرحيل ِ فعلتُ ما لم أفعل ِ

فَوَجْهُ الاشتراكُ في حدا أنّ السامة لايدري إلى أيّ شيء أشارَ من أنعاله فى قوله : « فَعَلْتُ مَالُمُ أَفْعَلَ » . أراد أن يبكى إذا رحلوا ، أو يَهيم على وجهه من الغمّ الذى لحقه ، أو يتبعهم إذا ساروا ، أو يمنعهم من المُضِيُّ على عزمة الرحيل ، أو يأخذ منهم شيئًا يتذكّرهم (٢<sup>)</sup> به ، أو يدفع إليهم شيئًا يتذكرونه <sup>(٣)</sup> به ، أو غسير ذلك ، مما يجوز أنْ يفعلَه العاشق عند فراقِّ أحبته ، فلم ُيبِن ْ عن غَرَضِهِ ؟ وأَخُوَجَ السامعَ ا إلى أن يسأله عما أراد فمله عند رحيلهم .

وليس هذا كقولهم : لو رأيت عليًّا بين الصفين ؛ لأن دليلَ البسالة والنسكاية في هسذا الكلام بيّن ؟ وإمارة النقصان في بيت جريرٍ واضحة ؛ فمَنْ يسمَعْهُ وإن لم يكن من أهل البلاغة يستَنْبر ده ويستَفِيَّه ، ويسترجع الآخر ويستحيده .

ومثله قول سمد بن مالك الأزدى :

فإنك لَوْ لَاقَيْتَ سَدْد بن مالك للاقيت منه بعض ماكان يَفْعَلُ فلم ُيبنُ عما أراد بقوله يلتى ؛ أخيراً أراد أم شرّا ؟ ( الا أنْ يَسْمَعَ ماقبله أو ما بعده ؛ فيتبيَّن [لك] معنه أ، وأما في نفس (٦٦) البيت فلا يتبيّن مغزاه .

ومثله قول أبي تُمَّامُ(٧):

وقمنا فقلنًا بعد أن أفرد الثرى به ما يُقال في السحابه تُقلِم عُم فتولُ الناس في السحاب إذا أَ قَلَعَ على وجوهِ كثيرة ؛ فنهم مَنْ يُمدُّه، ومنهم من يَذُمُّه ، ومنهم من كان يحبُّ إقلاعه ، ومنهم مَنْ يَكُرَ ، إقشَاعه (٨)، على حَسَبِ ما كانت حالاتُها عندهم ، ومواَّة مُها منهم ؛ فلم أيبين بقوله ما أيقال في السحابة أتقلِع معنَّى يَعْتَمِدُه السامع ؛ وَأَبْيَنُ (٥) منه قولُ مسلم :

فاذهب كما ذهبت عَوَادِي مُزْنَةٍ أَنْنَى عَلَيْهَا السَّمْلُ والْأَوْعَارُ (١٠)

(١) ديوانه : ٤٤٣ . (٢) ج: « يذكرهم » . (٣) ج: «يذكرونه» . (٤) من ج . ٠

(هـه) ج: « إلا أن تسمع ما بعده فيتبين لك معناه أو ما قبله فيتبين معناه». (٦) ج: « وأما تفسير البيت » .. (٧) ديوانه: ٣٧٣ ، وفيه «أفرد الندى» .

(۸) أقشمت الربح السحاب : كشفته . (۹)مج: «والجيد» . (۱۰) ديوات . ٣١٤

على أنَّ المحتجَّ له لوقال: إِن أَكْثَر العادةِ في السحاباَنْ يُحْمَدَ أَثُرُ هُ، ويُثْنَى عليه بعده لما كان مُبْعِداً . ولم أُرِدْ عيبَ أبي عام بما قلت ، وإنما أردتُ الإخبارَ عن وجوه الاشتراك، وذِكْرٍ ما يتشعَّبُ منهوما يَنْ مُن بابهِ، ويُنظَرُ إليه من قريب أو بعيد. ومثل قول أبى عام قول ابن قيس الرقيات :

ويمس فون ابى شام دون ابى تيسل مرتبي الله الله الله المساد (١) المَمَاد (١) المَمَاء : السَّحاب ، بل هذا أَجْوَدُ من بيت أبى تمام وأَبْين .

ومن اللفظ المشترك قولُ أبي نواس :

وخَبْن ما يُخْبَن من آخر منه وللطّا بِن أَمْهَارُ<sup>(٢)</sup> الأمهار هاهنا جمع مَهْر ، من قولهم : مَهْرَ يمهر مَهْرَّ ا . والمصادر لاتُجْمَع ، ولا يَشُكُ سامعُ هذا السكلام أنه يريدُ جمع مُهْرُ فَيُشْكِلُ المنى عليه .

وَخَطَبَ بِمِضُ المُسَكِلِّمِينِ ، فقال في صَفَةِ اللهُ تَعَالَى: لا يُقَاسُ بِالقياسِ ، ولا يدرك بالألماس . أراد جمع لمس ؛ فأصاب السجْمَ وأَخْطَأُ المهنى .

وأمّا ما يَسْتَبْهِم فلا يُمْرَفُ ممناه إلا بالتوهّم فهو مثل قول أبى تمام<sup>(٢)</sup>: جَهُمْيِتَة الأوصاف إِلّا أنهم قد لَقَبُوها جَوْهَرَ الأشْيَاءِ

فوَجْهُ الاَشْتراك في هذا : أن لَجَهُم مذاهبَ كَثيرة ، و آرا ، مختلفة متشقبة ، لم يَدُلُ فَحُوى كلام أنى تمام على شيء منها يَصْلُح أَنْ يُشَبّه به الخر وينسب إليه ، اللا أَنْ يَتوهَم المتوهم فيقول : إِنما أراد كذا وكذا ، من مَذَاهب جَهْم ، من غير أن يدلَّ الكلامُ منه على شيء بمينينه .

ولا يُمرُّف معنى قوله: ﴿ قد لَقَبُوهَا جَوْهَر الْأَشياء ﴾ إلا بالتوهُم أيضًا .

ومن الكلام الخالي من الاشتراك قول بعضهم لأخ له أراد فراقه : لما تصفّحت أخلاقك فوجدتُها مباينة لشاكاتي، زائِفة عن قصد طريقي صَبَرْتُ عليها؛ رياضة لنفسى على الصبر لساوئ أخلاق المعافيرين، ولعلمي بكامِن العدوان في جميع العالمين، والذي رَجَوْتُ من مذمّة خِصَاك عما أقابلها به من التجاوز، وأسحَبُ على سوء آثارِها والذي رَجَوْتُ من مذمّة خِصَاك عما أقابلها به من التجاوز، وأسحَبُ على سوء آثارِها العالمين،

(١) ديوانه ٩١ . (٧) قالديوان س ٩٢ «وخين مايخس من بعده». الطابن : الفطن .

(٣) ديوانه: ٣

أَذِيالَ التَّنَاضِي ، وأنتَ مع ذلك دَائِبُ لاَثْقُوِّمُ اعوجاجَ مذاهبك ، ولا يَمْطِفُ بكَ الرَّأَى إلى رُشْدِكَ ؛ فلمَّا فنِيَتْ حيلَتَى فيك ، وانقطعَتْ أسبابُ أَمَلِى منك ، ورأيتُ الداء لايزيدُ على التمهُّدِ بالدواء إلَّا فساداً ، والحرق على التَّرْقيع إلا اتساعاً قدَّمْتُ الله منك على الرَّاقيع لله المحادث ، واحتَسَبْتُ أيّامى السالِفة في استصلاحي لك .

وقوله : وحقُّ المعنى أن يكونَ له الاسم طَبَقاً ؟ أَى يكون الاسم طَبَقاً للَّفْظِ بِقَدْرِ المعنى غَيْرَ زائِد عليه ، ولا ناقص عنه . وكأن ذلك من قولِ امرى القيسِ (١):

\* طَبَقُ الأرضِ تحرَّى وتَدُرَّ \*

أى هي على الأَرض كالطَّبَق على الإناء لاينقصُ منه شيء . وسنأتى بالكلام على هذا في فصل الإيجاز إن شاء الله .

وقوله: ولا يكون الاسم فاضلا ولا مُقَصِّرًا. فهذا داخلُ فى الأوَّل من قوله: وحق المنى أن يكونَ الاسمُ له طَبَقا.

ومثالُ الفاضل من اللفظ عن المهني قول عروة بن أدينة (٢) :

واسْقُ الْمَدُوُّ بَكَاْسِهِ وَاعْلَمَ له بِالْفَيْبِ أَنْ قَدَ كَانَ قَبِلُ سَقَا كَهَا وَالْمَوْ وَاعْلَمُ ل وَاجْزِ الْكَرَامَةَ مَنْ تَرَى أَنْ لَوْ لَهُ يَوْمًا بَذَلَت كرامةً لِجْزَاكُها ومَعْنَى هذا الْكَلَامُ محصورُ تحتَ ثلاثِ كلات: أَجِزْ كُلَّا بِفِعْلِهِ. وكان السّكوتُ

لُمُرْ ُوَةَ خَيْراً مِنْهُ .

ومن الكلام الفاضل ِ لفظه عن معناه قولُ أبى العيال الهذلى (٣٠ : ذَكُوتُ أَخَى فَمَاوَدَنَى صُدَاعَ الرأسِ وَالوَمبُ فَذَكَر الرأسِ مع الصداع فَمَثْلُ . وقول أوْس بن حَجَر (١٠ :

وَهُمْ لِمُقِلَّ المَالِ أُولادُ عَلَّهٍ وَإِن كَانَ عَضَافَ الْمُمومَة غُولَا فَوَلَهُ : «اَلِمَالَ» مع «المقِلّ» فَضْلَةً (٠٠) .

(۱) ديوانه : ۱۳۱ والسان ، مادة طبق ، وصدره : \* دِيمَـة مُطَلَا ، فيها وَطَفْ \* (۲) الموشح ۲۱۲ (۳) شعراء الهذايين: ۲-۲۲۲ . (٤) الموشح ۹۰ والديوان ۹۱ ، والمخول : كثير الأخوال . (ه) ج : «فضل» . والمقصِّر من الكلام: مالا 'يُنبيك بمعناه عند سماعِك إيَّاه ويُحُوجُك إلى شرح؛ كبيت الحارث بن جلّز ه (١):

لِ النُّوك مِمَّنْ رَامَ كَدَّا والعَيْش خَيْرْ ۚ فِي ظِلَا وسندكر وَجُهُ العيب افيه بَمْدَ هذا(٢).

وقوله : ولا مضمَّنا؛ التَّضمينُ أنْ يكونَ الفصلُ الأوَّل مفتَقِرًا إلى الفصل الثانى، والبيتُ الأول محتاجا إلى الأخير.كقولالشاعر:

كَأَنَّ القلبَ ليلة قيل يُبندى بليل المامريَّة أو بُرَاحُ (٣) قطاةٌ عَزَّهَا شَرَكُ فباتَتْ تُجاذِبهُ وقد عَلِقَ الجَناحُ

فلم منم المني في البيت الأول حتى أنمَّه في البيت<sup>(١)</sup> الثاني ، وهو قَسِيح . `` ومِثَالُه من نَثْرِ الكتاب قولُ بعضهم: وجعل سَيدنا آخِذاً من كل ما دُعِي

ويُدْعى به في الأعياد ، بأجزلِ الأقسام وأوْفَر الأعداد .

وقد تسمى اسْتعارتُك الْأَنْصَافَ وَالأَبياتَ منشعر غيرك، وإدخالُك إيّاه ف¶ثناء أبيات قصيدتيك تصْميناً ؟ وهذا حَسَنْ وهو كقول الشاعر :

إذا دَلَّهُ عزْمٌ على البِحَوْم لمْ يقُلْ عَدُها إِن لمْ تَمُقُها العَوَا ثِقُ وَلَكُنَّهُ مَاضٍ عَلَى عَزْمٍ . يَوْمِهُ فَيَفْعَلُ مَا يَرْضَاهُ خَلْقٌ وَخَالَقُ \* عداً عَدُها إن لم تَمُقّها المواثق \*

من شِعْر غيره وهو هاهنا مضمّن .

وكقول الآخر:

عَوَّذَ لَمَّا بِتُ مَنْيُهَا له أَقْرَ اصَهُ بُخْلًا بِياَسِبِين فَبَتُ والأرضُ فِراشي وَقدْ غَنَّت و قفا نَبْك » مَصارِيني وقول الآخر:

بعد الوغا « لَكِنْ تَضَايَقَ مَقْدَمى » وَالنَّهِ مَا للخُرَّى وَلَمْ يَقُلُ

(٤) ج: « إلا في البيت الثاني» .

(١) لله الشعر: ١٢٧ ، الموشع ٢٣٢ . (٢) ج: «ذلك». (٣) الأغاني ٢: ١٨ -

وقول ابن الرُّومِي في منن :

عَجْلِسِه مأتم اللذاذة وال مَصْف وعُرْس الهموم والسقَمِ ' يُنْشِدُنا اللَّهُوْ عِنْدَ طَلْمَتِهِ « مَنْ أوحشَتْهُ الديارُ لم يُقِمِ »

وكتول جحظة :

أَصْبَحْتُ بَيْنَ مِعَاشِرٍ هِجِرُوا النَّدَى وَتَقَبَّلُوا الْأَخْلَاقَ عَنَ أَسَلَافِهِمْ قَوْمٌ أَحَاوِلُ نَنْيَلَهُم فَكَأْنَمَا حاولتُ نَتْفَ الشَّمْرِ مَنَ آنَافِهِم هاتِ اسْقنيها بالكبير وَعَنِّنِي «ذَهَبَ الذينَ يُعاشُ فِي أَكْنَافِهِم»

وباق كلامه يتضمَّنُ صفة المتكلم لا صفة الكلام. إلا قوله: ويكون تصفَّحُه لموارده بتدُر تصفُّحِه لمصادِره. وسنأتى على الكلام في هـذا ونستَقْصِيه في فصل المَقَاطَعُ والْبَادِي.

وقال بعض الحسكا ؛ البلاغةُ قولُ يُسير ، يشتمِلُ على معنى خطير . وهذا مِثْلُ قول ِ الآخر : البلاغةُ حكمة تحت قولٍ وَجيز . وقول الآخر : البلاغةُ علم كثير في قول يسير .

ومثالُه قولُ الأعرابي ، وقد سيئل عن مالٍ يَسُوقُه ، لِمَنْ هو ؟ فقال : للهِ فَ يَدَى . فأَىُّ هَى م لم يَدْخُلُ تحت هذا الكلام القليل ِ من الفوائد الخطيرة ، والحِكَمِرِ البارعة الجسيمة .

وقال اللهعز وجل اسمُه: (ومن يتوكّل على اللهِ فهو حَسْبُه) (١). قد دخل نحت قوله : « فهو حَسْبُه » ، من المعانى ما يطولُ فَمَرْحُه من إيتاء ما يُوْجَى ، وكِفاَية ما يُخْفَى .

وهذا مثل أولِه عز وجل: ﴿ وفيها ما تَشْتَهِيهُ ۖ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ ﴾ (٢٠ . وسُئل بعض الأوائل: ما كان سببُ موتِ إخيك؟ قال: كوْنه. فأَحْسَنَ ما شاه.

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق ٣ . (٢) سورة الزخرف ١٧٠ .

وقد تنازع الناسُ في هــــذا المهني . أخبرنا أبو أحمد قال : أخبرنا أبو بكو بن دريد عن الرياشي ، قال : قيل لأعرابي : كيف حالك ؟ فقال : ما حالُ من يَفْنَى ببقائه، ويَسْقَمُ بسلامته، ويُوْ تَىَ من مَأْمَنه.

وأخبرنا أبو أحمد ، قال: حدثنا عجد بن يحيي ، قال : حدثنا الغِلابيّ ، قال: حدثنا ابن عائشة ، قال : قلتُ لأبي : حدَّ ثني حماد بن سلمة ، عن حميد بن ثابت ، عن أنس والحسن ، أنَّ النبي صلى الله عليــه وسلم قال : كَهَى بالسَّلَامَةِ داءً . قال : يابغي ، ولا أراه إلا مسنداً ؟ فقد قال حميد بن ثور (١) :

أَرَى بَصَرِي قد رَا بَيني بَمِدُ صِحَّة وحَسْبُكَ دَاء أَنْ تَصِحَّ وتَسْلَمَا وةال آخر :

كانَتْ فَمَاتِي لا تيلِينُ لنامِزِ فأَلَّانُهَا الإسْبِلخِ والإنساءِ وَدَعُوتُ رَبِّي السلامةِ جَاهدًا ليصحني فإذا السلامة دا وأوّل من نطق بهذا المنى النّمِر بن تَوْلُب في الجاهلية (٢) :

يَوَدُّ الفتى طولَ بالسلامةِ والغِنى وكيف ترى طولَ السلامة تَفْعَلَ بِرَدِّ الله بعد اعتدالٍ وصحةٍ يَنُوا إذا رام القيام ويُعْمَلُ وقال آخر<sup>(۳)</sup> :

نَفُسَ عَيْشِي كُلَّه فَنَاوُهُ ما حالُ مَنْ آفَتُه بقاؤهُ

وقال ابن الرومى :

إِذَازَالَ عن نَفْسِ البصيرِ غِطاًوْها لعمرك ما الدنيا بدَارِ إقامة أينال بأسباب الفناء بقاؤها وكيف بقــــا العيش فيها وإعا ونقله إلى موضع آخر فقال():

<sup>(</sup>١) ديوانه ٧ ، التبيان : ٢ ــ ٢٩٠ . (٢) ديوان الماني : ٢ ــ ١٣٨ . ٢٠) ديوان الماني : ٢ ـ ١٨٣ (٤) ديوان الماني : ٢ ـ ١٨٤ .

فإن الداء أكثر ما تراه من الأشياء تَحْلُو في الخُلُوقِ وقريبُ من ذلك قولُ عد بن على رضى الله عنهما : مالك من عَيْشِك إلَّا لذة تَرْ وَلَفُ بك بن على رضى الله عنهما : مالك من عَيْشِك إلَّا لذة تَرْ وَلَفُ بك بن يَوْمِك ، فأية أَكْلَة ليس معها عَسَس ، وعَرَّبَة ليس معها عَرَق ! فتأمَّل أمرك ؛ فكأنك قد صرت الحبيب المفقود ، أو الخيال المخترم (١) . وقال أبو العتاهية :

\* أَسْرَعَ في نَقْصِ ِامْرِيْ تَمَامُه \*

ومن الأمثال: كلُّ مَنْ أَقَامَ شَخَص ، وكلُّ مَنْ زَاد نَفَص ، ولو كان 'يميت الناسَ الداء لأحياهم الدواء. وقال آخر:

إِذَا تُمَّ أَمُونُ دَنَا نَقُصُهِ ۚ تَوَقَّعْ زُوالًا إِذَا قَيْلُ تَمَ

وقلت :

قد قَرُّبَ الْأَمْرُ بعد بُمْدِهِ وأَسْمَف الإِلْف بَمْدَ صَدَّهِ وَبَهْدَ بُوْسَ وَضِيقِ عَيْشِ صَرِثُ إِلَى خَفْضِهِ وَرَغْدِهِ لَكَنَّهُ مُلْاَثُ لاَبُدَّ مِنْ نَزْعِهِ وَرَغْدِهِ وَهِل يُسَرُّ الْفَتَى بِحَظِ وُجُودُه عِلَّةٌ لفقَدْهِ

وقال الرّوميّ : البلاغة حُسْنُ الاقتصابِ عند البَدَاهَةِ، والنَرَارةُ عند الإطالة . [قال أبو هلال ](٣) : الاقتصابُ أخْذُ القليلِ من الكثيرِ ؛ وأصلُه من قولهم :

<sup>(</sup>١) ج «والخبال المخترم» . (٢) ج : « كمن أمثلي العرب» . (٣) من ج

اقتضبتُ النُصْنَ إذا قطمتُه من شجرته . وفيه معنى السرعة أيضاً ؛ فيقول : البلاعة إجادةُ في إنسراع ، واقتصالُ على كِفاية .

فن البديهة الحسنة ما أخبرنا به أبو أحمد ، قال أخبرنا إبراهيم بن بحد الشطنى قال : حدّ في أحمد بن يحيى ثملب قال : دخل المأمون ديوان الحراج فر بنلام جميل على أذنه قلم فأعْجَبه ما رأى من حُسنيه ؛ فقال : مَنْ أنتَ ياعسلام ؟ فقال : يامير المؤمنين ، الناهي في دَوْلَتِك، وخِرِّ بج أدَ بك ، والمتقلّب في نعمتك، الحسن بن رجا . فقال المأمون : بالإحسان في البديهة تَفَاضَكَ العقول . ثم أمر أن يُرْفَع عن مرتبة الديوان ، ويُعظى مائة ألف دره .

ومن الاقتصاب الجيد: ما أخبرنا به أبو أحمد قال: أخبرنى أبو أحمد الواذارى عن شيخ له قال: قال أبو حاتم: سمعت أبا عبيسهة يقول: استفتحت غلامين في الصبا. فَرَكِنْتُ (١) منهما بلوغ الناية ، فجاءا كا زَكِنْتُ . بلنبى أن النظام يَتَعاطَى عِلْمَ السكلام فر وهو غلام على حار يَطِيرُ به ، فقلت له : ياغلام ؛ ما عيبُ الرُّجَاج ؟ فالتفت إلى وقال: يُسْرعُ إليه السكسْرُ ، ولا يَقْبَلُ الجَبْر . وبلننى أن أبا نواس يتماطى قر من الشّمو ، فتلقانى وهو سَكَرَان مُلتَخ (٢٠) ، وما طر شار به بمد ؛ فقلت له : كيف فلان عندك ؟ فقال: ثقيلُ الظل ، جامدُ النّسيم . فقلت : زد . فقال : غليظ الطّبع ، بمنفينُ الشّمَلُ . . فقلت : زد . فقال : غليظ الطّبع ، بمنفينُ الشّمَلُ . . فقلت : زد . فقال : خواباً . فقلت : زد . فقال : نابى الجنبات ، باردُ الحركات . ثم قال : زدنى سؤالا أزدك جَواباً . فقلت :

ومن جيد البدائه ما أخبرنا به أبو أحمد، قال: أخبرني عسل بن ذكوان قال :

<sup>(</sup>۱) زکن گفرح و آزگنه : علمه و فههه و تفرسه وظنه . د میران در این از این در این این در در دارا در در داد.

٧٠١ النَّخ في الأمر : اختلط . وسكران ملتخ : مختلط لايفهم شيئاً .

قال المأمونُ ليحى بن أكثم: صف لى حالي عند الناس. فقال: يا أمير المؤمنين! قد انقادَتْ لكالأمورُ بأزِمَّتِها، وملَّكَمُنْكَ الأَمةُ فُضُولَ أَعِنَّتَها؛ بالرغبة إليكَ والحبة لك، والرِّفْق منك، والعياذ بك، بَمَدْ لك فيهم، ومَنَّك عليهم، حتى لقد أنسيتهم سَلَفَك، وآيستهم خَلَفَك. فالحدُ لله الذي جمعنا بك بعد التقاطع، ورفعناً في دولتك بعد التواضع.

فقال : يايحيي ، أتَحْبيراً ، أم ارْ بجالا ؟ قال : قلت : وهل يمتنعُ فيك وَصْفْ ، أو يتعذَّرُ على مادحك قَوْل ، أو رُيفُحَم فيك شاعر ، أو يتلَحْلَجُ فيك خطيب !

وقدم على المهدى رجل من أهل خُر اسان، فقال: أطالَ اللهُ بقاءَ أمير المؤمنين؟ إنّا قومُ فَأَيناً عن العَرب ، وأميرُ المؤمنين يَمْمُ مُ طاعتنا، وما فيه مصلحتنا؛ فيكتَفِى منا باليسير عن الكثير، ويَقْتَصِرُ على ما في الضمير دون التفسير. فقال المهدى: أنت أخْطَبُ مَنْ سَمَفْتُه (١٠).

[ ومن عجيب البدائه ما أخبرنا به أبو أحمد عن أبى بكر عن أبى حاتم قال : كان أعمام لبيد بن ربيعة ؛ وهم بنو أم البنين حين أرادوا أن يندوا به إلى النعان وهو صبى له ذؤابتان ، أرادوا أن يمتحدوه نقالوا له : هل تحسن أن تسب ، إنا مبتلوك ، قال : وما ذاك ؟ قالوا تشتم هذه البقلة \_ وقدامهم بقلة دقيقة القضبان ، فقال : هذه التربة لاتذكى نارًا ، ولا تؤهل دارا، ولا تسر جارا ، عودها ضئيل، وفرعها ذليل، وخيرها قليل ، أقبح البقول مرعى ، وأشدها قلما ، بلدها شاسع ، وآكامها خائع ، والمقيم عليها قانع ] (٢)

وأخبرناأبو القاسم عبد الوهاب بن عبد السكاغذي، قال: أخبرناأبو بكر المَقدَى، قال: أخبرناأبو بكر المَقدَى، قال: أخبرنا أبو جعفر الحرّاز، قال: أخبرنا المدائني: أن أعرابيا دخل على المنصور فتحكم ؛ فأعْجِبَ بكلامه، فقال له: سَلْ حاجَتك، فقال: يُبقيك الله، ويَزيد في سُلْطَانِكِ. فقال: سَلْ حاجَتك، فايس في كلّ وقت تُولَّمَو بذاك. قال: و لِمَ في سُلْطَانِكِ. فوالله ما أَسْتَقْصِرُ عُمْرك، ولا أخَافُ بُخْلَك، ولا أغْتَنِمُ مالك؛

<sup>(</sup>۱) ج: «سمعت» ، (۲) من ج.

وإنَّ سؤالكَ لَشَرَفٌ، وإن عطاءكُ لُزَيْن، وما بامريُّ بَذَلَ وَجْهَه اللِكَ نَفْضُ ولا شَيْن .

أخذَ المعنى الأخير من أمية بن الصات في عبد الله بن جُدعال (١):

عَطَاوُكَ زَيْنُ لامريُ إِنْ حَبَوْتَه بَسَيْبٍ ومَا كُلِّ الْمَطَاءُ يَزِينُ

وليس بشَيْنِ لامْرِي مَ بَذْلُ وَجْهِهِ إِلَيْكَ ، كَا بَمِضُ السؤالِ يَشِينُ

وقال جعفر بن يحيى : البلاغةُ أَن يكون الاسمُ يحيط (٢) بمناك ؛ ويُجلِّى عن مَغْزَ اك ، وتُخْرِجه من الشركة ، ولا تستَعِين عليه بطُول الفِكْرَة ، ويكونَ سلما من التكلُّف ، بعيداً من سوء الصَّنْمَة ؛ بَرِيًّا من التعقيد ، غَنِيًّا عن التأثُّل .

مَن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَن المُفْسَرُ (1) .

ولا يكونُ الكلامُ بليغًا مع ذلك حتى يَعْرَى من العَيْب، ويتضمَّن الجزالةَ والسهولةَ وجودةَ الصنعة، كما ذكرنا قبل.

ومثالُ ذلك ما كتب بعضُهم إلى أخر له : أما بعدُ فإنَّ المرَّ هُ دَرُكُ (٥) مالم يكن ليفوته ، ويسوء فَوْتُ ما لم يكن ليدركه ؛ فليكُنْ سرورُكُ فها قدمتَ من خير ، وأسفك على ما فاتك من بِرْ

وقول أعرابي لابنه : ياُبنيُّ ؟ أن الدنيا تسعى على مَنْ يسعى لها ، فالهرب قَبْلَ المطب . فقد أَذِنَتْك بَبَيْنِ ، وانطوت لك على حَيْنٍ . قال الشاعر :

حلالٌ لِلَيْــَلَى أَن تَرُوع فُوَّادَه بَهَجْرِ وَمَغْفُورُ لِلَيْــلَى ذُنُومُهَا تَطَلّع مِن نَفْسِى لِلَيْــلَى نَوَاذِع عوارف أَن الياس منك نصيبُها وزالتُ زوالَ الشهسِ عن مستقرّها فَمَنْ مُخْـبِرى فَأَى أَرْسِ غُرومُها

(۱) دیوانه : ۱۳ . (۲) ج ; «بحیطا» . (۳) ج : «بحتضر» . (٤) الفسر : مصدر میمی کالفسر بمینی التفسیر ، وقی ج : «المفسر» ، بالتشدید . (۵) ج : «بسر بدرك» .

وةال آخر :

وماذًا عسى الواشون أن يتحدَّثُوا سوىأن يَقُولُوا إِنَّى لكَ عَاشِقُ (١) أَجُلُ صدق الواشون أنتِ حبيبة ﴿ إِلَى وإِنْ لَم تصف مِنْكَ الْحَلاِئِقُ وَقُولُه : ويُجَلِّى عن مَنْزَ اللهَ . أي يوضِّحُ مَقْصِدَك ، ويبيِّنُ للسامع مُرَادَك ؟ يَنْهَى عن التعمِيَة والإغلاق .

وقوله : ويخرجه من الشَّركة . قد مضى تفسيره .

وقوله : ولا يستمينُ عليم بطُولِ الفِكْرَةِ ؟ هذا لأنَّ الكلامَ إذَا انقطت المجزاؤه ، ولم تتَّعيلُ فصولُه ذهب رَوْ نَقُه ، وغاض مَاوَّه ، وإنما يَرُوق الكلامُ إذا جرى جَرَّيانَ السيل ، وانصبَّ انصبابَ القطر .

وةال عمامة : ما رأيتُ أحداً إذا تحكامً لايتحبّس ، ولا يتوقف ، ولا بتلفّ ، ولا يتلقّ ، ولا يتلفّ ، ولا يتلفّ ، ولا يتلفّ ، ولا يتلفّ التخلُّسَ التخلُّسَ التخلُّسَ التخلُّسَ الله بعد طَلَيه ، إلا جعفر بن يحيى .

فن الكلام الجاري مَجْوَى السيل قولُ بعضِ العرب لبعضِ ماوكِ بني أميّة : اقطعت فلانا أرضا ، وسط مُحلّتنا ، وسَوَا خطلّتنا ، ومَرْ كَزِ رِمَاحِنا ، ومَبْرَكِ لِقَاحِنا ، ومَخْرَج نسائينا ، ومُنقَلَب إمائنا ، ومسرح شائنا ، ومندى بَهْمِنا (٢٠) ، وعل ضيفنا ، ومَشْرَق شِتَائِنا، ومصبحنا في صيفنا . فقال : تُكْفُون. وعَوَّضه عنها وردَّها عليهم .

وأخبرنا أبو أحمد قال: أخبرنى أبى عن عسل بن ذكوان أن الحسنَ بن على ت رضى الله عنهما خطب فقال: اعلمُوا أنّ الحسكمة زَيْن ، والوقار مروءة ، والسلة نعمة ، والإكثارَ سَكَف، والعجلةَ سَفَهُ ، والسَّفَة ضَمْف ، والناق ورطة، ومُجالَسة أهل الدَّنَاءَة شَيْن ، وعالطة أهل الفسوق ريبة .

فهذه هي البلاغةُ التامةُ ، والبيانُ الكامل.

<sup>(</sup>۱) للمجنون ، ديوانه ۲۰۳ . (۲) البهم : جمع مهمة : أولاد الضأن والمعز والبقر . ( ٤ ــ الصناعتين )

وكما(١) قال بعضهم: البلاغةُ صوابُ ، في سرعة جواب؛ والعِيُّ إكثارُ في إهدار، وإبطاء يردنه أخطاء (٢).

وقال بمضهم : لست ممن يتوهم بجهله ، ويظن بقلة عقله ، أن اللعانة والأمانة ، والنزاهة ، والصيانة ، إنما هي في تشمير ثوبه ، وإحفاً شاربه ، وكَشْفِه عن ساقه ، وزهوه بأطماره ، وإنمال خفّه ، وترقيع ثوبه ، وإظهار سَجَّادَتِه ؛ وتعليق سُبْحَتِه ، وخَفْض صَوْته ، وخشوع جسمه دون قلبه ، واختلاس مشيّته ، وخفّة وطئيه بين قومه . ولا<sup>(٢)</sup> يرتشي في حكمه ، ويأخذ على علمه ، ويطلب الدنيا بدينه ، ولا يرفع طَرْ فَه من عظمته وكبريائه ، ولا يكلّم الناس من تصنعه وريائه .

فهذا الكلام وأمثاله في طول النَّفس يدل غلى اقتدار المتكلم ، وفضل ِ قوَّته في التعمر أن

وقوله : ويكون سليا من التكانُّ ، فالتكانُّ طلبُ الشي بصعوبة للجهل بطرائق طلبه بالسهولة . فالتكالمُ إذا جُمعَ وطُلب بتعب وجهد ، وتُنُوِّلتُ ألفاظُه من بُعْد فهو متكانّ ؛ مثالُه مقولُ بعضهم في دعائه : اللهم ربَّناً و إلهنا ، صلِّ على محد نبيّنا ؛ ومَنْ أرادَ بنا سُوءًا فأحِطْ ذلك السوء به ، وأرسخه فيه كرسوخ السِّجِيِّل على أما على أما يحاب الفيل ، وانصُر نا على كلِّ باغ وحَسُود ، كما انتصر تَ لِنَاقَة كَوُد .

وقوله: برّيا من سُوء الصَّنْمَة . فَسُوه الصنعة يتصرَّف على وجوه: منها سوء التقسيم وفسادُ النَّسْج (٢) والسَّبْكِ. وسند كر المحمود من هذه الأبواب، والمذموم منها فيا بَمْدُ إن شَاء الله .

وروى أنه قال: بريًّا من الصنعة . فالصَّنَّعَة النقصانُ عن غاية الجَوْدَةِ ، والتَّصورُ عن حدِّ الإِحسان. وهو مثل قول العائب في هذا الأمر \_ بعد عمل \_ معناه: إنه لم يحكم [بعد](٥) .

<sup>(</sup>١) ج: « كما » . (٢) ج: « إيطاء رد أفخطاء » . (٣) ج: » ولا يمن » .

<sup>(1)</sup> ج «الرصاف» . (٥) من ج ·

وَلَمَّا دخل النابغةُ يَثْرِب (١) وغنى بقوله (٢): \* أمِنْ آلِ ميّــة رائح ُ أُو مُفْتَدِى \*

ومن هذه القصيدة<sup>(٣)</sup> :

\* عَنَمْ (1) يَكَادُ من اللَّطَا فَةِ أَيْعَقَدُ \*

وعرف أنه عيب (٥) خرج وهو يقول : دَخَلْتُ يَثْرِبَ فوجدتُ في شعرى صَنْعَة ، فخرجتُ منها وأنا أشعرُ العرب ؛ أي وجدت نُقْصَانا عن غاية التمام .

وأخبرنا أبو أحمد عن أبى بكر الصولى ، قال: كان ابنُ الأعرابي يأمر بكَتْبِ جَيْع ما يَجْرى في مجلسه ، قال: فأنشده رجل بوماً أرجوزة أبى تمام في وصف السحاب على أنها لبعض العرب:

سَارِيَة لَمْ تَسَكُّتَجِل بَغَمْضِ كَدْرَاه ذَاتُ هطلانِ مَحْضِ موقرة من خُلَّة وحَمْضِ تعضى وتبقى نعا لا تَعْضِى \* قضَتْ بها الساه حَقَّ الأرْضِ (٢) \*

فقال ابنُ الأعرابيّ: اكتبوها، فكمّا كتبُوها قيل له: إنها لحبيب بن أوس؛ فقال: خَرِّقْ خَرِّق (٧)! لاجرَمَ أنْ أثَر الصَّنْعَةِ فيها بَيِّن . [وكان يتمصب على أبى تمام] (٨) . وقال الفرزدق : القصائد تصنَّما (٨) ؛ أي معابا ومَنْقصة عن حَدِّ الإحسان .

[ وجملُ الجاحظ شمر الحطيئة وزهير من الشمر المسنوع ؛ لأن كل واحد منهما كان يصنع القصيدة في مدة ، فكان يستوى أبياتها ولا يتفاضل إلا في القليل [ (^^).

(١) يترب : اسم مدينة الرسول . (٢) ديوانه ٣٤ ، وتمام البيت : \* عَجْلَانُ ذَا زَادِ وَغَيْرَ مَزَوّدِ \*

(\*) دیوانه ۳۷ ، وصدر البیت : \* بخصب رخس کأن بنانه \*
( ٤ ) العنم : نبت أحمر یصبغ به . ( • ) العیب فی «یعقد» بالرفع ، وهو ما یسمی بالإقواء وهو اختلاف حرکه الروی .

(٦) السارية: السحابة تأتى ليلا. والحلة ، بالضم: مافيه حلاوة من النبات . والحمن : ماملح وأمر من النبات ، وعليه قولهم: الحلة خبر الإبل ، والحمن فاكهمها . (٧) التخريق: التربيق . (٨) منج . (٩) ج : «مصنعا» . وقوله: بميداً عن التمقيد. والتمقيدُ، والإغْلَاق، والتقميرُ سواء. وهو استمالُ الوحشيّ ، وشدة تَمْليق الكلام بمضه ببعض ؛ حتى يَسْتَبْهمَ المعنى. وقد ذكرنا أمثلة ذلك فما تقدَّم، ونذكّرُ هاه منها شيئًا:

فثالُ الوحشى قولُ بعض الأمراء وقد اعتانَ أَمَّه فكتب ُ وَاَعاَ وطَرَحَها في المسجد الجامع بمدينة السلام : صِينَ امروٌ ورعى ، دَعَا لامْراْةٍ إِنْقَحْلَة ('')مُقْسَانَة ، قد مُنيت مِا كُل الطُّر مُوق؟ فأصابها منْ أَجُله الاسْتِمْسَال، أنْ يَمُنَّ اللهُ عابها بالاطرِغْسَاش، والله بُرغْسَاش ، فسكلُّ مَنْ قَرَا رُفْعَتَه دعا عابها ، ولعنه ولَعَنَ أمّه .

اَلطُّرْ مُوقَ (٢) ؟ الطين . والاسْتِمْ صَال : الإسهال ، واطرغش ، وابرغش : إذا أبلَّ وبَرَا .

ومثال الشـــديد التعليق بعض ألفاظه ببعض حتى يَسْتَدُهِمِ المنى ، قــول أبي عام (٣):

جارى إليه البينُ وَصَلَ خَرِيدةِ ماشَتْ إليه المَطْلَ مَثْى َالْأَ كُبَدِ (1) يا يومَ عبرَّد يَوْمَ لهوى لَهوُهُ بَصَبَا بَيتِي وأذلَّ عِزَّ تَجلُّدِي يومْ أَفَاضِ يَجوَّى أَعَاضَ تَمَزِّياً خاصَ الهوى بَتَحْرَى حِجَاهُ الْمُوْ بِيدِ جعل الحجا مُوْ بِيداً .

والجُدُ لاَيَرْضَى بأَنْ ترضى بأن يَرْضَى الْمُمَاثِيرُ مِنْكَ إِلَّا بَالِّ صَالَاً وَالْجَالِ وَالْجَالِ مِنْكَ إِلَّا بِالرِّ صَالَاً وَالْجَالِ مِنْكَ إِلَا بِالرِّ مِنْكَ بِن وهب؟ فقال: يا همدًا، لقد شدَّدت على نفسك. والكلامُ إذا كان بهذه المَثَابَةِ كان مُدْمُوماً.

وقوله: غنيًّا عن التأمل؛ أي هو مستَّمْن لوضوحه عَنْ تأمّل معانيه ، وترديد

(١) قعل الشيخ: يبس جلده علىعفامه وهو قعل وإنقعل. واقدأن الرجل: كبر وعماً .

(۲) كذا في جميع الأصول وفي القاموس: العلم موق: المقاش . (٣) ديوانه: ١١١٠ .

(1) البين: الفراق. المتريدة: البكر ، المطل: المنسوية الأكبد ، من يشتكي وجم الكبد ،
 أو الضخمالوسطالبطيء السير. (٥)ديوانه: ١٨٥٧ . (٦) في الديوان: «امرؤ يرجوك » .

النَّظَرِ فيه . كقول بَعضهم لصديق له : وجدت المودَّة منقطِمة ، ما دامت الحِشْمَة عليها مسلَّطة ، ولا يُزَالُ ساطانُ الحشمة إلا بمُلكَة المُوَّالَسَة .

ومما يُوَيِّدُ ما قلناه قولُ الجاحظ: من أَعارَه اللهُ عز وجـــل من مَعُونَتِه نصيبا ، وأَفْرَعَ عليه من لمحبته ذَنُوبًا (١) ، حبَّب إليه المانى ، وسَلَّس (٢) له نظامَ اللَّفْظ . وكان قبل قد أَعْفَى المستمع من كَد التلطّف ، وأراح قارئَ الكتاب من علاج التفهم (٣) .

وقال العربى: البلاغةُ التقرُّب من المهى العبيد؛ والتباعدُ من حَشُو السكلام؛ وقُرْبُ المَاخذ؛ وإيجازٌ في صواب؛ وقَصْدُ إلى الحُجَّةِ؛ وحُسْنُ الاستعارة.

ومثله قول الآخر: البلاغةُ تَقْرِيبُ ما بَمُدَ من الحِكْمَةِ بَأَيْسَرِ الخطابِ. [ قال أبو هلال ] (1) والتقرُّب من المهى البميد، وهو أَنْ يسمد إلى المهى اللَّطيف فيكُشْفَه ، وينهى الشواغل عنه ؟ فيفهمه السامعُ من غير فكر فيه ، وتدبُّر له ، مثل قول الأول في امراة :

لم نَدْرِ مَا الدُّنيا وماطِيبُها وحُسْنُهَا حتى رَأَيْنَاهَا إِنْكَ لُو أَبِضَاهَا إِنْكَ لَوَ أَبِضَاهَا أَنْ تَتَمَنَّاهَا إِنْكَ لُو أَبِصَرْ ثَهَا سَاعَةً أَجْلَلْتُهَا أَنْ تَتَمَنَّاهَا إِنْكَ لُو أَبْلَاتُهَا أَنْ تَتَمَنَّاهَا إِنْ

وقالِ بعضهم لملك من الملوك: أمَّا التعجُّبُ من مَناقِبك فقد نسخَه تُوَاتُرُهما ؟ فصارَتْ كالشيء القديم (فيتأسّى به ، لا كالشيء البديع يتعجب منه ). ومن هذا أخذَ أبو تمام قوله (٢):

على أنها الأيامُ قد صِرْنَ كلها بحَجَالُبَ حتى ليس فيها عَجَارُبُ وقولُ آخرَ لبعض الملوك أيضاً: أخلاقُك تجعلُ العدوَّ صديقاً، وأحكامُك تصيِّرُ الصديقَ عدوًا، ويشهد عدَمُ مثلك فيها [كان بعدم مثلك فيها يكون](٧).

(۱) الذنوب: الدلو، أوالملائى، والحظ والنصيب. (۲) التسليس: النرصيع والتأليف لما ألف من الحلي سُوى الحرر. (۳) ج: « من إغلاق الفهم». (٤) ج: « وقول بعضهم». (٥--) كذا في ج، وفي باقى الأصول: «الذي كسي به، أي ألف، لاكالهي، البديم الذي يتمجب منه». (٦) ديوانه: ٣٥٠٠. (٧) من ج

وقال بعض القدماء: لسكل جليلة دقيقة ودقيقة الموتِ الهَجْر . وقات [فيممناه]:

اسمُ التفرُّقِ بَيِّنُ لَكُنَّ مَعْنَاه مَوْتُ وجداننا كلَّ شيء إذا تباعدت فَوْتُ

والرواية الصحيحة أن العربى قال: البلاغة التقرب من المنى البعيد؛ ولسكن رأيته في معنى أصولى كما ذكرته عبل ، فأورد ته هاهنا ، وفسَّرته على ما رأيته في الأصل .

وقوله: والتباعدُ من حَشُو ِالكلام. فالحَشُو على ثلاثة أَصَرِب: اثنان منها مذمومان، وواحد محمود:

فَأَحَدُ المَدْمُومَيْنَ هُو إدخالك في السَّكلام لفظا لو أَسْقَطْتَه لسكان الكلام تاما ، مثل قول الشاعر :

أَنْهِى (١) فَـتَّى لَم تَذَرَّ الشَّمْسُ طَالِعَةً يُوماً مِنَ الدَّهِمِ إِلَّا ضَرَّ أَوْ نَفَماً فَقُولُه : « يوما مِن الدَّهْرِ » حَشْرُ لا يُحْتَاج إليه ؛ لأن الشمس لا تَطْلُع لَيلا [ إلا أنه ليس بقبيح ، وهو داخل في طريقة التوكيد [ (٢) .

وقول بعض بنى عبس: أنشدنا أبو أحمد عن الصولى عن تعلب عن ابن الأعراف: أبَعْدُ بَنِي بَكْرِ أُوَّمِّل مُقْيِلًا من الدهم أوْ آسى على إثْرِ مُدْ بِرِ وَلَيْسَ وراء الفوت عن يرده عليك إذاولَّى سوى الصَّبْرِ فاسْيِر أولاكَ بنو خَيْرِ ومَرَّ كلهما جيماً ومَعْروفِ أديد ومُنْكَرِ

قوله: «أريد » حَشُو وزيادة. وقوله: «كايهما » يكاد يكون حَشُواً، وليس به بأس ، وباق الكلام متوازن الألفاظ والمعانى، لا زيادةً فيه ولا نقصان. وهذا الجنسُ كثيرُ في الكلام .

والضربُ الآخر المبارةُ عن المهنى بكلام طويل لافائدة في طُوله و يمكن أن يمبّر عنه بأقصر منه . مثل قول النابنة (٢٠):

(۱) ج: «أعنى» . (۲) من ج . (۲) ديوانه ١٩٤١ ٢٧.

تبيَّنتُ آياتٍ لها نعرفها لسِيَّة أَعْوَامُوذَا الهَامُ سَابِعُ كان ينبغى أن يقولُ لسبعة أعوام ويُتيمَّ البيتَ بكلام آخر يكونُ فيه فائدة ، مُعجِزَ عن ذلك ، فحشا البيك بما لا وَجْهَ له

وإما الضربُ المحمود فيكقول كثيّر:

لَوَ أَنَّ البَاخَايِن وأنت فيهم رأوك تعلَّمُوا منك المِطَالا(١) وقوله: « وأنت فيهم » حَشُو إلّاأنه ماييج. ويُسَمِّى (٢)أهلُ الصنعة هذا الجنسَ اعتراض كلام في كلام .

ومنه قول الآخر (٣) .

إِنَّ الثمانين و بُلِّفتُها قدأَخُو َجَتْ سَمْمِي إلى تَرْجُمَانُ وسَنَأْتِي على هذا الباب فما بَقْدُ إِن شاء الله .

ومن الكلام الذي لاحَشُو فيه قولُ سَبِرَة بن شَيْمَان حين دخل على مُعاوية مع الوقود فتكامّوا فأكْثَرُوا ، فقال صبرة : يا أميرَ المؤمنين ، إنّا حَى فعال ، ولسنا حى مقال ، وعمن بأدْنى فعالها عِنْد أَحْسَن مَقَالهم .

فقال معاوية ُ: صدقت .

ومن هذا قولُ الشاغر :

وتجهل أيدينا ويَحْلُمُ رأينًا وكَشْتُمُ بِالأَنْمَالِ لا بِالتَّكَلَّمِ وكتب رجلُ إلى أخرِلُه: ثقى بكرَمِك كَمْنَـعُ من اقتصائك، وعلى بشنلك يحدو على اذكارك (٤٠).

وقال آخر: فى الناس طبائع نسيئة وحَسَنة ، فارتبط بمن رجَحَتْ محاسِنُه . وقال الحسن : نِمَمُ اللهِ على المَّبْدِ أَكْثَرُ من أَن تُشْكَر ، إلّا أَنْ يُمَانَ عليها . وذنو ُهِ أَكْثَرُ مُن أَن يَسْلَمُ مُنها ، إلا أَن يُعْفَى له عنها .

<sup>(</sup>۱) المطال: التسويف. (۲) ج ; «سمى» . (۳) فى بعض النسخ: «وهو لجرير» ، وهو خطأ ، والبيت لعوف بن محلم ، وانظر اللاكل ۱۹۸ وحواشيه . (٤) ج: « إذ كارك » .

وأما قرب المأخذ فهو أن تأخذ عَفْوَ الخاطر ، وتتناول صَفْوَ الهَاجِس ، ولا تَسكِدٌ فسكرَك ، ولا تُدُّمِب نفسك . وهذه صفةُ المطبوع .

وروى أن الرشيد، أو غيره ، قال لنُدَمَاثُهـ وقد طلمتِ الثريَّا: أما مَرَ وْنَ الثريَّا؟ فقال بعضهم : كأنها عِقْد ريا .

> وقال بمضهم لأبى العتاهية : \* عدَّب الماء فطابا \* فقال أبو العتاهية :

\* حَبُّذَ اللَّاهِ صَرَّابًا \*

وقال بشار ، وقد حبسه يعقوب بن دَاوُد على بابه :

\* مَلَالَ الثُّوَّالِهِ على رُسُومِ المنزلِ \*

فرُ فع إليه قوله ، فقال :

\* فإذا تشاء أبا مُعَاذِ (١) فارْحَل \*

ومن قربِ المُخذ أنّ الجاحظ أو غيره قال للجهاز : أريدُ أَنْ أَنظر إلى الشيطانِ ، فقال : انظرُ في المرآة .

وقالِ بمض الوُكَاة لأعرابي : قل الحقّ وإلا أوجمتك ضربًا ! فقال الأعرابي : وأنتَ أيضًا فاعمل به ، فوالله كَمَا أَوْعَدَك اللهُ به منه أعظمُ مما أوعدَ تنى به منك .

ومنه أن المأمون قال لأمّ الفضل بنسهل بعد قَتْلِه إياه: أنجرَ عِين ولك ولدُ مِثلي؟ قالت : وكيف لاأجْزَع على ولدِ أفاَدَنيك .

وهذا على حسب ما قال أبو حنيفة : إذا أَ تَتْكَ مُعْضِلَةٌ فاجعل جوابِها منها .

ومن ذلك ماأخبرنا به أبو أحمد قال حدثنا الجوهري، قال: حدثنا عبد بن زكريا، قال: حدثنا مهدى بن سابق، قال: حدثنا عطاء بن مصمب عن عاصم بن الحدثان، قال: دعا عبد الملك بن مروان بوماً بالنداء و بحضرته رَجلْ فدعاه إلى غدائه ، فقال ليس: في غداء يا أمير المؤمنين ، قد تفدّيت ، فقال عبد الملك : أقبع بالرجل أن يأكل

<sup>(</sup>١) كنية بشارً.

حتى لا يكونَ فيـــه فضلُ للطعام . فقال : يا أميرَ المؤمنين ، فِيَّ فضلُ ، ولكن أُكْرُهُ أَن آكلَ فأصبرَ إلى ما استقبحُهُ أميرُ المؤمنين.

وأمَّاقوله: «إيجازٌ في صواب» ، فسنذكرُ ، في بابه. و [أمَّا] الاستعارةُ فسنضمها

وأما قوله : « وقصد إلى الحجّة » ، فقد ذكرنا الكلام فيه .

وقال عد بن على رضى الله عنهما: البلاغةُ قولُ مُفْقه (١) في لُطْف؛ فالمُفْقِه: المُفْقِم، واللَّطيف من الكلام: ما تَمْطف به القلوبَ النافرةَ ، ويُؤنسُ القاوبَ (٢) المستوحشة، وَ تَلْيَنُ بِهِ الْمَرِيكُمُ الْأُبَيَّةِ المُستَصْفَبَةِ ، وَيُبْلَغِ بِهِ الحاجةِ ، وتُقَامَ بِهِ الحجة ؛ فتخلص نفسك من المَيْب ، ويلزمُ صاحبَك الذنب، من غير أن تَهيجه(٣) وتُقُلِقه، وتستدعى غضبه ، وتستثير حَفيظَتَه .

كَقُولُ بِعِضُ السُّكتَّابِ لأَخْرِ له : أَنْفَذَ إلى أَبُو فَلانِ كَتَابًا مَنْك ؛ فيه ذرو ( أَنْ من عتاب ، كان أَحْلَى عندى من تَعْريسةِ الفَجْر (٥) ، وألذَّ من الرُّكَّالِ المَدْبِ، ولك الْمُتْــَى داعيًا مستَحِــَابَّاله ، وعاتبًا ممتَذَرَاً إليه . ولو شئت مع هذا أنَّ أقول : إنَّ المَتْبَ عليك أَوْجِب، والاعتدارَ لك ألزم لفعلت، ولكنى أسامِحُك ولاأشاحك (٢)، وأسلِّم إليك ولا أَرَادُك ؛ يلأنَّ أفعالَك عندى مرضية ، وشِيمَك لَدَىَّ مقبولة ، ولولا أنَّ للحجَّة موةمَها لأعرضتُ عما أومأتُ إليه وما عرضت ممــا بَدَأْت به ، وقلت : إذا مَرِضْنَا أَتِينَاكُمْ نعودُكُمُ وتُذْنِبُون فَنَأْتِيكُمْ فَنَمْتَذِرُ فانظُرْ كيف خلَّص نَفْسَه من الجُزْمِ ، وأوجبه لصاحِبه فى أَلْطَفِ وَجْه ،

وأَلْـٰ يَنِ مَسّ .

وَمَنَ الكلام الذي يَمْطِفُ القاوبَ النَّافرة قولُ آخَرَ لِأَخ ِ له : زَيَّن اللَّهُ ا أَلْفَتَنَا بِمَاوِدَةُ صَلَّتَكَ ، واجْمَاعَنا بترادُفِ زِيَارَتَك ، وأيامَنا الموحِشَة – لنيبةك – .

<sup>(</sup>١) فقهه كعلمه: فهمه، و فقهه تفقيها: علمه ، كأفقهه. (٢) ج: «النفوس». (٣) هاجه: أثاره.

<sup>(</sup>٤) النوو هنا : المقدار الصغير . ﴿ ﴿ ﴾ التمريس: نزول القوم السفر آخر الايل.

 <sup>(</sup>٦) تشاحا على الأمر: الايربدان أن يفوتهما ٩

برُوْيَقِك ؛ توعَّدْ تَـنِي بالانتقامِ على إخلالى بمُطَا لَمَتِك ، وحَسْبِي من عقوبتك ما ابتليتُ به من عَدَم مُشاَهدتك .

وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه: [البلاغة إفصاح قول عن حكمة مستفلقة، وإبانة عن مشكل ، ومثله قول الحسن ](١): البلاغة ايضاح المكتبسات ، وكشف عُوَّارِ (٢) الجهالات ، بأَسْهَل ما بكونُ من العباراتِ .

وقريبُ منه قولُ الحسنِ (٣) بن على رضى الله عنهما: البلاغةُ تقويبُ بعيدِ الحِكْمَةِ بأسهلِ العبارة .

ومِثْلُه قول عد بن على رضى الله عنهما: البلاغةُ (<sup>1)</sup> تفسيرُ عَسِيرِ الحَسَمَة بأقرَّبِ الأَلفاظ . وقد مضى فيا تقدَّمَ من كلامِنا ما يكونُ مثالًا لهذه الفصول .

وأنا أوردُ هاهنا فسلًا ينشرحُ به أبوابها ، ويَتَقْضِع وجوهُها ، أخبرنى أبو أحمد عن أبيه عن عسل بن ذكوان ، قال : قال الأمونُ لمرتد عن الإسسلام إلى النصرانية : أى في الوحشك من الإسلام فتركته ؟ قال : أوحشى ما رأيتُ من كثرة الاختلاف فيكم . فقال الأمون : لنا اختلافان : أحدُهما كاختلافنا في الأذان ، وتكبير الجنائز ، والاختلاف في التشهد ، وفي صلاة الأعياد ، وتكبير التشريق ، ووجوه القراءات ، والجتلاف وجوم الفتيا ، وما أشبه ذلك . وليس هذا باختلاف و وإنما كانذلك توسمة وتخفيفا من المحنة . والاختلاف الآخر كفحو اختلافنا في تأويل الآية من كتابنا ، وتأويل الحبر عن نبينا عليه الصلاة والسلام، مع إجاعنا على أصل التنزيل ، واتفاقنا على عين الخبر عن نبينا عليه الصلاة والسلام، مع إجاعنا على أصل التنزيل ، واتفاقنا على عين الخبر عن نبينا كان الذي أوحشك هو هذا حتى أنكرت هذا الكتاب فيبنى أن يكون اللفظ بجميع (٥) التوراة والإنجيل متّفقا على تأويله ، كا يكون النصارى اختلاف في في عن التأويلات . ونو شاء متّفقاً على تنزيله ، ولا يكون بين النصارى اختلاف في في عن التأويلات . ونو شاء الله أن ينزل كان الذي أربيائه ، وورثة رسله كلاما لا يحتاج إلى التفسير لفعل النه النه النه المعال كلاما لا يحتاج إلى التفسير لفعل النه المناه كلاما لا يحتاج إلى التفسير لفعل المناه المناه المناه كلاما لا يحتاج إلى التفسير لفعل النه المناه كلاما لا يحتاج إلى التفسير لفعل المناه المناه كلاما لا يحتاج إلى التفسير لفعل المناه كلاما لا يحتاج إلى التفسير المناه كلاما لا يحتاج إلى المناه كلاما ل

<sup>(</sup>١) من ج . (٢) العوار : كل ما أعل العين ، والرمد والقذي . (٣) ج : «الحسين» .

<sup>(</sup>٤) ج: «تيسير» . (٥) ج: «الجيم» .

ولكنا لم نرَ شيئا من الدِّين والدنيا دُيغِم إلينا على الكِفاية . ولو كان الأمركذلك لسقطت المحِثنة والبلوى ، وذهبت المسابَقَةُ والمنافَسَة ، ولم يكن تَفَاضُلْ ؛ وليس على هذا بَهَى اللهُ الدنيا .

فقال المرتدُّ : أهمهدُ أن لا إلىه إلا الله وحدَه لاشريك له، ولا ولد، وأن السيح عبدُ الله، وأن عداً صلى الله عليه وسلم صادقُ ، وأنكَ أميرُ المؤمنين حقاً .

وقال ابنُ المقلَّم: البلاغةُ كَشْفُ ما عَمُضَ () من الحق ، وتصويرُ الحق في صورةِ الباطل ِ .

والذى قالَه أمر صحيح لا يَخْفَى موضِعُ الصوابِ فيه على أحد من أهلِ التمييرِ والتحصيل؛ وذلك أنَّ الأمرَ الظاهرَ الصحيحَ الثابتَ الكشوفَ يُنادى على نفسه بالصحَّةِ ، ولا يُخوِجُ إلى التكلُّف لصحَّتِه حتى يوجد المنى فيه خطيبا .

وإنما الشأنُ في تحسين ماليس بحسن ، وتصحيح ماليس بصحيح بضرَّ ب من الاحتيال والتحيَّل (٢)، ونوع من العلل والمَعاريض (٣) والمعاذيو، ليَخْفَى موضعُ الإشارة ، ويَنْمُض مَوْ قِمُ التقصير؛ وما أكثر ما يحتاجُ السكانبُ إلى هذا الجنس عند اعتذاره مَنْ هَزِيْمَة ، وحاجتِه إلى تغير رسم ؛ أو رفع منزلة دنى الدفيه هَوى؛ أو حَطَّ مُنزلة فيرفي استحق ذلك من عَوَارِضِ أموره .

فأغلى رُسَبِ البلاغة أن يحتج للمذموم حتى يخرجَه فى معرض المحمود ، وللحمود حتى يصبِّرَه فى صورة المذموم . وقد ذمَّ عبدُ الملك بن صالح المشورة ، وهى ممدوحة مكل لسان ، فقال : ما استشرتُ أحداً إلا تكبَّر على وتصاغَر ْتُ له ، ودَخَلَتْه العِزَّةُ ودخَلَتْنِي الدَّلَة ؛ فعليك بالاستبداد فإن صاحبَه جليل فى العيون ، مَهِيب فى الصدور؟ وإذا افتقرت إلى العقول حَقَرَتْكَ العيون ، فَتَضَمَّضَعَ شَأْنُك، ورَجَفَت (٢٠)بك أركانك،

<sup>(</sup>١) في ط «أغمض» ، وصوابه عن ١ ، ب ، ج . (٢) التجيل : الاحتيال . و في ج : «التخل» (٣) المعاريض : التورية بالشيء وعن الشيء . (٤) رجفت: تحركتواضطربت.

واستحقرك الصغيرُ ، وإستخفَّ بك السكبير ، وما عزَّ سلطانُ لم يُنْفِيه عقله عن عقول وزَرائه وآراء نُصَحائه .

ومدَحَ بعضُهُم الموتَ فقال:

قَدْ قَلْتُ إِذْ مَدَحُوا الحَيَاةَ فَأَ كُثَرُوا فِي المُوتِ أَلْفُ فَضَيَلَةٍ لَا تُمْرَفُ فَيِهِ الْمُوتِ ف فيه أمان لقائه بلقائه وفِراق كُلِّ مَمَاضِ لَا يُنْضِفُ فالمتمكِّنُ مِن نفسه يضَعُ لَسانَه حيثُ يريد .

ومثلُهذا كثيرٌ لاوَجْهَ لاستيفائه في مثل ِهذا الموضِع .

ذكرتُ في هذا الباب \_ وهو ثلاثة فصول \_ من نموت البلاغة ، ووجوه البيان \_ والفصاحة ما فيه كفاية ؛ وأتبت من تفسير مُشْكِلِها على ما فيه مَقْنَع ، ولم يسبه في إلى تفسير هذه الأبواب وشرح وجوهها أحد ، وإنما اقتصر مَنْ كان قَبلي على ذكر تلك النعوت عارية مما هي مفتقرة إليه من إيضاح غامضها ، وإنارة مُظلِمها ؛ فكان المنفعة بها للمالم دون المتعلم ، والسابق دون اللاحق ؛ وربما اعترض الشك فيها المالم المبرز ، فسقطت عنه معرفة كثير منها . وأنت أيدك الله تعتمد ما ذكرته من ذلك ، وتأتم بما شرحته منه ، وتستدل به على ما ألفته من جنسه إذا عثرت به ، لتستنى عن جميع ما صُنّف في البلاغة ، وسائر (١) ما ذُكر من أصناف البيان والفصاحة إن شاء الله ،

 <sup>(</sup>١) سناقطة من ج .

# البَابِّ لِقَائِنَ

فى تمييز الكلام ِجيده من رديه ونادره من بارده . والكلام فى المانى فصلان .

### الفصل الأول من الباب الثاني و عير الكلام

[قل أبو هلال](۱)الكلامُ ابدك الله بَحْسُن بِسَلَاسَتِه، وسَهولته، ونَصَاعته، وتَعَلَّم لَغَلَّم لَفَظَه ، وإصابة معناه، وجَوْدَة مَطَالِعه، ولين مقاطه، واستواء تقاسيمه، وتعادُلِ أطرافه، وتشابه (۲۲) أغجازِه بهوَادِيه (۲۲)، وموافقة مآخِيره لبَادِيه، مع قِلَّة ضروراته، بل عدمها أصلًا ، حتى لا بكونَ لها في الألفاظ أثر ؛ فتجد النظوم مثلَ المنثور في سهولة مَطْلَمه ، وجودة مَقْطَعه ، وحُسْن رَصْفِه و تألفيه ؛ وكال صَوْغِه و تركيه .

فإذا كان السكلام كذلك كان بالقبولِ حقيقاً ، وبالتحفظ خَلِيقاً ؛ كقول الأول : هُمُ الألى وَهَمُوا للمَحْدِ أنفسهم فا يُمَانُونَ مَا نالوا إِذَا خَمِدُوا وقول معن بن أوس (٢٠ ٪

لَمَمْرُكُ مَا أَهْوَيْتُ كَفِّى لِيبة ولا حَمَلَتْنَى بَحُوَ فَاحِسَةً رَجْلِي ولا قاد بي سَمْعِي ولا بَصَرَى لها ولا دَلَنِّي رَأْبِي عليها ولا عَقْلِي وأَعْلَمُ أَنِّي لَمْ تُصِبْنِي مصيبة من الدَّهْ إِلَّاقَدْ أَصَابَ فَتَى قَبْلِي ولَسْتُ عَاشِ مَاحِيبَ لُمُنْكَرِ (٥) من الأَمْرِ لا يَعْنِي إلى مثله مثلي

(۱) من ج . (۲) فی ط ، ب «تشبه» ، وما أثبتناه عن: ۱ ، ج . (۳) الهادی : العنق ، والتقدم ، وحمه الهوادی . (۱) الأمالی ۲-۲۳۶ . (۵) فی الأمالی . «جنکر» « من الأمر ما يمشي . . » . ولا مُوَّثَراً نفسى علىذِى قرابة ِ<sup>(١)</sup> وأُو ثِرُ ضَيْفِي۔ ماأقامَ ـ على أَهْلِى وقول الآخر :

وَلَسْتُ بِنَظَّارٍ إلى جَانِبٌ الغِنَى إذا كانتِ الْمُلْمَالَةِ فَي جَانِبِ الفَقْرِ وقال الآخر<sup>(۲)</sup>:

ذَرِيني أَسَيِّرْ فِي البلادِ لَمَلَنِي أَسِيبَغِنِي فِيهلدِي الْحَقِّ مَحْمِلُ (٢) فإنْ نَحْنُ لَم نَسْطَعْ دِفَاعاً لحادث تَجِيء به الأَيَّامُ فالصر أَجْمَلُ أَلَيْسَ كثيراً أَنْ تُلُمِّ مُلِمَّة أَ وليسَ علينا في الحقوقِ مُمَوَّلُ! . ومما هو فصيح في لفظه جيدُ في رصفه قولُ الشنفري (١):

أَطيل مِطَالَ ( ) الجوع حتى أُمِيته وأضرب عنه القلبَ سَفْحًا فَيَدْهَلُ وَلَوْلاَاجَةَنَابُ المَّارِ لَمُبُلُفَ مشرب يَماشُ به إلَّا لدَى ومَأْكُلُ ولَكَن سَنْسًا مُرَّةً مَا نَقِيمني على العَنْيُم إلَّا رَبْشَمَا أَنَعَواّلُ وَوَل الآخر :

إذَا أنتَ لَم تشربْ مِرَارًا عَلَى القَذَى ﴿ ظَمِئْتَ وَأَى النَّاسِ تَصْفُو مَشَارِ بِهِ (٢) وقول الآخر:

وما إِنْ فَتَلَنَاهُمْ \* بِأَكْثَرَ مَهُمَ وَلَكُنْ بِأُوْفَى لِلطِّمَانِ وَأَكْرَمَا . وقال دعبل:

وإِنَّ امراً أَمْسَتْ مَسَاقِطُ رَحْلِه بَاسُوانِلُم يَتَرُكُ لِه الحَرَامُ مَمْلَما (٧) (١) في الأمالي : «على ذِي قرابتي» (٢) لعروهُ بن الورد . وانسر ديوانه ١٠٦.

(٣) الحمل : المعتمد . ﴿ (٤) ديوان محتارات شعراء العرب : ٢٣ . والأبياب من الاميته المشهورة بلامية العرب . وهي في محتارات شعراء العرب .

أديمُ مِطَالَ الجُوعِ حَتَّى أُمِيتَه وأصرِفَعنه الذَّ كُرِّ صَفْحافاَذْهَلَ ولولًا اجتنابُ الذَّام لم يبق مشرب يماش به إلا لدى ومأكلُ ولكن نسبًا حرة لاتقيم بي على الصَّيْم إلَّا ربيما أتَحَوَّلُ (٥) الطال: الطل: السويف. (٦) المثار: ديوانه ٢٠٩٠١

(٧) ديوانه ١٢٩ أسوان : بلدة الصعيد من يلاد مصر ، قال في القاموس . بالضم ويفتح.

َ حَلَمْتُ مَحَلاً يقصرُ الطَّرْفُ دُو نَهُ ويمجز عنه الطَّيْفُ أَن بِتَجَشَّما (١) وقول النابنة (٢) :

ولستَ بمستَّبْق أَخاً لا تَكُمُّهُ على شَمَّتُ ، أَيُّ الرجالِ المهدَّبُ ؟ وليس لهــــذا البيَّ نظيرُ في كلام العرب . وقال بعضهم : نُظيره قول أوس ابن حَجَر :

ولست بخابى؛ أبداً طماماً حِدَارَ غَدٍ، لَـكُلِّ غَدٍ طَمَامُ (٣) وهذا وإن كان نظيرَه في التأليف فإنه دونه لما تـكرّر نيه مِنْ لفظ « عد » .

[ قال أبو هلال ] (٤) فإذا كان السكلام قد جمع العدوبة ، والجزالة ، والسهولة ، والرّعا نة ، مع السلاسة والنصاعة ، واشتمل على الرّو نق والطّلاوة ، وسلم من حيّف (٥) التأليف ، وبَمد عن سَماَجة التركيب ، ووردعلى الفَهم الثاقب قبله ولم يدّه ، وعلى السّمع المصيب استوعبه ولم يعجه ؛ والنفس تقبل اللطيف ، وتنبو عن الغليظ ، وتقلق من الجاسي (٢) البّسيع ؛ وجميع جوارح البدن وحواسم تسكن إلى ما يُوافِقه ، وتنفو عما يضاده ويخالفه ؛ والهين تألف الحسن ، وتقدى بالقبيع ؛ والأنف يرتاح للطيب ، وينفو (٢) للمُنتين ؛ والغم يلتذ بالحدو ، ويعج المراب ، وتناذى يتسوّف للصواب الرائع وينروى عن الجهيم الهابل ؛ واليد تنعم باللّين ، وتناذى ينسوف المنسوب ، ويتأخر عن الجافي الفيظ ، ويتمنى إلى المالوف ، ويتمنى إلى المسواب ، ويتهر بمن الحال ، وينتبض عن الوّخِم ، ويتأخر عن الجافي الفليظ ، الصواب ، ويتهر بمن الحال ، وينتبض عن الوّخِم ، ويتأخر عن الجافي الفليظ ، ولا يقبل الكلام المصلوب إلا الفهم المضارب ، والوقية الفاسدة .

[ قال أبو هملال ]( على الشأن في إيراد المعانى ، الأنَّ المعانى يعر ُفها العربيُّ

<sup>(</sup>۱) التجشم: التكاف على مشقة. (۲) ديوانه: ۱۳ ، والموشح: ۲۳ . (۳) ديوانه الماه (۱) من ج (۵) الحيف الفليط . (۲) الحاسى: الصلب الفليط . (۲) الحق سبقت الفين وكسرها: غصب واغتاظ ، من لغر القدر وهو غليانها وفورها . أومن نفر الجرح: إذاسال منه المدم . وقح : «يعنز». والعلم : العلق .

والعجميَّ والقروىُّ والبدوى ، وإنما هو في جودةِ اللفظِ وصفائه ، وحُسْنِه وبهائه ، وخُسْنِه وبهائه ، ونزاهته ونقاَ ثِه ، وكثرة طلاوته ومائه ، مع صحة السَّبْكِ والتركيب ، والحلوِّ من أُودِ (١) النَّظْمُ والتأليف . وليس يُطلِّبُ من المدنى إلا أن يكون صَوَاباً ، ولا 'يقْنَعُ من الله بذلك حتى يكون على ما وصفناه من نعوته التي تقدَّمَتْ .

ألا ترى إلى قول حبيب (٢):

مُسْتَسْلِم لِنه سَائِسُ أَمةٍ بدوى تَجَهْشُمِهَا له استِسْلام فإنه صوابُ اللفظ، وليس هو بحسن ولا مقبول ـ ( الجهضمة ، الوثوب والهلبة ) .

وقال أبو داود: رأسُ الخطابة الطَّبْـعُ، وعَمُودُها الدُّرْبَة، وجَنَاحُها رِوَايَةُ الكلام، وحَلْمُها الإغْرَاب، وبَهَاوُها نخيُّرُ الألفاظ؛ والحَبَّةُ مقروَنَة بِعَلَّةِ الاستكراه، وأُنشَد:

يَرْ مُونَ بِالخُطَبِ الطوَالِ وَنَارَةً وَخَى المُلاحظِ خَشْيَةً الرُّ فَبَاءِ (٣) ومن الدليك على أنَّ مدارَ البلاغة على تحسين اللفظ أنَّ الخُطَبَ الرائِعة ، والأشعارَ الرائِقة ما عُمِلَتْ لإنهام المانى فقط ؛ لأنَّ الردىء من الألفاظ يقومُ مَقامَ الجيدةِ منها في الإنهام ، وإبحا يَدُلُّ حُسْنُ الكلام ، وإحكامُ صَنْعَتِه ، وَرُوْنَى الفاظه ، وجودة مَا ليه ، وحُسْنُ مَقاطِعه ، وبَدِيعُ مَبَاديه ، وغريبُ مَنْهُ ه .

وَأَكْثَرُ هَذِهِ الْأُوسَافِي تَرْجِعُ إِلَى الْأَلْمَاظِ دُونِ الْمَانِي ، وَتَوَخِّى سُوابِ الْمَدِي أَحْسَنُ مِنْ تَوَخِّى هَــذه الْأُمُورِ فِي الْأَلْمَاظِ ، وَلَهَذَا تَأْنَقَ الْسَكَانَبُ فِ الرَّاسَالَة ، والخَطيبُ في الخُطيبُ في الخُطيبُ في الخُطيبُ في الخُطيبُ في الخُطيبُ ، والشاعر في القصيعة ، بُبَالِمُونَ في تَجْويدِها ، وَيَغْدُونَ فِي تَجْويدِها ، وَيَغْدُونَ فِي تَبِيها ؛ ليدُنُّوا على بَرَاعَتِهم ، وحِذْ قِهِم بَصِنَاعَتِهم ؛ ولو كان الأَمرُ

<sup>(</sup>١) عوج (٢). ديوانه (٣). ٢٨ (٣) البيت لأبي داود بنحرير، البيان والتبيير، ١٥٠٤٤:

فى المعانى لَطَرَحُوا أكثرَ ذلك فرَ بِحوا كدًّا كثيراً ، وأسقطُوا عن أنفسهم تعباً طويلا .

ودليل آخر ؛ إنّ الكلامَ إذا كان لفظُه خُلُواً عَذْباً ، وسَاِساً سَهَلًا ، ومعناه وسَطاً ، دخل فى جُمُلة الجِيِّد ، وجَرَى مع الرائع النادر ؛ كقول الشاعر (١٠) : وَلَمَّا قَضَيْنا مِنْ مِنَى كُلَّ حَاجَة وَمَسَّحَ بالأَرْ كَانِ مَنْ هُوَ مَاسِخ وشُدَّتْ عَلَى حُدْبِ المَهَارِي رِحَالُناً ولم (٢٠) يَنظُرُ النَادِي اللَّذِي هو رائح أَخَذْنا بأَطْرَاف (٢٠) الأحاديث بيننا وسالت بأَعْناقِ اللَّعِي الأَبلِطِح

وليس نحت هذه الألفاظ كبيرُسمى ، وهى دا ثِقَة مُسْجَبَة ، وإنما هى : وَلَمَّا قَضَيْنَا الحِجَّ ومسحنا الأركان وشُـــدَّت رِحَالْنَا على مهازِيل الإبل ولم ينتظر بمضنا "بمضا جمانا نتحدَّثُ وتسيرُ بنا الإبل فى بُطُونِ الأوْدِيَة .

وإذا كان المنى سواباً ، واللفظ بارداً وفاتراً ؛ والفاترُ شرَ من الباردِ ، كان مستم حَبِناً ملفوظاً ، ومذموماً مردوداً ، والباردُ من الشميم قولُ عمرو بن معدى يكرب :

قد عَلِمت سَلْمَى وجارَاتُها ما قَطَّر النارِسَ إِلَّا أَنَا<sup>(1)</sup> شَكَكُنْتُ بِالرُّمْح سَرَا بِيلَه والخِيلُ تُمُدو زِيَمًا حَوْلَنا<sup>(0)</sup> وقول الفِنْد الرُّمّانِي؛

أَيَا تَنْمُلِكُ يَا تَمَلِ وَذَاتَ الطَوْقِ والحِجْلِ فَذَاتَ الطَوْقِ والحِجْلِ فَرَيْنِي وَذَرِي عَذْلِي فَإِنَّ المَذَلَ كَالْمَتْلِ وَوَلِ النَّمَو :

يُمُرِينُون مَنْ حَقرُوا شَيْبَه ﴿ وَإِنْ كَانَ فِيهِم وَنِي أَوْ يَبَرَ ۖ

( ه \_ الصماعتين )

 <sup>(</sup>١) الأمالى: ٣-٢٦، المتعروالشعراء ١١ (٢) والشعر والشعراء: «ولايتغفر الغادى»
 (٣) أطراف الأحاديث: ما يستطرف صها ويؤثر . (٤) اللسان ــ مادة قطى. وقطرت الرجل: صرعته صعرفة شديدة . (٥) السعرابيل: العروع . ويتا : متفرقة .

#### وقول إبي العتاهية :

ماتُ واللهِ سميدُ بنُ وَهْبِ رَحْمَ اللهُ سَمِيدَ بنَ وَهْبِ اللهُ سَمِيدَ بنَ وَهْبِ اللهُ عُثْمَانَ أَوْجَهْتَ قَلْبِي اللهَ عُثْمَانَ أَوْجَهْتَ قَلْبِي

والباردُ في شِمْوِ أَبِي المتاهيةِ كَثير . والشعرُ كلامُ منسوخُ ، ولفظُ منظوم ، وأَخْسَنُه ما تلاءَمَ نَسْجُه ولم يَسْخُفُ ، وحَسُن لفظُه ولم يَهْجُن ، ولم يُسْتَمْمَل فيسه النليظُ من الكلام ، فيكون جُلفاً بثيضاً ، ولا السُّوقُ من الإلفاظِ ميكون مُهْلهَـلًا دُوناً ؛ فالبنيضُ كقولٍ أَبِي تمام (١):

جُمل (٢) القَنَا الدرَجات للكذَجات ذَا تِ النيل والخَرَجات والأَدْحال (٢) قد كان حَزْنُ الخَطْبِ فِي أَخْزَ اينه (١) فدعاهُ دَاعِي الحَيْنِ للإسهال (١٥) وقوله (٢):

يادَهُرُ لَوَّم مِنْ أَخْدَعَيْكَ الله (٧) أَنْجَجَتَ هَذَا الأَنَامَ مِنْ خَرَقِك ولا خَيْر في المانى إذا استكرهت قَهْراً ، والألفاظ إذا اجتُرَّت قَسْراً ، ولا خيرَ فيما أُجِيدَ لفظُه إذا سَخُفَ معناه ، ولا في غرابةِ المعنى إلَّا إذا صَرُفَ لفظُه مم وضوح المَفْزَى ، وظهورِ المقصد ،

وقد عاب الجهل على قوم فصاروا يستجيدُون الكلام إذا لم يقِفُوا على معناه إلا بكَدَّ ، ويستفصحونه (^^) إذا وجَدُوا الفاظه كزَّة عليظة ، وجاسِية عريبة ، ويستحقِرُون الكلام إذا رأوه سَلِسا عذبا وسهلا حُلُواً ؛ ولم يعلموا أنَّ السهلَ أمنعُ جانبا ، وأعزُ مَطْلَبًا ؛ وهو أحسنُ موقعا ، وأعذبُ مستَمَعًا .

<sup>(</sup>۱) ديوانه: ۲٦١، ۲٦٢، (۲) في الديوان ٣ جملوا». (٣) الكفرج: المأوى. (معرب). الفيل ـ بالكسر ويفتح: الفاب. الحرجات: يجتمعات الأشجار. الأدحال: مواضع تجمع الماء . (٤) الحزن بفتح فسكون: ماغلظ من الأرض. (٥) في الديوان: «الأسهال». الحبن: الهلاك، وأسهل: سار إلى السهل، وهو ضد الحزن. (٦) ديوانه: ٣٦٢. (٧) الأخدع: عرف في الحجمتين، وهو شعبة من الوريد. والحرق: الحمل. (٨) في ط

 <sup>(</sup>٧) الأخدع: عرق في المحجمتان ، وهو شعبة من الوريد . والخرق: الحمل . (٨) في ط
 «يستصحفونه» وصوابه عنا ، ب ، ج .

ولهذا قيل: أجودُ الكلام ِ السهلُ المتنبع.

أخبرنا أبو أحمد قال: أخبرنا الصولى ، قال: حدّثنا أحمد بن إسماعيل ، قال: وصف الفضل بن سهل عمرو بن مسعدة فقال: هو أبلغُ الناسِ ؛ ومِنْ بلاعَتِه أنَّ كُلُّ أحمد يظنُّ أنه يكتُبُ مِثْلَ كُتُبِه، فإذا رَامَها تعذَّرَتْ عليه .

وأخبرنا أيضاً قال: أُخبرنا أبو بكر قال: حدّثني عبد الله بن الحسين قال: حدّثنا الحسن بن علد، قال: أنشدنا إبراهيم بن العباس لخاله العباس بن الأحنف(١):

إليكَ أَشْكُو ربِّ ما حلَّ بِي مِنْ صدِّ هـذَا التائِه الْمُعْجِبِ (٢) إِنْ قَالَ لَمْ يَفْقَلُ وإِن سيل لَمْ يَبَذُلُ وإِن عُوتِب لَمْ يُعْتِبِ (٣) صب بيعشياني ولو قال لي لا تَشْرَب البَارِدَ لم أَصْرَبِ ثم قال: هـذا واللهِ الشعرُ الحَسَنُ المني ، السهلُ اللَّفظ ، العذبُ السُّقَمَع ، القليلُ النظير ، العرّبِرُ الشَّبيه ، المُطْمِع المُمْتَنِع ، البعيدُ مع قُرْبِه ، الصَّمْبُ ف

القليلُ النظير ، العَرَيْرُ الشَّبِيه ، المُطْمِيع المُمْقَنِيع ، البعيدُ مع قرْ بِه ، سهولته . قال : فجملنا نقولُ: هذا السكلامُ واللهِ أبلغُ (1) من شِمْرِه .

وأخبرنا أبوأ حمد عن الصولى عن الفلانى عن طائع، وهو العباس بن ميمون، من علمان إبن ميثم ، قال : قبل للسيد : ألا تَسْتَعْمل النريبَ في شُعْرِك ، فقال : ذاك عِيُّ في زَمَانِي ، وتسكلُّفُ مِنِّى لو قُلْتُه ، وقد رُزِقْتُ طَبْماً واتَسَاعاً في الكلام ، فإنا أقُولُ ما يعرفه الصنيرُ والكبيرُ ، ولا يحتاجُ إلى تفسير . ثم أنشدنى :

أَيَّا رَبِّ إِنَى لَم أُبِودْ بِالذِى بِهِ مَدَحْتُ عَلِيًّا غَيْرَ وَجْهِكَ فَارْحِم فَهْذَا كُلامُ عَاقِلِ يَضَعُ الثَىءَ مُوضَعه، ويستَعْمِلُه فَي إِبَّارِنِه، ليس كُمْن قال وهو في زماننا<sup>(٥)</sup>:

(١) ديوانه : ١٤ . (٢) في الديوان : من ظلم هذا الفالم الذنب .

(٣) في الديوان : إن سِيَل لم يَبْدُلُ وإن قَالَ لَمْ عَلَى وَإِنْ عُوتِبَ لَمْ يَمْتِب

(٤) ج: «أحسن» . (٠) هو المتني ، والشطر الثاني .

\* شيم على الحسبِ الأعر دلائلُ \*

ديوانه : ٤ - ٨٥٨ .

## \* جَفَخَتْ وهُمْ لايَحْفَخُونَ بِهِمَ إِبْهُمْ (١) \*

فَأَشْمَتَ عَدُوَّه بنفسه .

ومن الكلام المطبوع ِ السهل ما وقَّعَ به على تُ بنُ عيسى : قد بدَّاهُنتُكَ أَقْصَى طَلِبَتك، وأَنْلَتُكَ غايةً ﴿مُنْمَتِك، وأنتَ مَع ذلك تستَقِلُّ كَثِيرِى لك، وتستَقْبِحُ حسنى فيك، فأنتكما قال رؤبة :

> · كَالْحُوتِ لا يَكْفيهِ شَيْءٌ بَيْلُهُمُهُ يُصْبِحُ ظُمْآنَ وفِي البَحْرِ فَهُهُ ومن المنظوم المُطمِع المُمتنع قولُ البحتري (٢):

نَمْ هَنِينًا فَلَسْتُ أَطْعَمَ غَمْضًا لَكَ نَوْمِي ومَضْجَعاً قد أَفَضَّا (٣) ونُوُّ ادى فى لَوْعَة ما تَقَضَّى مَاكُ وَعُدًا إِنْجَازُهُ أَيْسَ 'بَقْضَى وأُ ثِبْنِي بِالحُبِّ إِنْ كَانَ قَرَّضَا بجنوُنٍ فوارِّر اللَّحْظِ مَرْضَى يَتَنَّنَّى تَنَّنَّى النُّصْنِ عَضًّا لِيَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنَيْتُ وَأَغْفَى لَّهُ وَلَنْمًا طُوْرًا وشَمًّا وعَضًّا دَ فَأَبْلَى كُومِ الطَايَا وأَنْضَى (١) يَسَعُ الرَّاغِبينَ طُولَا وعَرْضاً فهناك العطاء جَزُّلًا لِمَنْ رَا مَ جَزِيلَ الدَّطَاءُ والجُود تَحْضَا وَقَعَاتٍ مِنَ الحُساَمِ وأَمْضَى

أَيُّهَا العاتيبُ الذِي لَيْسَ يَرْضَى إِنَّ لَى مِنْ هَوَاكَ وَجْدًا قد استَهُ فِعُونِي في عَبْرَةٍ ليسَ تَرَ ْقَا َ يا قَلِيلَ الإِنْسَافِ كُمْ أَفْتَضِي عِنْهُ أُجْدِى بالوِصالِ إِنْ كَانَ جوداً بِأَبِّي شَادِنْ تَمَاثَّىَ قَلْبِي لَسْتُ أَنْسَا ۗ إِذْ بَدَا مِنْ قُرِيبٍ واغْتِذَادِي إلىــــه حين تَجَافَى واعْتِلَاقِ. نُفَّاحَ خَدَّ يه تنبي أيُّهَا الرَّاغِبُ الذي طلبَ الجو رِدْ حِيَاضَ الإمامِ تَلْقَ نُوَالًا هُوَ ٱنْدَى مِن الغَمَامِ وأُوْحَى

<sup>(</sup>١) الجفخ . (٢) ديوانه: ٢ ـ ٦٨ . (٣) أقضا: من أقس الضجم إذا خش (٤) الكوم : الفطمة من الإبل . وأنضى : جعلها هزيان .

يتوَخَّى الإحْسَانَ قَوْلًا وَفَمْلًا فَضَّـــلَ اللهُ جَعْفَرًا بِخِلَالٍ ومنها يقولُ فيه :

وأَرَى المَجْـدَ بينَ عارفةٍ مِنْ وقوله<sup>(۱)</sup> :

يَتَأَبَّى مَنْعًا (٢) وَ يُنعِمُ إِسْماً أَغْتَدِىٰ رَاضياً وقد بت غَضْباً رِقٌ لَى مَنْ مَدَامِعٍ لَيْسَ تَرْقَا أترانى مستَبْدلًا بِكَ مَا عِشْ حَاشَ لِلّٰهِ أَنْتَ أَنْتُ أَنْتُ أَلْحَا خَلَقَ اللَّهُ جَمْفَرَا فَيَهُم الدُّني أَكُرَمُ الناسِ شِيمَةَ وأتمّ الذ اس حِلْماً وأَكْثَرُ الناس دِفْدَا<sup>(٣)</sup> هو بَحْرُ السَّمَاحِ والْجُودِ فازْدَدْ بَاثْمَالَ ( ) اللهُ نَيْمَا عَطَاءٌ وَيَذُلُّا فَأَبْقَ عُمْرَ الزَّمانِ حتى. نُوَدِّى ومُما هو أُجْزَلُ من هذا قليلا وهو من المطبوع قولُ ابن وهب(٥٠):

ما زالَ ٱيْلْيْمُـنِي مَرَاشِفَه ويَعْلُّنِي الإبريقُ والقَدَحُ حتى استردَّ اللَّـــيلُ خُلْمَتَهُ وَنَشَا خِلَالَ سَوَادِهِ وَضَحُ وبَدَا الصَّبَاحُ كَأَنَّ عَـرَّ لَه وَجْهُ الخليفة حـــينَ يُمْتَدَحُ أَنْتَ الَّذِي بِكَ يَنْقضِي فَرَجًا صِيقُ البلادِ لنا وَيَنْفَسِحُ

وَيُطِيعُ الإِلَّهَ بَسْطاً وقَبْضاً مُجَمَلَتُ خُبَّهُ على النَّاسِ فَرْضاً

كَ تُرُجَّى وَعَز مَةٍ مِنْكَ تُمُضَى

فًا ، وَيَدْنُو وَصْلًا ، وَيَبْصُد صَدًّا نَ وَأُمْسِي مَوْلًى وأَمْبِيحُ عَبْدَا وَارْث لِي من جوانِح لَيْسَ بَهُذَا تُ بَدِيلًا أَوْ وَاجِداً مِنْكَ بُدًّا ظاً وأُخْلَى شَكْلًا وأُخْسَنُ قَدًّا يا سَدَاداً وَقَيَّمَ الدِّينِ رَشَدا مِنْهُ قُرْبًا تَزْدَدْ مِنَ الفَقْرِ بُعْدًا وجَمال الدُّنيا ثَناَة ومَحْدَا شُكْرَ إِحْسَانِكَ الذي لايُوزَدَّى

 <sup>(</sup>١) الديوان : ١-١٢٧ . (٢) في الديوان : منما . (٣) الرفد : العطاء والصلة . (٤) الثمال : الغياث الذي يقوم بأمر قومه . ﴿ وَ ) مَعَاهِدَ التَنْصِيصَ : ٢ \_ ٧ ه .

نشرت بك الدُّنيا عاسمًا وتربَّنَ بِصِفَاتِك المِدَحُ ومن السهل ِ المختارِ الجيِّدِ المطبوع قولُ الآخر :

صَرَفْتَ القَلْبَ فَانْصَرَفاً ولم تَرْعَ الَّذِي سَلَفاً وبِنْتَ فلم أَذُبُ كَمَدا عليك ولم أَمُتْ أَسَفًا كِلَّانَا وَاجِدُ فِي النَّا سِ مِمْنِ مُلَّهُ خَلَفًا

وقولُ الآخر :

على سالغة الخِشْفِ(١) أما والحلق السّود وحسن النُصنِ المه رّ بين النَّحْوِ والرُّدْفِ لقد أَشْفَقْتُ إِنْ بَجْرَ حَ ف وَجْنَبِهَا طَرْفِ

وقولُ الآخر :

. كم من فؤادٍ كأنَّه جَبَل أذاله من مقرَّه النَّظَرُ وما كان لَنْظُه سهلا، ومعناه مكشوفا بيِّنا فهو من جُمْلَةِ الردى المردود، كتول الآخر:

> وضاَقَ بالحُبِّ صَدْرِى ياربِّ قد ، قلَّ صَبْرِى واشتَدَّ شَوْقِ وَوجْدِي وسيَّدى لَبْسَ يَدْرِي ولَيْسَ يَوْحَمُ ضَرِّى مُفَقَّلُ عَن عَذَا بِي فَكَسْتُ أَملكُ صَبْرِى إنْ كان أَعْطَى اسْطِبَاراً دنا فَقَبَّل أناً الفِدا لنَــزالِ نُحرى وقال لى من قَريبِ : ياليتَ بيْتَكَ قَبْرِي

[ قال أبو هلال ] وإذا لَانَ السكلامُ حتى يُصير (٢٦) إلى هذا الحد فليس فيه خير ، لاسيَّما إذا ارْتُكِبَ فيه مثلُ هذه الضَّرُورَات.

وأما الجَزَلُ والمختـــارُ من الـكلام فهو الذي تَمْرُ فه العامَّةُ إذا سممتهُ ، ولا

<sup>(</sup>١) الحشف \_ مثلثة : ولد الظلى أول مايولد ، أو أول مشيه . (٢) ج «حتى صار» .

ولا تستَمْمِلُه في محاوَرَاتِها . فن الجيّد العَجَزُ ل المختار قولُ مسلم :

فحطَّ الثناءَ الجَزُّلَ نائله الجَزْلُ (١) ورَدْنَ رواقَ الفَضْلِ فَضْلِ بن خالد بكفِّ أَبِي العَبَّاسِ بُستَمْطَرُ الغِنَي و تُستَنزُ لُ النُّهُمَى ويُستَر عَفُ النَّصْلُ (٢) ويُستَمْطَفُ الأمرُ الأبيُّ بِحَزْمِهِ إذا الأمر لم يَمْطفه نَقَضُ ولا فَتَلُ

### ومما هو أجْزَلُ من هذا قولُ المرار الفقعسي :

فَعَالَ يُدِيرُ المُوتَ فِي مُرْجَحِيَّة تَسْفُ المَوَالِي وَسُطَهَا وتَشُولُ<sup>(T)</sup> لَهُنَّ على إبارْ تُهِنَّ عَويلُ (١) على الجُرْدِ يعالَمُنَ الشُّكْمِ كَأَنُّهَا ۚ إِذَا نَاقَلَتْ بِالدارعِينِ وُعُولُ (٥٠) 'يَقَلُّبُ نَهُدَ الْمَرْ كَلَيْنِ رَجِيلِ (٦) مِحنبة تُقبلُ (٧) الميسونِ كَأَنَّها قسىّ بأَيْدِى المَاطِفِين عُطُول<sup>(٨)</sup> وللفَجِّ مِنْ تصهاَ لِهِينَّ صَليلُ (١)

وكائن تَرَكْناً مِنْ كُوايْم مَعْشَرٍ ُعلى كلِّ جَيَّاشِ إِذَا رُدٌّ غَرْ ٰبه فَلِلْأُرْضِ مِنْ آثَارِهِنَّ عَجَاحَةٌ

(١) ديوانه ٢٦٣ . (٢) استرعف : استقطر . (٣) راجعن : مالواهتر من ثقل . والعرب تقول : رحا مرجحنة : ثقيلة . وتشول أى تفرق . ﴿٤) كاين ــ بالتخفيف ومي لفــة من كأين اسم مركب من كاف النشهيه وأى المنونة . والـكرائم : واحده كريمة ومى العزيزة . (•) الجرد: جمـمأجزد ، الفرس القصير الشعر . علك الشكيم : حركه فيفيه . والشكيمة : الهديد المعترضه في قم الفرس من اللجام وجمعها شكيم . المناقلة من الفرس : سبرعة نقل القوائم ، أو هو بين العدو والخبب . (٦) الجباش : الفرس الذي إذا حركته بعقبك ارتفعوهاج. وغربه حدتهونشاطه . والتهمد: الشيء المرتفع. والمركلان : هما الموضمان اللذان تصبيهما برجلك منالدابةوأنـتـراكبـعينتحركها للركـض. والرجيل : الصلب ، وفرسررجيل : ركوب لايسرقوني . نسخة الرحيل، ويأتى بمنى القوى علىالرحلة . (٧) القبل: إقبال إحدىالحدقنين علىالأخرى ، \$وَإِنَّهَالَ السَّوَادَ عَلَى الْأَنْفَ ، أَوْمَثُلُ الْحُولُ أَوْ أَحْسَنُ مَنْهُ . (٨) العطول : التي لارسـن لهما القوس والتي لاوتر عليها . ﴿ (٩) الفج : الطريق الواسْع . والصليل : ترجيع الصوت . مَنَعْتُ بَنَجْدٍ ما أردتُ نُمُلَبَّةً وِبِالْنَوْرِ لِى عِزَ ّ أَشَمُ طُويلُ(١) فَهَذَا وَإِن لَمْ يَكُنْ مِن كلام العامَّةِ فإنهم يعرفون النرضَ فيه ، ويقَوْون على أَكْثَرَ معانيه ؛ لحُسْن ترتيبه ، وجَوْدَة نَسْجه ، وقول الرار أيضاً :

لا تَسْأَلِى القَوْمَ عن مَالِي وَكَثْرَ بِهِ قَدْ 'يُقْبِرُ الرَّ فِيومَا وهو عَمْمُودُ أَمْضِي على سُنَّةٍ مِنْ وَالدِي سَلَفَتْ وفي أدومَته (٢) ما 'يُنْبِتُ الْعُودُ ومن النثر قول يحيى بن خالد: أعْطَانا الدهرُ فأسرفَ ، ثم عَطف علينا فمَسَف .

وقول سعيد بن حميد: وأنا من لا يحاتك عن نَفْسِه ، ولا يُفالطُك عن جُرْمِه ، ولا يَفالطُك عن جُرْمِه ، ولا يلتمس رِضاك إلا من جهتمه ، ولا يستدعى برد ك إلا من طريقته ، ولا يستعطفك إلا بالإعتراف بالجرام ؛ نَبَتْ بى عنك غِرَّة (٢) المحدد أنه ، ورد ثمنى اليك الحدكة ، وباعد نبى منك الثقه بالأيام ، وقاد تبى إليك الضرورة . فإن رأيت أن تستقبل الصنيعة بقبول المُذر ، وتجدد النَّعمة باطراح الحقد من فإن رأيت أن تستقبل الصنيعة بقبول المُذر ، وتجدد النَّعمة باطراح الحقد من الإساءة ، فإن أيام الحقد من الإساءة ، فإن أيام التدرة وإن طالت قصيرة ، والمدهمة بها وإن كثرت قليلة ما بنهما من الإساء الله الله الله الله وفي هذا الكلام وما قبله قوة في شهولة .

ومما هو أُجْزَلُ من هذا قول الشعبي للحجاج ـ وقد أراد قَتْلَه لخروجه عليه مع ابن الأَشْعَثِ : أَجْدَبَ بِناَ الجَناَبِ(٥) ، وأَحْزَنَ بنا المنزلُ ، واستَحْلَسْنا(٦) الحَدَر،

<sup>(</sup>۱) الفلبة : بالضم والتشديد يمعنى الفلبة بالفتح والتخفيف ، كما واللسان ـ مادة غلب ـ واستشهد له بهذا البيت والرواية عنده هكذا :

أخذت ننجد ما أخذت غلبة وبالغور لي عز أشم طويل

<sup>(\*)</sup> الأرومة ، بنتج الهمزة وتضم : الأصل . (\*) النمار : الفافل ، واغتر : غفل ، والاسم الفرة . (\$) من ج . (٥) الجناب ، بالفتح : العاء والناحية . (٦) استحلمنا المقدر : يريد تمكنا منه .

واكتَحَلْنَا السَّهَر ، وأَصا بَنْنَا فتنة لم نكُنْ فيها بررةً أَثْقِياً ، ولا فَجَرَةً أَقوياً . فَعَا عنه .

[ قال أبو هلال ]: وأجودُ الكلام ما يَكُونُ جَزْلًا سَهْلًا ، لا يَنْفَلِقُ معناه ، ولا يستَبْهِمُ مَنْزَاهُ ، ولا يكونُ مكدودا مستَكْرَهاً ، ومتوعِّراً متقعرًا ، ويكون ريئاً من النَّنَاكَةِ ، عارياً من الرَّنَاكَةِ .

والسكلامُ إذا كان لفظُه غَدًّا، ومعرضه رَثًا ، كان مردودًا، ولو احتوى على أَجَلِّ معلى وأَنْكه ، وأَرْقَيه وأَفْضَلِه ، كقوله :

لَ الطَّعْنَاكُمُ فَى سُخطِ خَالِقِنا لاشك سلَّ علينا سيفَ رَقَّهُ تِهِ وَقُولِ الْآخِرِ:

أرى وحالًا بأذْنَى الدِّينِ قد قَنَمُوا وما أراهم رَضوا فى المَيْشِ بالدُّونِ فاسْتَغْن ِبالدِّينِ عندُنياً المُوكِ كَما استَغْنَ للوكُ بدنْياَهُمْ عَن الدِّينَ لايدخل هذا في جلة المختار ، ومعناه \_ كما ترى \_ نبيل فاصل جليل .

وأما الجَزْلُ الردى والفِيجَ الذى ينبنى تركُ استماله فمثل قول تأبَّط صرّا (١٠) : إذَا ما تركتُ صاحبى إِشَلَاتُهِ أو اثنين مِثْلَيْنَا فلا أَبْتُ آمنا (٢) ولماسمِتُ المَوْمَن (٣) تَدْغُو تَنَفَّرَتْ عصافیر (١٠) رَأْسِيمِن وَكَفَمَوَ الْيَنَا (٥) وسَخْحُنْتُ مَشْمُونَ الفؤاد فراعَنِي أَنَاسْ بِفَيْفانِ وَمِرْتُ القَرَائِنَا (١) فَذَرْتُ القَرَائِنَا (١) فَذَبُرْتُ لا يَنْجُو نَجَانً نقنقُ يُبَادِرُ فَرْخَيْبُ شَمَالا وداجنا

<sup>(</sup>۱) الأغانى ۱۸ : ۲۱۳ ، واللمان مادة عوض، وقرن ، وهزرف ، وعون .
(۲) أبت: رجمت . (۳) الموض : السمقيلة منالمرب . (٤) عصفور الرأس : قطيعة ما بالتصفير من الدماغ تحتمقدمه تفصل بينهما تجليدة . (٥) وقوله قموائنا : عوائن : موضع موضع موضع موضع موضع موضع واستشهد بهذا البيت في اللمان : مادة عون . (٦) الفيفان : موضع بالبادية . مرت القرائنا : القرائن جبال معروفة مقترنة ، قاله في اللمان (مادة قرن) . والبيت فيه : وحثعثت مشفوف النجاء وراعني أناس بفيفان فرت القرائنا

من الحُصِّ هُزْ رُوفْ يَطِيرُ عِفَاقُه إِذَا اسْتَدَرَجَ الفَيْفَاءَ مَدَّ الْفَابِنَا (١) أَزَجُ ذَلُوجُ هِزْ رِفِيٌ زَفَازِفْ هِزَفْ يَبُذُ النَّاجِياتِ الصَّوَافِنَا (٢) فَهٰذَا مِن الجَزْ لِ البنيضِ الْجِلْف ، الفاسد النَّسْجِ ، القبيح الرَّصْف ، الذي ينبني أَن يُتَجَنَّبَ مِثْلُه .

[قال أبو هلال]: و تميز الألفاظ شديد ، أخبرنا أبو أحمد عن السولى عن فسل النزيدى، عن إسحاق الموسلى عن أيوب بن عباية (٣): أن رجلا أنشد ابن هرمة قولَه: بالله ربك إن دخلت فقل لها هذا ابن هر مَةَ قاعًا بالباب فقال : ما كذا قلت أركنت أتصد ق قال : فقاعدا . قال : كنت أبول ؟ قال : فاذا ؟ قال : واقفا . ليتك علمت ما بين هذين من قدر اللفظ والمعنى . ولولا كراهة الإطالة و يخوف الإملال لردت من هذا النوع ، ولكن يكفى من البَخر جرعة ، وقالوا : خير الكلام ماقل وجل ، ودل ولم يُعل وبالله التوفيق .

<sup>(</sup>١) الحمس : شدة العدو في سرعة . والهزروف : السريع : والعفاء : الفبار . والفيفاء : المفارة التي لاماء فيها مع الاستواء والسعة . والمفان : الأرفاغ والآباط ، وكل ماثنيت عليه فخذك فهو مغين .

 <sup>(</sup>٢) أزج: بسعرع في مشيته ، ومثله: زلوج ، والهزراف : الحقيف السريع ، والزفزفة : السعرعة أيضاً ، والهزف : الجافي من الغلمان ، وقيل : العلويل الريش ، والبذ : السبق .
 (٣) في • عيانة» ، (٤) عن إن الأنباري أنه جاء قصدق عمني سأل اللسان مادة صدق .

## الفيقيرل لتاني

من الباب الثانى فى التنبيه على خَطأ المانى وصوابها ليتبع من يريد الممل برسمنا مواقع الصواب فيرتسمها ، ويقف على مواقف الخطأ فيتحسّبها

[ قال أبو هلال]: فنقول: إنّ الكلام ألفاظ تشتملُ على ممانٍ تدلُّ عليها ويعبَّرُ عنها ، فيحتاج صاحبُ البلاغة إلى إصابة المعنى كحاجته إلى تحسين اللفظ؛ لأنَّ المدارَ بَمْدُ على إصابة المعنى ، ولأنّ المانى عملُ من الكلام عملَّ الأبدان ، والألفاظ تجرِى معها تَحْرَى الكُسُوءَ ، ومرتبة إحداها على الأخرى معروفة .

وَمَنْ عَرَفَ تَرَيْبَ المَانَى واستمالَ الألفاظ على وجوهها بلغة من اللغات ، ثم التقل إلى لغة أخرى نهيئاً له فيها من مَنْقة الكلام مثل ما نهيأ له في الأولى ؛ ألا ترى أنَّ عبد الحميد الكاتب استخرج أمثلة الكتابة التي رسمها لمَنْ بمسده من اللسان الفارسي ؛ فحوَّلها إلى اللسان العربي . خلا يكمُلُ لصناعة الكلام إلا من يكمل لإصابة المعنى وتصحيح اللفظ والمعرفة بوجوه الاستمال .

والماني على ضربين : ٠

ضَرْبُ يبتدعه صاحب الصناعة من غير أن يكون له إمامُ يَقْتَدِى به فيه ، أو رسومٌ قاعة في أمثلة مماثلة يَعْمَلُ عالمها ، وهذا الضربُ ربما يَقَعُ عليه عند الخطوب الحادثة ، ويَتَمَنَّبُ له عند الأمور النازلة الطارئة .

والآخر ما يحتذيه على مثالِ تقدّم ورَسْم وفَرَط (١٠).

وينبنى أن يَطْلُبَ الإصابة في جميع ذلك ويتوخّى فيه الصورة المقبولة ، والعبارة المستحسّنة ، ولا ينتره ابتداعُه له ؛

<sup>(</sup>١) فرط: سيق .

فَيُسَاهِلِ<sup>(۱)</sup> نَفْسَه في تَمْ يُجِينِ (۲) صورته ؟ فيُذْهب حُسْنَه و يَطْمِس نِورَه ، ويكون فيه أقربَ إلى الذم منه إلى الجد .

والمعانى بمـــد ذلك على وجوه: منها ماهو مستقيم حَسَن ، نحو قولك: قد رأيت زيداً .

ومنها ما هو مستقيم قبيح نجو قولك : قد زيداً رأيت. وإنما قَبُحَ لأنك أفسدتَ النظامَ بالتقديم والتأخير .

ومنها ما هو مستقيمُ النظم ، وهو كذب ؟ مثل قولك : حملت الجبلَ ، وشربت ماء البحر .

ومنها ما هو محال ، كقولك: آتيك أمس وأتيتُك غداً . وكل محال فاسد ، وليس كل فاسد ، وليس كل فاسد ، وليس كل فاسد ، وليس عحال . والحال مالا يجوزُ كونه البتة ، كقولك: الدنيا في بَيْضة . وأما قولك: حملت الجبل وأشباهه فكذب ، وليس بمحال ، إن جاز أن يزيد الله في قُدْرَيْك فتحمله .

ويجوز أن يكونَ الكلامُ الواحدُ كَذِبا محالا ؛ وهو قولُك : رأيت قاعًا قاعداً ، ومررت بيْقَظَان نائمٌ ؛ فتصـــل كذباً بمُحال ، فصار الذى هو الكذب هو الحال بالجَمْع بينهما ، وإن كان لكل واحدٍ منهما ممدّى على حِياله ؛ وذلك لمّا عقد بعضها بيمض حتى صارا كلاماً واحداً .

ومنها النكط، وهو أن تقول: ضربني زيد ، وأنت تريد ضربت زيدا، فغلطت، فإن تعمَّدت ذلك كان كذبا .

وللخطأ صورَ مختلفة زَّتُ على إشياء ممنها في هذا الفصل، وبيَّنت وجوهَها، وشرحتُ أبوابَهَا لِتَقِفَ عليها فتجتنبها، كما عرفتك مواقع الصواب<sup>(٣)</sup> فتعتمدها، وليكونَ فيما أوردت دلالةً على أمثاله مِمّا تركت؛ ومَنْ لايمرفُ الخطأ كان جديرا بالوقوع فيه. فن ذلك قول امرئ القيس<sup>(1)</sup>:

<sup>(</sup>١) يياسر . (٢) التهجين : التقبيح . (٣) ج : «لتعمدها» . (٤) ديوانه : ١٢٨ .

الَمْ تَسْأَلِ الرَّبْعِ القديمَ بَمَسْهَ سَا (١) كَأْنِى أَنَادِى إِذَ أَكَلِّمُ أَخْرَسَا (٢) هــذا من التشبيه فاسد لأجل أنه لايقال: كأَمْتُ حجرا فلم يُبِحِبْ فسكانه كان حجراً، والذي جاء به امرؤ القيس مقاوب.

وتبعه أبو نواس فقال يَصِفُ داراً : ﴿

کاُنها إذْ خَرِسَتْ جَارِم بين ذوى تفنيده مطرق<sup>(۲)</sup> والجيد منه قول كثيّر في امرأة <sup>(۱)</sup> :

فقلتُ لَمَا : يَاعَزُ كُلُّ مَصِيبةِ إِذَا وُطِّنت يوماً لَمَا النَّفْسُ ذَلَّتَ كَأَنِّى أَنَادِى صَخْرَةً حِينَ أَعْرَضَتْ مِن الصَّمِّ لو تَمْشِى بها المُصْمُ زَلَّتِ فشبَّه المرأة عند السكوت والتَّفافُل بالصَّخْرَةِ .

ة الوا: ومن ذلك قول المسيب بن علس (م):

وكَأْن غَادِمَهَا رِبُالَوةُ مَخْرِمِ وَتَمُدُ ثِنْنَى جَدِيلِهَا بِشِرَاعِ (^) أداد أن يُشَبِّه عنقَها بالدَّقَل (٧) فَشَبَّهَا بِالشَّراع . وتبعه أبو النجم فقال (٨):

كَأَنَّ أَهْدًامَ النَّسِيلِ الْمُنْسَلِ عَلَيْدَيْهَا والشِّرَاعِ الأَطْوَلُ (\*)

(١) عسمس : موضع بالباديةوجيسل .
 (٢) هكذا رواية البيت ف نسخ الكتاب ،
 وق ديوانه هكذا :

ألما على الربع القديم بصمصا كأنى أنادى أو أكلم أخرسا

قالبشارحه أبو بكر البطليوسى : وعسمس مموضع . ثمقال : وفى كتاب الأزمنة أنهأراد انزلا فى أدبار الليل ؛ لأن الأصل فى عسمس الليل أى مفهى . (٣) الجارم : مقترف الذنب . والبيت لم يروه جامع ديوانه . (٤) الأغانى : ٢ ، ٢ ، الأمالى : ٢ ، ١٠٨ ، الموشح : ١٤٦ .

(ه) الوساطة ١٧ ، والمفضليات : ١ - ٠٠ . (٦) الفارب : مايين السنام والمنق . والرباوة : منقطع الجبل حيث استدق . والجديل : الزمام . أراد تحد جديلها بعنق طويل . (٧) الدقل : ختبة طويلة تشد فوسط السفينة عد عليها الشعراع . (٨) العلم أبية : ٦٦ ، من لامية أبي النجم .

(٩) أهدام النسيل : أخلاق بالية . والنسيل : مايسقط من الصوف والوبر -

والجيد منه قولُ ذي الرمة (١):

وهاد كَدَع الساج سام يقوده الممرقُ أحناء الصَّبِيَّيْنِ أَشْدَق (٢) وقال أبو حاتم: الشِّراع: العنق، يقال: لامنق الشراع والثليل والهادى فإذَا صَحَّتُ هذه الروايةُ فالمنى صحيح في قول أبي النجم.

وقال طفيل :

يُرَادَى على فَأْسِ اللَّحِامِ كَأْعَا يُرَادَى على مِرْفَاة جِدْع مِ مُشَدَّب (٣) ومن ذلك قول الراعى(١٠):

يَكُسُو الْفَارِقَ واللَّبَاتِ ذَا أَرجِ ﴿ مِنْ قُصْبِ مُعَتَلِف السَكَافُورِ دَرَّاجِ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَلَّمُ عَلَمُ عَل عَلَمُ عَلَم

وقريب منه قول زهير (٥)

يُحرُّ جَنَّ من شَرَباتِ ماؤها طَحِلُ (٢) على الحُذُوعِ يَخَفَّنَ النَّمَ (٢) والنَّرَّ قا ظَنَّ أَنَّ الصَفادِعَ يَخْرُ جُنَ مَن الماء محافةَ النرق . ومثله قولُ ابن أحر (٨) : لم تَدْرِ ما نَسْجُ اليَرَنْدَجِ قَبْلُهَا ورَاسُ أَعْوَصَ دارس مُتَخَدِّدِ

<sup>(</sup>١) ديوانه ٧٩٣. (٢) المعرق : البظم الذي عنى عنه اللحم . والأحناء : جمع حنو وهو الجانب . والصديان : طرفا اللحيين . والشدق : سعة الفم .

<sup>(</sup>٣) اللسان ــ مادة ردى ، وراديته على الأمر : راودته . وفأس اللجام : حديدته التي توضع في الحنك ، ورواية اللسان \* يرادي به مرقاة جذع مشذب \* (٤) اللسان ــ مادة قصب .

<sup>. (</sup>٥) ديوانه: ٤٠ ، والوساطة ١٠ ، والزهر : ٢-٢. ٥ . والسان \_ مادة طحل؛ والموشع ٢ ٢

 <sup>(</sup>٦) الشربات: جمشربة وجي حوض صفيريتخذ حول أصل النخلة فيرويها. والطحل. السكدو.
 ويريد بالجذوع جذوع النخل. قال المرزباني: والضفادع لآغرج من الماء لموفها من العمر والغرف.
 فإنها تطلب الشطوط لتبيين هناك وتفرخ... (٧) ق المزهر: الغمر...

<sup>(</sup>٨) الوساطة : ٦٤ . واللسان ـ مادة عوس . والموشح : ٤٧ .

ظنَّ أنَّ الْيَرَنْدَجَ مما يُنْسَج ، واليرندج : جلْدُ أسود ، تُمْمَلُ منه الخِفَاف \_ فارسى ممرب ، وأصله رنده ، وفسره أبو بكر بن دريد تفسيراً آخر ، وقال : إنما هذه حكاية عن المرأة التي يصفها ظنَّتْ لقلة بجربها أنَّ اليرندج عي منسوج ، ولم تدارس عويص الكلام ، وألفاظ البيت لاتدلُّ على ما قال .

ومثله قول أُوْس بن حجر (١) :

كأن ريقها بعد الكرى اعتبقت منماء أدكن (٢) في الحانوت نضاح أو من أنابيب رُمَّان وتفاح في طن أنَّ الرَّمَان والتفَّاح في أنابيب، وقيل: إنَّ الأنابيب الطرائق التي في الرمان، وإذا حُمِل على هذا الوجه صَحَّ المني.

ومن فساد المني قول المرقش الأصغر (٣):

صحا قَلْبُهُ عنها عَلَى أَنَّ ذِكْرَةً إِذَا خَطَرَتْ دَارَتْ به الأرضُ قائما وكيف صحاعنها مَنْ إذا ذُكِرت له دارَتْ به الأرض ، وليس هذا مثل قولهم : ذهب عبهر رمضان إذا ذهب أكثرُه ؛ لأنّ الناس لايعرفون أشدَّ الحب إلّا أَنْ يكونَ صاحبُه في الحد الذي ذبكره المرقش .

والجيد في الساد قول أوس:

صَحَاً قلبه عن سُكره وتأملاً وكان بِذِكْرَى أُمَّ عَمْرٍ و مُوَكَّلًا (١) فقال: وكان بِذِكْرَى أُمَّ عَمْرٍ و مُوَكَّلًا (١) فقال: وكان بِذِكْرَى أُمَّ عَمْرِ و مؤكلاً .

ومثلُ قول المرقش في الخطأ قولُ امنيُّ القيس<sup>(ه)</sup>:

أَغَرَّكُ مِنْى أَنَّ حُبَّكَ قَاتَلَى وَأَنَّكَ مَهِماً تَأْمُونَ القلبَ يَعْمَلُ وَإِذَا لَمُ يَعْرَفُونَ المُ

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٤ . (٢) الدكنة : لون بين الحمرة والسواد. وفي الديوان : «من ماء أصهب »

<sup>(</sup>٣) المفضليات : ٣ - ٠٤٠ · (٤) ديوانه ٨٢ ، (٥) ديوانه : ٢٤ .

<sup>(</sup>٦) قوله : وليس للمحتج عنه أراد به البطليوسي أحد شرامح ديوانه .

إنما عنى بالقَتْل هاهنا التَّبْر بح ؟ فإنَّ الذي يلزمُه من الهُجْنَة مع ذِكْرِ القَتْل ِ يلزمه أيضاً مع ذِكْرِ التَّبر يح .

ومما أخذ على امرئ القيس قوله (١):

فَلِلسَّوْطِ أَلْمُهُوبُ وَلِلسَّاقِ دِرَّةٌ وَللَّجْرِ مِنْهُوَ ثُعُ أَخْرَجَ مُهْذِبِ (٢) فَللسَّوْطِ أَلْمُهُوبُ وَلَيْسَاقِ دِرَّةٌ وَللَّهُ مَا زاد على ذلك .

والجيدُ قُولُه :

عَلَى سَاجِمٍ 'يُمْطِيكَ قَبْلَ سُواالِهِ أَفَا نِينَ جَرْيَ غَيْرَ كَرَّ ولا وان ِ<sup>(٣)</sup> وما سمنا أجود ولا أبلغ من قوله « أَفَانين جَرْي » .

، وقول عَلْقَمة (¹) :

فأدركهن أنيًا من عِنانِه يمر كمر الرائح المتحلف (٥) فأدرك طريد كه وهو الني من عِنانِه ولم يضربه بسَوْط ، ولم بَعْره بساق ، ولم يَزْ جُره بسوت .

ومما يُعاب قولُ الأعشى (٦) :

ويأْمُر لليَحْمُومِ وَكُلَّ عَشِيّة بِنْقَ وَتَمْلِيقِ فِقد كَانَ (٢)يَسْنَقُ (٨) يمنى باليحموم فرس اللك ، يقول: إنه يأمرُ لفرسه كُلَّ عشية بقت وتعليق ؛

فللسان ألهوب وللسوط درة والزجر منه وقع أهوج منتب والنعب: من سير الإيل. (٣) الأنانين: الضروب. فوالكز: المنقبض، وأراد بانقباضه تقارب خطاه في السير ... (٤) ديوانه: ٧ الشعر والشعراء ١٧١. (د) المتحلب : طالب الحلبة بعتج فسكون وهي الدفعة من الحيسل في الرحان خاصة . وعجز البيت في ديوانه:

پار کفبت رائح متحلب \*

(٦) السان ـ مادة سنق . (٧) ف السان : كان ( ٨ ) السنق : كالبشم ذلك للحيوان كالتخمة للإنسان .

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٧٨ ، والموشح : ٨٧ ، والاسان ـ مادة لهب .

 <sup>(</sup>٧) الألهوب: شدة الجرى. والدرة: شدة الدفع. والأخرج: الغلام. والمهذب: المسرع
 ق العدو، ورواية اللمان ــ مادة نب:

وهذا ما لا يُعدَّح به اللوك ، بل ولا رجل من خِساس الجُندِ .

وِقريبُ منه قولُ الأخطل(١):

وقد جمــــلَ اللهُ الحلافة منهم لأبلَجَ لا عاري الحوانِ ولا جَدْبِ يقوله في عبد الملك. ومثلُ هذا لا يُمدّح به الملوك .

وأَطْرَفُ منه قولُ كثير (٢):

وإِنَّ أَمِيرَ المؤمنين برِفْقِيهِ ۚ غَزَا كَامِنَاتِ الوُّدِّ مَنَّى فَنَاكُهَا

فَجْمَلُ أَمِيرَ المؤمنين يَتُودُّدُ ۗ إِلَيْهِ .

وقوله لعبد العزيز بنِ مروان(٣) :

وتخرج من مكامنها صبابي أجابت حية تحت التراب

وما زَالَتْ رُوَاكَ تَسلُّ صِفْسِي ويَرْقِينِي لَائَدَ الرَّاقُونَ حَتَي وإنما تمدح اللوك بمثل قول الشاعر :

و هِمَتْ الصَّنْرَ ى أَجَلُّ من الدَّهْرِ عَلَى البَّحْرِ عَلَى البَحْرِ عَلَى البَحْرِ البَحْرِ البَحْرِ

له هِمَمْ لائنْتَهَى لِكِبَارِهِا له رَاحة لو أن معشارَ جُودها

ومثل قول النابنة (١٠) :

وإِنْ خِلْتُأَنَّ المنتأى عَنْكُ وَاسِمُ (٥)

ھانگ کالآمل<sub>ا ِ</sub>الذی هُوَ مُدْرِک وقوله<sup>(۲)</sup> :

نَوَى كُلِّ مَلْكِ دونها بَتَذَبْذُبُ إذاطَلَمَتْ لم يَبَذَّمنهنَّ كُوْ كُنُ

الم نَرَّ أَنَّ اللهَ أَعْطَاكَ سوْرةً بأنكَ شَمْسُ واللوكُ كواكبُ

ومن غفاته أيضاً قوله ... يعني كثيّر ا(٧) :

<sup>(</sup>۱) ديوانه . . الموشح ١٤١ . (۲) الموشع ١٤٤ . (٣) الموشع ١٣٤ . (٤) ديوانه ٧١ . (٥) المنتأى : البعد . (٧) ديوانه : ١٧ . (٧) الموشع ١٥٥ .

<sup>(</sup> ٦ \_ الصناعتين ٠)

أَلَا لِيتِنَا يَا عَزِ مِن غَيْرِ رَيِبَةٍ بِمِيرَانِ نَوْعَى فَى خَلَاءَ وَنَعْزِبُ (١) كَلُانَا بِهِ غُرِ فَنْ يَرَنَا يَقِلْ عَلى خُسْنِهَا جَرْبًا وَتُعَدى وأَجَرِبُ كَلُانَا بِهِ غُرِ فَنْ فَيْلِ فَلْ هُو يَرْعَانَا وَلا نَحْنُ نُطْلَبُ نَكُونَ لَذَى مَالٍ كَثِيرٍ مُنْفَلِ فَلا هُو يَرْعَانَا وَلا نَحْنُ نُطُلَبُ إِلَيْنَا فَلا مَنْفِكُ نُرى وَنُفْرَبُ إِلَيْنَا فَلا يَنْفُكُ نُرى وَنُفْرَبُ إِلَيْنَا فَلا مَنْفَكُ نُرى وَنُفْرَبُ إِلَيْنَا فَلا مَنْفَكُ نُرى وَنُفُرَبُ إِلَيْنَا فَلا مَنْفَكُ نُرى وَنُفْرَبُ عَيْبِهِ

فقالت له عَزَّة : لقد أردتَ بي الشقاء الطويل ، ومن المني ما هو أَوْطَأُ من هذه

الحال ؟ فهذا من التمـّنى المذموم بـ

ومن ذلك أيضاً قولُ الآخر(٢):

وَمَنْ عَلَيْتَ لِسَانًا تَنْطِقِينَ به قَبْلَ الَّذِي نَاكِنِي مِنْ خَبْله قُطِما(") مَدُّا عَلَيْهَ لِسَانًا تَنْطِقِينَ به قَبْلَ الَّذِي نَاكِنِي مِنْ خَبْله قُطِما(") فدعا عليها بقَطْم لسانها .

ومثله قول عبد بني الحسحاس(1) :

ورَاهُنَّ رَبِّي مِثْلَ ما قَدْ وَرَ بِنَنِي وأَخْمَى على أَكُمَادِهِنَّ السَكَاوِيا(٥)

ومن دلك قول حنادة (٦) :

مِنْ حُبِّهَا أَعْنَى أَنْ كُلَاقِيمِنى من نَحْوِ بَلْدَيْهَا نَاجِ فَيَنَمَاهَا لَكَىٰ يَكُونَ (٧) فِرَاقُ لا لِقَاءَ لهُ وتُضْمِرَ النفسُ يَأْسًا ثُم تَسْلَاهَا لَهُ فَإِذَا تَعَنَّى الْمُبْفِضُ لَبْنيضته ؟ وشتَّان بين فإذا تَعَنَّى الْمُبْفِضُ لَبْنيضته ؟ وشتَّان بين

**. هذا** وبين من يقول:

(١) رواية الموشح :

الأليتنا ياءز كنا لذي غنى بميرين نرعى في الملاء ونعزب

(۲) نقد الشعر: ۱۹۷ .
 (۳) الحبل ، بالنسكان : الفياد . وهنا بمنى ضاد تلبه عبها . والبيت أورده قدامة بن جعفر ف كتابه تفد الشعر (صفحة ۱۱۷) مكذا :

سُلَّام لَيْتَ لَسَانًا تَنْطَقِينَ به قبل الذي ناله من صوته قُطِّماً

ثم قال : فارأيت أغلظ بمن يدعو على محبوبته بقطع لسانها حبث أحادب فغنائها له .

(٤) ديوانه : ٢٤ . (٥) الورى : داء يلصق بالرئة فيقتل صاحبه . (٦) الموشح ٢٥١ الأمالى : ٢٠ الموشح ٢٥١ الأمالى : كيما أقول .

أَلَّا لَيْمَا عِشْنَا بَجِيمًا وَكَانَ بِي مِن الداء مَا لَايَمْرِفُ النَّاسُ مَا بِيَا فَهُذَا أَقْرِبُ إِلَى الصواب. ولو أن جنادة كان يتمنّى وصْلَها ولقاءها لكان قد قضى وَطَراً مِن النُمْنَى ولم تلزمه الهُجْنَة ،كا قال العباسُ بن الأحنف (١):

فإن تبخلوا على بَبَذْلِ نَوَالِكُمْ وبالوصل منكم كَى أَصَبَّ وأَحْزَنَا فَإِن بَخْمَعَ اللهُ بَيْنَنَا ومن الحَدَّاتِ فَ ذَكُو المُنَى قُولُ الآخر:

مُنِّى إِنْ تَكُنْ حَمَّا تَكَنَّ الْمُنَى وَإِلَّا فَقَدُ عِشْنَا بِهَا زَمِنَا رَعِدا (٢) وَمَا رَعِدا اللهُ مِنْ لَيْلَى عِلى ظَمَا بَرْدَا اللهُ مِنْ لَيْلَى عِلى ظَمَا بَرْدَا وَقُولِ الآخِرِ:

ولمَا نُزَلْنَا مَنْوِلًا طَلَّهُ النَّدَى أَنِيقًا لَهُ وبُسْتَانَا مِن النَّوْرِ حَالِياً أَجَدُّ لَنَا طِيبُ المَكَانِ وحُسْنُهُ مُلِّى فتمنَّبْناً مَكُنْتِ الْأَمَانِياً وَخُسْنُهُ مُلِّى فتمنَّبْناً مَكُنْتِ الْأَمَانِياً وَعُسْنُهُ وَقَالَ الآخِرِ:

فَسَوِّعْنِينَ الْمُنَى كَيْماً أَعِيشَ بِهِ ثُمَّ الْمَسِكِي الْمَنْعَ ما أَطْلَقْتُ آمالي على أن عنترة ذمَّ جميعَ المُنْنَى حيثُ بِقولُ<sup>(٣)</sup>:

أَلَا قَاتَلَ الله الطُّلُولُ البَوَالِياَ وقَاتَلَ ذِكْرَاكَ السنين الخَوَالِياً وقَولُكَ للشيءُ الَّذِي لاَتَنَالُهُ إِذَا هويته النَّفْسُ: بالبِتَ ذَا لِياً وقبل أيضاً:

\* إنَّ لَيتاً وإنَّ لوًّا عنا. \*

ومن الفاسد قولُ النا بِنة (١) :

أَلِكْنِي يَا غُيَيْنُ إِلَيْكَ قُولًا سَتَخْفِلُهُ الرُّوَاةُ إِلَيْكَ عَلِي

(١) ديوانه ٧٨١ . (٢) ج: البيت الثاني قبل الأول . (٣) ديوانه: ١٦٤ .

(٤) ديوانه : ١٠٨ .

وليس من الصواب أن يُقال: أرْسِلْيني (١) إلى نفسك ثم قال: ستحمِله الرواة

ومن خطل (٢) الوصف قولُ أبي دُوَّيب (٢):

قَصْرُ السَّبُونَ لَما فَشَرَّجَ لَحْمَها بِالنِّيِّ فِهِي تَنُوخُ فِيها الإصْبَعُ تَأْتِي بِدِرْتُهَا إذا مَا اسْتُكُرْهُتْ إِلَّا الْحِيمَ فَإِنَّهُ كَنْكُمُّعُ (١) قال الْأَصْمِعي : هَمَدْهِ الفرسُ لاتُسَاوِي دِرْهَمِين ؛ لأنه جَمَلُها كثيرةُ اللَّحْم رِخُوةٌ (٥) تَدْخُلُ فِيهَا الْإَصْبَعِ. وإنَّا يُوصَفْبُهُذَا شَاءَيْفَتَى [بَهَا]، وجَعَلْهَا خَرُونَا(٢) إذا حُرُّ كَت قامَتْ ، إلا العرق فإنه يَسِيل(٧) .

والجيد ألىقول النجم:

نَظَمَّى اللحم ولمّا شَهْزُلُهُ (٨) · خُرْدًا تعادَى كالقِدَاح ذُمَّلَهُ طيَّ التجارالعَصْبَ إذ تُنْجله (٩) نطويه ِ والطَّيُّ الدَّقيقِ بَحْدُ لهُ

(١) تفسير لقول النابغة « ألسكني » . قال في اللسان ــ نقلا عن الجوهر : وقول الشعراء ألكني إلى فلان يريدون كن رسولى وتحمل رسالتي إليه . ثم قال نقلا عن ابن برى : وألـكني من آ لك إِذَا أُرسِل. وأَصْلَهُ ٱللَّهِينَ ثُمَّ أَخْرِتَ الْهَبْرَةُ بَعْدُ اللَّامُ فَصَارَ ٱلتَّكَنِّي ثُم خَفَفَتَ الْهُبْرَةُ أَنْ نَقَلْتُ حَرِكُتُهَا على اللام وحذفت . وعجز بيت النابغة المذكوركما ف ديوانه :

\* سَأْهُديه إليكَ إليْكَ عَرِّني \*

(٢) ج: « خطأ » . ``(٣) ديوانه الهذلين : ١٦ ، ١٧ .

(٤) قصر : حبس . فشرج لحما بالني : جعل فيه لونين من اللحم والشحم. تثوخ : تدخل. والحيم: هواامرق. ويتبضع : ويتفجر . تأبي بدرتها : أي تأبي بدرة العدو ، ويقال للفرس الجواد إذا حركته للعدو : أعطاك ما عنده ، فإذا حلته على أكثر من ذلك فحركته بساق أو سوط علته عرة نفسه على ترك العدو وأخذ ق المرح . والبيتن من مرئيته المشهوره ومطامها :

والدَّهُورُ لَيْسَ بمعتب مَنْ يَجْزَعُ أمنَ المنون وربيها تَتَوَجّعُ

(٦) هذا معنى : تأبى بدرتها إذا ما استكرهت. (ه) هَذَا مَنَى: قَصْرَج لَحُهَا بِالنَّى. (٦) هذا مَنَى : تَأْبِى بِدَرْتُهَا إِذَا مَا اسْتَكَرَّهُتَ. (٧) هذا مَنَى : لا الحميم فإنه يَتْبَضَع . (٨) كذا في جوفيط : « نظى اللجم ولسنا

نهزله » (٩) كذا في ج وق ط: « تبجله » .

## حَتَّى إِذَا اللَّحِمُ بَدَا تُربُّلُه وَانْفُمَّ عَنْ كُلِّ جَوَادٍ رَهَلُهُ \* \* رَاحَ ورُحْنا بِشَدِيدٍ زَجَلُه (١) \*

وقال غيلان الربعي :

يَمْتَكُ عَصريها قُرُون مائِها مُثْتَعَ السِّباع الْحِسْيَ من بَطْحَانُها (٢) حَتَّى اعْتَصَرْنَا البُدْنَ مِنْ اغْفَائِها ﴿ بَعْدَ انتشار اللحم واسْتِمْ عَمَائِها لَا عَنْدَ اللَّهُ الْعَنْدَانُها مَكْرُمَة لا عيب في اخْتِذَائُها وقد قال غيلان إيضاً:

قد صَارَ منها اللَّحْمُ نَوْقَ الأَعْضَا مِثْلَ جَلَامِيدِ الضَّفَاةِ الصَّلْفَا<sup>(٣)</sup> وقاك إيضاً:

فوْق الهَوَادِي ذَا بِلَاتِ الأَكْشُعِ يُشْقِينَ أَسُوَالَ الْمَزَادِ النَّرُّ عِ (1) وقال إيضاً أَ

حَتَّى إِذَا مَا آَضَ عَبْلًا جُرْشُما قَدْ ثَمَّ كَالْفَالِجَ لَا بَلْ أَضْلَماً (°) هِجْنَا بِهِ نَطُويِه حتى استَوْ كَمَا قد اعْتَصَرْنَ البُدْنَ مِنْهُ أَجْمَماً (°)

(۱) القداح ، واحد قدح : السهم قبل أن يراش . وظمى : نجمله معرونا غير مترهل .
 والعصب: نوع من برودالين. والرهل: استرخاء اللحم واضطرابه وأراد بعد أن ضمرت ذهب رهلها
 واشتد لحمها . والزجل : الرمى والدفع ورفع الصوب .

 (۲) الجتبع: كالغرع. والقرون: العرق، والعرب تقول: حيسنا الفرس قرنا أو قرنين أى عرقناه. والحسى، بالسكسر: حفيرة قريبة القبر، وقيل: إنها لاسكون إلا في أرض أسفلها حجارة وفوقها رمل فإذا أمطرت نشفه الرمل فإذا انتهى إلى الحجارة أمسكته.

(٣) الضِّفاة ، بالفتح : جانب الشيء . والصلغة : السفيَّنة السكبيرة ، وجاء في ج :

\* مثل جَلاميد ضَيْهَاةٍ سَكْفاً \*

(٤) أشوال المزاد: بقيته . (٥) آن : رجع . والعبل : الضخم من كل شيء .
 والجرشع : العليم الصدر . والقالع : مكيال ضخم . والأضلع : الشديد القليظ أو الأشد .
 (٦) استوكع : اشتد .

ثُمَّ اتَّقَانَا بِالَّذِي لَنْ يُدْفَعَا وَآضَ أَعْلَى اللَّحْمِ مِنْهُ سَوْمَعَا<sup>(1)</sup> فوصَفَه يِعِظَمِ الجِسم، وسَلَابَةِ اللَّحم.

[قال أبوهلال]: وما وصف أحد الفرس بَرْكِ الانبعاث إذا حركت غيراً بى دويب وإنما تُوصَفُ بالسرعة فى جميع حالاتها ، إذا (٢٧ حُرِّ كَ وإن لم تحرَّك ، فتشبه بالكوكب، والبرق، والحريق، والربح، والمنيث، والسيل، وانفجار الما فى الحوض، والدَّنُو ينقطعُ رِشاَوُها ، ويد السَّابح ، وعَلَيان المر جَل (٢٣) ، والقُمقُم ، وبأنواع الطير: كالبازى ، والسَّودُ زين ، والأجدل (٤) ، والقطاى ، والعقاب ، والقطا ، والحام ، والجراد ، وأنواع الوحش ؛ كالوَعْل ، والطَّبْي ، والذَّب ، والتَّقفُل (٥) ، ويشبه بالخُذرُ وف (٢٠) ، ولَمَعان الثَّوْب ، وبالسَّهُم وبالربح وبالحسى .

قال أعرابي وقد سُينِل عن حُضْر (٧) فَرَسِه : يُعْضِر ما وجد أَرضاً . وقال آخر : همها أمامَها ، وسَوْطُها عِنانها . أخذه بمض المحدثين فقال (٨) : \* فَلَكَانَ لَمَا سَوْطاً إِلَى ضَحْوَةٍ الْفَدِ \*

وأخذه ابنُ المعتز ، فلم يسْتَوْرِفه قوله : .

\* أَصْيَعُ ثَنَى \* سَوطه ُ إذْ يضربه \*

فذكر « إذ يضربه » . وقال في أخرى :

صَبَّبْنَا عليها ـ ظالِينَ ـ سيَاطَنَا فطارَتْ بها أيد سِرَاغْ وَأَدْجِل وقيل لا مرأة: صِفِي لنا النَّاقة النَّجِيبة . فقالت : عُقَابٌ إِذَا هَوَتُ (٨)، وَحَيَّةُ ﴿ إِذَا التّوتَ ، تَطُوى الفلاةَ وما انطوت .

 <sup>(</sup>١) صومعا: أي دِقيقا .
 (٢) ج: ( إن حركت » .

<sup>(</sup>٣) غليان الرجل: أزيره وارتفاعه لشدة الفليان. والمرجل بالسكسير: الإناء الذي يغلى فيه والقمقم: مايسخن فيه الماء . (٤) السوذنيق: الصقر. وقيل: الشاهين. والأجدل: نوع من الطير. (٥) التنفل: التعلب أو جروه . (٦) المغذروف : شيء يدوره الصبي بخيط في يديه

فيسمع له دوى . (۷) ارتفاع الفرس و عدوه . (۸) ديوان المعانى ۲ : ۱۰۸ (۹) المقاب : طائر . ﴿

وَكُتُبِ ابنُ القِرِّيَةِ ـ عَن الحجاجِ ـ إلى عبد الملك: بعثتَ بفرسِ حَسَن ِ المنظرِ ، محود المَخْبَر ، جيِّد القد ، أُسِيل الحدّ ، يسبق الطرّف، ويستَنْفِقُ الوصف .

وأجودُ ما قِيلَ في المَدْوِ قولُ عَبْدَة بن الطبيب(١):

يخنى التُرَابَ أَبَّظُلافِ ثَمَانِيةٍ فَ أَدِبِعٍ مَسَّمِنَ ٱلْأَرْضَ تَحْلِيلُ (٢) والتحليل؛ من محلّة الممين، وهو أَنْ يقولَ إن شاء الله ؛ فقولُ الحالف: إنْ شاء الله ، لا يكونُ إلا موسولا بالممين. يقول: إن مواصلة هذا الثور بين خطواتِه كَمُواصَلَة الحالف بالتحلّة عينه من غير تَرَاخٍ ، أخذه المحدَث فقال:

\* كَأَنَّمَا يَرْ فَمَنْ مَا لَمْ يُوضَعِ \*

وقال أبو النّجم<sup>(٣)</sup> :

جاء كَلَمْهِمِ الْبَرْقِ جَاشِ مَاطِرْهُ يَسْبَحْ أُولَاهُ وَيَطَفُو الْخِرْهُ .

\* فَمَا عِسُّ الأَرْضَ مِنه حَافِرُهُ \*

واخد على أبى النجم قوله: \* يَسْبَحُ أُولاه ويَطْفُو آخَرَه \* أنشده الأصمعى فقال: حمار الكَسَّاخِ أُسْرَعُ من هذا؛ لأنَّ اضطراب مآخيره قبيح ؛ وقد أُحْسَنَ فى قوله : « فنا يمس الأرض منه حافره » جيد .

وقال أبو نواس<sup>(ه)</sup> :

ما إنْ يَعْمَنَ الأَرْضَ إلا فرطاً كَأْعَا يَمْجَانُ شَـــيْنَا لَقُطا

<sup>(</sup>۱) المفضليات: ١ ـ ١٣٨، ديوان المعانى: ٣ ـ ١٠٨. (٢) بحنى الزاب: يستخرجه لشدة عدوه. أربع: أى قوائمه. وفي كل قائمة ظلفان. (٣) ديوان المعانى: ٢ ـ ١٠٨، الشعر والشعراء: ٨٠٨. وقال بعدذلك: الشعر والشعراء: ١٠٨ من (٤) رواية الشعر والشعراء: يسبح أخراه ويطفو أوله. وقال بعدذلك: قال الأصمعي ٣ إذا كان ذلك كذلك فجار الكساح أسرع منه، لأن اضطراب مآخره قبيح. قال: وما أحسن في قوله: ويطفو أوله ( صفحة ٨٥٠ ) .

<sup>(</sup>٥) ديوانه: ٢٠٩

و قال<sup>(١)</sup> :

فانْصاع كالكوْك في انْجِدَارِهِ لَهْتَ المُسْبِدِ موْهِنَا بِنَارِهِ وقال ذو الرّمة :

\* كَأَنْهُ كُوْ كُبُ فِي إِنْهِ عِنْهُ يَةٍ \*

أخذه ابن الرومي ، فقال(٢) :

خذها تَبُوعًا لَنْ وَلَى مُسومة (٢) كأنها كوك في إثر عمريت وقال ابن المعترفي كابة:

وكلب قر زهما و كالشهاب تحسبها في ساعة الدهاب تحسبها في ساعة الدهاب تحسبها في ساعة الدهاب تحسبها في ساعة الدهاب التراب تجميله التراب وقال خلف بن الأحو<sup>(1)</sup>:

كالكو كي الله رَّى مُنْسَلِمَنَا شَدَا بَهْوَتَ الطَّرْفَ أَسْرَعُهُ وَكَأْعَا جَهِدَتْ الْيَتْهِ اللهِ تَعَسَّ الْأَرْضِ أَرْ بَهُهُ أَخذَهُ مِن قُولِ الْأَعْشِي :

بِجُلَالَةٍ ۗ أَجُدٍ مُدَاخَلَةٍ ما إنْ تسكاد خِفَافها تقعُ<sup>(٥)</sup> وقال أبو نواس<sup>(٦)</sup> :

أوسله كالسَهُم إذْ عَلَابِهِ يَسْبِق طَرْفَ الْمَانِ فَ النّهَا بِهِ كَادُ أَنْ يَلْسَلُ مِن إِهَابِهِ كَامَهَانِ الْبَرْقِ فَ سحابِهِ مَاخُوذُ مِن قُولِ فِي الرمة (٧):

لا يَذْخَرَانِ مَن الإيفَالِ بَاقِيةٍ . خَتَّى مَكَادَتَهَرَّى عَنهما الأهبُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه: ۲۹۲ (۲) ليس في ديوانه الذي بين أيدينا . (۳) تبوعا: أي متابعة لمن هرب . والمسومة : هنا المرسلة . (٤) ديوان الماني ٢ ــ ٢٤٢ . (٥) الجلانة : الناقة العظيمة . والأجد: الناقة القوية الجلق. والبيتلم يرد في ديوانه . (٦) ايس وديوانه الذي بين أيدبنا . (٧) ديوان الماني ٢ ــ ١٣٣ ، (٨) الإيفال : من أوغل ، أي أبعد في ذهابه ، أو بالع في سيره .

وقال كثير :

إِذَا جَرَى مُعْتَمِدًا لأمه يَكَادُ يَغْرِى (۱) جِلْدَ مَعَنْ لَحْمِهِ وَالْ أَعِرَانِي :

عَايَةُ مَجْدٍ رُفَعَتَ فَمَنْ لَهَا لَنَحْنُ حَوَيْنَاهَا وَكُنَّا أَهْلَهَا \* \* لَوْ أُرْسِلَ الرِّبِحِلْجِثْنَا قَبْلُهَا \*

وقال أبو النجم :

كَانَ فِي الرَّو حَرِيقاً يشْمِلُه أَوْ لَمْعَ بَرَ قِ خَافِق مُسَلْسَلُه (٢) وما عيب على طرفة قوله (٣):

وَإِذَا تَلْسُلُنَى أَلْسُهُما إِنِي لَسْتُ بِمَوْهُونِ فَقِرْ (') وَإِذَا تَلْسُلُنِي مَنْ يَحَبُّهُ وَلا بُحَاجَّهِ ، و يُلَا بِنْنَهُ وَلا يُلَاجِّهِ .

وقد قال بعض المحدثين (٥):

بُنِي الحبُّ عَلَى الجَوْرِ قَاوْ أَنْفَتَ العَاشِقُ فِي لَسَمُجُ لِسَمُجُ لِلسَّ يَعْرِفُ تَأْلِيفَ الحُجَجُ لِلسَّ يَعْرِفُ تَأْلِيفَ الحُجَجُ لِلسَّ يَعْرِفُ تَأْلِيفَ الحُجَجُ ومن خطأ المعانى قول الأعشى:

وما رَابَها من ريبَة عَيْرَ أَنَّهَا وأَنْ لِقَتِى شَابَتْ وشَابَتْ لِدَا تِياً (٢) وأنْ لِقَتِى شَابَتْ لوا تِياً (٢) وأن رابَة عند المرأة أعظم من الشيب .

ومثله فوله<sup>(۷)</sup> :

وَأَنْكُرُ نَنِي وَمَا كَانَ الَّذِي نَكِرَتْ مَن الْحُوادِثِ إِلَّا الشَّيْبَ والصَّلَمَا

<sup>(</sup>۱) يفرى: يقطع. (۲) المرو، بالفتح: حجارة بيض رقاق براقة تقدح منها النار. (۳) المختار من شعر العرب: ٤٠، واللمان ـ مادة لسن ومادة قفر. (٤) لسنه: أخذه بلسانه. ولسنه أيضاً: كله. ورجل فقر، بفتح الفاء وكسر القاف: يشتكي فقارهمن كسر أومرس. ولى مختارات شعر العرب: غمر، بضم الفين والميم صفحة ٤٠. (٥) في زهر الآداب (١١-١١) أن الشعر لعلية بفت المهدى . (٦) لم يرد في ديؤانه (٧) الموشح: ٧٠.

وأتجب منه قوله أيضاً <sup>(١)</sup> :

صدَّتْ هُرَيْرَةُ عنَّا مِا سَكَامِّمُنَا جَهُلًا بِأُمْ خُلَيْد حَبْلَ مَنْ تَصِلْ اللهُ خُلَيْد حَبْلَ مَنْ تَصِلْ النَّ رَأَتْ رَجُلًا أَعْشَى أَضَرَّ بِهِ رَيْبُ الزَّمَانِ ودَهر خَايِلْ خَبِلُ

وأَى شَى البَعْنُ عند النساء من المَشَا والضرّ يتبيَّنَه في الرجل ؟ وأعجب ما في هذا السكلام أنه قال : « حَبْلَ مَنْ تَصِل هذه المرأة بَمْدِي وأنا بَهذه الصفة من العشا والفّقْرِ والشّيب » ؟ فلا ترى كلاما أَحْمَقَ مِنْ هذا .

ومن اضطراب الممنى قولُ امرِى ً القيس<sup>(٢)</sup> :

أَراهِنَ لَا يُحْبِبُنَ مَنْ قَلَ مَالُهُ ولا مَنْ رَأَيْنَ الشَّيْبَ فيه وقَوَّسَا (٣) وهن يُبْغِضْنَه من قَبْل التقويس، فا معنى ذِكُو التَّقُويس؟ فأما بُنْضُهُنَّ لمن قوّس فجدير وليس ببديم.

ومُن الجَيِّدِ في هذا الباب قولُ بمين المتأخرين (٢٠٠٠:

لقد أَبْفَضْتُ نَفْسِي في مَشِيبِي فيكيفَ تحبني الخُودُ (٥) الكِماَبُ وقات (٢):

فلا تَمْجَبا أَثْ يَمِبْنَ السَيبَا فا عِبْنَ مِنْ ذَاكَ إِلَّا مَمِيباً إِذَا كَانَ شَيْبِي بنيمناً إِلَى مَكِيباً مَكِيباً عَبِيباً ومن فساد المعنى قولُ النابنة (٧):

تَحِيدُ عَنْ أَسْنَنَ سُسودٍ أَسَافِلُهُ مَشَى الإمَاء الْفَوَادَى تَعْمِلُ الحُزَمَا (^^) وإنحا تحمِلُ الإمّاء خُزَمَ الحَطَبَ عند رَوَاحِهِنَ ؟ فأما غدُوهِنَّ إلى الصحراء فإنهن مخِفَّاتُ .

<sup>(</sup>۱) دیوانه ه ه ، القصائد العشر : ۲۹۶ (۲) دیوانه : ۱۲۹ (۳) قوس الشیخ : انحیی . (٤) هو این المعزکا فی دیوان المعانی : ۲-۱۰۷ و دیوانه ۱۳۰ (۵) الحود : جم خود، ، بفتح وسکون : الشابة الحسنة الحلق أو الناعمة . (۱) دیوان المعانی : ۲-۱۰۷

والجيّد ةول التّغلَى :

يَظَلُّ بِهَا رَبِدُ النَّمَامِ كَأَنَّهَا إِمَالِا نَرْجَى بِالْمَثِيِّ حَوَا طِبُ (١) وقد روى: « مثل الإماء »(٢).

وإذا صَحَّتْ هٰذه الروايةُ سَلِمَ المعنى .

والأَسْتَن: شهر بَشِيع المنظر تسمِّيه العرب رءوسَ الشياطين. وجاء ف بعض التفسير في قوله تعمالي: (طَّلْمُها كأنه رءوسُ الشياطين) (٢): إنه عني الأُسْتَن.

وقد أساء النابنةُ أيضاً في وصفِ الثورِ حيثُ يقول(1):

مِنْ وَخْشِ وَجْرَةَ مَوْهَى ٓ أَكَادِعُهُ ۚ طَاوِى المَصِيرِ كَسَيْفِ الصَّيْقَلِ الفَرِدِ (٥) مِنْ وَخْشِ وَجْرَةً مَوْهِى آلَهُ مِنْ سَلَّهُ بِيانًا وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ سَلَّهُ بِيانًا وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

والجيدةول الطّرمّاح وقد أخذه منه :

يَبْدُو وتُضْمِرُهُ البلادُ كَأَنَّه سَيْفُ عَلَى مَرَفٍ يُسَلُّ وَيُفْمَدُ (٢) وهذا غاية في حُسْن الوَسْف .

وربما سَامَح الشاعِر منسَه في شيء فيعود عليسه بَمَيْبِ كبير . كا قال (٧) التلمس (٨) :

وقد أَنْنَاسَى الْهُمِّ عِنْدَ احْتِضَارِهِ بَنَاجٍ عَلَيْهِ الصَّيْمَوِيَّةِ مِكْدَم (٥)

(۱) الربذ، وزان كتف: المفيف القوائم في مثيه . (۲) أي بيت النابغة . كما في اللسان مادة ستن . (۳) سورة الصافات ۲۰ (٤) ديوانه ۲۷ . الشعر والشعراء ۱۲۳ . (۵) وجرة : موضع بين مكة والبصرة كثير الوحش . موشى أكارعه : أبيض وفي قوائمه تقط سود . والمصير : الممي كني به عن البطن . والفرد : المنفرد . (٦) الشعر والشعراء : ١٣٣ ، ١٣٧ ، ١٣٧ ، ١٣٩ ، ١٣٩ والشعر ٢٧ ، ١٣٩ فيهما إلى المسيب بن علس واستدل به على أن الصيرية قد يوسم مها الذكور . (٩) المكدم : الصلب .

كُمَيْتِ كِنَازِ اللَّحْمِ أَوْ حِمْيَرَ يَّةٍ مُوَاشِكَةٍ تَنَى الْحَصَى بِمُثْلُمُ (') والصيعرية : سِمَةُ للنوق فجملها للْجَمَل ِ.

وسمعه طَرَفَةُ 'يُنْشِدها ، فقال : استَنْوَقَ الجَلُ . فضحك الناس وسارت مثلا . فقال له المتلمِّس : قَرْيُلُ لرَ أُسِكَ مِنْ لسانك ، فسكان قَثْلُه بُلسانه \_ ورُوِى هـذا الحديثُ له مع المستِب بن علس .

وأخبرنا أبو أحمد عن مهام أن يموت عن أبيه ، عن الجاحظ أنه قال : وممّن أراد أَنْ يمدح مها كا الأسدى فهجَو نَه ، فقال له : أردت أن تمدح سها كا الأسدى فهجَو نَه ، فقات (٢) :

وَنِعُمَ الْمُجِيرُ سَمَاكًا مِنْ بَنِي أَسَدِ بِالطَّفَّ (٣) إِذْ قَتَلَتْ جِيرَانَهَا مُضَرُ قَد كَنْتُ أَخْسِبُهُ قَيْنًا وَأَنْبَوْنُهُ فَالْيُومَ طُبِّرَ عَنْ أَثُوا بِهِ الشَّرِرُ (١) قد كُنْتُ أَخْسِبُهُ قَيْنًا وَأَنْبَوْنُ فَالْيُومَ طُبِّرَ عَنْ أَثُوا بِهِ الشَّرِرُ (١) وَأَرَدْتَ أَنْ تَهَجُو سُويد بِن مَنْجُوف [السدوسي فدحته، فقلت (١):

وما جِذْعُسَوْءْخَرَّبَ السُّوسُجَوْ فَهُ (٢) بِمَا حَمَّلَتْهُ وَا ثِلْ بِمُطِيقِ فأعطيتَه الرياسةَ على وائل، وقدْرُه دون ذلك.

وأردت أن يهجو حاتم بن النعان الباهليّ ، وأن تصنِّر من شأنِه وتضعَ منه ، فقلت :

وَسَوَّدَ حَاتِماً أَنْ لَيَسَ فيها إِذَا مَا أُوقدَ النِّيرَانَ نَارُ فأعطيته السودد في الجزيرة وأهلها ومنعتَه ما لا يضره .

وقلت في زفو بن الحرث(٢):

بَنِي أُمَّيَّةً إِنْ نَاصِحْ لَـكُمْ لَا يَبِيتِنْ فَيكُمْ آمِناً ذُفَرُ

(۱) كناز: أى كثيرة اللحم صلبة. وقوله مواشكة: أى سريعة. وفي مهذب الأغاني : بملتم، وفسيره بقوله : مكتم في المسيره بقوله : (۲) ديوانه ۲۲٪ ، الشعر والشعراء : ۲۰، ۲ (۳) الطف : أرض من ناحية الكوفة تشيرف على ريف العراق، فيها كان مقتل الحسين رضى الله عنه وفي الديوان : « بالمرج » . (٤) في ط : السير وهذه رواية الشعر والشعراء وج والديوان . (۵) ديوانه ه ۱۹، الشعر والشعراء وج والديوان . (۵) ديوانه ه ۱۹، الشعر والشعراء و جاديوان .

(٦) في الشعر والشعراء : وسطه لما . • (٧) ديوانه ١٠٥ الموشح ١٣٦

مُفْتَرَشُ كَا فَتِرَ اشِ اللَّيْثِ كَلْكَلُهُ (١) ﴿ لِوَ قَمَةٍ كِاثِنِ فِبِهَا لَكُمْ جَزَرُ (٢) فَقَرَ اشْ اللَّهِ عَلَمُ اللَّهِ مَا فَعُظَمَّتَ أَمْرَه ، وهوَّنْتَ أَمْرَ بني أَمْيَة .

ومن اضطراب المنى طاخبرنا به أبو أحمد عن مَبْر مان، عن أبى جعفُر بن القبسى (٢٠)، قال: لما قتلت بنو تَغْلِب عمير بن الحُباب السُّلميّ أنشد الأخطل عبد الملك والجَحَّاف السلمي عنده (٤٠):

أَلَا سَا ثِل ِ الجَحَّافَ هَلُ هُو ثَا ثِرُ ' يِقَتْلَى أُسِيبَ مَن سُكَيْم وَعَامِر عَامِر عَلَمْ البُوْر ـ وهو مَالالبني تغاب ـ فقتل منهم علائة وعشرين رجلا ، وقال (٥٠) :

أَبَا مَالِكِ هَلْ لُمُتَنِى مَذْ حَصَصْلَتَـنِى عَلَى الْقَتْلِ أَوْ هَلْ لَامَنِى لَكَ لَا ثُمْ مَتَى تَدْعُنِى أَخْرَى أَجِبْكَ بِمِثْلِها وأنت امروْ بالحقِ لَيْسَ بعالم عَلَى الْخُوجِ الْأَخْطَلُ حَتَى أَتَى عبد اللك ، وقد قال (٢):

لقد أَوْفَعِ الجَحَّافُ بِالْنِشِرِ وَ فَمَةً إِلَى اللهِ منها المُشْتَكَى والْمُوَّل فَإِلَّا تُمَنِّرُهَا فَرَيْشِ مُسْتَمَازُ ومَزْ حَل (^) فَإِلَّا تُمَنِّرُهَا فَرَيْشِ مُسْتَمَازُ ومَزْ حَل (^) فقال له عبد الملك: إلى أَيْنَ يا بْنَ اللَّخْنَاء (٩) وقال : إلى النَّار ، فقال : والله فو غَيْرها قلت لضربتُ عُنُقَك !

ووجْهُ العيبِ فيه أنه هدَّد عبدَ الملك، وهو مَلِكُ الدنيا بتَرْ كِه ِ إياه والانصرافِ عنه إلى غيره . وهذه حماقة (مجردة ، وعَهْلة لايُطَارُ غُرَامها . ثم قال(١٠٠ :

<sup>(</sup>١) رواية الموشح: « يظل مفترشا كالليث كلكله » . (٢) في ط: حزر ، والصواب ما أثبتناه من ج والموشح . (٣) قول القبسي : هكذا في بعض الأصول . وفي بعضها القتي .

<sup>(</sup>٤) الشعروالشعراء: ٧٠٤، والموشح ١٣٧ (٥) ديوانه ٢٨٦، الشعروالشعراء: ٢٦١

<sup>(</sup>٦) ديوانه ١٠ ، الشعر والشعراء : ٧٥٧ واللمان ــ مادة ميز ، وزحل .

 <sup>(</sup>٧) ف النسان والديوان : \* فإلا تنبّر ها قريش علكما \*

<sup>(</sup>٨) مستماز: موضع ينفصل إليه ويتباعد. ومزحل . موضع يزحل إليه، أى ينتحى وبنباعد.

<sup>(</sup>٩) اللخناء : المرأة التي لم تختن . واللخن : قبح ريح الفرج . ﴿ ١٠) الموشح ؛ ١٣٨

فلا هَدَى اللهُ قَيْساً مِنْ ضَلَالَيْها ولا لَمَا لِبني ذَكُوانَ إِذْ عَثَرُوا<sup>(1)</sup> ضَجُّوا مِنَ الْحَرْبِ إِذِعَضَّتْ غَوَارِبَهُمْ وقَيْس غَيْلَانَ مِن أَخْلَاقِها الضَّجَرُ<sup>(7)</sup>

فقال له عبد الملك : لو كان الأمر كما زعمت لما قلت :

\* لِقَدْ أَوْقَعَ الجَحَّافِ بِالبِشْرِ وَثْمَةً \*

وممن أراد أن يمدحَ نفسه فهَجَاها جَرير في قوله (٣):

تعرَّضَ النَّيْمُ لِي عَمْداً لأَهْجُوهَا كَا تَعَرَّضَ لاستِ الحَادِئُ الحَجَرُ تشبَّه نفسه باسْتِ الحَادِي.

وقريت من ذلك قول السَّاعي (٤) :

وَلَا أَتَيْتُ نُجَيْدَةَ بن عُوَيْمْرِ أَبْنَى الهُدَى فيزيدنى تَشْلِيلًا (٥) فَأَخبر إنه على شيء من الصلال ؛ لأن الزيادة لا تكونُ إلا على أصل ، وأراد أَنْ يمدَح نسبَه فهجاها .

وأراد جرير [أن] يذكر عنوه عن بني غُدَانة حين شفع فيهم عطية بن جُمال ، فهجاهم أقبح هجاء حيث يقول (٢٠٠٠:

فوهَبْتُكُم لِمَطِلَيَّةً بن جَمَالُ ما بين ألأم آنُفٍ وسِبَالِ

أَبْنِي غُدَانَة إِنِي حرَّرَتَكُم لولا عَطِيَّةُ لاجتدَّعْتُ أَنوفَكُمُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۰۷، لماً : كلة يدعى بها للماثر . (۲) الفارب : الـكاهل . والعض هنا كناية عن تأثير حمل السلاح في غواربهم فلا يطيقون الحرب . (۳) ديوانه : ۲۸۳

<sup>(</sup>٤) جهرة أشعار العرب : ٣٠٦ .

<sup>(</sup>ه) نجيدة بن عويمر: تصغير نجدة بن عامر الحنفى . قال فى الجمهرة: كان باليمامة اتخذ مذهباً ينسب إليه النجدية وهم قرقة من الفرق الضالة . وقال المهد فى كامله : كان رأساً ذا مقالة منفردة من مقالات الحوارج . وفى القاموس : وكان خارجياً ويقال لأصحابه : النجدات بالتحريك . والبيت مبدؤه فى الجمهرة بلما المخففة من قصيدته التي مطلعها :

ما بال دفك بالفراش مذيلا أقذى بسينك أم أردت رحيلا وأوردها في قسم اللحات ، قال المبرد : وخاطب بها عبد الملك بن مروان . (٦) الشعر والشعراء : ٤٥٣ ، والموازنة ١٩ .

فلما سمع عطية هذا الشعر قال : ما أُسْرَعَ ما رجع أخى في عطيّته . ومثل ذلك سواء قول يزيد بن مالك العامري حيثُ يقول<sup>(١)</sup> :

أَكُفُ الْجَهْلُ عَنْ حُلَمَاءً قَوْمِى وَأَعْرِضُ عَنْ كَلَامِ الْجَاهِلِينَا فَأَخْرِ أَنه يَعْلَمُ عَن الجَهَّالُ ولا يُمَاقبهم ، ثم نقضَ ذلك في البيت الثاني ، فقال : إذا رَجُلُ تمرَّضَ مُسْتَخِفًا . لنا بالجَهْلِ أَوْشَكَ أَنْ يَجِينَا فَذَكَرَ إِنه كاد إِن يَهْتِكَ عِن جهل عليه (٢) .

· وقريب منه قول عبد الرحن بن عبد الله العَسَ (٢٠) :

أَرَى هَجْرَكُمْ وَالْقَتْلَ مِثْلَيْنِ فاقصروا مَلاَمَسَكُم فالْقَتْلُ أَعْنَى وَأَيْسَرُ فَأَوْجِبُ أَنَّ الهَجْر والقتل سواءً، ثم ذكر أنَّ القَتْلَ أَعْنَى وأيسر ('' ، ولو أنى ببل استوى (۰) .

ومن عجائب النلط قول ذي الرمة (١٦) :

إِذَا انْجَابَتِ الظَّلْمَا وَأَشْحَتْ رُوسُها (٧) عالمِهنَّ مِنْ جَهِدِ السَكْرَى وَمَى ظُلَّعُ (٨) وقال ابن أبي فَرْوَة : قلت لذي الرّمة : ما علمتُ أحداً من الناس اظلّم الروس عيرك ! فقال : أجل .

ومن النَّلَطِ قولُ المَجَّاجِ (٦):

كَأَنَّ عَيْنَيْهِ مِن النوُورِ قَلْتَانِ أَو حَوْجَلَتَا قَارُورِ مَنْ النُّطُورِ مَنْ النَّطُورِ مَلَاصِلَ الرَّبْتِ إِلَى الشُّطُورِ

<sup>(</sup>١) قد الشعر ١٧٤، الموشع ٢٢٦ وقدنس فيهما هذاك البتان إلى يزيد بن مالك الفامدي.

<sup>(</sup>٢) تفسير لقول الثاعر : أوشك أن يحينا . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ الموشح : ٢٢٦

<sup>( : )</sup> في الموشيح : فسكأنه قال : إن الفتل مثل الهجر وليس مثله . ( • ) استوى : أى المعنى وسلم من الاستحالة والبناقض ؛ لأن مقام لفظة بل ، مقام ما ، ينني الماضي ويثبت الستأنف .

 <sup>(</sup>٦) ديوانه ٣٤٨ ، الشعر والشعراء : ١٤٥ (٧) ج والديوان : « رءوسها » .

 <sup>(</sup>A) الفللم : بتشدید اللام جمع ظالع ، وهو المائل أو التأخیو . (۹) أراجير العرب: ۸۸،
 واللسان ــ مادة حجل ، وميل .

فجمل الرّجاج ينضح (١) .

ومن الحطأ قول رُوِّبة في صفة قوائم الفرس:

\* بهوین شتی ویقمن وقمَا<sup>(۲)</sup> \*

فقال له سَلم (٢٠): أخطأتُ ، جمْلتَه مقيَّداً ، فقال له رؤبة: أَدْنني من دنب البعير، أى لستُ أبصر الحيل ، وإنما أنا بَصيرُ بالإبل .

ومن الغلط قول رُوَّبة أيضاً (1):

وكُلُّ زَجَّاجٍ سُخاَم الخَمْلِ يَبْرِى له في رَعَلاتٍ خُطْل (٥)

جمل للظليم عِدَّةَ إناث؛ وليس للظليم إلا أُ ننى واحدة .

وأخطأ في قولِه (٢٦) :

كُنْتُمْ كَمَنْ أَدْخَل فِي جُحْرٍ بَدَا ﴿ فَأَخْطَأُ الأَنْمَى وَلَاقَى الأَسْوَدَا

(۱) قوله: ينضع بالحاء في ط : والذي في اللسان ( مادة صل ) نبعا للصحاح وحواشي ابن بري ينضح بالجيم مكذا :

> كأن عينيه من الغؤور قلتان في لحدى صفا منقور صفران أو حوجلتا نارور غيرته بالنضج والتصبير

> > ملاصل الزيت إلى المطور

الفلتان: الفلت بإسكان اللام: النفرة في الجبل تمسك الماء. والحوجلة: تارورة صنيرة واسمة الرأس. والصلاصل: بقايا إلجاء وكذلك البقية من الدهن. قال فياللسان: وألند الجوهري ضلاصل بالضم قال: وقال ابن برى: صوابه بالفتح لأنه مفعول لفيرتا وقال: ولم يشبهها بالجرار وإنا شبهها بالقارورتين . قال ابن سيده: شبه أعينها حين غارت بالجرار فيها الزيت إلى ألصافها (مادة صل) وإذا صح ذلك ينتني ماأراده المؤلف . (٧) الموشح: ٧١٩، وفيه: ويقمن وفقا. قال الأصمى: لأن الجياد لاتقم حوافرها معا (الموشح).

(٣) هو سلم بن قتيبة كما ف الموشح . ﴿ إِنَّ أَرَاجِيرُ الْعَرْبِ : ١٧٥

(ه) في ط: رخاج . وفي أراجيز العرب: زجاج من زج الفلام برجله: عدا ، فهو حيثة نعت للفلام . والسحام ، بالحاء في ط ، وفي أراجيز العرب: سخام ، بالحاء وهو اللين من الشعر والريش والقطن . والحل ، بالحاء في ط ، ولسكنه في أراجيز العرب بالحاء الغراب . والرعلات: جمع رعلة وهي النمامة سميت بذلك لأنها تتقدم فلا تسكاد ترى إلا سابقة للفلام . وحاء في أراجيز العرب : زعلات ؛ أي الميمات . والمحلل : بضم الحاء وإسكان الطاء هم خطلاء . بالفتح : الطوبة اليدين ، أو المضطربة . (1) الشعر والشعراء : ٧٩ .

فِعل الأَفْكَى دونَ الأَسْوَدِ فِي الْمَصَرَّةِ ، وَهِي فَوْقَهُ فِيها<sup>(١)</sup> . ومن خَطَأْ الوَمْفِ قول أبي النَّجْم<sup>(٢)</sup> :

\* أَخْلَسَ فِي مِثْلِ الكِظْامِ الْحُطْمَة (٢) \*

والأخنَس : القصير المَشَا فِر ، وإنما تُوصف المشافر بالسُّبوطة (\*) ،

ووصف أعرابي إبلا، فقال: كوم بهاذر، مكد خناجر، عظام الحَنَاجِر، سِبَاط المشافر، أجوافها رَغَاب، وأعطابِها رِحاب، تمنع من البُهُم، وتبذل المُجْمَم.

ناقة مَسكُود وخُنجُورة (٥٠): كثيرة اللبن (٢٠) . والبَهَازِر: المِظاَم (٢٧) . والكُوم : المرتفعة الأسنمة [والبهم : الشجمان . والجم : القوم يُسألون في الدية، واحدها جمة [٨٠) ولم يحسن ايسناً سفة ورود الإبل . قال (٩٠) :

جاءت تَسامَى (١٠٠ فى الرَّ عِبلِ الْأُوَّالِ والظَّلُّ عن الْحُفَا لِهِمَا لَمْ يَفْضُلُ ذكر أنها ورُدَتْ فى الهَاجِرَةِ، وهذا خلافُ المهود؛ وإنما يكونُ الورودُ عَلَسا، كنه ل الآخر (١١):

## \* فوودتُ قَبْلَ الصَّبَاحِ الفاتقِ (١٢) \*

(۱) ج: « في ذلك » . (۲) الشهر والشهراء . ٩ . (٣) السكفام : جمع كاظم ، والسكاظم من الإبل : العطشان اليابس الجوف . المخطمة : أى الخطومة بالخطام ، قال ابن سيده : والمخطام كل ماوضع في أنف البعير ليقاد به . وناقة مخطومة ونوق مخطمة شدد للسكثرة ، وخففت هنا للوزن . وجاء في ج والشمر والشعراء : . ٩ ه بدون أل مكذا :

\* أخنس في مثل الكفام مخامه \*

(٤) السبوطة: الطول .(٥) في ط بغير تاء .(٦) في القاموس: المحكود: الناقة الدائمة الغنور، والقليلة اللبن ضد ، أو هذه من أغاليط اللبث . (٧) العظام من النوق . (٨) من ج (٩) نائله أبو النجم ، والمرعيل الأول: القطمة المتقدمة من الحيل أو من غيرها \_ الطرائف الأدبية ٦٤ ، والشعر والشراء ٩٠ . (١٠) تسامى: ترتفع .

(١١) الطرائف : ٧٠ ، والشعر والشعراء : ٩١ ه . (١٢) في ط «الفائق» ، وهذه رواية الشعر والشعراء أيضاً .

( ٧ ـ الصناعتين )

وقَال الآخر(١):

\* فوردن قبل تَبَيُّنِ الأَنْوانِ \*

وقول لَبيد<sup>(٢)</sup> :

\* إن مِنْ وِرْدِيَ تَغْلِيسَ النَّهَلُ \* ومن الغَلَطِ قولُ أبي النَّجِمِ (١):

\* صُلْبُ المَصَا جَافِ عَن ِ التَّغَزُ لِ (٣) \*

يصفُ رَاعِيَ الْإِبْلُ بِصِلابَةِ العَصَا ، وَلَيْسَ بِالْمُرُوفَ .

والحيِّدُ قولُ الراعي(١):

ضَمَيْفُ المَصَا بَادِى العرُوقِ تَرَى لَهُ مِ عَلَيْهَا إِذا ما أُجدَبَ الناسُ إِصَبَمَا (٥٠) وإنما يقال: فلانْ سُنْف المصاعلى أهله إذا كان شديداً عليهم .

ومن الفَكَطِ قول أبي النَّجم أيضا في وصف الفرس ، وهو غلط في اللَّفظ (``: \*كأنَّهَا مبحَنَة القصَّار \*

وإنمــا البيجَنَة لِصَاحِبِ الأدَم، وهي التي يُدَقُّ عليها الأَدَمُ من حَجَرٍ وغيره. ومن فساد المَّني قول الشمَّاخ (٧):

بَانَتْ سُمَاد وفي العَيْنَيْنِ مُلْمُولُ<sup>(٨)</sup> وكانَ في قِصَرِ من عَهْدِها طُولُ كان ينبغي أن يقول<sup>(٩)</sup>: في طول من عهدها قِصَر ؛ لأنّ العيشَ مع الأحبَّةِ يُوسَفُ بقصر المدةِ ، كما قال الآخر :

يَعُلُولُ اليومُ لا أَلْقاكَ مَيه وحولٌ تَلْتَقِي فيه قَصِيرُ

(١) الطرائف : ٧٠ ، والشعر والشعراء : ٩٩ ه (٢) ديوانه ١٨٣ (٣) في ط: التمرل بالعين ، وهذه رواية الطرائف والشعر والشعراء . (٤) الشعر والشعراء . ٩٩ ه. (٥) في الشعر والشعراء : إذا ما أبحل الناس . (٦) الشعر والشعراء . ٩٩ ه (٧) ديوانه ٧٧ ، والموضح ٨٨ ه. (٨) المممول : المسكحال . (٩) في الموضح : \* وكان في طول عَهدها قوسَر \*

أو يتول : \* فَصَار في قصر عَهْدِها طول \*

ومن اضطراب المني قول أبي دُوَاد الإيادي(١):

لَوْ أَنْهِا بَذَلَتْ لِذِي سَقَمِ حَرِض (٢) الفُوَّادِ مُشَادِفِ القَبْضِ حُسْنَ (٢) الفُوَّادِ مُشَادِفِ القَبْضِ حُسْنَ (٢) الحديثِ لَطَلِّ مُكْتَلْبِاً ﴿ حَرَّالَ مِنْ وَجْدِ مِهَا مَضِّ

وكان استواء المعنى أن يقول: لبرأ من سقمه \_ كما قال الأعشى:

لو أسْنَدَتْ مَيْتًا إلى نَحْرِهَا عَاشَ ولم يُنْقَلُ إِلَى قَارِ (1)

وقال تأبط شراً: « قَلِيلُ غِرَارِ النَّوْمِ » تقديره قليل يسير النوم ، وهذا فاسد ؟ ووَجْهُ السكلام أن يكون ما ينامُ إلَّا غِرَاراً ؟ فإنْ احتَلْتَ له قلت: يمنى أن نومه أيسر من اليسير .

وقول أبي ذويب(ه):

فلا بهنا (٢٦) الوَّأَشُونَ أَنْ قدهَجَرْ بَهُا وأَظلَمَ دونى كَيْلُها ونَهَارُها هذا من المقلوب ؟ كان ينبني أن يقول: وأظلم دُونَهَا لَيْلَى ونهارى .

وقول ساعدة (٧):

ومن الخطأ قولُ طرفة يصف ذَنَب البعير (٨):

كَأْنَّ جِنَاحَىٰ مُضْرَحِیْ تَكَنَّفَا حِفَافَیْهُشُكَّا فِالْعَسِیبِ بِمِسْرَدِ (۱) وَإِمَّا تُوسِفُ النَّجَائِبِ بِحَنَّة الذَنبِ (۱۰) . وجعله هـذا كثيفا طويلا عريضاً .

<sup>(</sup>۱) الموضع ۸۸ . (۲) في الموضع: «مره» . (۳) في الموضع: أنس الحديث . (٤) ديوانه ١٣٩ . (٥) أشمار الهذايين: ١-٢١ ، والموضع ۸۸ . (٦) في الموضع: ولا يهني الواشين . (٧) في ط « ساعد » ، وهو ساعدة بن جؤية كما في أشمار الهذايين: ١-٢٣٥ . (٨) الموضع ۸۸ . (٩) المضرحي: الصقر الطويل الجناح . وحفافيه: جانيية . والسيب: عظم ذنبه و المبرد؛ المثقب واستضهد له في المسان بالنظر الثاني من البيت مادة سرد . (١٠) عبارة الموضع: وإنما توصف النجائب برقة شعر الذنب وخفته .

وقول امرئ القيس(١):

وأَرْكَبُ فِي الرَّوْعِ خَيْفَانَةً كَسَا وجْهَهَا سَمَفُ مُنْتَشِرُ شَبَّهُ ناصِيةً الفَرَسِ بِسعف السّالة لطولها، وإذا غطى الشعرُ العَين لم يكن الفرس كريماً.

وقول الحطيثة (٢):

ومَنْ يَطْلُبُ مَسَاعِي آلَ لَأَى تُصَمَّدُهُ الأَّمُورُ إِلَى علاهَا كان ينبغي أن يقولَ : من طلبَ مساعيَهم عجز عنها وقصّر دونها، فأما إِذا تَنَاهَى إلى علاها فأى فخر لهم ! فإن قيل : إنه أراد به [ أنه ] (٢٣) يَلْقَى صعوبة كما ياتي الصاعد من أسفل إلى علو، فالعيبُ أيضاً لازم له ؛ لأنه لم يعبِّر عنه تعبيراً مبيناً .

وقول النابنة(١) :

مَاضِي الجَنان أَخِي سَبْرٍ إِذَا نَرَكَتْ حَرْبُ يُوارِئُلُ منها كل تِنْبَالِ التَّنْبَال : القصير من الرجال ، وليس القصير بأولى بطلب المورْل من الطوال ؛ وإنْ جعل التَّنْبَال الجبان فهو أَبْمَد من الصواب ؛ لأن الجبان خائف وَ جِل الشدت الحرب أم سكنت .

والجيد قول إلهمداني :

بَكُرُ عَلَى المَصَافُ إِذَا تَمَادَى مِنَ الأَهْوَالِ شَجَمَانُ الرَّجَالِ وَقُولَ السَّيْبِ بِنَ عَلَسَ (٠٠):

فلسلَّ حَجَهَا إذا هِي أَعْرَضَتْ بَخَمِيصَةِ سُرُح البدين وَسَاعِ وَكَأَنَّ قَنَطَرة بَوضع كُورِها وْتَمُد ثَنَّى جَدِيلها بشِرَاع (١٦) وإذا أَطَفْتَ بها أَطَفْتَ بَكُلْكُل يَبِضِ النوائض مُجْفَر الأضلاع ِ

(١) حيوانه : ١١ ، والموشع ٨٩ . (٢) ديوان مختارات شعراء العرب : ١٣١ ،

والموشيح ٨٩. (٣) من ج (٤) الموشيع ٧٩. (٥) الموشيع : ٩٠ والمفضليات ٩٠. (٦) تسكلة البيت في الموشيح والمفضليات .

\* ملساء بين غوامض الأنساع \*

وهذا من الْمُتَناقِض؛ لأنه قال: «خيصة» ، ثم قال: كأن موضع كُورِها قنطرة ، وهي مُجْفَرَة الأضلاع؛ فكيف تكون خَميصة وهذه صفتُها .

وقول الحطيئة (١) :

حَرِج يلاوذُ بالكِنَاس كُأْنَه مَتَطَوِّف (٢) حتى الصباح يدورُ حتى الصباح يدورُ حتى إذا ما الصَّبْح شقَّ عَمُودَهُ وعلاه أَسْطَعُ لايُرَدُّ منيرُ وحصى الكثيب بصنحَتَيْه كأنه خَبَثُ الحديدِ اطَارَهُنَّ الكيرُ

زعم أنه يطوفُ حتى الصباح ، فن أبن صار الحمى بصَفْحَتَيه؟

وقول لبيد<sup>(٣)</sup> :

فلقد أُغُوسُ بالخَصْم (١) وقد أَملاً الجَفْنَةَ مِن شَخْمِ القُلَلُ أَوْدُد السَّام ، ولا يُسمَّى السَّام شجها .

وقوله(٥):

لو يقومُ الفِيلُ أو فَيَّالَهُ زلَّ عِنْ مثل مقامِی وَزَحلْ لِيس للفَيَّالَ من الشبة والقوة ما يكون مثلا .

ومن الخطأ قول أبي ذُوَّيْبٍ في الدُّرة (٢٦) :

فَجَاء بِهِمَا مَا شِثْتَ مَنَ لَطَمِيَّة ِ يَدُومُ الفُراتُ فَوْقَهَا وَيَمُوجُ والدُّرَّة إنما تكون في الماء المِلْح دون المَذْب. وقال من احتج له: إنما بريد بماء الدّرة صفاء، فشبّه بماء الفرات؛ لأنَّ الفرات لايخطئه الصفاء والحسن.

وقوله أيضاً (٧):

فَا بَرِحَتْ فِي الناسِ حِتَى تَبَيَّنَتْ ﴿ تَقِيفًا بِزَيْرَاءِ (٨) الْأَشَاةِ (١) قِبَابُها

<sup>(</sup>۱) الموشح ۹۰ (۲) في ط: «متطرف» (۳) ديوانه ۱۷۷ ، الموشح ۸۹ ، واللسان – مادة عوس . (٤) أعوس بالخصم : أدخله فيا لايفهم ، أولوى عليه أمره . (٥) ديوانه ۱۹۳ ، الموضع ۸۹ ، ۷۷ . (۲) أشعار الهذلين ۱–۷۷ . (۷) أشعار الهذلين : ۱–۷۳ . (۸) الزيزاء : ظهر منقاد غليظ من الأوض . (۹) في ط : الأساة ، وهذه رواية أشعار الهذلين ، تال : والأشاة : موضم.

يقول: مازاكت هذه الحمرة في الناس يحفظونها حتى أتوا بها ثقيفًا. قال الأصمعيّ: وكيف تُحْمَل الحمرةُ إلى ثقيف وعندهم العنب!

وقول عدى بن الرقاع :

لهم داية " تهذي الجوعَ كأنها إذاخطرتْ في تَعْلَبَ<sup>(١)</sup>الـ مُع طَائِرُ مُ والراية لاتخطر، وإنما الخطرَ أن للرمح.

ومما لم يسمع مشله قط قول عدى بن زيد في الخرة ووصفه إياها بالخضرة حيث يقول:

والْمُشْرِفُ الهَيْدَبُ يَسْمَى مِهَا أَخْضَرَ مَطْمُوثًا عَاءُ الحَرِيص (٢) والحويس : السَّحَابَة تحرِصُ وَجْهَ الأرض ، أى تقشرها بشدَّة وَ تُع مَطَرِهَا . ومن وَضْع الشيء في غير موضعه قول الشاعر :

يَمْشِي بِهِ كُلُّ مُوفِي ۗ أَكَارِعهُ مَفْيَ الهَرَ ابِدِ حَجُّوا بِيمَةَ الدُّونِ فَاللهُ فَاللهُ فَا اللهُ الل

ومن المحال الذي لا وجه له قول [ عبد الرحمن ] القَسَّ ( ٢ ) :

إنِّى إذَا ما الموتُ حَلَّ بنفسها يُزَال بنَفْسِي قَبْلَ ذَاكَ فَأْ قُبَرُ

وهذا شبيه بقول قائل لو قال : إذا دخل زيد الدار دخل عمرو قبله . وهذا عين الحال المتنع الذي لايجوزكونه .

ومن عُيُوب المعنى مخالفةُ المُرْفِ وذِكْرُ ما ليس فى العادة كقول المرار<sup>(ه)</sup>: وخَالِ عَلَى خَدَّبِكَ يبدُو كَأَنَّه سَنَا الْبَدْرِ فَ دَعْجَاءَ بادِ دُجُونُهُا `

<sup>(</sup>۱) المتعلب: طرف الرمخ . (۲) الهيدب: سحاب يقرب من الأوس كأنه متدل يكاد يمك من قام براحته . (۳) في اللسان: هم قومة بيت النار التي الهند ــ فارسي معرب . (٤) الموشح ٢٢٦ . (٥) الموشح ٢٣٢ .

والمعروف أن الخِيلَان سود أو سمر ، والخدودُ الحسانُ إنما هي البيض ، فأتى هذا الشاعر بقلب المعنى .

وهَكذا قول الآخر:

كَأَنَّمَا الخِيلَان في وَجْهِيه كُواكِبْ أَحْدَقْنَ بالبدرِ ويمكن أن يحتج لهذا الشاعر بأنْ أيقال: شَبَّه الخِيلان بالكواكِ من جِهة الاستدارة لا من جهة اللَّوْن.

· والجيد في صفة الخال قولُ مسلم : ·

وَخَالِ نَكَالِ البَدْرِ فِي وجه مُثله المُنَى فيه فَاجَزَا البَذْلُ"

وقال العباس بن الأحنف (٢):

لَخَالُ بِدَاتِ الخَالِ أَحْسَنُ عندنا من النكتة السَّوْدَا في وَصَحِ البِدَرِ وَمَن المِماني ما يكون مقصرا غير بالغ مَبْلَغغيره في الإحسان ، كقول كثير (٢٠): وما روضَة ثم بالعَجِزْنِ طَيِّبَة النَّرِي عَجُّ الندي (٢٠) حَوْذَاتُهَا (٤٠) وعَرَارُها بأَطْيَبَ مِنْ أَرْدَانِ عَزَّةَ مَوْهِنا وقَدْاوقِدَتْ بالمِنْدَلِ الرَّطب (٥٠) نَارُها

وقد صَدَق ؛ ليْس ريح الروض بأطيب من ريح العود ، إلا أنه لم كَأْتِ بإحسان في وصف من طيب عَرَقِ المرأة ؛ لأن كلَّ من تجمَّر (٦) بالعود طابَتْ رأىحته .

والجيد قول امرئ القيس(٧):

أَمْ تَرَ أَنِّى كُلَمَّا جِئْتُ طَارِقا وَجَدْتْ بِهَاطِيبًا وَإِنْ لَمْ تَطَيَّبِ وَالْمُودَالِيَابِسِ وَالْمُودَالِيَابِسِ عَخْتَار لَابْخُورِ؟ وَإِنَّا يَصْلُحَ لَلْمُضَغِّ وَالسَّوَاكِ ، وَالْمُودَالْيَابِسِ أَبْلَغُ فَي مَعْنَاهُ .

<sup>(</sup>١) حيوانه ٣٣٢ . (٢) ديوانه: ٧٩ (٣) الموشح: ١٥١، ١٥٠

<sup>(</sup>١) في ط: الثرى . (٥) الحودان : ببت ، وفي ج والموشح : جثجائها .

<sup>(</sup>٦) في ج والموشح : وقد أوقدت بالحجمر اللَّمْن . (٧) ديوانه: ٦٦ ، ١٠٥ ، ٢٢٠ .

وأنشد الكميت نصيباً (١):

كَأْنَّ الْفُطَامِطَ فِي غَلْيِهَا أُراجِيزُ أُسلمَ مَهْجُو غِفَارا فِقال نُصَيِّب: فَقَال الْكُمَيْتُ (٢):

إذا ما الهجارس عَنَّيْهَا تَجَاوَبْنَ (٢) بِالْفَلُواتِ الوبَارَا فَقَالَ نصيب: لا يكون بالفَلُوات وبار ، فاستحيا الخُميت وسكت (١) .

ومن عُيُوبِ المديح عدولُ المادِح عن الفضائلِ التي تختص بالنفس؛ مِنَ العقلِ ، والمُفَّةِ ، والمَدْلِ ، والشجاعة ، إلى ما يليق بأوصاف الجسم : مِن الحُسْن ِ ، والمَهَا ، والرّبينة ، كما قال ابن قيس الرقيّات في عبد الملك بن مروان (٥٠ :

يَأْتَلِقُ التَّاجُ فَوْقَ مَغْرَقِهِ على جَبِينِ كَأَنَّهُ الذَّهَبُ فَضَبِ عبد الملك ، وقال : قد قات في مُصْعَب (٢٠ :

إنما مُصْمَبُ شِهَابُ من الله بِ بَحَلَّتْ عَنْ وَجْهِهِ الظَّلْمَاءُ (٧) ، فأعطيتَه المدح بَكَشْفِ النُمَم ، وجَلَا • الظُّلَمَ؛ وأعطيتَنى من المدح مالا فَخْرَ نيه ؟ وهو اعتدالُ التاج فوق جبيبى الذى هو كالذَّهَبِ في النضارة .

ومثل ذلك قول أيمن بن خزيم في بشر بن مروان (٨):

ياً بْنَ الْأَكَالِيمِ مِن قُرَيْشِ كُنَّالِهَا وَابْنَ النَّخَلَاثِفِ وَابْنَ كُلِّ قَلَمَسِّ (١)

يان النوائب والنرى والأرؤس والفرع من مضر العفرى الأقسس وابن المكاوم من قريش ذا العلا . . . . . . . . . . . . .

(٩) يقال : عز قلمس : إذا كان قديما .

<sup>(</sup>١) الموشَّج : ١٩٣ (٢) الموشح : ١٩٣ (٣) في الموشع : يجاو بن .

<sup>(</sup>٤) الفطامط: الصوت. والهجارس: جم هجرس وهو القرد والثملب وقيل: ولده، والدب وقيل: كل ما يصمس بالليل دون الثملب وفوق البربوع. والوبار: جم وبرة، بالتسكين: حيوان كالسنور. (٠) ديوانه ٥، نقد الشعر: ١١١، الموشع: ٢٢١ ورواية الديوان: «عمدل».

 <sup>(</sup>٦) الموشح ٢٢١ ، تقد النمر : ١١١ (٧) في رواية : عن نوره . (٨) نقد الشمر :
 ١١١ ، الموشح: ٢٢٢ وقد أورد الأبيات قدامتم ن جعفر في كتابه نقد الشمر والمرزباني في الموشح وأولها عندها :

من فَرْع آدَمَ كَابِرًا عن كَابِ حَتَّى انهيتَ (١) إلى أبيك المَنْبَسِ مَرْ وَانَ ، إِنَّ قَنَا لَهُ خَطِّيَّةُ غُرِست ارومتُها أعزَّ المَوْسِ وبنبْتَ عند مَقَام ربك قُبَّةً خَضْرًا الحَلِّلَ تَاجُهَا بالفِسْفِسِ (٢) فَسَاوُها ذَهَبُ وأَسْفَل أَرْضِها وَرِق تلألا في سَمِيم الحِنْدِسِ فساؤها ذَهَبُ وأَسْفَل أَرْضِها وَرِق تلألا في سَمِيم الحِنْدِسِ

فما فى هذه الأبيات مى المتعلَّقُ بالمَدْح الذى يختصّ بالنفس ، وإنما ذكر سودد الآباء ، وفيه فَخْرْ للأبناء ، ولكن ليس الميظائى كالميصّائ ، وربما كان سُودد الوالد وقضيلتُه نقيصة للولد إذا تأخَّر عن رتبة الوالد، ويكون ذكر الوالد الفاضل تقريما للولد الناقص .

وقيلٌ لبعضهم : لِمَ لانكونُ كَأْبيك ؟ فقال : ليت أبى لم يكن ذَا فَصْل ِ ؟ فإنَّ فَصْلَهُ صَار نَقْصًا لِي .

وقد قال الأوّلُ :

إِنَّمَا الْجِدُ مَا بَنَى وَالِدُ الصِّدْ قِ وَأَحْيَا نَعَالُهُ الْمَوْلُودُ وَالْحَيَا نَعَالُهُ الْمَوْلُودُ وَقَالَ غَيْرِهِ فِي خِلَا فِعِ نَ

كَثِنْ ﴿ فَوْتُ بَآبًا ۚ ذَوِى هَرَفٍ ﴿ لَقَدْ صَدَفْتَ وَكَكِنْ بِنُسَمَا ولدوا ﴿ وَقَالُ آخَرُ : ﴿ وَقَالُ آخَرُ :

عَنَّتْ مَقَابِحُ أَخْلَاقِ خُمِيمْتَ بِهَا على محاسِنَ أَبِقَاهَا أَبُوكَ لَكَا كَانُ تَقَدَّمْتَ أَبِنَاءُ الكَّرَامِ بِهِ لَقَد تَأَخَّر آبَاءُ اللَّيْمَامِ بِكَا

ثم ذكر أيمن بناء قبة حسنة ، وليس بناء القباب مما يدل على جُودٍ وكرم ؛ بل يجوزُ أن يَبْدِنِي اللَّذِيمُ البخيلُ الأَبْنِيةَ النفيسة ، ويتوسَّع في النفقة على الدور الحسنة

<sup>(</sup>١) في ط ؛ «أتبت» . (٧) الفسفس: الفضة الرطبة ، والبيت المصور بالفسيفاء : هو المنقوش بقطع صفيرة ملونة من الرخام وغسيره يؤلف بعضها إلى بعض ثمركب في حيطانه من داخل .

مع مَنْعُ الحق، ورَدِّ السائل، وليس اليَسار مما يُعْدَح به مَدْحًا حقيقيا ؛ ألَا نَرَى كَيْفُ الحِيْدِ السُّلمِيّ (1) :

يُرِيدُ الملوكُ مَدَى جَمْفَرِ ولا يَصْنَمُونَ كَمَا يَصْنَعُ ولَيسَ بأَوْسَمِهِمْ فِي الضِيَى وَكَلَكِنَّ مَعْرُوفَهُ أَوْسَعُ ومن عيوب المدح قولُ أيمن بن خُرَيْم أيضًا في بشر بن مروان<sup>(۲)</sup>: فإنْ أَعطاكُ <sup>(۳)</sup> بِشْرُ أَلْنَ أَلْمَ اللهِ مَا عَلَيْهِ أَنْ يَرِيدَا وأَعْقَبَ مِدْحِتَى سَرْجًا خَلَيْجًا وابْيَصَ جَوْزَجَانِيًّا عَنُودَا<sup>(1)</sup> وإنَّا قَدْ رَأَيْنَا أُمَّ بِشْرٍ كَأُمِّ الأَسْدِ مِذْكَاراً ولُودَا

جميعُ هــذا الـكلام جار على غير الصواب ، إلَّا في ابتداء وَصَفِه في التناحي في الجود ، ثم أنحطّ إلى ما لا يَقَعُ مع الأول موقفًا وهو السّرج وغيره . وأتى في البيت الثالث عا هو أقربُ إلى الذَّم منه إلى المدح ، وهو قوله :

وإنا قَدْ رأيناً أمَّ بِشر كَأُمَّ الأُسْدِ مِذْكَاراً وَلُوداً لأَسْدِ مِذْكَاراً وَلُوداً لأَنْ الناسَ مجمِعون على أنَّ تتاج الحيوانات الكريمة أَعْسَرُ وأولادها أقلَّ . كما قال الأول<sup>(٥)</sup> :

بُفَاتُ الطَّيْرِ أَكْثَرُهِا فِرَاخَا وَأَمُّ الصَّقْرِ مِقْلَاتُ (٢) نَزُورُ وَمِنْ عيوب الملح قولُ بعضهم هو عبيد الله بن الحويرث ــ لبشِر بن مهوان : إِنَّى رَحَلْتُ إِلَى عَمْرُو لأَعْرِفَهُ إِذْ قِيلَ بِشْرُ وَلَمْ أَعْدِلْ بِهِ نَشَبًا فَنَكُرُ المدوحَ وَسِلْبِهِ النّاهَة ؛ وكان ينبني أن يقول : ليمرفني .

<sup>(</sup>١) نقد الشمر : ١١٢ ، للوشيع : ٢٢٢ (٢) نقد الشمر : ١١٢ ، الموشيع : ٢٣٢

<sup>(</sup>٣) في ج ونقد الشمر : « فلو أعطاك » ، وفي الموشح : « لو أعطاك » .

<sup>(</sup>۱) كن ج وقت مسر . و الذي في نقد النصر والموشح « عقودا » . و الخلنج : كل مخطوط بألوان وأشكال . (۵) نقد النصر : ۱۹۷ ، وهو للمباس من مرداس . (٦) المقلات : ناقة تضم واحدا ، ثم لا تحمل ، وامرأة لا يميش لها ولد .

والنادِرُ المحبُ الذي لا شَبَه له قولُ عَدِيّ بن الرِّقاع، وذكر اللهَ سبحانه، فقال():

وكفَّكَ سَبْطَة (٢) وندَاكَ عَمْرُ وأَنْتَ الرَّهُ تَفَمَّلُ مَا تَقُولُ فِعْلِ إِلَيْهِ امْرَأَ ، تَمَالَى اللهُ مَمَا يَقُولُ (٢) .

وأخبرنا أبو أحمد عن الصُّولى ، قال : م أخبرنا أبو العينا، عن الأصمعيّ قال : اجتمع جرير والفرزدق عند الحجّاج . فقال : من مدَحَنِي منكُما بشِفْر يُوحِزُ ، فيه ويُحْسِن صفتى فهذه الخُِلْعَة له ؛ فقال الفززدق (١) :

فَمَنْ يَأْمَنِ الحجاجَ والعليرُ تَتَّقِى عُقُو بَتَهُ إِلَّا صَعِيفُ الْمَزَائِمِ فَقَالُ جَرِيرُ (٥):

لَّهُ فَمِنْ يَأْمَنُ لِلْحَجَّاجَ أَمَّا عِنَابُهِ فَمُرُ وَأَمَّا عَقَدُهُ فَوَنِيقَ يُسِرُ لَكَ الْبَغْضَاء كُلُّ مُناَفِق كَمَا كُلُّ ذِى دِينِ عَلَيْكَ شَفِيقُ فَيقُ فَتَالُ الْحَجَاجُ لِلفَرْدَق : ماعمِلْتَ شَيئًا ، إنَّ الطَير تَنْفُرُ مِن الصِي (٢) والخشبة ؟ ودفّع الخُلْمَة إلى جَرِير . . .

والجيد في المديح قول زهير (٧) :

هُنَالِك أَنْ يُستَخُولُوا الْمَالَ يُغْيِولُوا وإن يُسْأَلُوا يُمْعُلُوا وإن يَيْسِرُ وا يُغْلُوا (^^

<sup>(</sup>١) الموازنة ٢٠ وفيها : « ونداك سع » (٢) رجل سبط اليدين : سخى سمح ·

<sup>(</sup>٣) ج « عن ذلك » . (٤) الموشح :١١٢ . (٥) ديوانه : ٣٩٩ ، ٣٩٨

<sup>(</sup>٦) عبارة الموشح : لأن العلير تنق كل شيء ، الثوب\*والصبي .

<sup>(</sup>٧) الأبيات من قصيدته التي مطلعها:

صَحَا القلبُ عن سَلْمَى وقدكَانَ لايسُلُو وأَقفَرَ من سَلْمَى التَّمَا نِيقُ فالثَّقلُ دروانه صفحة ٢١٧، العبدة ٢٠٧،

 <sup>(</sup>A) في الديوان ، ج : « يستخبلوا المال يخبلوا » . قال : والاستخبال : أن يسألوهم شيئاً قيملكوهم لماه .

وفيهم مَقَامَاتٌ حِسَانٌ وجُوهُها ﴿ وَأَنْدِيَةٌ يَنْتَابُهَا الْقَوْلُ والفِمْلُ (١) فَلَمَا اللَّهَ وَمَنْهُم بِحُسْنِ اللَّقَالَ ، وتَصْديق القولِ بالفعل ِ ، وصَفَهم بِحُسْنِ اللَّهَ الوجوه .

ثم قال:

عَلَى مُكْثِرِيهِم حَقَّ مَنْ يَمَتَرِبِهُمْ وعِنْدَ الْقُلِيِّنَ السَمَاحَةُ وَالبَذْلُ<sup>(٢)</sup> فَلَم يُخْلِ مُكْثِرًا ولا مُقِلاً منهم من برّ وفَصْل .

ثمم قال :

فإنْ جُنْتَهُمْ أَلْفَيْتَ حَوْلَ بُيُونِهِم مَجَالِسَ قَدْ يُشْفَى بِأَخْلَامِهَا الْجَهْـٰلِ فوسفهم بالحلم .

ثم قال : ،

وإِنْ قَامَ مِنْهُمُ قَائَمُ قَالَ قَاعَدُ ﴿ رَشَدِتَ فَلَا غُرْمٌ عَلَيْكَ وَلَا خَذْلُ فَوضَهُم أَيْضًا بِالتَّضَافُو والتَّمَاون.

فلما آتاهم هذه الصفات النفيسة ذكر فضل آبائهم فقال:

وَمَا يَكُ (٣) مِنْ خَيْرٍ أَتُوبُ فإنَّمَا تَوَارَثَهُ آبَاءُ آبَاءُ آبَاءُ مَنْ الْمُنْمِ فَبْلُ (١) وهَلُ أينيتُ الخَطِئَ إِلَّا وَشيجُهُ وتُنُوسُ إِلَّا فِي مَنَا بِنِهَا النَّخْلُ (١) وكنول ذي الرمة (١):

إلى مَلِكِ (٧) يَمْلُو الرِّجَالِ بِفَعْنَٰلِهِ كَا بَهُرَ (٨) البَدْرُ النَّجُومَ السَّوَارِيا فا مَرْ تَعُ الْجِيرَ انِ (٩) إلَّا جِهَانُـكُم (١٠) تَبَارَوْنَ أَنْتُم والرياحَ تَبَارِيا

<sup>(</sup>۱) ديوانه ۱۱۳ ، المقامات : الحجالس . والندى : المجلس . ينتايها القول والفعل : يقال فيها الجميل ويفعل . (۲) في الديوان : «فا كان من خبر » . (٤) توارثه : ورثه كابر عن كابر . (٥) المعلى : الرماح . والوشيع : القنا . (٦) ديوانه ۹٤ ، ه ٩ . (٧) في الديوان : لدى مملك . (في الديوان : كايبهر . (٩) في الديوان : كايبهر . (٩) في الديوان : فا مربع . (١) المجفان : القصاع .

أخذه بمضهم ، فقال وأحسن :

رأیتکم بَقِیَّةً حَیِّ قَلْمِس تُبَارُونَ الرِّیاَحَ إِذَا تِبارَت یذکرنی مقامی فی ذُرَاکم

وكتول الراعى :

إلى وإياك والشكوى التي قصرت كالماء والظائم السّدْيَانُ يَطْلُبُهُ صافى العطيَّة ، رَاجِيهِ وسَائِلُهُ وقول مُوْوَان بن أبي حفصة (١٠): بنو مَعلَر يَوْمَ اللقّاء كأبَّهُمُ مِع الملانِمُون (١٠) الجارَحقي كأنَّما مَم الملانِمُون (١٠) الجارَحقي كأنَّما مُم اللانِمُون (١٠) الجارَحقي كأنَّما مُم اللومُ إن قالُوا أَسَابُوا والم يَكُن مُم التومُ إن قالُوا أَسَابُوا وإن دُعُوا ولا يستطيعُ الفاعِلُونَ فَعالَمُمُ وَلا يستطيعُ الفاعِلُونَ فعالَمُمُ وَكَوْد المَجْالِ حَباهُمُ وَكَوْد الآخر:

عَلِّمَ الْفَيْثَ الندى حتى إذا فَلَهُ الْفَيْثُ مُقِرٌ بِالنَّدَى وكتول الآخر:

شبه الْغَيْث فيه والليث واأ

وهَضْبَتهُ الَّتِي فَوْقِ الهِضَابِ وتَمْتَشِلُونَ أَنْمَالَ السَّحَابِ مقامى أَمْسِ في ظِلِّ الشَّبَابِ

خَطْوى وبابُكَ والوَجْدُ الذى أَجِدُ وهو الشَّفَاءِ له لَوْ أَنَّه بَرْدُ سِيَّانِ ، أَفْلَحَ مَنْ يُعْطِى ومَنْ يَعِدُ

أَسُوذُ لَمْم فَ غِيلِ خَفَّانَ `` أَشْبُلُ اللهِ اللهِ عُمْ مَوْق (\* السَّمَاكَبْنِ مَنْزِلُ كَاوَّ لِهُمْ فَى الجَاهِلِيَّةَ أَوَّلُ أَجَابُوا وإن أَعْطَوْا أَطَابُوا وَأَجْزَلُوا وإن أَحْسَنُوا فِي النَّابُياتِ وأَجْمَلُوا وأحلامُهم منها لدى الوَزْنِ أَثْقَلُ

ما حكاءُ عَلَمْ الْبَأْسَ الأَسَدُ ولَهُ اللَّيْثُ مُقِرِّ بالجِلَدُ

بَدْر فَسَمْحُ ومِحْرَبُ وجَمِيلُ

<sup>(</sup>١) العمدة ٢ - ١٣٤ ، (٣) خفان : مأسدة ، (٣) ق العمدة : هم عمون .

٠ (٤) ج : ﴿ بين السماكين ﴾ .

ومع ماذكرناه فإ نَّهُ لا يَنْبَنى أن يَخْلُو المدُّ من مناقب لِآماء الممدوح ، وتقريظ مَنْ يُعْرَف به وُ يُنْسَبُ إليه .

وأنشد أبو الخطاب الفضل بن يحيى:

وَجُدْ لَهُ يَا بْنَ أَبِي عَلَى بِنفحة مِنْ مَلِكِ سَخِيّ فإنَّهُ عَوْدُ على بَدِيّ فإنَّمَا الْوَسْمِيّ بالوَلِيِّ (١) نقال الفضل: « بَنْفُحَة مِنْ نَفْح بَرْ مَكِي » ؛ فجعله كذلك.

وأنشده مروان بن أبي حفصة : `

نهرت (٢) فلا شلَّتْ يَدْ خَالدَّيَةْ رَتَقْتَ بِهَا الْفَتْقَ الذي بينَ هاهيم فقال له الفضل: قل « برمكية »؛ فقد يشركنا في خالد بَشَرُ كثير، ولا يشركنا في بَرْ مَك أَحَدْ.

والهجاء أيضا إذا لم يكن يساب الصفات المستحسنة التي تختصها النفس؛ ويُثبتُ الصفات المستهجنة التي تختصها أيضاً لم يكن محتارا .

والاختِيارُ أن يُنْسَبُّ المهجوّ إلى اللؤم والبخل والشَّرَ، وما أشبه ذلك .

وليس بالمختار في المجاء أن ينسبه إلى تُنبع الوَجْهِ وصِفَر الحجم وسؤولة البحِسم ؛ يدلُّ على ذلك قول القائل (٢٠):

فَقَلْتُ لَمَا: لَيْسَ الشَّحُوبُ عَلَى الْفَتَى بِمَادٍ وَلَا خَيْرُ الرَّجَالِ سَمِينُهُا وقولُ الآخر:

تَنَالُ الخَيْرَ مِمَّنُ نَزْدَرِيهِ ويُخْلِفُ ظَنَّكَ الرَّجُلُ الطَّرِيرُ وقول الآخِلُ الطَّرِيرُ :

رَأُوهُ فَازْدَرَوْهُ وَهُو خِزْقُ وَيَنْفَعُ أَهْلَهُ الرجلُ القَبِيعُ

<sup>(</sup>١) الوسمى : مطر أول الربيع . والولى : مطر بقد مطر . (٢) ج : « ظفرت » .

<sup>(</sup>٣) نقد الشغر.: ١١٣ . ﴿ ٤) نقد الشعر : ١١٣ .

وذكر السموءل أنّ قلة المدد ليست بميب ، فقال (١) :

تُمَيِّرُنَا أَنَّا قَلِيلٌ عَدِيدُنا فقلتُ لَمَا إِنَّ الكِرَامَ قَلِيلَ

ومن الهجاء الجيّد قولُ بعضهم (٢):

رَائِي عَلَيْهِ اللَّهِ مِن وَبْرِ وَوَالدِّهِ وَاللَّوْمُ أَكْرَمَ مِنْ وَبَرِ وَمَا وَلَدَا اللَّوْمُ أَكْرَمَ مِنْ وَبَرِ وَمَا وَلَدَا

قومُ إِذَا مَاجَنَى جَانِيهُمُ أَمِنُوا مِنْلُومُ أَحسابِهِمَ أَنُ يُقْتِلُوا قَوَدا (٢) وقول أعشى باهلة (١٠) :

بنو تَيْم ِ قَرَارَةُ كُلِّ لُوْم ِ كَذَاكُ لَكُلِّ سَائَلَة قَرَارُ (٥) وتبعه أبو تمام ، فقال (٦) :

مُنْلَق الرجا وماتى الرَّحْلِ في نَفَرِ الجودُ عندهمُ قَوْلُ بلا عَمَلِ المُنْقِ الرَّعْ اللَّعْلِ والمِلَلُ أَمْسُتُنَ أَمُوالهُمْ في هِمْنَابِ المَطْلِ والمِلَلُ أَمْسُحُوا بِعُسْنَنَ المُعْلِ المُعْلِ والمِلَلُ

ونقلة إلى موضع آخر ، فقال (٦):

وكَانِتْ زَفْرَةً (١٠) ثُمَّ اطمأنَّتْ كَذَاكَ لَـكُلِّ سَائُلَةِ قَرَّارُ وقول الآخِهُ (١١):

لوكان يَعْنَى على الرَّحْمَن خافِية مَن خَلْقِهِ خَفِيتْ عَنه بَنُو أَسَد وقول الحسم الحضرى (۱۲):

آلم زُرَّ أَنَّهُمُ دُفِيمُوا بُلُؤْم ﴿ كَا دُفِمَتْ بَاذَرُعِهَا الْحَيْرُ

## \* لِـكُلِّ مَصَبِّ سائلة ِ قرارُ \*

<sup>(</sup>١) شعراء اليهود: ٢٧ ، نقد الشعر: ٥٩ ، ١٩٣٠ . (٢) نقد الشعر: ٥٩ -

 <sup>(</sup>٣) تقصاص . (٤) نقد الشعر : ٧٠ . (٠) القرارة : مابق في القدر بعد الغرف منها . والقرار : المستقر من الأرض . وعجز البيت في نقد الشعر :

<sup>(</sup>٦) ديوانه : ٢٥٠ ، ونقد الشعر : ٧٠ (٧) المستن : المنصب . الهضاب : المرتفعات :

 <sup>(</sup>A) في الديوان : أضعوا بمستن سيل الذم.
 (P) ديوانه : ١٤١٠ نقد الشعر : ٧٥.

<sup>(</sup>١٠) في الديوان: وكانت لوعة (١١) نقد الثمر: ٧٠٠

<sup>(</sup>۱۲) قد الثعر :۷۰

ومن حْبيث الهجاء قولُ الآخر(١):

إِنْ يَمْدروا أو يَجْبُنوا أَوْ يبخلوا لا يَجْفِلُوا (٢) يَسْدوا (٣) عليك مرجِّلِي ن كَأنَّهُمْ لم يَفْمَلُوا

وقول الآخر (١) :

لو اطَّلَع النرابُ على تَميمِ وما فيها من السَّوْءَاتِ شَابَا<sup>(ه)</sup>

وقول مرة بن عَدى الفقسي (٦٦):

وَإِذَا تَسُرُ لُكُ مِنْ تَعِيمٍ خَصْلَةٌ ﴿ فَلَمَا يَسُو اللَّهُ مِن تَعِيمٍ أَكْثَرُ

رمن البالغة في الهجاء قولُ ابن الروى (v) :

رُبَقَتُّرُ عِيسَى على نَفْسِهِ وليسَ بباقٍ ولا خَالِدِ ولو يستَطِيعُ لتَفْتِيرِهِ تَنَفَّسَ مِن مَنْخُر واحد

والناس يظنونَ أنَّ ابنَ الروى ابتكر هذا المنى، وإنما أخذه بمن حكاه أبو عثمان أنَّ بمضهم قبر إحدى عينيه وقال: إنَّ النظرَ بهما فى زمانٍ واحد من الإسراف.

وقول البُحُنُّرِي (٨) :

ورَدَّدْتُ الْمِيتَابَ عليكَ حتَّى سيْمِتُ وآخِــرُ الوُدِّ المِتَابُ وَمَانَ عليكَ سُخْطِى حين تَمْدُو بعرضِ ليسَ تأكُلُه الكِلابُ

(١) تقد الشمر : ٦٠ (٢) ج ﴿ أُويِفَجُرُوا ﴾ وفي تقد الشمر : ومن خبيث الهجاء ما أنشدناه أحمد بن يحيي أيضا :

إن يندُروا أو ينجُروا ﴿ وَ يَبِخَلُوا لَا يَخْلُوا

(٣) ج: « وغدوا » . (٤) نقد النعر: ٧٥ (٥) البيت من شعر العباس . أبن يزيد الكندي بهاجي جريراً كما في نقد الشعر صقحة ٧٥ وقبله :

إذا غضبت عليك بنو نيم حسبت الناس كابهم عضايا

(٩) نقد الشعر: ٥٧ هـ (٧) ديوانه: ٤٨ هـ (٨) ديوانه: ٤٨

ومن خَطَأ الوصف قولُ كَ.ْب بن زهير<sup>(١)</sup> :

\* مَنْخُمْ مُقَلَّدُها فَمَمْ مُقَيَّدُها \*(٢)

لأن النجائبَ توصف بدقَّة المذبح (٢) .

ومن خطأ اللفظ قول ذِي الرَّمة :

حَتَّى إذا الهَيْقُ أَمْسَى شَامَ أفرُخَه ﴿ وَهُنَّ لامويسْ أَنْاً ولا كَشَرُ (١)

لْأَنَّه لاُيقاَل شَامَ إِلَّا فِي البَرْقِ .

ومن رَدِي النشبيه قولُ ليبد (٥):

فَتَى يَنْفَعُ صُراخٌ صَادِقٌ يُعْلِبُوهَا ذَاتَ جَرْسِ وَزَجَلْ فَخُمَةٌ ذَفْرًا \* تُزْتَى بِالنَوَا \* قُرْدُمانِيًّا وتَرْكًا كالبصلْ

منه فَهُ البيضة بالبَصَل ، وهو بعيد، وإن كاناً يتشابهان من جهة الاستِدَارَةِ لُبُعْدِ مايينهما في العِنْسِ .

وقول أبي العيال(٢٠):

ذَ كُوتُ أَخِي مَمَاوَدَيْ مُدَاعُ الرَّأْسِ والوَمَبُ<sup>(۷)</sup>

(۱) ديوانه : ۱۰ . (۲) صدر بيت من قصيدته الشهور ببانت سعاد ، وعزه : \* ف خلفها عن بنات الفجل تفضيل \*

القلد : الرقية . وأنَّفهم : الممثلُ . والدَّيْد : موضعُ اللَّيْد مَنْ رجل الفرس .

(٣) قال السكرى في شعرح ديوان كعب : قال الأصمى : هذا خطأ من الصفة لأنه قال مى غليظة الرقبة ، وخير النجائب ما يدق مذبحه ويعرض منحره ويدق أعلى عنقه (صفحة ١١) .

(٤) الهيق : الغليم ، والأنى هيقة . (٥) ديوانه ١٩١ الموشح : ٨٨ ، اللهان ـ مادة : رقى ومادة تقع وقردم ودفر ، وقد اختلفت روايات النسخ في هذين البيتين ، وهذه هي رواية اللهان . ينقع يرتفع ، وقبل يدوم ويثبت ، والضمير في يحلبوها للعرب وإن لم يدكره لأن في السكام دليلا عليه ، أحلبوا الحرب : أي جموالها . الزجل : الجلبة ورفع الصوت . الدفراء : من الدفروهو النتن ، وفي إحدى روايتي االلهان مادة قردم ومادة ذفر : بالذال المعجمة وهو سهك صدأ الحديد وتحول لأن فيه معني تكسى والقرمانية : الدووع الغليفلة . (٦) أشعار الهذلين ٢ : ٢٤٢ ، والموشح . ٩ .

(٧) الوصب : الوجع ، وهو النصب والتعب أيضاً .

( ٨ ــ الصناعتين )

فَذِكُرُ الرَّاسِ مع الصُّدَاع فَصْلُ ، لأنَّ الصداعَ لا يكون فى الرِّجْلِ ولافى غيرها من الأعضاء . وفيه وَجْهُ آخَرُ مِنَ التَّيْبِ ؟ وهو أن النَّاكِرَ لما قَدْ فات من محبوب يُوصَفُ بألم القَلْبِ واحتراقِه لا بالصُّدَاع .

وقول أُوْس بن حَجَر (١):

وَهُمَ لَمُقَلِّ المُسَالِ أُولادُ عَلَّةً وإن كَانَ مَحْضاً فِ الْمُمُومَةِ نخولاً فقوله: « المال » شع المقلِّ فَضْلُ .

وقول عبد الرحمن بن عبد الله الخزرجي (٢):

قيدَتْ فقد لان حاداها (٢) وحَارِكُها والقَلْبُ منها مُطار القلبِ مَدْعورْ (٠) فا سَمِمْنا بأَعْجَبَ من قَوْلِه : ﴿ فَالْقَلْبُ مِنْهَا مُطَارُ القلبِ ﴾ .

وقول الآخر<sup>(ه)</sup>:

أَلَا حَبَّدًا هِنَدُ وَأَرْضُ بِهَا هِنْدُ وَهِنَدُ أَنَى مِن دُونِهَا النَّأَىٰ والبَّهُدُ فَعَوْلُهُ : « النَّأَىٰ » مع « البمد » فَضْلُ ، وإنْ كان قد جاء من هذا الجنسِ ف كلامهم كثير ، والبيتُ في نفسِه باردُ .

ومِنْ عِيوبِ اللفظِ ارتمكابُ الضرورات فيه كما قال المتلمس<sup>(٢)</sup>: إِنْ تَسَوُّلُكِي سُبُلَ المَوْمَاةِ منجدة ما عاش عَمرُ و وما عُمِّرتَ قابوسُ<sup>(٢)</sup>

(3) في الموشيح: مطاو القلب محذور (٥) الموشيح: ٩٩، وسبه إلى الحطيثة فيه .
(٦) الموشيح: ٩٩، ومعجم ما استعجم ١: ٦٨٤. (٧)الموماة: الفازة، وقيل:
التي لا ماء فيها ولاأنيس . وعمرو، وقابوس: هما ابنا المنذر بن ماء السماء . والبيت في معجم المدارسة . ٤ ٢٨٠:

لن تسلكي سبل البوباة منجدة ما عشت عمرو وماعمرت قابوس وقال : البوباة ثنية في طريق، عبد ينجدر منها واكبها إلى العراق .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٩٩، الموشح: ٩٠. (٣) الموشح: ٩٠. (٣) في ج والموشح. وقد لان هاديها . الحاذان: ماوقع عليه الذنب من الفخذين . والحارك: أعلى السكاهل . وقيل: هو منبت أدنى العرف المي الفلهر الذي يأخذ به الفارس إذا ركب . وقيل: هو عظم مصرف من عانم السكاهل .

أراد [ ما عاش عمرو ](١) وبما عُمِّر قابوس .
 وقول الأَعْنَسي (٢) حكاه بعضُ الأدباء وعا به :

مِنَ القاصِرَاتِ سُجُوفَ الحِجاَ لِي لَمْ تَرَ شَمَسًا وَلَا زَمَهُرِيراً قَالَ : وَكَانَ يَجِبُ أَنَ يَقُولَ ، لَمْ تَرَ شَمْساً وَلَا قَمَرًا ، وَلَمْ يَجِبُ أَن يَقُولَ ، لَمْ تَرَ شَمْساً وَلَا قَمَرًا ، وَلَمْ يُصِيبُهَا حَرِثُ وَلَا قَرّ ، وقد أخطأ لأنَّ القرآن قد جا فيه موضعُ هاتين اللفظتينِ معا .

ومن المطابقة أن يتقارَبَ التضادّ دون تصريحه ، وهذا كثير فى كلامهم . وقد أوردناه فى باب الطباق .

وكقول علقمة (٢):

يَحْمِلْنَ أَتُرُجَّةً نَضْخُ العبيرِ بها كَأَنَ تَطْيَابَهَا فِ الْأَنْفِ مَشْمُومُ والتطياب هاهنا على غاية السهاجة . والطيب أيضًا مشموم لا محالة ، فقوله : كأنه مشموم هُجْنَة . وقوله : في الأَنْف أهجن ؛ لأن الشمَّ لا يكون بالمبن (١٠) . وقول عامر بن الطهيل (٥٠) :

تناوَّلْتُهُ الْمُلْيَا وَجَدَّ اَلَمَاصِهَا لَهُ الْمُلْيَا وَجَدَّ الْمَاصِمَا (٢٠) وهُذَا البيت على عَايَة التبكلف .

وقول خُفاف بن ندبة(٧):

إِنْ تَمْرِضِي وَتَضِنِّى بِالنَّوَالِ لِنَا تُوَاصِلِينِ (^) إِذَا وَاصَلْتِ أَمْثَالَى وَكَانَ يَنْبَى أَنْ البيت كَاهُ مَصْطُرِبِ وَكَانَ يَنْبَى أَنْ البيت كَاهُ مَصْطُرِبِ النَّسِيمِ (٩) .

(١) الزيادة من الموشح . (٢) الموشح : ٩١ ، ديوانه ٩٥ ، وروايته : مبتلة الخلق مثل المهاة : . .

(۲) الموشع: ۹۱. (۱) ج: « بغير الأغف ». (٥) الموشع: ۹۱. (۲) الموشع: ۹۱. (۲) ذباب السيف: طرفه الذي يضرب به أو حده م والشعراسيف ، و احده شعرسوف: أطراف أشلاع الصدر التي تصرف على البطن - (۷) الموشع: ۹۱.

(A) في الموشح: قواصلي . (٩) ج: « مضطرب الرصف » .

وقولُ الحطيئة<sup>(١)</sup> :

صفوف ومادَى الحديد علمهم وبَيض كأولادِ النَّمَام كَثِيف (٢) جَمَلَ بيضَ النَّمَامِ أَوْلادِهَا .

ومن عيوب اللَّفْظ استعالُه في عبر موضعه الستعمل ِفيه ، وحَمْله على غير وجهه المعروف به ؟ كقول ذى الرمة (٣) :

ننارُ إذا ما الرَّوْعُ أَبْدَى عَن ِ البَرَى وَنَقْرِى عَبِيطَ اللَّحْمِ والماء جَامِسُ لايقال: ماه حامس ، وإنما يُقاَل: وَدَكْ جَامِس .

وقول جرير (٥):

لَمَّا تَذَكَّرْتُ بِالدَّيْرَيْنِ أَرَّقَمْنِي صَوْتُ الدَّجَاجِ وَقَرَعْ بِالنَّوَافِيسِ قالوا : لا يكونُ التَّأْدِيقُ إِلَّا أُولِ الليل . والدجاج : الديكة هاهنا .

وقول عدى بن زيد في الفرس: « فارها متابعا » . لايقال : فرسُ فاره، إعا يقال بَعَلُ فَازِه .

وقول النابئة (٢٠) :

رِقَاق النِّمَالِ فَلِيِّبُ خُجُزَاتُهُم يُحِيُّونَ بِالرَّيْحَانِ يَوْمَ السَّبَاسِبِ (٧)

عدح بذلك ملوكا بأنهم يحيَّون بالريحان يَوْمَ السباسب، ويومُ السباسب يومُ عيد لهم ؛ ومثل هذا لايُمُدّح به السوقة فَضْلًا عن الملوك.

<sup>(</sup>۱) الموشح: ۸۹ (۲) المادى: الدرع اللينة السهلة (۳) ديوانه: ٦، ، واللمان ــ مادة جمس . (۱) البرى : مثل الورى لفظا ومعنى. والجامس: الجامد . والبيت في الديوان .

نفار إذا ما الروع أبدى عن البرى ونقرى عبيط اللحم والماء جامس (٥) ديوانه : ٣٢ . (٧) يومالسباسب : بوم الشعانين وهو يوم عيد للنصارى ، وكان الممدوح تصرانيا .

ومنه قوله فيهم(١):

\* وأكسيةُ الإضريح فوق المَشَاجِ (٢) \*

جَعَلَ لَهُمُ أَكْسِيةً خُمْرًا يَضَمُونَهَا عَلَى مَشَا حِبَ ؛ فَتَرَى لُوكَانَ لَهُمْ ديباج أين كانوا يَضَمُونه ؛ وليس هذا مما يُمدُّحَ به اللوك .

ومن الردىء أيضاً قولُ امرىُّ القيس<sup>(٣)</sup> :

أرانا موضعين لأمرِ عَيْب ونسحر بالطعام وبالشراب عَصَافِينَ وفِيَّانُ ودُودُ ، وأَجْرأ مِنْ مُجَلَّحَةِ الدِّمَّابِ ('' هذا وإن لم يَكُنُ مستَجِيلًا ، فهو على غاية القَبَاحَةِ في اللفظ وسوء التمثيل . وقول نشو :

على كل ذى مَيْمة سامج يقطع ذُو أَمهرَ به الحِزاما<sup>(٥)</sup> وإنَّماً له أمهر واحد.

ومن الأبيات العارية الخربة من المعانى قولُ حرير للأَخْطَل (٢٠) :

قال الأُخَيْطِلَ إِذ رَأَى رَايَاتَسَكُمَ يَا مَار سَرْجِسَ لَا أُرِيدُ قَتِالًا وَمِن المَتِناقِض قُولُ عُرُوَةً بن أُذَينة (٧):

وَلُوا (٨) ثلاثُ مِنِي بِمَدْلِ غِبْطَةِ وَهُمُ عَلَى عَرْضِ لَمَمْرُكُ مَاهُمُ

\* تُحَيِّمُهُ إِيضُ الولائِدِ بَيْنَهُمْ \*

قال الأصمعي في معنى البيت : هم ملوك أهل نعمة فقدمهم الإماء البيس الحسان وثبابهم مصونة بتيليقها على الأعواد . (٣) ديوانه : ١٢٠ ، واللسان ــ مادة جلح .

(٤) موضعين ، من الإيضاع : ضرب من السير . ودئب مجلح جرى، .

(٥) ديوانه ١٨٨ . الميمة من الفرس : أول جربه ونشاطه . وقيل : الميمة من كل شيء : مظمه .

(٦) ديوانه : ١١٤ . (٧) الموضح : ٢١١ . (٨) في الموضيح: لبثوا ثلات .

<sup>(</sup>۱) «يوانه : ۱۷ . (۲) المتاجب : جم مشاجب ، وهو عود ينشر عليه الثوب . صدر البيت :

متجاورينَ بنسير دارِ إقامة لو قد أجدَّ رحيلُهم لم يَندُموا فقال: لبثوا في دَارِ غبطة ، ثم قال: أو رحاوا لم يندموا .

ومثله قول جرير (١):

ومَلْقِي إذا التف الحجيج ، بجمع فلم أرّ دَاراً مثلها دَارَ غِبْطَةٍ أقلَّ مقيماً راضياً عُقاَمه وأكثرَ جاراً ظاعِناً لم يودَّع وهل ينتبطُ عَاقِلُ عَكَانَ مِن لاَيْرَضَى به (٢) .

وقول جميل<sup>(٣)</sup>:

قتيلا بَكَى مِنْ حُبِّ قَالِله مِثْلَى (١) خليليٌّ فبها عشتُما ﴿ هَلَ رَأَيْتُمَا فاو تركَّتْ عَقْلَى مَنَّى مَاطَلْبَهُمَا<sup>(ه)</sup> ولكن طِلَا بِيهِمَا لِمَا فَاتَ مِنْ عَقْلِي زعم أنه يهواها لذهاب عقله ، ولو كان عاقلا ما هويها .

والْجِيِّدُ قُولُ الآخر (٦):

وما سرُنى أنَّى خَلِيٌّ مِنَ الهَوَى ولو أن لى من بين شرقٍ إلى عُرْبِ فإن كان هــذا الحَبِّ ذَنِّي إليكمُ فلا عَهَر الرَّحْمَنُ ذَلِكَ مِن ذَنْبِ وقول الآخر:

أحببتُ - قلَّبي لمَّا أحبَّكُمُ وصارَ رأْبي لرأيه تَبَعَا تباً لقلبي فبئس ما صَنَعا ورُبَّ قلبِ يقول صاحبُه

والجيد في هذا المعنى قول البُحْترى(٧):.

ليُمْجِبَني لولا محبَّتُك المَقْرُ ويعجُبني فَقُرِى إليكَ ولم يَـكُنُ وقول العرجي :

من ذِكْرٍ ليلي وأيُّ الأرض ما سكنت ليلي فإنى بتلك الأرض مُحْتَبسُ(٨)

(١) الموشح : ٢١٢ ونسب فيه البيتان إلى كثير . (٢) عبارة الموشح : وهل يغتبط عاقل عُکان وَلا يَرضَى به . (٣) ديوانه : ٤٨ ، والموشح : ١٠٩ .

(۱) في رواية للموشح صفعة ١٦٠ : ما بكيتها . سر الفصاحة ٢٤٦ . (٧) ديوانه : ٢١٨ . (٤) في الموشح : قبلي -

(٦) هو مجنون بنيءامر كما في سر الفصاحة ٢٤٦ .

 (A) ديوانه ١٥٠ ، والشطر الأول فيه : \* من حبِّ لَيْلَى وإنَّ الأرض ما سَكَنَتْ \*

ومنه(۱):

مثل الضفادع نتَّأَقو وحدهمُ إذا خلوا وإذا لاقيتُهم خُرسُ وقال ابن داود : مِن التشبيعِ الَّذي لَا يَقَعُ أَبْرَ د منه قول أبي الشيص :. وناعس لو يدوق الحبُّ ما نعسا بلي عَسَىأَنْ يَرَى طَيْف الحبيبِ عَسَى وللهوى جَرَسُ ينفى الرّقاد به فمكاما كدتُ أغْفِي حرَّك الْجَرَسا وقول الآخر :

إنَّ قُلى سُلٌّ من غسير مرض (٢) وفؤادى من جَوَى الحُبِّ غَرض (١) كِجِرَابٍ كَانَ فيـــه جُبُنُ دخل الفأرُ عليه فَقَرَضُ ﴿ وقال عبدُ الملك يوماً لجاسائه : أعلمتُم أنَّ الأحْوَس أَحْمق لقوله :

ف بَيْضَةُ أَ بات الظَّلْمِيمِ يَحْمُهَا وَيَجْمَلُهَا بَيْنَ الْجِنَاحِ وحوصلهُ بأحسن منها يوم قالت تدلّلا: تبدُّلْ خلیل إنني مُتَبَدِّلَهُ فما أُعجبه وهي تقول هذه المقالة! والجيد قول أبي تمام<sup>(ه)</sup> :

لا شيءَ أحسنُ منهُ لَيلةً وَمُثِلِّهِ (٢)

وقد أنخذتُ خدَّةً من خَدَّه وأنشد عبد الملك قول نُصيب (٧):

أُهِمُ بِدَعْد ما حَييتُ فإنْ أَمُتْ فِواحَزَ نَا مَنْ ذَا يَهِيمُ مِهَا بَمْدِي (٨) فقال بعض مَنْ حَضَر : أُساء القول؛ أَيَحْزَ لَ لَن يَهِيمُ بها بعده؟ فقال عبد الملك: فلوكنت قائلا ماكنت تقول ؟ فقال:

<sup>(</sup>١) ساقط من ج . (٢) ج : « قال ابن داود : « وهذا من النابيه الذي لا يقع أبرد منه الا قول أن الشيس » .

<sup>(</sup>٣) ق ١، ب : « إن جسمى » .(٤) الفرض : الضجر والملال .

<sup>(</sup>٥) ديوانه : ٤٤٠ (٦) في الديوان: ليلة وصلنا. (٧)الموشح : ١٦٠، ١٨٩.

<sup>(</sup>٨) في ط: يمن يهيم .

أَهِيمُ بَدَعْدٍ مَا حَبِيتُ فَإِنْ أَمُنْ (١) أُو كُلْ بَدَعْدِ مَنْ يَهِيم بها بَمْدِى فقال : فقال عبد الملك : أَنْتَ واللهِ إسوأ قَوْلاً ؟ أَتُوكِلُ مَن يَهْمِيم بها ! ثُمَّ قال : الجُيَّدُ (٢) :

أُهِيمُ بِدَعْدِ مَا حَبِيتُ (<sup>1)</sup> فإنْ أَمُتْ فلا صَلَحَتْ دَعَدٌ لِذِي خُلَّةِ بَعْدِي وَاحْدَ الأَصْمَعِيّ على الثَّمَاخِ قوله (<sup>17)</sup>:

\* رَحَى حَيْرُ ومِمَا شَكَرَ حَى الطَّعِينِ (١) \*

وقال : السعدانة (٥) توصف بالصّغر . فقال مَن احتجّ لاشماخ: إنما شبهها بالرَّحَى اصلابتها (٢) ، كما قال :

\* قلائص يَطْحَن الحَمَى بالكَرَاكِرا الراكا \*

ومن المميب قولُ عمر بن أبي ربيعة هذا(٨٠):

أَوْمَتُ بَكُفَّيْهِا مِنِ الهَوْدَجِ لولاكَ في (٥) ذا العام لم أحجُجِ أَنْتَ اللهِ مَكُمَ أَخْرُجِ عَبِي اللهِ اللهَ المُعْرَجِ اللهَ اللهِ اللهُ عَلَم المُعَادِ عَنْ هَذَهِ اللهَ اللهُ كَامِ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم عَل

و محوره قول المثقب للعظمي(١٠٠):

(١) رواية الموشح ١٨٩ : ۞ تميَّج نفسي حياتي فإن أمت ۞

(٢) الموشح: ١٦٠، ١٨٩ . ﴿ (٣) ديوانه ; ٩٣ ، واللمان ـ مادة رحى .

(٤) الرحى: الأولى كركرة الهمير والناقة ؛ أي زور البمير الذي إذا برك أصاب الأرض وهي ناتئة عن حسمه كالفرسة . وقبل : هي الصدر من كل ذي خف . والحيروم : الصدر ، وقبل : الوسط . وصدر البيت كما في اللسان :

\* فَنِهُمَّ الْمَتْرِي رَكَدَتْ إِلِيهِ \* باده رحى .

وصدره في الديوان :

\* فَنِمْ الرَّبِي رَكَدَتْ إلَّهُ \*

. (ه) النمدانة: الرحى . (٦) عَبيارة شاوح ديوانه : شبهها بالرحى في الصلابة . لاق العظم لأنه يعاب في الإبل . (٧) القلاليس ، حم قلوس ؛ وهي الفتية من الإبل .

(٨) الموشع : ٩٢ . (٩) في الموشيع : لولاك هذا العام . (١٠) الموشيع ٩٢ . واللسان ــ مادة درأ ، ووخن . تقول إذا دَرَأْتُ لَمَّا وَضِيبَى أَمَــذَا دَيْنُهُ أَبِدَا وَدِيبِي (۱) الْكُلُّ الدَّهْرِ حِلُّ وارتحالُ . أَمَا رُبْقَ عَلَّ وَلَا يَقِيبِنِي وَالذي يقارب الصّواب قولُ عنترة (۲) :

فَأَذُورٌ مِن وَقَعِ القَنَا بِلَبَانِهِ وَشَكَا إِلَّ بَعَبْرَةٍ وَتَحَمَّحُمْ ِ لوكانيَدُرى مَالْحَاورةُ اشْتَكَى وَلَكَانَانُوعَلِمَ الْكَلَامَ مُكَلِّمِي ومِن البَسِيبِ الرَّدِيُ قُولُ نَصِيبٍ (٢٦):

فإن تَصلَى أصلك وإن تَمُودى لِهَجْر (1) بَمْدَ وَصَلَكَ لَا أَبَالَ وَذَلِكَ أَنْ التَجَلَّد مِن العاشق مذموم . وفي خلاف ذلك قولُ زهير (٥٠) : لقد باليتُ مَطْمَن أُمِّ أَوْف ولكن أُمِّ أَوْفَ لانبَانِي وقول عمر بن أبي ربيعة (١٠):

قالت لها أختها تُمَا يَهُا (٧) لا تُفْسِدنَ الطَّوَاف في عُمَو هُو يُنِي تَصَدَّى لَهُ لِيُبْصِرَ نا (٨) ثم اغمزيه يا أُخْتِ في خَفَو (١٠) قالت لها قد غمز تُه فأَتِى ثم اسْبَسَكَرَ ت تشتد في أثرى (١٠)

فشبَّبَ بَنَنْسِهِ وَوَصَفَهُما بِالقِحَة ، وَنَاقَضَ فَ حَكَايِتُهُ عَنْ صَاحِبَهَا ؟ فَذَكُر نَهِيهِا إلاها عن إفساد العلَّوَال فيه ، ثم إنها قالت لها : « قوى انظرى » .

(١) درأت وضين البعير : إذا بسطته على الأرض ، ثم أبركته عليه لتشده به . والوضين : بطان عريض منسوج من سيور أو شعر يشد به الرحل على البعير . وفياللسان ــ مادة وضن :

اهذا دأبه أبدا ودين \* (۲) ديوانه : ۸٦ ، والموشح : ۹۲ .
 (۳) الموشح : ۹۲۳ ، وسر الفصاحة : ۲۲۲ .
 (٤) في سر الفصاحة : وإن تبيني

بهجر ، وفي الموشح : وإن تبيني بصرَّمك قبل وصلك . (٥) ديوانه : ١٤٢ .

(٦) الموشع: ١٦٧ ، و١٦٣ ، العمدة ٢ : ١١٨ \* قالتُ لَرْبِ لِمَا تَحَدَّمُهَا \*

قال : ویروی :

\* قالتُ لأخت ِ لها تُمَا تِبُهَا \*

(A) ق رواية : «أتصدى له ليعرفنا » . م ﴿ (٩) الْحَفَر : شدة الحياء .

(١٠) المسكر : المسترسل ، ورواية الموشح : « اسبطرت » .

ومما جاء في ذلك من أَشْعَارِ المحدثين قول بَشَّار (١): إنَّمَا عَظْمُ سُكَيْمَى حِبَّتَى ٢٦ قصبُ السَّكُو لا عظمِ الجُلْ وإذًا أَذْنيت منها (٣) بَصَلًا عَلَبَ السِّكُ عَلَى دِيعِ البَصَلُ

\* وبعض الجود خنزير \*

ومن المعانى البَشِيمَة قولُ أبي نواس(٥) :

يا مُصَدُ الدُّ تَجَى فَ كُلِّ نَا ثَبَةٍ. قَمْ سَيِّدَى أَمْضِ جَبَّارَ السَّمَوَاتِ فهذا مع كُفرِه مَمْقُوت.

وكذا قوله :

\* لو أكثر التسبيح ما نَجَّاه \*

وقوله (۲) :

\* من رسول الله من نَفَرَه \*

وقد تبع في هذا القول حسان بن ثابت في قوله(٧) :

﴿ أَكْرِم بَعْوَمُ رَسُولُ اللهُ شَيْمَتُهُم ﴿ إِذَا تَفَرَّفَتِ الأَهْوَا ۗ والشِّيم والخطأ من كل واحد خطأ .

وقول أبى نواس أيضاً (٨) :

\* أحبب قريشاً لحب أحمدها \*

وقوله(٩) :

تنازَعَ الأَحْمَدان الشبهِ فاشْتَهَّا خَلْقاً وخُلْقاً كما قُدَّ الشِّرَاكانِ

(١) الموشح : ٧٤٨ ، ٢٥٠ . (٣) في الموشح : خلتي . وحبتي : محبوبتي ، وفي واية له ﴿ إِنَّ سَلِّيمَى خَلْقَ مِنْ قَصْبَ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ فَالْمُوسُنُ رُوايَةً : ﴿ مَنْ بَصَلًا ﴾ .

(٤) الموشح: ٢٠٠٠ . (٥) الموشح: ٢٦٩.

(٦) ديوانه: ٦٨ . وصدره: \* كيف لايدنيك من أمل \* (٧) ديوانه: ٢٥٠ (٨) ديوانه: ١٥٧، وتنامه: ۞ وأعرف لها الجزل من مواهبها ۞ (٩) الموشح ٢٦٩.

فزعم أنَّ ابنَ زُبَيَدة <sup>(١)</sup> مثلُ رسول الله صلى الله عليه وسلم في خَلْقِه وخُلُقه . ومثل ذلك قول أبي الخلال في نزيد بن معاوية :

يأبها الميتُ بحوّارينا إِنَّك خَيْرُ النَّاسِ أَجْمَمينا

وقول أبي العتاهية :

عَنِيتَ عن الوسلِ القديم غَنيتاً . وضَيَّمْتَ وُدًّا كَانَ لِي ونَسِيتاً (٢٠). ومَنْ أَعْجَبِ الأشياءِ (٢٦) أَن مَاتُ مَأْلَفَى وَمَنْ كُنْتَ تَرْعَانِي (١) له وَ بَقِيْعًا تِجَاهَاتُ مَا كنتَ تُحْسِنُ وَمُنْهَ وَمُتَّ عن الإِحْسَانِ حِبنَ حَبِيْتًا وليس من العجب أن يموتَ إنسانُ ويبقى بعدَه إنسان آخر ؛ بل هذه عادةُ الدنيا

والمهودُ منَّ أمرها ، ولو قال : « منَّ ظلم الآيام » كان المني مُسْتَويًّا .

وسممتُ بعضَ العلماء يَقُولُ : ومن المعانى الباردة قولُ أبي نواس في صفة البازى: ف هَامَةٍ عَلْيَاءَ تُهْدِي مَنْسَرًا كَمَعْلَمَةُ الجَبِم بَكُفٍّ أَغْسَرًا فهذا جَيَّد مَلِيح مُسْتَوْفَى .

ثمم قال :

يقولُ مَنْ فيها بَمَقُل ِ فَكُرا ﴿ لَو زَادَهَا عَيْنًا إِلَى فَاءُ ورا \* فاتَّصات بالجم صاَرَ جعفوا \*

فن يجهل أن اليجيم إذا أُصنيف إليها الدينُ والفاء والراء تصير جعفراً . وسواء قال هذا ، أو قال :

لو زَادَها حاء إلى دَالِ ورَا ﴿ فَاتْصَاتَ لِلْجَمِّ صَارَ جَحْدَرا ﴿ وما يَدْخُلُ في صغةِ البَازي من هذا القول .

<sup>(</sup>١) قد قال هذا الشعر في الأمين . (٢) في ديوانه : \* وضيعت عهداً كان في ونسيتا \* (٣) في الديوان: ومن مجبب الأيام . ﴿ ﴿ ٤) وَمَنْ كُنْتُ تَغَشَّانَى بِهِ .

وتبعه أبو تمام فقال (١):

هُنّ الحَمَام فإنْ كُنَسَرْتَ عِيَافَةً مِنْ حَأَيْهِنَ فَإِنَّهُنَّ حِمَامُ<sup>(٢)</sup> فَىٰ ذَا الذَّيْ جَهَل<sup>(٣)</sup> أَنَّ الحَمَام إذَا كُيسرت حَاوَّها صارت حِماماً .

وإنما أراد أبو نواس<sup>(٤)</sup> أنه يشبه الجيم لا يُفادِرُ من شَبَهِهَا شيئاً، حتى لو زِدْت عليها هـنـده الأحرف صارت جعفرا لشدة شبهها به ، وهو عندى صواب ، إلا أنه لو اكتنى بقوله : «كمطفة الجيم بكف أعسرا » ولم يَزِد الزيادة التي بعدها كان أجود وأرشق وأدّخَلَ في مذاهب الفصحاء ، وأشبه بالشعر القديم .

وأما قولُ أبي تمام فله معنى خِلَافُ ما ذكره ، وذلك أنه أراد أنك إذا أردتَ الزَّجْرَ والعِيَافَة إذَّاكُ الحَمَامُ إلى الحِمَامُ ، كما أنّ صوتَهَا الذي يُظَنُّ أنه بكا • إنما هو. طَرَّب ، ويؤدِّيك إلى البكا • الحقيق (٥) ؛ وهدذا المهنى سميح ؛ إلا أن المهى إذا صار بهذه المنزلةِ من الدَّقة كان كالمعمى ؛ والتعميةُ حيثُ يرادُ البيانُ عِيُّ .

ومن عيوب المعنى قول أبي تواس في صفة الأسد (٢٠):

كأنما عينُه إذا نظرت بارزة الجنن عينُ مخنوق فوصف عينَ الأَسدِ بالجُحُوظ، وهي تُوصَفُ بالنؤور ؟ كما قال الرّاجز (٧٠): \* كأنَّها ينظر من خرْق حَجَرْ \*

وكقول أبيزُ بيد:

كَان عَيْنَيه في وقبين من حجر \_ قِيضاً اقتياضاً بأطرافِ المَناقِيرِ (^)

 <sup>(</sup>١) ديوانه: ٢٧٩ . (٢) الحام ، بكسر الحاء : الموت . (٣) ج : «فن يجهل» .

<sup>(</sup>٤) ج: « أن منسره يشبه الجيم » . (ه) هذا إشارة إلى معنى بيتين سبقا هذا البيت وهما :

انحدوت عبرات عينك إن دعت ورقاء حين تضعضع الإظلام لا تشجين لهـا فإن بكاءها ضحك وإن بكاءك استغرام

<sup>(</sup>٦) الشعر والشعراء ٧٧٥، والديوان ٩٠ (٧) أراجير العرب: ٢٢، والراجز هو حميد الأرقط: وروايته هناك \* كأنما عيناه في حرق حجر \*

 <sup>(</sup>٨) الشعر والشعراء ٧٧٥ ، الوقب في الحجر: نقرة يجتمع فيها الماء . وقيضا : حفرا .

وقوله أيضًا :

وَعَيْنَانَ كَالُوفَبَيْنِ فِي قابِ صَخْرَةٍ يُرى فيهما كَالجَرْتِين تسعرُ وَأَنشد مُرُوانَ بِنْ أَبِي حَفْصة عَمَازَة بن عقيل بيته في المأمون (١):

أَضْحَى إِمَامُ الهُدَى المأمونُ مُشْتَغِلًا بالدِّين ، والناسُ بالدنيا مَشَاغِيلُ فقال له : ما زِدْ تَه على أَنْ وصفتَه بصفة عجوزٍ في بَدِها مسباحُها ؟ فهلا قُلْتَ ،

كما قال جَدَّى في عمر بن عبد العزيز :

فلا هُوَ في الدنيا مُضِيعٌ أَصِيبَه ولا عَرَض الدُّنياَ عن الدين شَاغِلْه ومن النظ قولُ إلى تمام (٢٠):

رَقِيقٍ حَواهِي الحِلْمِ لِو أَنَّ حِلْمَهُ بِكَفَّيْك مَا مَارَيْتَ فِ أَنْهِ بُرُّ دُ<sup>(٢)</sup>

وما وسف أحدُ من أهل الجاهلية ولا أهل الإسلام الْحِلم بالرِّقة، وإنما يسفونه بالرجعان والرزانة ؛ كما قال النابنة () :

وأنضال مَشْنُوعاً إليه وشَافِيا

وإِن أَلمَّت بهم مَـكُورُوهَةُ صَبَرُوا<sup>(٢)</sup> وأَعْظَمُ النَّاسِ أَحْلَاماً إِذَا قَدَرُوا

مم عن الجهل عن قبل الخَيَّنَا خُرُس شُمْسُ العَدَاوَةِ حتى يُسْتَقَادَ لَهُمُ وقالُ أبو ذؤيب (٧) :

وَمَتَبُرُ عَلَى حَدَثِ النَّا ثِباتِ

<sup>(</sup>١) سر الفصاحه ٢٤٨ . (٢) ديوانه : ١٢١ ، الموازنة ٦٣ .

<sup>(</sup>٣) في الديوان : لوأنخلقه . ماريت : جادلت . 💮 (٤) ديوانه : ٧٤ .

<sup>(</sup>٠) ديوانه ١٠٤ ، الشعر والشعراء : ٧٠٤ ، الموازنة : ٦٣ .

<sup>(</sup>٦) رواية البيت في الديوان والشعر والشعراء :

حشد على الحق عيافو الخنا أنف اذا ألمت بهم مكروهة صبروا

 <sup>(</sup>٧) أشمار الهذليين : ١ : ٦٨ ، الوازنة : ٦٣ .

وقال عَدِى بن الرَّقَاعِ(١):

أَبَتُ لَكُم مُواطِّنِ طَيِّبَات وأَخْلَام لَكُم تَزِنُ الْحِبَالَا وقال الفرزدق<sup>(۲)</sup>:

إِنَّا لَتُوزَنُ بِالحِبِالِ حُلومنا ويزيد حاهِلُنا على الجُهَّالِ

وإذا ذَمُّوا الرجــلَ قالوا : خَفَّ حلمه وطاش ، كما قال عياض بن كثير الضبي (٣) :

تنابِلةُ (١) سُودُ خِفَافُ خُلُومُهُم ذوو نَيْرَبٍ في الحَيِّ يندو ويطرقُ وقال عقبة بن هبيرة الأسدى :

أَبَنُو الْمُفِيرَةِ مثلُ آلَ خُوَيْلَدِ يَا لَلرَّ جالَ الْخِفَّةِ الأَحْسَلَامِ لَا بَاللَّهُ وَلَيْسَ بالمختار. لا ، بل أحسبني سمتُ بيتاً لبمض المحدّثين يَصِفُ فيه الحِثْمَ بالرَّقة وليس بالمختار. ومن خطئه أيضاً قولُه (٥٠):

من الهيف لو أنَّ الحَلَاخِل سُيِّرت لها وُشُحَّا جَالَتْ عابِها الحَلَاخِلُ ولو قال : « نُطُقًا » لسكان حسنًا ، وهذا خَطَّا كبير ؛ وذلك أنَّ الخلخال قَدْرُه في السّمة معروف ، ولو صار وِشَاحًا للمرأة لسكانت المرأة في غاية الدَّمَامة والقِصَر ، حتى [ لو كانت ] هي في خلقة الجُرَد والهِرَّة ، ولو قال : « حقبا » لسكان جَيِّداً ، كا قال النمري (٧٠ :

ولَوْ قِسْتَ يُومًا حِجْلُها بِحِقاً بِها(٧) لكانسواء، لا بل الحِجْلُ أَوْسَعُ

ر ۱۷) المجل ، بلنج الماء و الشرها : الملحال ، والمعاب : شيء تعلق به الراء الملي ولتلده في وسطها ..

<sup>. (</sup>١) الموازنة : ٦٤ . (٧) الموازنة : ٦٤ . (٣) الموازنة: ٦٤

<sup>(</sup>٤) ق الموازنة: قبائله . تنابلة: واحده تنبال ، وذلك الرجل القصير . والنيرب : الصر و النميمة . (٥) القائل أبو عام ، ديوانه ٢٠٦ ، والموازنة ٢٠ . (٦) الموازنة : ٢٦ . (٧) الحجل ، بفتح الحاء وكسرها : الخلخال . والحقاب : شيء تعلق به المرأة الحلي وتشده

عِمــل الحِجْلَ أَوْسَعَ مِن الحِقابُ؟ لأنَّ امتلاءَ الأسوق محمود ودِقَّة الحصورِ ممدوح .

والجيِّدُ في ذكر الوشاح قولُ ذي الرمة (١):

هَجْزَا مَمْكُورَة خُمْمَانة قَلِقُ عنها الوِشَاخُ وتم الجِسْمُ والقَمَبُ (٢) وقال ابن مقبل:

وقد دَقَّ منها الحصر حتَّى وِشاحُها يَجُول ، وقد عمَّ الحلاخيلَ والقُلباً (٢٠) وقال طَرَفة (١٠) :

ومل السوار مع الدُّمُاجين وأما الوِشاحُ عَليها فَحَالًا وقال كثير (٥):

وَ مَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ ا

قَسَم الرَّمَانُ رَبُوعُهَا بِينَ الصَّبَا وَقَبُولَهَا وَدَبُورَهَا أَثْلاثًا والصَّبَا ، هِي التَّبُولُ .

أخبرنا أبو أحمد ، قال: إخبرنا أبو بكر بن دريد عن أبى حاتم عن الأصممى قال: مهب الجنوب من مُطلَع سهيل إلى طرف جناح الفجر ، وما يُقابل ذلك من ناحية المنرب ، فهى دبور ، وما يجى من وراء البيت الحرام فهى دبور ، وما يقابل ذلك فهى القبول ، والقبول والسّبا واحدة .

 <sup>(</sup>١) ديوانه: ١٢، الموازنة: ٦٦. (٧) العجزاء: العظيمة العجز. والممكورة:
 مستديرة الساقين، أوالمرتوية الساق. والخمانة: الضاصمة البطن. والقلق: الاضطراب عن ضيق أوسعة. والوشاح: هو ماتقلده المرأة متشحة به. (٣) ملحق ديوانه ١٥٣ القلب: السوار،
 والبيت في الموازنه صفحة ٦٧ حكفا:

ومن دق منها الحصر حق وشاحها يجبول وقد عم الحلاخيــل والقلبا (٤) الموازنة : ٢٧ . (٥) الموازنة : ٦٧ °. (٦) القرب \_ بغيم القاف وسكون الراء : الحاصرة ، والجمع أقراب . (٧) ديوانه : ٣٣ ، الموازنة : ٧٠

والجيّد ما قال البحترى(١):

متروكة للربح بين شمالها وجنوبها ودبورها وقبولها

وأما قوله (٢):

شَنِيْتُ الصَّبَا إِذْ قِيلَ وَجَّهْنَ قَصْدَها وعَادَيتُ مِنْ بَيْنِ ُ الرياحِ قَبُولَها فَاعِنْ الطاعِنِينَ توجَّهت نحوها . فإنما يعنى شَنِيْتُ هذين الاسمين ؛ لأنَّ حولَ الظاعِنِينَ توجَّهت نحوها .

ومن الحطأ قول أبي المعتصم : ``

كَأَعَا أَرْ بَهُه إذا تَنَاهَنَ الثَّرَى ربح القَبُول و لدَّبُور والثّمالوالصّبَا ومن الخطأ قوله ـ أى أبو تمام ـ (٣٠ :

ولا أَعْرِف لِمَ حرم أقارب هــذا المعدوح عُرفه وسيره للأبعدين ؟ منقصه الفضل في صلة الرخم، وإذا لم يكن مع الود كَفْعُ لم يعتد به . قال الأعشى :

وقال المقنع :

\* وَمُعْلَثُ لَمْمُ مِنِّى مَعَ الصِّلَةِ الوُدَّا<sup>(١)</sup>

وقد أَغْرَى أبو تمسام بهذا التول أقرباء المدوح ؛ لأنَّهم إذا رَأْوْا عُرْ مَه بَفِيضُ في الْأبعدين ويقصر خَنْهم أَبْغَضُوه وذَمُّوه .

وقد ذمَّ الشاعر الطريقة التي يمدح بها أبو تمام ، فتال :

كَمْرَضِيَةِ أُولَادَ أُخْرَى وَضَيَّمَتْ بنيها فلم تَرْ قَعْ بِنَدْلِكَ مَرْ تَمَا وَقَالَ آخَرِهِ وَهُو أَمَا

<sup>(</sup>١) ديوانه : ١٨٤ ، الموازنة : ٧٠ . (٢) ديوانه : ١٩٧ ، الموازنة ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ١٠٤ . ﴿ ٤) العرف : عمل المعروف . ﴿ ﴿ ﴾ أَسَأَرَتْ : أَبَتْتَ .

<sup>(</sup>٦) صدر البيت كما في الموازنة: الله إذا حموا صرمي ، ما و العليمق \*

<sup>(</sup>٧) الموشيح ٢٣٧ .

كَتَارِكَةٍ بَيْفَهَا بِالْهَــرَاءِ ومُلبِسِةٍ بَيْضَ أُخْرَى جَنَاحَا وقال أبو داود الإيادي(١)

إِذَا كُنْتَ مُرْتَاد الرِّجَالِ لَنَفْعِهِمِ فَرِشْ (٢)واصْطَنِعْ عِنْدَالَذِينَ بِهِرِمْ تَرْمِي

وإذا أَصَبَت من النَّوَا فِل رَغْبَةً فَامْنَحْ عَشِيرَتَكَ الأَدَانِي فَصْلَبِا وَذُمَّ قَدِيمًا الذهب الذي ذهب إليه أبوتمام.

وقال مسافر العبشمي(أ) :

حَمُدٌ إِلَى الْأَوْمَى بَنَدْ بِكَ كَالِّهِ وَأَنتَ عَلَى الْأَدْنَى صَرُور بُجَدَّدُ وَأَنْكَ لَوْ أَصْلَحْتَ مَنْ أَنْتَ مُفْسِدْ تَوَدَّدَكَ الأَّوْمَى الذي تَتَوَدَّدُ وَال المستِب بن عَاسَ<sup>(٥)</sup>:

من الناس من يَصِلُ الأبعدِينَ ويَشْقَى بهِ الأَقْرَبُ الأَقْرَبُ الأَقْرَبُ الأَقْرَبُ وقال الحارث بن كَلَدة (٢٠):

من الناس من يَنشَي الأباعدَ نَفْمُه ويشقى به حلَّى المات أَقَارِبُهُ وقد دُهبَ البحتري مذهب إلى تمام ، فقال (٧):

بُلُ كَانَ اقْرَبُهُم مِنْ سَيْمِهِ سَبِياً مَنْ كَانَ ابْمَدَهُم مِنْ جَدْمُهُ رَحِمَا إِلاَ أَنْهُ لَمُ يُخْ إِلاَ أَنْهُ لَمُ يُخْرِجْهُمُ مِنْ مَعْرُوفُهُ ، وإن كان قد دخل نحت الإساءة . والحِيِّدُ قُولُه (٨٠) :

ظلَّ فيه البعيد مشل القريب بالُجُتَبَى والمدوَّ مثلُ الصديقِ ووَلهُ إيضاً (٢٠):

ما إن بزالُ النَّدَى يدنى إليه بَدًا مُمْتَاحَةً مِنْ بَعِيدِ الدَّادِ والرَّحِمِ

(١) ملحق ديوانه ٣٤٤ ، الموازنة : ٨١ . (٧) راش السهم : أثرق عايه الريش . (١) الموازنة : ٨٣ . (٦) الموازنة : ٨٣ . (٦) الموازنة : ٨٣ .

(۷) الموازنة: ۸۳ ، ديوانه: ۲۹۰ (۸) الموازنة: ۸۱ . (۹) الموازنة: ۸۱ . (۷) الموازنة: ۲۰ . (۱۰ الموازنة: ۲۰ . (۲۰ الميناعتين)

ومن الخطأ قولُه (١):

وَرَحْبَ صَدْرٍ لو انَّ الأَرْضَ وَاسِعَة كُوسْمِهِ لَم يَضِقْ عِن أَهلِمِ بَلَدُ وَلَكُ أَنْ البَلدان التي تَضِيق بَأَهْلِما لم تَضَق بأَهلما لَضِيق الأَرْض، ومَن اختطَّ البُلْدَان لَم يختطّها على قَدْر ضيق الأَرْض وسميّها ؟ وإنما اختطَّ على حَسَبِ الاَتّفاقِ ؟ ولعل السكونَ منها لا يكونُ جزءا من ألف جزء ؟ فلأى ممي تصييره (٢٢) ضيق البلدان الضيقة من أجل ضيق الأَرض . والصوابُ أن يقول : ورحب صدر لو أن الأَرض واسعة كوسعه لم يسمها الفلك ؟ أو لضاقت عنها السهاء ؟ أو يقول : لو أن سَعَة كُلِّ بَلَد كَسَمَة صَدْره لم يَضَقْ عِن أَهِلِه بَلَد .

والجيِّدُ في هذا المني قول البحتري (٣):

مَهَازَةُ صَدْرِ لو يُطَرِّقُ لَم يكن ليَسْلُكَهَا فَرْدًا سُلَيْكُ الْقَانِدِ (١) أَى لَم يكن ليَسْلُكَهَا إلَّا بدليل لسعتها ؛ على أن قوله « مفازة صدر » استمارة أَ

ومن الخطأ قولُ أَنَّى تَعَامُ (٥):

مسأحمدُ نَصراً (٢) ما حَيِيتُ وإنَّ في لَاعلَمُ أَنْ قَدْ جَلَّ نَصْرُ عَنِ الحَمْدِ وقد رَفَع المدوحَ عن الحمدِ الذي رَضِيه اللهُ جل وعزَّ لنفسه ، ونَدَب عِبَادَه لذكره ونسبه إليه ، وانتتح به كتابه . وقد قال الأول : الزيادةُ في الحدّ نقصان ، ولم نعرف أحداً رفع أحداً عن الحمد ، ولا من استقلَّ الحمد للممدوح .

قال زُهير بن أبي سلى (٢):

متصرّف للحَمْدِ معترف الرزْءِ نَهَاض إلى الذكور وقال الأعشى (٨):

<sup>(</sup>١) ديوان أبي "١٤ م : ٩٧ م و (٢) ج : «صير» . (٣) ديوانه : ٩٣ ٠

<sup>(</sup>٤) المقانب : وإحده مقنب بالكسير جماعة الحيل والفرسان. (٥) ديوانه : ١١٦٠ ،

 <sup>(</sup>٦) هو نصر بن منصور المدوح . (٧) ديوانه : ٩٣ ، الموازنة : ٩١ .

<sup>(</sup>٨) ديوانه ٢٣ الموازنة : ٩٢ .

ولسكن على الحد إنْفَاقُه وَقدْ يشتريه بِأَغْلَى ثَمَنْ وَقال الحُطَيْشَة :

\* ومن يُعْظَ أَعْمَانَ الْحَامِدِ يُحَمَدِ (١) \*

وقالت الخَنْسَاء (٢):

تَرَى الحَمَدَ بَهُوْ ِي إِلَى بَيْتِه رِي أَفْضَلَ المَجْدِ أَن يُحْمَدا والجَيِّد قولُ البحترى<sup>(٣)</sup> :

لَوْ جَلَّ خَلَقْ قطّ عنْ أكرُ ومَةٍ تَنْثَى جَلَلْتَ عن النَّدَى والْبَاسِ ومن الحطأ قوله (1):

ظمنُوا فَكَانَ بُكَاىَ حَوْلًا بَمْدَهُم مَم ارْعَوَيْتُ وذَاكَ خُنكُمُ لَبَيدِ أجدر بَجَمْوَةِ لوعةِ إطفاؤها بالدَّمْع أن تزدَادَ طُولَ وَقُودِ هذا خلافُ مايمرُ فه الناس؛ لأنهم قد أُجْمَمُوا أنَّ البكَاء يُطفِئ الفَليل، ويبرد حرارةَ الحزون، ويُزيل شدَّة الوَجْدِ،

وذكروا أنّ امرأةً ماتَ وَلَدُها فأَمْسَكَتْ نَفْسَها عَنِ البَكَا مَثْبُراً واحتساباً ، فخرجَ الدم مَن ثَمَدْ يَيْها ؟ وفلك لما ورد عليها من شـــدَّةِ الحُزْنِ مع الامتِناَع من النُكاه .

وقد شهد أبو تمام بصحّة ما ذكرناه ، وخالف قوله الأوّل ، فقال (٥٠) : نثرت فريدَ مَدَامِعِ لم تُنظَم والدمعُ يَحْمِلُ بَمْضَ ثقل المُفْرَمِ (٢٠) .

وَاقِع (٨) بالحدودُ والبَرْدُ منه واقِعْ بالقاوبِ والأَ كَبادِ (١) ديوانهُ ٢٤ ، وصدره:

\* تزور امرأ يؤتي على الحد مالَهُ \* وفى الديوان: « يُؤْتَ » (٢) شوام، العرب: ٨٠ . (٣) ديوانه ٢ ـ ٠٠ . (٤) الموازنة ٩٠ .

(٠) ديوانه ٣١٣، الموازنة ٩٣ (٦) في ديوانه: بمن شجو المفرم (٧) ديوانه ٧٠، وازنة ٩٣.

وقال امرؤ القيس(١):

وإن شفائى عَبْرَة مُهرَافَة فهل عِنْدَ رَسْم دَادِسٍ مِن مُعَوَّل وأخبرنا أبو أحمد قال أخبرنا الأنبارى ، قال : حدثنا عد بن المرزُبان ، قال حدثنا حاد بن إسحاق بن إبراهيم الموصليّ قال : حدثنا عد بن كُناسة ، قال ، قال أبو بكر بن عيّاش : كنتُ وأنا شابّ إذا أصابتني مُصِيبة لا أبكي فيَحْتَرَقُ جَوْفي ، فرأيتُ أعرابيا بالكِناس على ناقة له والناسُ حوله وهو ينشد (٢) :

نقات لها إنّ البُسكاء لرَّاحَةُ به يشتنى من ظَنَّ أَنْ لَا تَلَاقِياً وقد تبعه البحترى على إساءته ، فقال<sup>(ه)</sup> :

لَمَكُمْ مَيْضَ مَدَامِعِ تَدِّقُ الجُوَى وعذابَ قَلْبِ فِي الحَسانِ مُمَدَّبِ تَدَى : مَن الوديقة ، وهي الهاجرة لدنوِّ الحرِّ فيها . والودق : أَصْلُه الدنو ؟ يُقال : أَنَان وَديق ، إذا دَنَتْ من الفحل . والودق : القطر ؟ لدُنوِّ من الأرض بمد انحلاله من السحاب .

والخطأ الفاحشُ له قولُهِ ، أى أبو تمام (٢٠):

رضيتُ وهلُ أرضى إذا كانَ مُسْخِطى من الأمرِ ما نيهِ رِضاً مَنْ لَهُ الأَمْرِ والمني : لستُ أَرْضَى إذا كان الذي يُشَخِطني هو الذي يَرْضاَهُ اللهُ عزَّ وجل ؟

<sup>(</sup>۱) دیوانه ۱۹. (۲) لذی الرمة دیوانه ۷۰. (۳) فی الدیوان : بجمهور حزوی ، وحزوی : موضع فی دیار بنی تم . (٤) الموازنة ۹۳.

<sup>(</sup>٠) ديوانه : ٦٠ ، الموازنة ٩٠ . (٦) ديوانه : ١٤٠٠ .

لأنَّ هل تقريرُ لفعل يَنْفِيه عن نفسه ، كما تقول : هل عكنهى المقام ؟ وهل آتى عا تكره ؟ معناه لا يمكنهى المقام . ومعنى قوله : هل أَرْضى إذا كان مُسْخِطى ؟ أى لا أَرضى .

ومن الخطأ قوله(١) :

ويوم (٢) كُلُولِ الدَّهْرِ فَعَرْضِ مِثْلِه ووجدِي من هَــذَا وهَذَاكَ أَطُولَ قد استعمل الناسُ الطولَ والعرضُ فيا ليس له ، استعالا مخصوصاً ، كقول كثير (٢):

أنتَ ابنُ فَرْعَىْ قُرَيْشِ لو تُقَايِسها · في اللَّجْدِ صَارَ إليكَ العَرْضُ والطولُ أي حيار إليك المحدُ بنمامه .

وقول كثيّر أيضاً :

بِطَاحِيٌّ ، له سبُ مُصَفَّى وأُخْلاق لها عَرْضُ وطُولُ فَعَلَى هذا اسْتُمْمِلَ هذان اللفظان .

وقالوا: هذا الشيء في طول ذلك وعرضه ؟ إذا كان مما يُرَى طولُه وعرضه ، ولا يُستَقْمَل فيا ليس له طول وعرض على الحقيقة ، ولا يجوزُ مخالفةُ الاستعمال البتة . وكان أبو تمام قد استوفى المعنى في قوله : « كطول الدهر » ولم يكن به حاجة " إلى ذكر العرض .

ومن الخطأ قولُ البُحْتُرى ـ ورواه لنا أبو أحمد عن ابن عام لأبي تمام ، والصحيح أنه للبحترى :

بَدَتْ صُمُورَ فَ لَوْرِنِه إِنَّ حَدَمَ مِن الدِرِّ مَا اصْفَرَتْ حَواشِيه فِى المِقْدِ وإنما يُومَنَّ الدَّ بشدَّةِ البياض، وإذا أُريد المبالغة فَوَمَنْفِه وُمِينَ بالنصوع، ومن أعيبُ عيوبه الصفرة . وقالوا : كوكب دُرِّى ، لبياضه ؛ وإذا اصفر احتيل .

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٢٤٤ ، الموازنة ٨٧ . (٢) في الديوان : بيوم . (٣) الموازنة ٨٧ .

في إزالة صُفْرَته ليبيض (١٠) . واستعمالُ الحواشيِّ في الدرِّ أيضاً خطأ ؛ ولو قال نواحيه ، لكان أجود، والحاشيةُ للبُرد والثوب، فأما حاشية الدرّ فغيرُ معروف، وفيها: وجرَّتْ على الأيدى مجسة جسمه كذلك موج البحر مُلْتَهبِ الوقدِ وهذا غَلَطْ ؛ لأنَّ البَحر غيرُ مُلْتَهَبِ المَوْج ولا متَّقِد الماء ، ولوكان متَّقِداً أو ماتهها لما أمكن رُكوبه ؛ وإنما أداد أن يعظم أمرَ الممدوح فجاء بما لا يَعْرِف.

ولست نَرى شَوْكُ القتادةِ خائِفاً للشُّومَ رياحِ القَادِحات من الزُّنْدِ وهذا خطأ ؛ لأنه شبَّه العليلَ بشَوْكِ القَتَاد في صَلَابَتِه على شِدَّةِ العَلَّةِ ، وزعم أَنَّ شَوْكَ القَتَادِ لا يَخَافُ النَّارَ التي تقدحُ بالزُّ نَاد . وقد علمنا أنَّ النارَ تفلق الصَّخْرَ . وتُماين الحديد ؛ فكيف يسلم منها القَتَاد؟ وليس لذكر السَّمُوم والرياح أبعناً في هذا البيت فائدة ولا مَوْ قِع .

ولما مات المتوكل أنشد رجل جماعة (٢):

\* مَأَتَ الخليفةُ أَشَّها الثَّقَـكَان \*

فقالوا : جَيَّد ؛ نَعَى الخليفةَ إلى الجنِّ والإنْس في نصف بيت ، فقال :

\* فَكَأَنِّي أَفْطَرَ تُ فِي رَمْضَانَ \*

فضحكوا منه .

ونُورِد هَا هُنَا جملة نتمِّم بها معانى هذا الباب:

ينبغي أن تعرف أن أُجودَ الوَصْف ما يستوعب أكثر معانى الموصوف، حتى كأنه يصوِّرُ الموصوفَ لَك فتراه نَصْبَ عينك ، وذلك مثل قول الشماخ في نبالة (٣) :

خَلَتْ (1) غَيْر آثار الأَرَاجِيلِ تَرْ تَمِي تَقَعْقَعُ فِي الآباطِ مِنْهَا وَفَاضُهَا

(١)كذا في ج ، وفيط : «ليتضوأ» . (٢) في ديوان أبي المتاهية نقلا عن كتاب العمدة : أن أباالعتاهية صاحب هذا القول .

(٤) في الديوان : عفت . . . تمتري . والأراجيــل : اللرجال.

فهذا البيتُ يصوِّرُ لك هرولة الرجالة ، ووِفَاضُها في آباطها تتقعقع . والوِفاض (۱) : جمع وفضة وهى الجعبة . وقول يزيد بن عمرو الطائى : ألَا مَنْ رَأَى قوى كَأْنَّ رَجَالَهم في نخيلُ أَنَاها عاضد فأَما لَها فهذا التشديه كأنه يصوِّر لك القَّلْمَلَ مصروعين (۲) . وقال العتابي في السحاب :

والغيمُ كالثوب في الآفاق مُنْتَشِرُ مَنْ فوقه طبقْ مَنْ تحِتِه طبقُ تَطلَقُ مَنْ تَحْتِه طبقُ تَظلَنه مُمُمْمَةً لَاهُوب مُنْفَتِقُ اللهِ عُلْتُ الثوب مُنْفَتِقُ اللهِ عُلْتُ الثوب مُنْفَتِقُ اللهِ عُلْقُ فيه قات منخرق أو لَا لَأَلاَ البَرْقُ فيه قات محترِقُ (٢)

وينبض أن يُكون التشبيبُ دالاً على شدّة الصبابة ، وإفراط الوَجْدِ ، والهالك في الصبوة ، ويكون بريًّا من دلائل الخشونة والجلادة، وأمارات الإباء والعزّة. ومن أمثلة ذلك قول إلى الشيص<sup>(1)</sup> :

وَقَفَ الْمُوَى بِحَيْثُ أَنْتَ فَلَيْسَ لِي مُتَأَخِّرٌ عَنْهِ وَلَا مُتَقَدَّمُ أَجِدُ اللامَةَ في هَوَاكِ لذهِدة حُبُّا لذكوك فليَكُمني اللُّوَّمُ أَشْبَهُ أَعْدَانِي فِصِرْتُ أُحبُّهِم إِذْ كَانَ حَظِّي مِنْكِ حظِّي منهم وأهنتني فأهنتُ نفيتي مَسَاغِراً مَا مَنْ يَهُونُ عَلَيْكِ مِمَّنُ أَكْرِمُ وأَهُنتنِي فَأَهَنْتُ نَفيتي مَسَاغِراً مَا مَنْ يَهُونُ عَلَيْكِ مِمَّنُ أَكْرِمُ

فهذا غايةُ التهالك في الحب، ونهايةُ الطاعة للمحبوب.

ويُسْتَجَادُ التشبيب أيضاً إذا تضمَّن ذِكْرَ التشوّق والتذكّر لماهــــد الأحبـة ، بِهبُوب الرياح ، وكُمْع ِ البروق ، وما يجري محراها من ذِكْر الدّيار والآثار .

<sup>(</sup>١) كذا في ج وفي ط: « وإناض » . (٧) ج « : مصرعين » .

<sup>(</sup>٣) ج: « يحترق » . (٤) العقد ه: ٩٧٤ . •

فن أُجْوَدِ ما قيل في الديار قول الأزدى:

فلم تدع الأُرُواحُ(١) والقطرُ والبِلَى ﴿ مِن الدَّارِ إِلَّا مَا يَشْفُ وَيَشْغُفُ وفي ذكر البروق قولُ الأول (٢):

وكُلُّ حِجَازِيِّ لهِ البَرْقُ شَائِقٌ سرى البَرْقُ من نَحْو ِ الحِجازِ فشاقَنِي وأكنافُ لُبنَّى دوننا والأَساَلِقُ (٣) بدا مثل تَنْبِضِ العِرْقِ والبعــهُ دونه ولَيْلِي إذا ما جَنَّني اللَّيل آرِقُ نهاری باشرَافِ َ التِّلَاعِ مَوُكَّل إِذَا حَنَّ إِلَٰثُ أُو تَأَلَّقَ بَارِقُ فَوَاكِبَدِي مَمَّا أَلَاقِي مِنَ الْهَوَى وكذا ينبني أن يكونَ التشبيبُ داً لا على الحنين ، والتحسّر ، وشدة الأسفَّ ؟

إِلَيْكَ وَلَكِنْ خَلِّ عَيْنَيْكُ نَدْمَعاً (1) وليسق عَشِيَّاتُ الحِمَى بِرَوَاجِعِ عَلَى كَبِدِي مِنْ خَشْيَةٍ أَنْ تَصَدُّعَا وأَذْكُر أيامَ الحِمَى ثُم أَنْثَنِي وقال ابن مطير :

فقد وردتْ ماكنْتُ عنه أذُودُهاَ وكنت أذُودُ المَيْنَ أنْ ترد البُكا وجدنا لأيَّام الحِمَى مَنْ يُعِيدُها خليليَّ مافي العَيْش عَيْبُ لو انَّنا فهذا يدلُّ على تحسُّر ِ مشديد ، وحَنِين مفرط .

وقول الآخر:

وَدِدْتُ بِأَبْرِقِ الْمَيْشُومِ أَنَّى وَمَنْ أَهْوَى جَمِيمًا في رداء فَأُلْصِقُ صِحَّةً مِنْهُ بِدَائِي أُباشره وقد نديت رُباه<sup>(ه)</sup> فَنَّ إليه حنينَ السقيم إلى الشفاء .

ومن الشمر الدالُّ على شدَّةِ الحَسْرَةِ والشوق قولُ الآخر :

يقرّ بِمَيْدِنِي أَنْ أَرَى رَمْلَةً الْغَضَا إِذَا مَا بِدَتْ يُوماً لَمْنِنِي فَلَا لُهَا بأوَّلِ رَاجِ حَاجَةً لا يَنَالُهَا ولستُ وإنَّ أحببتُ من يَسْكُن الغَضَا

> (۲) ج : « الآخر » . (١) كذالي ج وفي ط : « الأرياح » .

(٣) السلق : المطمئن بين وبوتين ، وايل : القاع الصفصف .
 (٤) لنسمة بن عبد الله ، ديوان الحاسة ٢ : ٠٠ (٥) كذا في ج ، وفي ط : «عليه» .

وينبغى أن يُظهِرَ الناسبُ الرغبةَ في الحبّ ، وألّا يُظهِرَ التبرّمَ به، كأبي صخر حين يقولُ<sup>(١)</sup> :

فياحبُّها زِدْنِي جَوَّى كُنلَّ لَيْلَـةٍ ويا سَنْوَةَ الْأَيَّامِ مَوْعِدُكِ الحَشْرُ وَوَولَ الآخر:

تشكّى المحبُّونَ الصَّبَابَة ليتَى تحمّاتُ مايلقون من بَيْنِهِم وَحْدِى فَكَانَتُ لنَفْسِى لَنَةُ الحُبِّ كُلُّها ولم يَلْقَهَا قبلى مُحِبُّ ولا بَمْدِى وينبغى أَن يكونَ فى النسيب دليلُ التدلُّه والتحيّر ، كقول الحسكم الحضرى : يَسَاهَم مَوْباها فنى الدرع رَأَدَةُ (٢) وفى المرط لفاوان رِدْفهُما عَبْلُ فوالله ما أدرى أَذِيدتُ ملاحةً وحسناً على النسوان أم لَيْسَ لِي عَقْلُ فوالله ما أدرى أَذِيدتُ ملاحةً وحسناً على النسوان أم لَيْسَ لِي عَقْلُ

وقيل لبعضهم : ما بلغ من حُبُّك لفلانة ؟ فقال : إنى أرَى الشمسَ على حيطانها الحسنَ منها على حِيْطان حِيرانها .

ولما كانت أغراض الشعراء كثيرة، ومعانيهم متشمّّبة جمّّة ، لا يَبْلُفُها الإحصاء كان من الوَجْهِ (٢) أن نَذْ كُرَ ما هو أ كُثَرُ استمالا ، وأطول مدارسة له ، وهو المدّخ ، والهجاء ، وإلوَصْف ، والنسيب ، والمرّاتى ، والفخر ؛ وقد ذكرت قبل هذا المديح والهجاء وما ينبغى استماله فيهما ؛ ثم ذكرت الآن الوصف والنسيب ، وتركت المراثى والفخر ؛ لأنهما داخِلان فى المديح . وذلك أنَّ الفخر عو مَدْ حُك نفسك بالطهارة ، والمَعْاف ، والحِلْم ، والعِلْم ، والحسب ، وما يجرى عَمْر كى ذلك . والمرثية مديح الميت ، والفرق بينهما وبين المديح أن تقول : كان كذا وكذا ، وتقول فى المديح : هو كذا وأنت كذا ، فينبغى أن تتوخّى فى المرثية ما تتوخّى فى المرثية عا بالحود ، وهلكت الشّجاعة ؛ ولا تقسول : كان فلان جوادا وشجاعا ؛ فإنّ ذلك بارد وهلكت الشّجاعة ؛ ولا تقسول : كان فلان جوادا وشجاعا ؛ فإنّ ذلك بارد وهلكت الشّجاعة ؛ ولا تقسول : كان فلان جوادا وشجاعا ؛ فإنّ ذلك بارد وهلكت الشّجاعة ؛ ولا تقسول : كان فلان جوادا وشجاعا ؛ فإنّ ذلك بارد و

<sup>(</sup>١) الممدة : ٢ ــ ١١٥ . (٢) الرأدة : الناعمة . (٣) ج : « كان الوجه . .

غيرُ مُستَحْسَن ، وما كان البيت بكدّه في حياته فينبنى ألّا يذكر أنه يَبْكِي عليه مثل الخيل والإبل وما يجري مجراها ، وإنما يذكر اغتباطهم بموته . وقد أحسنت الخنساء حيث تقول(1) :

فَقَدُ فَقَدَتُكَ طَلْقَةُ واستراحَتْ فليتَ الْخَيْلُ فارِسُها براها [ فهبت أنه كان جمال الحيل وبهاءها ] (٢) . بل يُوصَفُ بالبُكاء عليمه مَنْ كان يُعْمِينُ في حياته (٣) إليه كما قال الفنوى :

ليبكك شَيْخٌ لم يجد من يعينه وطاوى الحشَا نافى المَزَارِ عَرِيب فهذه جملة إذا تدبَّرَ ها صارِعُ الكلام استنى بها عن غيرها ، وبالله التوفيق .

 <sup>(</sup>١) شواعر العرب: ١٨.

<sup>(</sup>٣) في ط: « من كان يحسن إليه في عياته إليه » والصواب ما أثبتناه عن ١ ، ب .

## البالبالفالة

في معرفة صنعة الكلام وترتيب الألفاظ ( فصلان )

## الفِصِيلُالْاوَك

من الباب الثالث في كيفية نظم الكلام والقول في فضيلة الشمر وما ينبغي استماله في تأليفه

إذا أَرَدْتَ أَنْ تصنَع كلاما فأخطر معانية ببالك ، وتنوَّق له كرائِمَ اللهظ ، وأجملها على ذكر منك ؛ ليقرب عليك تَنَاوُّ لها ، ولا يتمبك تطلَّبُها ، واعمله ما دُمْتَ فَ شَبَابٍ نَشَاطِك ؛ فإذا تحشِيك الفتُور ، وتخوَّنك الدَلال فأَمْسِك ؛ فإن الكثير مع المدلل قليل ، والنفيس مع الضَّجَر خَسِيس ؛ والخواطر كالينابيع يسقى منها شيء بعد شيء ، فتجد حاجَتَك من الرّى ، وتنال أَربَك من المنعة . فإذا أكثرت عليها نَضَب ماؤها ، وقلَّ عنك عَنَاوُها .

وينبغى أَنْ بَجْرِى مع الكلام ممارضة ، فإذا مررتَ بلَفْظِ حَسَنِ أَخَدَت برقبته، أَوْ مَمْنى بديع تعلَّقْتَ بديله ، (وتحذّر أن يسبقك فإنه إِنْ سَبَقَكَ تَمْت فى تتبّمه ، ونُصِبت فى تطلّبه () ؛ ولعلك لا تلحقه على طُولِ الطلب ، ومُوَاصَلةِ الدأب ؛ وقد قال الشاعر :

إذا ضيَّمْتَ أولَ كل أمرٍ أبَتْ أنجازُه إلّا الْيَوَاءَ وقالوا: ينبغى لسانِع السكلام ألَّا يتقدَّم السكلامَ تقدما، ولا يتبع ذُنَابَاه تَتَبَمًا، ولا يحمله على لسانه حملا ؛ فإنه إن تقدَّم السكلامَ لم يتبعه خفيفُه وهزيلُه وأنجفُه والشارد منه . وإن تتبعه فانته سوابقُه ولواحقه ، وتباعدَتْ عنه جيادُه وغُرَرُه ؛

<sup>(</sup>۱ ـ ۱) ج : « وتحذر أن يسبقك ، فإنه إن سبقك تعبت في نتبعه ونصبت في تطلبه » .

وإنْ حمله على لسانه ثقُلَتْ عليه أوساقه وأعباؤه ، ودخلَتْ مساويه في تَعَاسِينه . ولكنه يَجْرِي معه فلا تندّ عنه نادّة معجبة سمنًا إلّا كَبَحها ، ولا تتخلّف عنه مثقلة هزيلة إلَّا أَرْهَقُهَا . فطوراً يفرِّ فُه ليختارَ أحسنه ، وطوراً يَجِمْمُه ليقرب عليه خطوة الفكر ، ويتناول اللفظ من "محت لِسانه ، ولا يسلِّط الملل على قَلْبِيه ، ولا الإكثار على فكره . فيأخذ عفوه ، ويستَغْزرَ دَرّه ، ولا يكره أبيًّا ، ولا يدفع أتيًّا .

وقال بشرُّ بنُ المعتمر (١) : خُذْ من نَفَسك ساعةً لنشاطك ، وفراغ بالك ، وإجابتها لك ؟ فإنَّ قلبَك (٢) في تلك الساعة أكرمُ جَوْهماً ، وأَصرقُ حُسْنًا ، وأَحْسَن في الأَسماع، وأَحْلَى في الصدور، وأسلمُ من فاحش الخَطأ، وأَجْلَبُ لَـكل عُرَّةٍ من لفظ كريم ، ومَعْتَني بديع .

واعلَمْ أَنَّ ذلك أُجْدَى عليك مِمَّا يُمْـطيك بومُك الأَطولُ بالـكَدِّ والمطالبةِ والمُجْاهَدَةُ والتَّسَكَلُفُ والمُمَاوَدَة ؛ ومهما أخْطَالُ لم يُخْطِئْك أن يَكُونَ مقبولًا قَصْداً، وخفيفاً على اللسان سَهُلا ؛ وكما خرج عن ينبوعه ، ونَجَم من مَعدنه .

وإياك والتوعّر ؟ فإن التوعُّرَ يُسْلَمُك إلى التعقيد ، والتعقيدُ هو الذي يَسْتَهُمْلكُ معانيك ، ويَشِينُ ٱلفاظك ، ومَنْ أَرَاغَ مَعْـنَّى كريمًا فْلَيْلْتَمِسْ له لفظاً كريماً ؛ فَإِنَّ حَقَّ الْعَنَى الشريفُ اللَّفظُ الشريف ، ومِنْ حقهما أن يصونَهُمَا عما يدنُّسُهما و يُفْسِدها ويهجّنهما ، فتصير بهما إلى حدّ تكونفيه أسوأ حالًا منك قبل أَنْ تُلْتَمُسَ منازلَ البلاغة ، وتَرْتَهِينَ نفسَك في ملابستهما ، فيكن في ثلاثِ منازل :

فأُوَّلُ الثلاث أن يَكُونَ لفظُك شريفاً عذباً ، وفخماً سَهْلا ، ويَكُونَ معناك ظاهماً مَكشوفًا ، وقريبًا معروفًا . فإن كانك هذه لا تُوَانيك ، ولا تَسْنَحُ لك عند أوَّل خاطر ، وَتَجِد اللفظَةَ لم تَقَعْ موقعهاً ، ولم تَصِــلْ إلى مُنكزها ، ولم تنَّصِلْ . إ يسلكها ، وكانت قَلِقةً في موضعها ، نافرةً عن مكانها ، فلا تُتكرهماً على اغتصاب

<sup>(</sup>۱) العبدة : ۱ ــ ۱۸۳ ، والبيان والتهيين ۱ : ۱۳۰ . (۲) : « فإن قليل تلك الساعة » .

الأماكن ، والنزولِ في غير أَوْطانها ؛ فإنكَ إِنْ لم تتماطَ قَرِيضَ الشعر النظوم ، ولم تتكلّف اختيارَ الكلام المنثور لم يَعْبك بدلك أحد ، وإن تسكلّفتَه ولم تكن حاذقاً مطبوعاً، ولا مُحْكِماً لشأنك (٢٦)، بصيرًا عابك من أنت أقلُّ عَيْباً منه، وزَرَى عليك مَنْ هُوَ دونك .

فإن ابتُليت بتكلف (٢) القول ، وتَماطِي الصناعة ، ولم تَسْمَحْ لك الطبيعة في أُوَّلِ وَهُمَّة ، وتَمَصَّى عليك بعد إجالة الفكرة ، فلا تَمْجَلْ ، ودَعْهُ سَحَابة يَوْمِك ولا تَمْجَرْ ، وأَمْهِله سَوادَ لياتك ، وعاوِدْه عند نَشَاطِك ؛ فإنك لاتمدم الإجابة والمُوَاتاة إنْ (٣) كانت هناك طبيعة ، وجريت من الصناعة على عرق ؛ وهي ــ المنزلة الثانية .

فإن تهنّع عليك بعسد ذلك مع ترويح الخاطر، وطولِ الإمهال، فالمنزلة (1) الثالثة أن تتحوّل عن هسذه الصناعة إلى أَشْهَى الصناعاتِ إليك، وأخفّها عليك؛ فإنك لم تشنهها إلّا وبينكما نَسَب، والشيء يَحِنُ إلى ما شاكلَه، وإن كانت المشاكلة قد تكونُ في طبقاتِ ؛ فإنّ النفوسَ لاتجودُ بمكنونها، ولا تسمح بمَخْزُ ونها مع الرهبة، كما تجودُ مع الرّغبة والحبّة.

وينبغى أن تعرفَ أقدارَ الممانى ، عنوازِنَ بينها وبين أُوْزَانِ الستممين ، و بَيْنَ أَقْدَارِ الحالِات ؛ فتجمل لكلِّ طبقة كلاما ، ولكلِّ حالٍ مقاما ، حتى تقسم أقدار الحالات . المعانى على إقدار الحالات .

واعلم أنَّ المنفعة مع مُوَافقة الحالي ، وما يجبُ لكلِّ مقام من المقال ؛ فإنْ كنتَ متكلماً ، أو احتجتَ إلى عمل خطبة لبعض مَنْ تَصْلُعُ له الخُطَب ، أو قصيدة لبعض ما يُرَاد له القصيد ، فتخط الفاظ المتكامين ، مثل الجسم والمَرَضِ والكُوْنِ والتَّاليف والجَوْهَر ، فإنَّ ذلك هُجْنَةٌ .

<sup>(</sup>١) ج : « لشأنه » . (٢) في ط ، ب ، ج : « بتكلفة » ، وما أثبتناه عني ا .

 <sup>(</sup>٣) في ط: وإن .
 (٤) في ط: والمزلة .

وخطب بعضهم فقال: إِنَّ اللهَ إنشأ الخَلْقَ وسوَّاهم ومكّنهم ثم لاشاهم، فضَحِكُوا منه ؟ وقال بعض المتأخرين :.

نورُ تبين أفيه لاهُوتيه فيكاد يَشْلُم عِلْم مَالَنْ يُشْلَما

الرُّسائل فأتى (١) من الهُجُنَة بما لا كفاء له . وكذلك كن أيضا إذا كنت كاتبا . والحطب واعلم أنَّ الرسائل والحطب متشاكاتان فأنهما كلامُ لاياحقه وَزْنَ ولا تَقْفِية ، وقد يتشاكلان أيضاً من جهة الألفاظ والفواصل ؛ فألفاظ الخطباء تُشْبه ألفاظ الكتّاب في السهولة والهُدُو بَة ؛ وكذلك فواصل الحطب ، مثلُ فواصل الرسائل ؛ ولا فَرُقَ بينهما إلا أنّ الخُطْبة مُيشاقه بها ، والرسالة مُيكتب بها؛ والرسالة تُجْمَل خطبة ، والخطبة تُجْمَل رساله ، في أيسر كُلفة ؛ ولا يتهيّأ مثلُ ذلك في الشعر مِن سرعة قلبه وإحالته إلى الرسائل إلا بكلفة ؛ وكذلك الرسالة والخطبة لايُجْمَلان شعرًا إلا عشقة .

ومما يُمْرَف أيضاً من الحطابة والكتابة أنَّهما مختصَّتَان بأَمْرِ الدين والسلطان، وعليهما مَدَارُ الدّار، وليس للشِّمْر مهما اختِصاصُ .

أُمَّا الكُتابةُ فعليها مَدَارُ السلطان .

والخطابة ُ لَمَا الْحَظُّ الأوفر من أمر الدّين ؛ لأنَّ الخطبة شَطْرُ الصلاة التي هي عمادُ الدِّين في الأعيادِ والجمات والجماعات، وتشتَيملُ على ذِكْرِ المواعظ التي يجبُ أن يتمهَّدَ بها الإمامُ رَعِيَّتَه لئلًا تدرس من قلوبهم آثارُ ما أنزلَ الله عزَّ وحلَّ من ذلك في كتابه ، إلى غير ذلك من منافع الخطب .

الشعر ولا يقعُ الشَّعْرُ (٢) في هيء مِنْ هذه الأشياء موقعاً ، ولكنَّ له مواضعَ لايَنْجَعُ فيها غَيْرُه من الخطبِ والرسائل وغييرها ، وإن كان أكثرُه قد بُسِي على الكَذبِ والاستِجالة من الصفاتِ المهتمة ، والنموتِ الخارجةِ عن العادات والألفاظِ الكاذبة؟

<sup>(</sup>۱) ج: « فجاء » . (۲) العمدة : ۱ – ۱۰

من قَذْفِ المحصفات ، وشهادة الزور ، وقول البُهِ تَمَانِ ؛ لاسيا الشمرُ الحاهلَّ الذى هو أقوى الشمر وأَفْحَله ؛ وليس يُرَاد منه إلَّا حُسْنُ اللفظ ، وجودةُ المعنى ؛ هذا هو الذى سوَّ غ استمال الكذب وغيره مما جرى ذكره فيه .

وقيل لبعض الفَلاسفة : فلان يَكْذِبُ في شِعره ؟ فقال : يُوَادُ من الشاعر خُسْنُ الكلام ، والصِّدْق يُوَادُ مِنَ الأنبياء .

فن مراتبه اله اليقر التي لاياحقه فيها شيء من الكلام النظم (١) الذي به رَنَة الألفاظ، مرات الشعر وتعامُ حسنها ؛ وليس شيء من أصناف المنظومات يبلغُ في قوق اللفظ منزلة الشمر . ومما يفضُلُ به غير مأيضاً طولُ بقائه على أقواه الرُّواة ، وامتدادُ الزمان الطويل به ؛ وذلك لارْ يَبَّاط بعض أجزائه ببعض ؛ وهذه خاصة له في كلِّ لنقر ، وعند كل أمة ؛ وطولُ مدة الشيء من أشرف فضائله .

ومما يفضل به غيرَه من السكلام استِفاَضَتُه في الناس وبمــــــدُ سَيْرِه في الآفاق ؛ `` وليس هي؛ أسيَرَ من الشعر الجيّد، وهو في ذلك نظيرُ الأمثال.

وقد قيــل : لا هي أُسبقُ إلى الأسماع ، وأُو قَعُ في القاوب ، وأُبقى على الليالى والأيام من مثل سائر ، وشعز إنادر .

ومما يَفْغُلُ به غيرَه أنه ليس يُوَّثِّر في الأعراض والأنساب تأثيرَ الشعر في الحد والذم هي؛ من السكلام ؟ فسكم من صريف وَضَع ، وخامل دني و رَضَع ؟ وهذه فضيلة ٌ غيرُ معروفة في الرسائل والخطب .

ومما يَفْضُلُهما به أيضاً أنه ليس شيء يقومُ مقامَه في المجالس الحافلة ، والمشاهدِ الجامعة ، إذا قام به مُنشد على روسِ الأصهادِ ، ولا يَعْوُزُ أحدُ من مؤلِّفي الكلام بحسا يفوزُ به صاحبُه من العطايا الجزيلة ، والموارف السنية ، ولا يهتز ملك ، ولا رئيسُ لشيء من الكلام كا يهتز له ، ويَرْ تَاحُ لاستاعه ؛ وهذه فضيلة أخرى لا يلحقه فيها في لا من الكلام .

<sup>(</sup>١) ق ج: هو النظم.

ومنه (۱) إنّ مجالسَ الظُّرُفا والأدباء لا تَطِيبُ ، ولا تُوَّنس إلّا بإنشادِ الأشمار ، ومُذَاكرة الأخبار ؛ وهذا شيء من كان في أثنائها أَشْمار ؛ وهذا شيء مفتودٌ في غير الشمر .

وبما يَفْضُل به الشعر أن الألحان \_ التي هي أهنا اللّذات \_ إذا سممها ذَوُو القرَ أَعَ السّافية ، و الأنفس اللطيفة ، لا تنهيَّأ صَنْمَتها إلا على كل منظوم من الشعر ؛ فهو لها بمثرلة المادَّة القابلة لصورِها الشريفة ؛ إلّا ضَرْبًا من الألْحَان الفارسية تُصَاغُ على كلام يغير منظوم نَظمَ الشعر ، تمطّط فيه الألفاظ ؛ فالألحان منظومة ، والألفاظ منثورة .

ومن أَفْضَلَ فَضَائلِ الشَّمْرِ أَنَّ الفاظَ اللغةِ إِمَا يُؤْخَذَ جَزْكُها وَفَصِيحُها ، وَفَحْلُها وَغَرِيبِها مَن الشَّعْرِ ؛ وَمَنْ لَم يَكُن دَاوِيةً لِأَشْمَادِ العرب تَبيَّنَ النقصُ في مِنْاعته .

ومن ذلك أيضاً أنّ الشواهدَ تُنذَّعُ من الشِّعر ، ولولاه لم يَسكُنْ على ما يأتَدَسَ من الفاظ القرآن وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم شَاهِد .

وكذلك لا نَمْوِف أَنْسَابَ العربِ وتواريخَها وأَيَّامَها ووقائعها إلَّا من جملة أشعارها ؟ فالشعرُ ديوانُ العرب ، وخزانة حِكْمَتِها ، ومستَنْبَط آدابها ، ومُسْتَوْدَع علومها ؟ فإذا كان ذلك كذلك ، فحاجةُ السكاتب والخطيب وكُلِّ مَتَادَّبٍ بلغة العرب أو ناطر في علومها [ إليه ] ماسّة، وفاقتُه إلى روابته شديدة.

وأمّا النقص الذي يَلْحَقُ الشَّمر من الجهات التي ذكرناها فليس يُوجب الرعبة عنه والرّهاچة فيمه ، واستثناء الله عزّ وجل في أمر الشعراء يدلُّ على أنّ المذموم من الشعر إنما هو المعدولُ عن جهمة العناف والعدّل إلى الظلم والجَوْرِ .

وإذا ارتفعت هذه الصفات ارتفع الذم ، ولو كان الذمَّ لازماً له لكُوْرِنه شِمْرًا للهُ جَازَ أَن يَزُّول عنه على حال من الأحوال . ومع ذلك فإنَّ من أكْمَـل الصفات من الأحوال . ومع ذلك فإنَّ من أكْمَـل الصفات من الله الغلوظة » .

صفاتِ الخطيب والسكاتب أن يكوناً شاعِرَين، كما أن من أثمِّ صفاتِ الشاعرِ أن بكونَ خطيباً كاتباً. والذى قصَّر بالشعر كثر نه وتعاطى كلِّ أحدٍ له حتى العامة والسفلة ؟ فلحقه مِنَ النقص مالَحِق المُودَ والشَّعْلُ بج حين تعاطاها كلُّ أحد.

ومن صفات الشعر الذي يختصُّ بها دونَ غيرِه أنَّ الإنسانَ إِذَا أَرَادَ مَدِيعَ تَفْسِهُ فأَنشأَ رِسالة فى ذلك أو عَمِل خطبة فيه جاء فى غاية القَبَاحة ، و إِن عَمِل فى ذلك أبياناً من الشعر احْتُمِل .

ومن ذلك أنَّ صاحبَ الرياسة والأبهة لو خَطَب بذِكْر عَشِيق له، وَيَرَسَف وَجْدَه به، وحَنِينَه إليه، وشُهْر نَه في حُبِّه، و بُكاء من أَخْلِه لاسْتُهْمْجِنَ منه ذلك، وتنقّص به فيه؛ ولو قال في ذلك شِمْرًا لمكان حسناً .

وإذا أردت أن تعمل شعرا فأخضر المانى التى تُرِيد نَظْمَها فِكُرَك ، وأُخْطِرِها كِن تعمل على قلبك ، واطلُب لها وَزْنًا يَتَأَنَّى فَيه إيرادُها وقافية كيمهاما ؟ فن المانى ما تتمكن النعم أمن نَظْمِه في قافية ولا تتمكنُ منه في أُخرى، أو تكون في هذه أقرب طريقاً وأيْسر كُنْهَة منسه في تلك ؟ ولأنْ تَعْلُو السكلام فتأخذه من فوق فيجي سَيلِسا سهلا ذَا طِلُلاوة ورَوْنَقَ ، خير من أن يَمْلُوك فيجي عَرْاً فَجًا ، ومتجعداً جاءاً .

فإذا عملتَ القصيدة فهذِّ بها ونقِّحها ؛ بإلقاء ما غَثَّ من ابياتها ، ورَثَّ ورَذُل ، والاقتصار على ماحَسُنُ وفخم ، بإبدالِ حرفٍ منها بآخرَ أجودَ منه ، حتى تستوى أجزاؤها ، وتَتضارَع هَوَ ادِبها وأَعْجَازها .

فقد أنشدنا أبو أحمد رحمه الله قال : أنشدنا أبو بكر بن دُرَيد :

طَرَقَتْكَ عَزَّهُ مِنْ مَزَارٍ نَازِحٍ لَمَا خُسْنَ ذَا ثِرَةٍ وبُمدَ مزارِ ثَارِعَ وَبُمدَ مزارِ ثَم قال أبو بَكُو : لو قال : « ياقُرُبُ زَائرة وبُمْدَ مَزَار » لـكان أجودَ . وكذلك مو لتضمّنه الطّباق .

وأخبرنا أبو أحمد عن أبي بكر عن عبد الرحمن عن عمه عن المنتجع بن نبهان ،

قال: سمت الأهمب بن جميل يقول: أنا أوَّل من ألق الهجاء بين جرير وابن لجأ ، أنشدتُ جريراً قوله (١٠):

تصطَكُ إلحبها على دلائمًا للأطمَ الأَزْدِ على عَطَائبُهَا · حتى بلنتُ إلى قَوْله :

بحر بالأهون من دُعاشها جر العجوز النّنى مِنْ كِسائها (٢) فقال جريد: ألا قال: « جر الفتاة طرق ردائها » فرجمت إلى ابن لجأ فأخبرته. فقال: والله ما أردت إلا ضعفة العجوز؛ ووقع بينهما الشر ، وقول جريد: « جَر العجوز المروس طَرَق ردائها» . أحسن وأظرف وأخلى من قول عمرو بن لحان « جر العجوز الثنى من كسائها » . وليس في اعتذار ابن لجأ بضعفة العجوز فائدة ؛ لأن الفتاء معها من الدلال ما يَقُومُ في الهويتي مقام ضعفة العجوز ، وإنكار جرير قوله : « النّنى من كسائها » نقد دقيق ، وإنما أنكره لأن فيه شعبة من التكلف . وقول جرير : « طَرَق ردائها » نأمد وأسهل وأتهل حروفاً .

وقولك : رأيت الإيمازَ بذلك أجودُ من قولِكَ : رأيتُ أن أُوعِز بذلك ؛ كذا وجدتُ حُذَّاقُ الكتَّابِ يقولون . وعجبت من البحترى كيف قال(٢):

لَمَمْرُ النَّوَانِي يَوْمَ صَحْرًا ؛ أَرْبَدَ لَقَدَ هَيَّجَتْ وَجْداً عَلَى ذِى تُوجُّدِ وَبُداً عَلَى ذِى تُوجُّدِ وَلَوْ قَالَ : « عَلَى متوجد » لسكان أسهل وأسلس وأحْسن .

وفى غير هذه الرواية قال ، فقال ابن لجأ لجرير : فقد قات أعجبَ من هذا ، وهو قولك (٢٠) :

وأوثق عند المُرْدَفَاتِ عَشِيّةً لَحاقاً إذا مَاجَرَّدَ السّيفَ لامِعُ . والله لو لم يلحقن إلا عشيّا لما لحقن حتى نكحن وأحبلن .

<sup>(</sup>١) الموشح ١٢٨ . ﴿ (٢) في الموشح : من خفاتها . وقال : الحفاء : طرف اللسان -

<sup>(</sup>٣) ديوانه ١٩٦ . (٤) ديوانه : ٣٧٣ ، والموشح : ١٢٧ .

وقد كان هذا دَأْبَ جماعة من حُذَّاق الشعراء من المحدّثين والقدماء، منهم زُهير؟ كان يَعْمَلُ القصيدةَ في ستة أهمهر ويهذِّبُها في ستة أهمهر ، ثم يُظهِرها ، فتسمَّى قصائدُه الحوليات لذلك .

وقال بعضهم : خيرُ الشعر الحولى المنقَّح؛ وكان الحطَيْشَةُ يعملُ القصيدةَ في شهر، وينظرُ فيها ثلاثة أشهر ثم يُبرِزها . وكان أبو نواس يَعْمَلُ القصيدةَ ويتركها ليلةً ، ثم يَنْظُرُ فيها فيُلق أكثر فعائده . ثم يَنْظُرُ فيها فيُلق أكثر فعائده . وكان البحترى يُلق من كل قصيدة يَدْمَلُها جميعَ مايَرْ تَابُ به نفرج شعرُ مهذا. وكان أبو تمام لايفعلُ هذا الفعل ، وكان يَرْضَى بأوَّلِ خاطر ، فنعى عليه عيب وكير .

و تخير الألفاظ، وإبدالُ بعضها من بعض يُو حِبُ التثامَ السكلام؛ وهو من أَحْسَنِ نعوته وأَرْبِنِ صِفَاتِه ، قان أسكن مع ذلك منظوما من حروف سهلة المخارج كان أحسن له وأدعى للقلوب إليه ، وإن اتفَّق له أن يكونَ مَوْقِمُه في الإطناب والإيجاز أليق عوقعه ، وأحق بالمقام والحال كان جامعًا للحُسْن ، بارعًا في الفضل ؛ وإن بلغ مع ذلك أن تسكونَ مواردُه تنبيك عن مصادره ، وأوّله بَسَكْشِف قِناع آخِره، كان قد جمع نها بَهَ الحُسْن ، وبلغ أعْلى مراتب التمام .

ومِثَالُه ما أنشدنا أبو أحمد قال : أنشدنا أبو الحسن أحمد بن جعفر البرمكي ، قال : أنشدنا عبيد الله بن عبد الله بن طاهر، لنفسه :

أشارَتُ بأطْرَافِ البَنَانِ المُخْصَّبِ وَضَلَّتُ عِمَا تَحْتَ النقَابِ المُكتَّبِ وَعَضَّتُ عَلَى تفاحة في عينها بدي أَفُمْ عَذْبِ المَدَاقة أَشْنَبِ وَأَوْمَتْ بِهَا نَحْوَى نَقُمْتُ مُبَادِرًا إليها نقالت: هل سممت بأشْمَبِ! فَهَذَا أَجْوَدُ شَعْرِ سَبْكًا وأَشَدَه التِثَامَا وأكثره طلاوة وماء.

وينبني أنْ تجمل كلامك مشتبها أوله بآخره، ومطابقاً هاديه لمَجْزِه، ولانتخالف

أطوائه، ولا تتنافر أطراره (١)، وتشكون السكاحة منه موضوعة مع أُخْتِها، ومقرونة بلفقها ؛ فإنَّ تنافر الألفاظ من أكبر عيوب السكلام ؛ ولا يكون مابين ذلك حَشُوْ . يُسْتَغْفَى عنه ويتم السكلام دونه .

ومثالُ ذلك من الكلام المتلائِم الأجزاء ، غيرِ المتنافرِ الأطْرَار قول أخت عمرو ذي الكلب:

أَ أَفْسِمُ يَا عَمْرُ وَ لَو نَبَّمَاكَ إِذَا نَبَّهَا مِنْكَ داء عُضالا إِذَا نَبَّهَا مِنْكَ داء عُضالا إِذَا نَبَّهَا لَيْثَ عِرِّيسَةٍ (٢) مُفِيتًا مُفِيدًا نُفُوسًا ومالا وخَرْقِ نَجَاوِزْتَ مجهُوله بِوَجْنَا مَحَرْفَ تَشَكَى الكَلَالا (٢) فَكَنْتَ النَّهَارَ به شمسه وكنتَ دُجى اللَّيْلُ فِيه الهِلَالا

فجملته الشمسَ بالتهار، والهلال بالليل. وقالت: مُفِيتًا مفيدًا، ثم فسرت فقالت: نقوساً ومالاً.

وقال الآخر :

وفى أدبع مبنى حَلَتُ منكِ أدبغُ فَا أَنَا دَارٍ أَيُّهَا هَاَجَ لَى كُوْبِى أَوْجُهُكُ فَى عَنِى أَمَّ الرِّبْقِ فَى فَمِى أَمَّ النطقُ فَى سَمَى أَمَّ الحَبُّ فَى قَلْبِى وأخبرنى أبو أحمد ، قال : كنتُ أنا وجاءة من أحداث بتداد ممنَّ يَتَمَاطَى الأدب نختلفُ إلى مُدْرك نتملَّ منه علم الشعر ، فقال لنا يوماً : إذا وضعتُمُ الكَلِمَةَ مع انْقِها كنتم شُعَراء، ثم قال : أجبزُ وا هذا البيت :

الآ إنّما الدنيا متاعُ غرُورِ \*
 فأجازَه كلُّ واحدٍ من الجاعة يشى فلم يَرْضَه ، فقلت :
 \* وَإِنْ عَظْمَتْ فى أنفُس وَصُدُورِ \*

. فقال : هذا هو الجيِّيدُ الحنتار .

(۱) أطراله . (۷) كيذا في س ، والعريسة : مأوى الأسد والصبع وغيرها ، وق ط ه عرينة » تصحيف . (۴) : الحرق : الأرض البعيدة . والفلاة : الواسعة . والوجناء : الناقة الصديدة . والحرف من الإبل : النجيبة الماضية .

وأخبرنا أبو أحمد الشطني ، قال : حدَّثنا أبو العباس بن عربي ، قال : حدثنا حماد عن يزيد بن جبلة ، قال : دفن مسلمة رجلا من أهمله ، وقال : \* نَوْ و مُ وَنَقَدُو كُلَّ يَوْم وليلة \*

ثم قال لبعضهم : أُجِزُ ﴾ فقال : \* فحتَّى متى هذا الرواح مع الندو \* فقال مسلمة : لم تَصْنَعُ شيئًا . فقال آخر : \* فيالك مندى مرة وروّاحا \* فقال : لم تَصْنَعُ شيئًا . فقال لآخر : أَجزْ أَنْتَ ، فقال : ``

### \* وعمَّا قليل لا نَوُوحُ ولا نَفَدُو \*

فقال: الآنَ تَمُّ البيت.

ومما لم يُومَنَعُ [ فيه ] الشيء مع إِنْقِه من أشْمَارِ المتقدمين قولُ طرفة (٢٠ : إ وَلَسْتُ بِحَلَّالِ التِّلَامِ عَنَافةً وليكن متى يَسْتَرْفد القوم أرْفد (٢)

فالمشرّاعُ الثانى غيرُ مشاكِل الصورة للمِصْرَاعِ الأول ، وإن كان المهبى صحيحا ؟ لأنه أراد : ولستُ بِحَـلَّال التِّلَاع غانةَ السُّوَّال، ولـكنِّي أَنْزِلُ الْأمكنةَ المرتمعةَ ، لينتابونى فأرفدهم ، وهذا وجهُ الكلام ؛ فلم يمبِّرُ عنه تمبيراً صحيحاً ، ولكنه خلطه وحذَفَ منه حذفاً كثيراً فصار كالمتنافِر ؛ وأَدْوَاه السكلام كثيرة .

· ومكذا قول الأعشى (٣) :

سُهُوُ بُ ومَو مَاة وبَيْدًاء سَمْلَقُ (١)

وإنَّ امْرَءًا أسرى إليك ودُونَه لمحقوقة أن تَسْتَجِيبي لصوتهِ وأنْ تَمْـٰكَمِي أنَّ الْمُانَ مُوَفَّقُ

(١) الموشح : ٠٠٤ . (٢) التلاع : جمع تلمة ، وهي ما ارتفع من الأرض وما انهبط أيضاً .

(٣) الموشح : ٤٠ ، ورواية البيت الأوَّل فيه :

وإن امرأ أحداك بينى وبينه فياف تنوفات وبهماء خيفق

وفلاة خيفق : واسمة .

(٤) السهوب : الأرض الواسعة . والسملق : القاع المستوى الأملس ، وقبل : القفر الذي

قوله : « وأن تعلمي أنَّ الْمَانَ موفَّق » غير مشاكل لما قبله .

وهكذا قول عنترة (١) :

حَرْقُ اَلَجْنَاحِ كَأَنَّ لَحْتَى ْرَأْسِهِ جَلَمَانَ بِالْأَخْبَارِ هَشَّ مُولَعُ<sup>(۲)</sup> إِنَّ الذِينَ نَعَبْتَ لِي بفراقِهِم هم أسلموا ليلي التمام وأوجَعوا<sup>(۳)</sup> ليس قوله « بالأخبار هش مولع » في شيء من صفة جناحه ولحييه .

وقول السمو<sup>ء</sup>ل<sup>(۱)</sup> :

(٧) عبارة الموشع : لـكان أشكل .

فنحنُ كَاءِ المزنِ ما في نِصَابِنا كَهَامٌ ولا فينا يُمَدُّ بَخيلُ<sup>(ه)</sup>

ليس في قوله : « مافي نصابنا كَهام » . من قوله : «فنحن كماء المُزْنِ » في شيء ؟ إذ ليس بين ماه المزن والنصاب والسكهوم مقاربة ، ولو قال : و نحن ليوثُ الحرب ، أو أولو الصرامة والنَّجْدَة ما في نصابنا كَهامُ لكان السكلام مستويا . أو نحن كما المزن صفاء أخلاق وبَذْلَ أَكُفَ لسكان جيدا .

وجعل بعضُ الأدباء من هذا الجنس قول امرى التيس (٢٠):

رَجْنُ لَمْ أَرْكُبْ جَوَادًا لِلَذَّة وَلَمْ أَنْبَطَنْ كَاعِبًا ذَاتَ خَلْخَالِ وَلَمْ أَنْبَطَنْ كَاعِبًا ذَاتَ خَلْخَالِ وَلَمْ أَقُلْ لِحَيلَ كُرِّى كُرِّى كُرِّةً بَعْدَ إِجْفَالِ وَلَمْ أَقُلْ لَحْلِيلَ كُرِّى كُرِّى كُرِّةً بَعْدَ إِجْفَالِ

قالوا: فلو وُضِم مِصْرَاعُ كل بيت من هذين البيتين في موضِم الآخَرِ لسكان أحْسَن (٧) وأدخل في استواء النَّسْج؛ فسكان يُوْوى:

كَأْنِيَ لَمْ أَرَكِبُ جَوَادًا وَلَمْ أَقُلُ لَلْهَا كُرِّى كُرِّى كُرِّةً بَعِد إِجِمَالِ وَلَمْ أَسْبِا الرِّقِّ الرَّوِيّ للذَّةِ وَلَمْ أَتَبِطَّنَ كَاعِبًا ذَاتَ خَلَخَالُ

<sup>(</sup>۱) ديوانه: ۸۸ ، واللسان ــ مادة حرق . (۲) الحرق في الجناح : قصر رئيمه · والجلمان : المقراصان واحدهما جلم . (۳) في الديوان : قد أسهروا ليلي التمام أو جموا . (٤) شعراء اليهود : ۲۲ ، نقد الشعر : ۱۱۵ · (۵) السكمام : من كهم الرجل كهامة . (۵) الوشح : ۳۲ ، وديوانه : ۸۵ .

لأنَّ دكوبَ الجواد معذ كركرور الخيل أجود، وذكر الخر مع ذكر الكواعب أحسن .

قال أبو أحمد: الذي جاء به امرؤ القيسهو الصحيح؛ وذلك أنالعرب تضع الشيء معخلافه فيقولون: الشدة والرخاء، والبؤس والنعيم ، وما يجرىمع ذلك. وقالوا يقول ابن هرمة (١):

وإنى وتركى ندَى الأكرمين وقدْحِي بَكَفِّي زنداً شحاحاً كتاركة بَيْضَهَا بالمَرَاءُ ومُنْسِيَة بَيْضَ أُخْرَى جَناحاً وقول الفرزدق:

وإنك إذْ تَهْجُو عَمِاً وَتَرْتَشِى سَرَابِيلَ فَلْمِسِ أَوْ سَخُوقَ الْعَمَا يُم كُمْهُوْيِقِ مَا الْفَلَاةِ وَعَرَّهُ سَرَابٍ أَذَاعَتْهُ رِبَاحُ السَّالِمُ

كان ينبنى أنْ يكونَ بيتُ ابن هرمة مع بيت الفرزدق وبيتُ الفرزدق مع بيت ابن هرمة ، فيقال :

وإنى وتَرْكِى نَدَى الْأَكْرَ مِينَ وقَدْحِى بَكَفِّى زَنْدًا شَحَاحًا كَهْرِيقَ مَاهُ بِالْفَلَاةِ وَغَرَّهُ سَرَابُ أَذَاعِتُهُ رَبَاحِ السَمَائِمِ [ويقال](٢):

وإنكَ إِذْ تَهْجُو تَمِياً وتَوْ تَشِي مَرَابِيلَ فَيْسِ أَو سُحوقَ المائم كتادِكُم بَيْضَها بالنَّرَاءِ ومُلْسِيَة بَيْضَ أخرى جَناحاً حتى يصح التشبيه للشاعرين جيماً.

ومن المتنافر الصدور والأعجاز قول حبيب بن أوس (٢٠) :

<sup>(</sup>١) الموشع: ٣٣٧ ، سر مفصاحة : ٣٤٧ . (٧) الزيادة من الموشع .

<sup>(</sup>۲) ديوانه : ۸٦ .

عد (١٦) إنّ الحاسدين حُشودُ وإنّ مَصاَب الْمَزْنِ حيثُ تريدُ ليس النصفُ الأول من النصف الثاني في شيء .

وقريبُ من ذلك قولُ الطالبي :

قومْ: هدَى اللهُ العِبادَ بجدِّهِم والمُؤثرونَ (٢٠) الضيفَ بالأزوادِ ومن الشعر الةلائم الأجزاء المتشابه الصدور والأعجاز قولُ أبى النجم :

إِن الأعادى لَنْ تَنَالَ قديمنا حَتَّى تُنَالَ كُواكِ الْجَوْدَا الْجَوْدَ الْجَوْدُ الْجُودُ الْجُودُ الْجَوْدُ الْجُودُ الْحُودُ الْجُودُ الْجُودُ الْجُودُ الْجُودُ الْحُودُ الْ

يَمْشِين رَهْوًا فلا الأعجازُ خَاذِلة ولا الصَّدُورُ على الأعجازِ تَتَسَكِلُ فَهُنُّ معترِضَاتُ والحَصَى رمضُ (٥) والربح ساكنةُ والظلُّ معتدلُ إلّا أنَّ هذا (١) لوكان في وَمَافِ نساء لسكان أَخْسَن ؛ فهو كالشي الموضوع في

غير موضعه .

وينبغى أن تتجنب إذا مدحت أوعاتب المانى التي يُتطيّر منها ويُستشنع سماعها، مثل قول أبي نواس(٢):

سلام على الدُّنْيَا إذا ما نُقدِ تم بنى بَرْ مَك من رائحين وَعَادِى وإذا أردت أن تأتى مهذا المنى فسبيلك أن تسلك سبيل أشجع السلمى ف قوله:

لَقَدُ أَمْسَى صلاح أَبِي على لأهل الأرض كُمَّلهم صَلَاحًا إذا ما الموتُ أَخطأُه فلسناً نُبالِي الموتَ حيث غَدَا وَرَاحاً

<sup>(</sup>١) في الديوان : «أأحمد» . (٢) في ط : « والمورثون» ، تحريب ، وصوابه من ا ، ب .

<sup>(</sup>٣) الخضل : كل شيء ند . ﴿ ٤) الموشح : ١٤٧ -

<sup>(</sup>٤) الزمض محركة : شدة وقع الشمس على الرمل وغيره.

<sup>(</sup>٦) ج : إو إلاأن البيت الأول » (٧) ديوانه : ٧٤ .

فذكر إخطاء الموت إياه وتجاوزه إلى غيره ؟ فجاد المني وحسن المستمع (١). وقد أُحْسَنَ القائل :

ولا تحسَبَنَ الحُرْنَ يَبْقَى فإنه فيهابُ حَرِيقٍ وَاقِدْ ثَم حَامِدُ سَيَّالُفُ فَقَدَانَ الَّذِي أَنتَ واجِدُ سَيَّالُفُ فَقَدَانَ الَّذِي أَنتَ واجِدُ

فِمل ما يتطيَّر منه من الفقدان لنفسه وما يستحبّ من الوجدان الممدوح ؛ وقد أَساء أبو الوليد أرطاة بن سهيّة (٢) ، حين أتشد عبد الملك :

رأيتُ الدهر يَأْكُلُ كُلَّ حَيِّ كَأْكُلِ الْأَرْضِ سَاقِطةَ الحديدِ وما تُنْقِي النِيَّة حينَ تَفْدُو على نَفْسِ ابن آدمَ مِنْ مَزِيدِ وأعْلَمُ أنها ستكر حَتَّى تُوتِّق نَذْرَها بأبى الوليدِ

وكان عبدُ الملك يُكنَّى أباً الوليد فقطيَّر منه، ومازال برى كراهَةَ شِعْرِه في وجهه حتى ماتً .

وإذا دَعَتِ الضرورةُ إلى سَوْق خبر واقتصاص كلام ، فتحتاج إلى أن تتوخّى فيه الصدق ، وتتحرَّى الحقَّ ؛ فإن الكلام حينتذ بملكك ويحوجك إلى اتّباًعِه والانتياد له .

وينبغى أن تأخذَ فى طريق تسهل عليك حكايتُه فيها ، وتركب قافية تطيمك فى استيفائك له ، كما فمل النابغة فى قوله (٢٠) :

وَاحْكُمْ كَحُكُمْ فَتَاةَ الْحَيَّ إِذْ نَظَرَتْ إِلَى حَلَم قِرَاع واردِ النَّمدِ (') يعقّ جَانِبَا نِيق (' و تَثْبَعُه مِثْل الرُّجَاجَةِ لِم تَكْحَل مِن الرَّمَدِ عَلْهُ جَانِبَا نِيقَ (' و تَثْبَعُه لِنا إلى حَامَتِنا أو نِسْفه فَقَصدِ عَالَتْ أَلَا لَيْتُمَا مُصَدِّ الْحَلْمُ لِنا إلى حَامَتِنا أو نِسْفه فَقَصدِ

<sup>(</sup>١)ج: « السيم » . (٢) ط: « شهبة » تصحيف . (٣) ديوانه: ٢٢ .

<sup>(</sup>٤) فتــاة الحمى : زُرقاء اليمامة . وشراع : مجتمعة . والثمد : هو الماء القليل .

<sup>(</sup>٥) النيق : أرفع موضع ق الجبل .

فهذا أجود ما 'يذ كَرُ في هذا الباب ، وأَصْعَبُ ما رامه شاعِر 'منه؛ لأنه عمد إلى حساب دقيق ، فأورده مشروحا ملخصا، وحكاه حكاية صادقة . ولمّا احتاج إلى أنْ يَذْ كُرَ المددّ والزيادة والثّمَد بَنَى الكلامَ على قافيةِ فاصلةِ الدال فسَهُل عليه طريقه، واطّرد سبيله .

ومثل ذلك ما أتاه البحترى في القصيدة التي أولها(١):

هَاجَ الخيالُ (۲) لنا ذِكْرَى إذا طَافاً وَاق يُخادِعُناً والصبحُ قد واقى وكان قد احتاج إلى ذكر الآلاف، والإسماف، والأضماف، والإسراف، وترك الاقتصار على الأنصاف؛ فيمل القصيدة فاثية؛ فاستوى له مُرَادُه وقرُب عليه مرامه، وهو قوله (۲):

قَضَيْتَ عَنَى ابن بِسُطَامِ صَنيعَتَه عِنْدِى وَضَاءَهْتَ مَا أَوْلَاهُ أَضُعَافًا وَكَانَ مَمِرُوفُهُ وَصَدًا إِلَى أَنَّ وَمَا جَازَيْتُهُ عَسِهُ تَبَدِراً وإسرافاً مِثُونَ عَيْنا تَولِيْتَ الثَّوَابَ بَهَا حَتَى انْثَلَتْ لأبى المباسِ آلَافاً قَدْ كَانَ يَسَكُمْ مِنَّ قَدْمَتْ يَدُهُ رَبًا (٥) يَرِيدُ عَلَى الآحَادِ أَنْصَافاً وَلا يَسَلُمُ أَنْ يَكُونَ لَمَعْلُكُ وَحْشِيًا بَدَوِيا ، وكذلك لا يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ مَبَدَلًا ولا يَسَلُمُ أَنْ يَكُونَ مَبَدَلًا

أخبرنا أبو أجد عن مبرمان عن أبى جُمَّفر بن القتبي عن أبيه ، قال ، قال خلف الأحمر : قال شيخ من أهل الكوفة : أما عجبت أن الشاعر قال : « أنبت قيصوما

سوقيا .

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٦٠٦ . (٢) في الديوان : بهدى الميال . (٣) ديوانه : ١٠٧ .

<sup>(</sup>٤) في الديوان : لدى . . ﴿ (٥) في ط : وما .

وجمُجاثًا »(١٦ فاحتمل ، وقلت أنا : أنبت إجّاصاً وتفاحاً ــ فلم يحتمل .

والمختار من الكلام ما كان سَهِلًا جَزْلًا لا يَشُوبُه شيءٌ من كلام العامة وألفاظ الحشويَّة ، وما لم يُخالَفُ فيه وَجْهُ الاستعال ؛ ألا تَرى إلى قولِ المتنبي (٢٠) :

أَيْنَ البَطَارِيقُ والحَلْفُ الَّذِي حَلَفُوا بِعَفْرِقِ الدَّلْكُ والزَّعْمُ الَّذِي زَعَمُوا

هذا قبيخ جدًا ، وإنما سمع قول العامَّة حلَّ برَأْسِه ، فأواد أنَّ يقولَ مثلَه ؛ فلم يَسْتَوِله ، فقال : بمفرق الملك [ فجاء في غاية الهجنة ] (٢) ، ولو جاز هذا لجاز أن يقول : خلف بياً فُوخ أبيه ، وبقَحَحْدُوة (٢) سَيِّدِه .

وتُبُعُ هذا يَدُلُّ على أنَّ أمثاله غيرُ جائز في جميع المواضع، وهذا النوع في شعر المتنبي كبعد الاستعارة في شعر أبي تمام .

ومن الألفاظ مايُستَعمل رَبَاعِيَّه وخاسيَّه دُونَ ثلاثيّه ، ومنها ماهو بخلاف ذلك، فينبغى ألَّا تعدل عن جهة الاستمال فيها ، ولا يغرّك أن أسولها مستعملة ؛ فالخروج عن الطريقة المشهورة والنَّهج المسلوك ردى على كل حال . ألا ترى أنّ الناسَ يستعملون « التعاطى » فيكونُ منهم مقبولا ، ولو استعملوا « العَطْو » وهو أصلُ هذه السكلمة وهو ثلاثى ، والثلاثى أكثرُ استمالا ، لما كان مقبولا ولا حَسناً منهم على هذاه.

ومن الألفاظِ ما إذا وقع نكرة قَبُتح مَوْضِعُه وحَسُنَ إذا وقع معرفة ، مثل أول بعضهم :

لَمَّا التَّقَيْنَا صَاحَ بِينُ بَيْنَنَا يُدُنِى مِن التُّرْبِ البعاد لِحَاقاً فَعُولُهُ: « البين » كان أقربَ ؟ على أنَّ البيتَ كلَّه ردى؛ ، ليس من وَصْفِ البلناء .

<sup>(</sup>١) القيصوم : نبات زهره مر جدا . والجثجاث : نبات ص . (٢) ديوانه : ٤ ــ ١٦ .

 <sup>(</sup>٣) من ج (٤) الهنة الناشرة فوق القفا وأعلى القذال خلف الأذنين ، ومؤخر القذال .

وينبغى إنْ تجتنب ارتكاب الضرورات وإن جامت فيها رُخْصَة من أهل العربية ، فإنها قبيحة تشين المكلام وتَذْهَبُ عِمَانه ؟ وإنما استعملها القدماء في أشمارهم لمدم علمهم بقباحها (١) ، ولأنَّ بعضهم كان صاحب يداية ، والبحداية مزلة ، وما كان أيضاً تُنقَدُ عليهم أشمارُهم ، ولو قد نُقدت وبهرج منها الميب كا تُنقد على شعراء هذه الأزمنة ويبهرج من كلامهم ما فيه أدنى عَبْ لتجنبوها ، وهو كقول الشاعر :

له زَجَلُ كَأَنَّه صَوْتُ حَادٍ إِذَا طَلَبَ الوسِيقَةَ أَو زَمِيرُ فلم يشبع .

وقول الآخر:

الم يأتيك والأنساء تَنْمِي عَا لَاقَتْ لَبُونُ بَسِنِي زِيَادِ فَقَالَ : « الْمَ يَاثِيكَ » ، فلم يجزم .

وقال ابن قَيْس إلرقيات:

لَا بَارَكَ اللهِ فَى النَوَانِيَ هَلْ يُمْسِيحْنَ إِلَّا لَهُنَّ مُطَّلَّبُ غَرَّكَ حَرْفَ اللهُ .

وقال قَمْنَكِ. بن أُمّ سَاحِب (٢):

مُهُلّا أَعَاذِلَ قَدْ جُرَّ بُنِّ مَنْ خُلُقِى إِنَّى أَجُودُ لِأَقْوَامِ وإِن صَلِنُوا فَاطْهِر التصميف.

ومثله قول العجاج(٣) :

\* تَشْكُو الْوَجَى مَنْ أَظْالَ وَأَظْلَلُ ( ) \*

 <sup>(</sup>١) ق.ب « بقبائحها » وق.ط : لعلمهم كان بقاحتها . (٢) ديوان المختار من شعر العرب : ٨ ، والنسان ــ مادة ظل . (٤) الوجى : الحفا . والأظلل : مائحت ملسم البعير ، وتسكمة البيت :

من طول إملال وظهر أملل \*

وقال جميل<sup>(١)</sup> :

أَلَا لَا أَرَى إِثْنَانِي أَحْسَنِ شِيمَةً على حَدَثَانِ الدَّهْرِ مِنِّى ومِنْ جُمْلِ \_ وقال (٢):

إذا جَاوَز الْإِثْمَيْنِ سِرِ فَإِنَّهُ بِنَشْرٍ ﴿ وَتَكَثْبِرِ الْوُسَاةِ قَمِينُ فَعَطَعُ أَلْفَ الوصل .

وقال غيره(١):

\* من الثَّمَالِي وَوَخْرْ مِنْ أَرَانِهَا (٥) \*

إَلَى غير ذلك مما كِجْرِي تَجْرَاه ، وهو مكروهُ الاستعال .

وينبنى أنْ تَتَحَاكَى العيوبَ التى تَمْتَرِى القوافِى ، مثل السِّنَادِ والإقْوَاءَ والإيطاء ، وهو أسهلُها ، والتوجيه وإنْ جاء في جميع أشمار المتقدمين وأكثر أشمارِ الهدَين (٢) . [ وأما تقديم الصفة على الموصوف فردى في صنعة الكلام جدًا ] (٧) .

وينبغى أنْ تَرتّبَ الْالفاظَ تَرتيبا صحيحا ؛ فتقدّم منها ما كان يَحْسُنُ تقديمُه ، وتُؤَخِّر منها ما يَحْسُنُ تأخيرُه ؛ ولا تُقُدَّم منها ما يكونُ التأخيرُ به أحسن ، ولا تؤخّر منها ما يكونُ التقديمُ به ألْمِيّق .

فَمَا أُفْسِدَ تَرْتَبِبُ ٱلفَاظِهِ قُولُ بَعْضَهُم :

يضحَكُ مِنْ اللَّهُ عُضُورٍ لِمَا مِنْ بَهْجَةِ العَيْشِ وحُسْنِ القَوَامْ

(١) ديوانه : ٤٩ (٧) ديوانه : ٦٠ . (٣) في الديوان : بنت وأفشاء الحديث . .

## \* كَهَا أَشَارِيرُ مَن لَمِ تَتَمَّرُه \*

(٥) الوخز: القليل من كل شيء . يريد الثمالب والأرانب: قال في اللسان ــ مادة رنب:
 ووجهه أن الشاعر لما احتاج لمى الوزن واضطر إلى الياء أبدلها من الياء .

(٦) ج: « المتقدمين » . (٧) من ج .

<sup>(4)</sup> قال في اللسان : إنه لرجل من يشكر ـ مادة تعلب والشَّمالي : جمع تعلَّب قال : ووجه ذلك سيبويه فقال ؛ إن الشاعر لما اضطر إلى الياء أبدلها مكان الباء كما يبدلها مكان الهمزة وصدره :

تَرْفُلُ فِي الدَّارِ لَها وَفْرَة كُوفُورَةِ المِلْطُ (') الْخَلِيعِ الْفُلَامُ كَانَ يَنْبَنِي أَن يقولَ ؛ كُوفِرة النلام المِلْطُ الْخَلِيعِ ، أَو النلام الخَليع المِلْطُ ؛ فَانْ يَقُولُ أَيْفًا اللهُ الْخَلِيعِ مُ الصفةِ عَلَى المُوسُوفُ فَرَدِي الْفَاسَانَةِ السَكَلام جدًا . وقوله أيضاً : « بهجة العيش وحسن القوام » متنافر عيرُ مقبول .

وقول ابن طباطبا :

وَعِجْلَةٌ تَشْدُو بأَلْحانها وكانَتِ الكَيِّسَةَ الخادِمَهُ. لو قال: « وكانت الخادمة الكَيِّسة » لسكان أُجود.

وينبغى ألَّا يَدْ كُرَ فَى التشبيب اسماً بنيضاً ؛ فقد أُنشد جرير بعض ملوك بني أميّة [حتى إنتهمي إلى قوله ] (٢٦٠ :

وَتَقُولُ بَوْزَعُ قَدْ دَبَبْتَ عَلَى الْمَصَا ﴿ هَلَّا هَزِنْتَ بِغَيْرِنَا ۚ يَا بَوْزَعُ ٢٣٪

فقال له الملك(1): أفسدتها بَنُوْزَع.

وقد يقدح في الحسَن قُبْحُ اسمِه ، ويَزِيدُ في مهابقِ الرجل فحامةُ اسمه ، ولهذا تكنّى البحتري بأبي عبادة ، وكان يكنّى أبا الحسن ؛ وشهد رجلٌ عند شُرَيحُ وكان الرجلُ يُكنّى أبا الكويفر ، فردَّ شهادته ، ولم يسأل عنه .

وسمع عمر بن عبد المزيز رَحِمَه الله وجلَّا يكني أبا المعرين ، فقال ؛ لو كان عاقلا لكفاه أحدها .

وأتى ظالمُ بن سرَّاق عُمَر بن الحطاب رضى الله عنه ليستَّمْمِلَه فردّه ، وقال : انت تظلِمُ وأبوك يَسْرِق ؛ وظالم هذا جدّ المهلّب بن أبي صفرة .،

ومن عيوب الكلام تكريرُ الكلمة الواحدة في كلام قصير: مثل قول سميد

<sup>(</sup>١) الملط: الخبيث أو المختلط النسب. (٢) من ج . (٣) ديوانه: ٣٤٢

<sup>(</sup>٤) هو الوليد بن عبد اللك .

ابن حميد : ومثَّل خادمُك بين ما علك فلم يَجدْ شيئًا بنى بحقَّك ، ورأى أنَّ تقريطَك عا يبكُنُه الاسانُ ــ وإن كان مقصّر اعن حقك ــ أبلغُ ف أداء ما يَجِبُ لك .

فكررَ الحقُّ في المقدارِ اليسير من الكلام .

وينبغى أن يتجنّب الكاتبُ جميعَ ما يُكسبُ الكلام تَمْميةً ؛ فيرتّب الفاظة ترتيباً يحيحاً، ويتجنّبُ السقيمَ منه، وهو مثلما كتب بعضهم: لفلان وله بىحرمة مظلمة . وكان ينبغى أن يقول : لفلان وأنا أرْعَى حرمته مظلمة . وما يجرى هذا الجمرى من الترتيب المختار البعيد من الإشكالِ .

[ وهذه جملة كافية إذا تدبرت وبالله التوفيق ](١) .

<sup>- ( ( )</sup> 

## الفيقيل لتاني

### فيما يحتاج السكاتب إلى ارتسامه وامتثاله في مكاتباته

ينبغى أنْ تعلمَ أنَّ الكتابة الجيدة تحتاج إلى أدوات جَمّة ، وآلات كثيرة ؟ مِنْ معرفة العربية لتصحيح الألفاظ ، وإصابة المعانى ، وإلى الحساب ، وعلم المساحة ، والمعرفة بالأزمنة والشهور والأهلة ، وغير ذلك مما ليس هاهنا موضعُ ذِكُوه وشرَّحِه ، لأنّا إنماعملنا هذا الكتابلن استكمل هذه الآلاتِ كلَّها، و بَق عليه المعرفةُ بصَنْقةِ الكلام ، وهي أَسْعَهُم وأَشَدُها .

والشاهدُ مارَوى لنا أبو أحمد عن مَبْر مان عن المبرّد، أنه قال: الاأحتاجُ إلى وصف نفسي، لعلم الناسِ بي ؟ أنه ليس أحدث من الخافقين يَخْتَلِج في نفسه مسألةُ مشكلةُ إلا لَقْيَى بها، وأعدَّى لها، فأنا عالم ومنعلم ومافظ ودارس، الايخفى على مشكلةُ من الشّعر والنّحو والكلام المنثور والخُطب والرسائل، ولربما اجتحبُ إلى اعتسنارٍ من فَلْتَةٍ أو النماس طجةٍ ، فأجْعَلُ المعنى الذي أقصدُه نصب عينى، ثم الأجد سبيلًا إلى التعبير عنه بيد والا لسانٍ . ولقد بلننى أنّ عبيد الله بن سلمان ذكر في بجميل ، فحاولتُ أنا كتب إليه رُفعة أشكره فيها، وأعرض بمعض أمورى؛ فأتعت نفسى يوماً في ذلك فلم أقدر على ما أرْتَفييه منها، وكنتُ أحاوِلُ الإفساح عمّا في ضعيرى ، فينصرفُ ليساني إلى غيره ، ولذلك قيل : زيادةُ المنطق على الأدب على المنطق هُمجنة .

[قال أبو هلال]: فأوَّلُ مَا يَنْبَغِي أن تستعمله في كتابتك مكانبة كلِّ فريق منهم على مقدار طبقتهم وقوّتهم في المنطق ، وقد أشرنا إلى ذلك فيا تقدّم .

والشاهد عليه أن النبيُّ صلى الله عليه وسلم لما أرادَ أن يَكْتُبُ إلى أهْلِ فارس

كتب إليهم بما 'يُعْكِنُ ترجمتُه ، فكتب : مِنْ محمد رسول الله إلى كسرى ابرويز عظيم ِفارس :

سَكَرُمْ على من انَّبَعَ الهدى ، وآمَنَ بالله ورسوله ، فأَدْعُوك بِدَاعِيَةِ اللهِ ، فإنى أنا رسولُ اللهِ إلى أَخَلَق كُافَةٍ ليُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا ، ويحقّ القولُ على الكافرين ، فأشيرُ تَسْلَمُ ، فإنْ أبيتَ فإثمُ المجوس عليك .

فسهَّل صلى الله عليمه وسلم الألفاظ كما ترى غاية التسهيل حتى لا يَعْفَى منها شيء على مَنْ له أدنى معرفة في العربية .

ولما أواد أن يكتب إلى قوم من العربِ فَخَم اللفظ ، لما عرف من فَصْلِ قوّتهم على فَهميه وعادتهم لسماع مثله .

فكتب لواثل بن حجر الحضرى :

من محمد رسول الله إلى الأَقْيَالِ (١) العَبَاهِلَة من أهل حَضْرَ مَوْتَ، بإقام الصلاة وإيتناء الزكاة على التِبِمَة الشاة ، والتَّيْمَةُ لِصَاحِبِما (٢) ، وفي الشَّيوبِ (٣) المُحْمُس ؛ لا خِلَاطَ ولا ورَاطَ ولا شِناقَ ولا شِنارَ (١) ، ومن أَجْبَى (٥) فقد أَرْبَى ، وكُلُّ مُسْكِر حَرَام .

وكذلك كتابه صلى الله عليه وسلَم لِأْ كَيْدِر صاحب دُومَة الجندل (٢٠):

<sup>(</sup>۱) الأقيال: جمع قيل: الملك. أو من ملوك حمير. الصاهلة: الأقيال المقرون على ملكهم فلم يزالوا عنه. (۲) التيمة: الأربعون من الفنم أو أدنى ما تيمب فيه الصدقة من الحيوان. والتيمة: الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى. (٣) السيوب: الركاز. (٤) خلاط: اختلاط الإبل. والشناق: ما بين الفريَّضتين في الزكاة. والوراط في الصدقة: الجمع بين متفرق. والشار: أن يزوج الرجل امرأة على أن يزوجه أخرى بفير مهر وصداق كل

الجمع بين متفرق . والشفار : أن يزوج الرجل امرأة على أن يزوجه أخرى بفير مهر وصداق كل واحدة منهما بضع الأخرى . (ه) أجمي : الإجباء أن يغيب الرجل إبله عن المصدق ، من أجبأته إذا واربته . ( وارجع إلى اللسان ــ مادة جمي ، والفائق : ١ ــ ١ ٤ ) .

<sup>(</sup>٦) الفائق : ٣ <u>ـ ٣</u> ٠

من محمد رسول الله لأ كَيْدِر حين أجَابَ إلى الإسلام وخلع الأنداد والأسْتَام مع خالد بن الوليد سيف الله :

إِنَّ لِنَا الصَاحِبَةَ مِنِ الصَّحْلِ (١) والبَّوْرِ والمَّمَا مِي (٣) وأَغْفَالَ الأَرْضِ ، والْحَلْقَة والسَّلاح، ولكم الضَّامِنَةُ (٣) من النَّخْلِ ، والمين من الممور، لاتُمْدُلَ سَارِحْتَكُم (١) ولا تُمَدُّ فارِدَتُكُم (٥) ، ولا يُحْظَرَ عليكم النبات ، تقيمُونَ الصلاةَ لَوَقْبَهَا ، ولا تُعَدِّدُونَ الرَّاقَةَ ، ويَوَدُّونَ الرَّاقَةَ ، عليكم بذلك عَمِدُ الله وميثاقة .

واعلم أنَّ المانى التى تُنْشَأُ الكُتْبَ فيها من الأمْرِ والنَّعْى، سبيلها أن تُوَكَّدَ عَالِمَ التوكيد بجهة كَفية نَظْمِ الكلام ، لا بجهة كَثَرَةِ اللَّفظِ ؟ لأن حكم ما ينفذ عن السلطان في كتبه شبيه بحكم توقيقانه ؟ من اختصار اللفظ وتأكيد المنى . هذا إذا كان الأمرُ والنعى والقمين في جلة واحدة ، لا يَقَعْ فيها وجودُ التمثيل للأعمال . هذا إذا وقما في ذلك الجلس فإن الحكم فيهما يخالفُ ما دكره ، وسبيلُ الكلام فيها أن يُحمَل على الإطالة والتكرير دون الحذف والإيجاز ؟ وذلك مثلُ ما يُكتبُ عن السلطان في أمرِ الأموال وجبايتها واستخراجها ، فسبيلُ الكلام أن يقدم فيها ذكر ما رآه السلطان في ذلك ودبره ، ثم يمقب بذكر الأمرِ بامتِقاله ، ولا يقتصر على ذلك حتى يُؤكد ويكرد لتأكد الحجة على المأمور به ، ويحذر مع ذلك من الإخلال والتقصير .

ومنها الإحاد والإدمام والثناء والتَّقريظ، والذمّ والاستصنار، والعدلُ والتوبيخ، وسبيلُ ذلك أن تُشْبِع الكلام فيه، وعد القول حسبَ ما يَقْتَضِيه آثار المكتوب إليه في الإحسان والإساءة والاجتهاد والتقصير ؟ ليرتاحَ بذلك قَلْبُ المُطِيع، ويَنْبُسِط أَمُله، ويرتاعَ قَلْبُ المسى، ويَأْخُذَ نفسه بالارْتيدَاع.

<sup>(</sup>١) الضاحية: الخارجة من المارة ، وهي خلاف الصامنة ، والضعل : الماء القليل .

<sup>(</sup>۲) المعامد : الأغفال ، وهي الأرضون الجهولة . (٣) الضامنة : ما كان داخلا في العيادة وتضعنه أمصارهم واتراهم . (٤) لاتصرف عن معنى تريده . (ه) الغاردة : الزائدة على الغريضة .

فأمًّا ما يكتبه المهالُ إلى الأُمراء ومَنْ فوقهم ، فإنّ سبيلَ ما كان واقمًا منها في إنهاء الأخبار ، وتقرير سُور ما يَلُونَه من الأعمال ، ويَجْرِي على أيديهم مِنْ سُنُوفِ الأموال أن عُدَّ القولُ فيه حتى يَبْلُغَ غاية الشفاء والإقناع ، وعام الشرح والاستقصاء ؛ إذ ليس للإبجاز والاقتصار عليه موضع ، ويكون ذلك بالألفاظ السهلة القريبة المأخذ ، السريمة إلى النهم ، دون ما يَقَعُ فيه استكراهُ وتمقيد ، ورعا تَمْرضُ الحاجةُ في إنهاء الخبر (١) إلى استمالِ الكناية والتورية عن الشيء دون الإفساح؛ لما في التصريح من مَثْلُك السّر؛ في حكايته (٢) عن عدو اطلق لسانه به ، وفيه الحراح في التصريح من مَثْلُك السّر؛ في حكايته (٣) عن عدو اطلق لسانه به ، وفيه الحراح عبيّة ؛ في المنادة لاتنخرق مصه هيمة عبيّته ؛ فيحتاجُ منشيء الكلام إلى استمالِ أَفْظِ في السارة لاتنخرق مصه هيمة الرئيس ، ولا يَمْتَرضُ فيه ما يشتدُ عليه ، ولا يكونُ أيضًا ممها خيانة في طيّ ما لا يجب ستره ؛ ولا يكمل لهذا إلا المبرّ والكامل الهدّ .

وسبيلُ ما يُحتبُ به في باب الشكر ألّا يقع فيه إسهابُ ؟ فإن إسهابَ التابع في الشكر ، إذا رجع إلى خصوصية ، نوع من الإبرام (٤) والتثقيل ؟ ولا يحسن منه أن يستعمل الإكثار من الثناء والدعاء أيضا ؟ فإن ذلك فعل الأباعد الذين لم تتقدام لهم وسائلُ من الخدمة ومقدمات في الحرمة ، أو تكون صناعتهم التكسب بتقريظ الملوك وإطراء السلاطين . فلا يقبح إكثار الثناء من هؤلاء .

وليس يَحْشُن منه أيضاً تكريرُ الدعاء في صَدْرِ الكتاب والرِّقاع عندما يجريه من ذكر الرئيس؛ فإن ذلك مَشْغلة وكلفة، والحكمُ فيما يستعمله من ذلك في الكتب مشبّه بحكم ما يستعمل منه شفاهاً . ويقبح من خادم الهسلطان أنْ (٥) يشغل سَمْمَه في خاطبته إياه بكثرة الدعاء له وتكثيره عند استثناف كلِّ أَفْظَةٍ .

وسبيلُ ما يَكْتُبُ بِهِ التابعُ إلى المتبوع في معنى الاسْتِمْطَاف ومسألة النُّظَرَاء

<sup>(</sup>۱) ج: « الأخبار » .

<sup>(</sup>٧) ل ١ ، ط « ولى حكايته » ولى ج : « أو حكايته ٍ» . ، وصوابه ما أثبتناه ، ن ب .

 <sup>(</sup>٣) ج: «أو ق الصدق » . (٤) أبرمه: أمله . (٥) ق ط: ألا .

أَلَّا يَكْثَرُ مَنَ شَكَايَةِ الْحَالُ ورِقَيْهِا ، واستيلاء الخَصَاصة (١) عليه فيها ؟ فإنَّ ذلك يَجْمَعُ إلى الإبرام والإضجار شنكاية الرئيس لسوء حاله وقِلّة ظهور نِمْمته عليه . وهـذا عند الرؤساء مكروهُ جدًا ، بل يجب أن يجمل الشكاية ممزوجة بالشكر والاعتراف بشمول النعمة وتوفير المائدة (٢).

وسبيلُ ما أيسكتُ به في الاعتفار من عيء أن يتجنّب فيه الإطناب والإسهاب إلى إيراد النكت التي يتوهم أنها مُقْنِعة في إذالة المُوْجِدة ، ولا يمن في تبرئة ساحّتِه في الإساءة والتقسير ؟ فإن ذلك مما يكرهه الرؤساء ؟ والذي جرت به عادتُهم الاعتراف من خدمهم وخَوَلهم بالتقسير والتفريط في أداء حقوقهم و تأدية فروضهم ؟ ليكون لهم فيا يعقبون ذلك من العَفْو والتجاوز موضع مِنّة مستأنفة تَسْتَدْعى شكراً ، وعارفة مستحدة تقتضى نشراً ؟ فأما إذا بالغ المتنسل في براءة ساحّتِه من كلّ ما قذف به فلا موضع للإحسان إليه في إعفائه عن ترك السخط ، بل ذلك من كلّ ما قذف به فلا موضع للإحسان إليه في إعفائه عن ترك السخط ، بل ذلك أمْرْ وأجب له ؟ وفي منع الرئيس حِصّتَه منه ظُلْمْ وإساءَة .

و بنبغی أن بكتر الألفاظ عنده ، فإن احتاج إلى إعادة المهانی أعاد ما يُميدُه منها بنير اللَّفْظِ الذي ابتدأه به ؛ مثل ما قال معاوية رضى الله عنه : من لم يَكُنْ من بني الزبير شجاعا فهو لزيق ؛ ومن لم يَكنْ من ولد المنيرة تَيّاها فهو سنيد (٢٣) . فقال : « دخيل » ثم قال : « لزيق » ثم قال : « سنيد » . والمعنى واحد والكلامُ على ما تراه أخسن ، ولو قال لزيق ، ثم أعاده لسَمُج .

هذا ، أدام الله عزك، بَمْدَ أَنْ تَفُرِّقَ بِينِ مَنْ تَكْتُبُ إِلَيه؛ «فإنْ رأيْت »، وَ بَينَ مِن تَكْتُبُ إِليه؛ «فإنْ رأيْت »، وَ بَينَ مِن تَكْتُب إِليه » فَرَ أَيْبَكَ (٤) . وأن تعرف متدارَ المكتوب إليه من الرؤساء

<sup>(</sup>١) المصاصة : الفقر . (٧) العائدة : المعروف والصلة والعطف والمنفعة .

<sup>(</sup>٣) الازيق : اللصيق . والسنيد : الدعى " . ﴿ ﴿ ٤ ) عبارة أدب الــكاتب صفعة ١٨ :

<sup>«</sup> فليس بفرقون بين من يكتب إليه : « فرأيك وكذا » وبين من يكتب إليه : فإن 😑

والنظراء والفِلْمانِ والوكلاء ، فتفرق بين من تكتبُ إليه بصفة الحال وذِكْرِ السلامة ، وبَيْنَ من تكتب إليه : أنا أفملُ كذا ، وبين من تكتب إليه : أنا أفملُ كذا ، وبين من تكتب إليه : أيحن نفعلُ كذا ؛ « فأناً » من كلام الإخوانِ والأشباه ، « ونحن » من كلام الملوك . وتنكتب في أول الكتاب « سَلامْ عليك »، والأشباه ، « والسلام عليك » ؛ لأن الشيء إذا ابتدأت بذكره كان نكرة ، فإذا أعَدْ تَه صار معرفة ؛ كما تقولُ : مَرَ بنا رجل فإذا رجع قلت : رجع الرَّجل .

وكان الناسُ فيا مضى يستعملونَ في أوَّلِ فصولِ الرسائل « أما بمسد » . وقد تركها اليوم جماعة من الكتّاب ، فلا يكادُون يستعملومُها في عي من كتمهم ، وأظنهم ألمُّوا بقول ابن القِرّية وسأله الحجاجُ عما يُنكرُه من خطابته ، فقال : إنك تمكّر الردّ ، وتُشير باليد ، وتستعين بأمًّا بَمد . فتحاموه لهذه الجهة مع أنهم روّو افالتفسير أن قُول الله تمالى: ﴿وَآ تَيْنَاهُ أَلْحِكُمةً وَفَصْلَ الْخِطَابِ) هو قوله أمّا بمد ؛ فإن استعملته اتباعاً للأسلاف ، ورغبة فيا جا فيه من التأويل فهو حَسَن ؛ وإن فرن استعملته اتباعاً للأسلاف ، ورغبة فيا جا فيه من التأويل فهو حَسَن ؛ وإن تركته توخّياً لمطابقة أهل عصرك ، وتكراهة الخروج عمّاً أَشّاده لم يكن ضائراً .

وينبغى أن يكون الدعاء على حَسَبِ ما توجِبُه الحال بينك وبَـنْينَ من سَكتُبْ إليه وعلى القَدْرِ المكتوب فيه .

وقد كتب بعضُهم إلى حِبِّة له : عَصَمَنا اللهُ وإيَّاكُ مما يكره . فكتب إليه : يا غليظَ الطَّبْع ؛ لو استُجيبتِ لكَ دَعْوَتُكُ لم ناتق أبداً .

واعلم أنَّ الذى يلزمك في تأليف الرسائل والخطب هو أن تجملَها مُزْدَوجة فقط ، ولا يلزمُك فيها السَّجْع ؟ فإن جملتها مسجوعة كان أحسن ، ما لم يكن في سَجْمِك استكراه وتنافُر وتعقيدُ ، وكثر ما يقع ذلك في السَّجْع ، وقلماً يَسْلَم \_ إذا طَالَ م من استكراه وتنافُر .

<sup>=</sup> رأيت كذا . و « رأيك » إيما يكتب بها إلى الأكفاء والمساوين ، ولا يجوز أن يكتب بها إلى الرؤساء لأن فيها معنى الأمر . ولذلك نصبت » .

وينبغى أنْ تتجنّب إعادة حروف الصلات والرباطات فى مَوْضع واحد إذا كتبت مثل قول القائل: منه له عليه : أو عليه فيه . أو به له منه . وأخفها له عليه ، فسبيله أن تُدَاوِيه حتى تزيلَه بأنْ تَفْصِل مابين الحرفين ، مثل أن تقول: أقت به عهيداً عليه . ولا أعرف أحداً كان يتتبَّع العيوب فيأتيها غير مَكْتَرِث إلا المتنبى ، فإنه صَمّن شعر به جيع عيوب الكلام ما أعدمه شيئاً منها حتى تخطّى إلى هذا النوع فقال (١٠) : ويسعدنى في غَمْرَة بعد غَمْرَة سبوح له منها عَكَيْها شواهد فأتى من الاستكراه عالا يُطَارُ عُرَابُه . فتدبر ما قُلْنَاه ، وار تسمه تَظْفَر بينيتك منه إنْ شَاء الله .

<sup>(</sup>١) ديوانه: ١ ـ ٢٧٠ ، معاهد التنصيص: ١ - ٥٨ .

<sup>(</sup>٢) الفعرةِ: الشدة . السبوخ : الفرس الشديد الجرى .

# الكابكالتانغ

في البيان عن حُسْنِ النظمُ وجَوْدَة الرَّصْف والسَّبْك وخلاف ذلك

أَجْنَاسَ الْكَلَامُ النظومُ ثلاثة : الرسائل ، والخطب ، والشَّمْر ، وجيمُها تحتاجُ الله حُسْنِ تَالِيقِ (١) وجَوْدَةِ تركيب ،

وحُسْنُ التأليفِ يزيد المنى وضُوحاً وصرحاً ، ومع سُو التأليفِ ورداءة الرَّ صَفْ وَالتركيب شعبة من التّعمية ، فإذا كان المنى سبيًّا ، ورصف الكلام رَدِيًّا، لم يُوجَدُ له قَبُولُ ، ولم تَظْهَرْ عليه طُلاوة . وإذا كان المنى وسطا ، ورَصْفُ الكلام جيِّدًا كان أَحْسَنَ مَوْقِعاً ، وأطيب مستمعاً ؛ فهو عنزلة العِقدإذا جُمِل كل خَرَزَة منه إلى ما يليق بها كان رائعاً في المر أي وإن لم بكن مرتفعا جَليلا ، وإن اختلَّ نظمُه فضُمَّت الحَمَّة منه إلى مالا يَلِيقُ منه إلى مالا يَلِيقُ بها المتحَمَّة المينُ وإنْ كان فاقِقاً كيناً .

وحُسْنُ الرَّسْفِ أَنْ تُوضَع الألفاظُ في مواضعها ، وتمكّن في أَمَاكُنها ، ولا يستعملُ فيهما التقديمُ والتأخيرُ ، والحذفُ والزيادةُ إلا حَذْفًا لاُيْمْسِدُ الكلامَ ، ولا يُمّمَى المعنى ؛ وتضاف إلى إَفْقِهَا .

وسؤة الرَّصْفِ تقديمُ ما ينبنى تأخيرُه منها ، وصرُفها عن وجوهها ، وتنبيرُ صيغتها ، ومخالفةُ الاستمال في نظمها .

وقال المتّابى : الألفاظ أجساد ، والمانى أرْوَاح ؛ وإنما تراها بميون القاوب ، فإذا قدَّمت منها مؤخّراً ، أو أخَّرت منها مقدّما أَفْسَدْتَ الصورةَ وغيَّرْتَ المهى ؛ كالو حُوِّل رأس إلى موضع يد، أو يدُ إلى موضع رِجِّل، لتحوَّلَت الخِلْقة ، وتنبَّرَت الحُلْيَة .

<sup>(</sup>١) كذا في ج وفيط: «التأليف».

وقد أُحْسَنَ في هذا التمثيل ِ. وأعْلَمَ أنَّ الذي يَنْبَغِي في صيغةِ الكلام ِ وَضْعُ كلِّ شيء منه في موضعه ليَخْرُجَ بذلك من سوء النظم .

منسوء فن سوء النّظم الْمَاظَلَة ، وقد مدح عمرُ بنُ الخطاب رضي الله عنب دهيراً النظم النظم من قولم : لجانبها (١) . فقال : كان لايُماظِلُ بين الكلام ؛ وأَسْلُ هـذهُ الكامة من قولهم : تعاظلت العَجَرادَتَانِ إذا رَكبت إحداها الأخرى ، وعاظل الرجل المرأة إذا ركبها ؛ فن الماظلة قولُ الغرزق (٢) :

تَمَالَ فَإِنْ عَاهَدْ تَمِي لاتَخونني نكُنْ مثلَ مَنْ ياذِنْبُ يَصْطَحِبَانِ وَوَله (٢٠):

هُوَ السَّيْف الذي نَصَو ابْن أَرْوَى به عُثْمَانَ مَرْوَانُ المُصَابَا وَ وَانُ المُصَابَا وَ وَانَ المُصَابَا

إلى مَلك مَا أَمُّهُ مِنْ مُحَارِبِ أَبُوهُ وَلاَ كَانَتْ كَايِبُ<sup>(٥)</sup>تُصَاهِرُهُ وقوله عدح هشام بن إسماعيل<sup>(٢)</sup>: وما مِثْله في الناسي إلّا مُمَاًكمًا أَبُو أَبِّه حَيِّ أَبُوهُ يُقَارِبُهُ

وقوله : الشمسُ طالعة لَيْسَتْ بَكَاسِنةِ تَبْكِى عَلَيْكَ نَجُومَ اللَّيلِ والقَمَرا وقوله (٧) :

مَا مِنْ نَدَى رَجُلِ احقٌ بَمَا أَتَى مِن مَكُرُ مِاتِ عَطَا نِم الأخطارِ مِنْ دَاحَتَيْنِ (٨) بزيد يقنحُ زَنْدَهُ (١) كَنَّاهُما وأشب مَا عَفْد إذارِ وقوله (١٠٠):

إذا جئته أعطاك عفواً ولم يكن على ماله حال الردى مثل سائله

(۷) دیوانه : ۹۰ , (۸) فی الدیوان : من ساعدین . (۹) فی ط : ترید نقطع زنده .

(١٠) هو لذى الرمة كما في ديوانه صفحة • ٧ ، والاسان \_ مادة إنعل ٠

إلى ملك لا تَنْصُفُ الساقَ نمله أجلُ لا وإِنْ كانت طوالا تَحَامِله (1) وقال قدامة : لا أغرِف المعاطلة إلا فاحش الاستمارة ؛ مثل قول أوس (٢) : وذات هِدْم عَادٍ نُوَاشِرُها تُصْمِتُ بالماء تَوْلَباً جَدِعَا (٢) نسمى الصبى تَوْلَبا ؛ والتَّوْلَب : وَلَدُ الحار .

وما رَقَدَ الوِلْدان حتى رأيتَهُ على البَكْر يَمِرِيه بساقٍ وَحَافِرِ (٥) فسمّى قَدَمَ الإنسان حَافراً . وهذا عَلَطْ من قُدَامة كَبِينْ ؟ لأنَّ الْمَاظَلَة في أَسْلِ التَّكلام إنما هي ركوبُ الشيء بعضاً ؟ وسمى الكلامُ به إذا لم ينضد نَصَداً مستويا ، وأرك بعضُ ألفاظه رقاب بعض ، وتداخلت أَجْزَ أَوَّه ، تشمها بتماظل الكلاب والجراد ، على ما ذكرناه ؟ وتسمية القدَم بحافر ليست بمداخلة كلام في كلام ؟ وإنما هو بُعدُ في الاستمارة .

والدليلُ على ما قلنا أنك لا ترى فى شمرٍ زهير شيئاً من هذا الجِنْسِ<sup>(٢)</sup> ، ويوجد في أكثر شمر الفحول، فبحق ّرِ<sup>(۲)</sup> ما نَفَاه عنه عمر رضى الله عنه وحده ؛ فما وُجد منه في شمر النابغة قولُه<sup>(۸)</sup> :

<sup>(</sup>۱) هذه رواية اللمان قال : ويروى حائله ، وق ديوان ذى الرمة : ترى سيفه . وصفه بالطول . (۲) ديوانه ه ه ، اللمان ـ مادة هدم ، ونقد الشعر : ۲۱ ، والموشح : ۳۳ ، وهو أوس بن حجر . (۳) الهدم ، بالمكسر: الكساء الذى ضوعفت رقاعه، وخص ابن الأعرابي به الكساء البالي من الصوف ، والنواشر : عصب الدراع من داخل وخارج ، وقبل : هى العصب التي في ظاهرها . وقال في اللمان : ذات بالرفع ، لأنه معطوف على فاعل قبله وهو :

ليبكك الشرب والمدامة والسسمتيان طرأ وطامع طمعا

<sup>(</sup>٤) الموشع: ٦٤ ، واللسان ـ مادة حفر . . . (٥) البكر : الفتى من الإبل . يمريه ـ من صريت الفرس : إذا استخرجت ما عنده متى الجري . والبيت لجبيها الأسدى يصف ضيفاً طارقاً أسرع إليه ـ كما في اللسان ـ وقبله :

فأجسر نارى وهي شبراء أوقدت بليــل فلاّحت للعيون النواظر (٦) ج : « الفن » . . (٧) كذا في ج وفي بافي الأسول : فنحو ( ( ) ديوانه : ٦٢ .

أَيْثِرْنَ الثَّرَى حتى يبافيرْن برده إذا الشمس َعَتَّرْيقها بالكَلَّرِكُلُ (١) معناه : أُيثِرْنَ الثَّرَى حتى يبافيرْنَ برده بالكَلَّرَكُلُ إِفَا الشمس عِتَّ ريقها . وهذا مستَهْجَنُ جدًّا ؛ لأنَّ المنى تعمّى فيه (٢) .

وقول الشماخ (٣):

تَخَامَسُ عَن بَرِدِ الوِشَاحِ إذا مَشَتْ تَخَامُسَ حَافِهَا لَخَيْلِ فِه الأَمْمَزِ الوَجِي (\*\*) معناه تخامص الحافي الوَجني في الأمعز .

وقول لبيد :

وشمسول قهوة (\*) باكرتُها ف التَّباشير مع المُنْسُح الأُوَلُ (\*) أى ف التباشير الأول مع (ل) المتبح .

وكتول ذى الرمة :

كَأْنَّ أَصْوَاتَ مِنْ إِينَالَهُنَّ بِنَا ﴿ أُواخِرِ الْمَسْ أَصُواتُ الْفَرَّ ارْبِحِ (^) رِيد كَان أَصِوَات آخر الميس أَصُوات الفرارج مِن إينالهُن .

وقوله أيضاً :

نضا البرد عنه وهو من ذُو جُنُونهِ أجارِي تصهالِ وصوتِ مثلاصل (٩٠) كأنه من تخليطه كلامُ مجنونٍ أوهُجُر مبرسم (٩٠) يريد: وهو من جنونه ذو أجاري.

<sup>(</sup>۱) الكلكل والكلكال: الصدر من كل شيء . والبيت في ديوانه مكذا: يثرن الحصي حتى يباشرن برده إذا النمس مدت ريقها بالسكلاكل

<sup>(</sup>۲) ج: « معه » : (۳) ديوانه : ۷ . (٤) التخامس : التجانى عن الشيء قالمن السان واستشهد له بالبيت. والأمعز : المسكان الذي فيه غلظ وصلابة ويقال : وجي الفرس وهو أن يجد وجماً في حافره . (٥) القهوة : الحمر . (٦) ديوانه ١٨٧ ، وروايته :

قَلَّمَا عَرَّس حَتَّى هِجْتُه بِالتَّبَاشِيرِ مِن الصُّبْحِ الْأُولَ ا

قال : والتباشير : طرائق ضوء الصبح في الليل . (٧) ج : « في الصبح » .

<sup>(</sup>۵) ویوانه ۲۹ المیس : الرحل. الإیقال : السیر السریم . (۹) دیوانه ۹۹ ؛ یقال : فرس دو آجاری : کی دو فنون فی الجری . (۱۰) المبرسم : المصاب بعله البرسام .

وكتول أبى حية النميرى:

كَمْ خُطَّ الكتاب بَكْت يَوْماً بهوديّ يُقارِبُ أو يزيلُ (1) يريد: كما خط الكتابُ بكف بهوديّ يوما يقارب أو يزيل .

وقول الآخر<sup>(۲)</sup>:

مُمَا أَخُوا فِي الحَرْبِ مَنْ لاأَخَا لَهُ إِذَا خَافَ يَوْمَا نَبُوَةً فَدَعَاهُمَا رَبُوءً فَدَعَاهُمَا لِم يريد: أَخُوا مِن لاأَخَ لَهُ فِي الحربِ.

وليس للمُحْدَثِ أَن يَجْمَلَ هذه الأبياتَ حجة ، و يَبْسِنَ عليها ؛ فإنه لا يُعْذَر في هيء منها، لاجمّاع الناس اليوم على مُحانَبة أَمْثَالها، واستجادة مايسخ من الكلام ويستتبيق، واسترذال مايُشُكِلُ ويَسْتَبْهِم.

فن الكلام المستوى النظم ، الملتم الرّصف قولُ بعض العرب(٣) :

أَيَّا شَجَرَ الخَابُورِ مَالَكَ مُورِقاً كَأَنْكَ لَمْ يَحْزَنُ (1) عَلَى ابْنِ طَوِيْفِ فَتَّى لا يُحِبُّ الرَّادَ إِلَّا مِنَ التَّقَى ولا المالَ إِلَّا مِنْ قَنَا وسُيُوفِ ولا الحيالَ الله عَنْ الله عَنَ التَّقَى وأجردهَ عَلْبِ فَ العنان خَنُوفِ (2) كأنك لم تَشْهَدُ طِعَانَا (2) ولم تَقَمُ مَعَاماً على الأَعْدَاءِ غير خفيفِ المَا فلا تَجْزَعا يا بَنَى طريف (4) فإنَّنى أَرَى الموتَ حلَّالًا (4) بكلٌ شريف

والمنظوم الجيد مأخرج مخرج المنثور في سلاسته ، وسهولته واستوائه ، وقلة

#### ضروراته ؟ ومن ذلك قول بعض المحدثين :

(١) الموشح : ٢٧٧ وفى ج : ﴿ كَتَعْبِيرِ الْكُتَابِ بَكْفَ يُومَا ﴾ .

(٧) قال في الموشح ــ ٧٧٧ : ومثله لامرأة من بني قيس .

(٣) معاهد التنصيص : ٣ ـ ٩ ٠٩ . وقد نسب هذه الأبيات إلى ليلى بنت طريف الشيبائي
 ترثى أخاها . (٤) في معاهد التنصيص : لم تجزع . (٥) في المعاهد :

ولاالذحر إلاكل جرداء صلدم معاودة للكر بين صفوف

(٦) الخنوف : الفرس الذي يلوي حافره .

(٧) في المعاهد : هناك .
 (٨) في المعاهد : عليه سلام الله وقعا . . .

(٩) في المعاهد : وقاعاً .

وتُوفكَ تَحْتَ ظِلَالِ السيوفِ أقر الخيلانة في دَارها كَأَنك مطَّلع في القُيادِ إذا مَا تَنَاجَتْ بأَسْرَارِها في كَأَنك مطَّلع في القُيادِة إلَيْكَ بِنَامِضْ أَخْبَارِهَا فيكرَّاتُ الرَّدَى والنَّدَى وكاتاهُما طَوْعُ متارها وقي راحَتَيْكَ الرَّدَى والنَّدَى وكاتاهُما طَوْعُ متارها وأقضية الله تَحْتُومَة وأنت منفَّذُ إقدارها

ولا تسكاد القصيدة تستوى أبياتها في حُسْنِ التأليف، ولا بدّ أن تتخاَلَف؛ فن ذلك قول عَبيد بن الأبرص(١):

وقد أَسَلِي مُمُوى حين تحضُرُ نِي جَسْرَةٍ كَمَلَاةِ القَيْنِ شَمْلَالِ<sup>(۲)</sup> وقد أُسَلِّي هُمُوى حين تحضُرُ نِي جَسْرَةٍ كَمَلَاةِ القَيْنِ شَمْلَالِ<sup>(۲)</sup> زَيَّافَةً بِقَتُودِ الرَّخْسَلُ ناجِيَةً تَمْوِى الهَسَجِيرَ بَتَبَهْفِيلٍ وإِدْ قَالِ<sup>(۲)</sup> وفها:

تَخْتِى مُسَوَّمَةَ جَرْدَا لا عِجْلِزَةُ كَالسَّهُمْ أَرْسَلَهُ مِنْ كَفِّهِ الْفَالِي (') والشَّيْبُ شَيْنُ لَن أَرْسَى بَسَاحَتِهِ لِللهِ دَرُّ سَوَادِ اللهَّة الْخَالِي فَهٰذَا نظم حسن وتأليف مختار [ إلا قوله: «سواد اللهّة الخالى » فإنه من الماظلة التي تقدم ذكرها قبل ] ( ) .

وفيها ما هو ردىء لاخَيْرَ فيه ، وهو قولُه :

بَانَ الشَّبَابُ فَآلَى لاُبِلِمُ بِناً واخْتَلَّ فِينْ مَشْيبٍ كُلِّ (٢) مِحْلَالِ

<sup>(</sup>١) ديوان الختار من شعراء العرب: ٧٧ . (٧) الجسمة: الناقة إذا كانت طويلة ضغمة . والعلاة : السندان ، أى ما يضرب عليه الحداد الحديد ، ويقال للناقة علاة تثبه به فى صلابتها . والشملال : لحفيفة السريمة . (٣) الزيافة : الناقة المختالة . والقتود ، بفتح القاف : خشب الرحل ، وفي ط : بقدود الرحل ، أى سيوره . والتبغيل والإرتاق : ضربان من السير . (٤) المسومة : المعلمة بعلامة . والمجازة : الصلبة . والغالى : الذي يفلو بسهمه أى يباعد به في الرمى ( السان ـ مادة غلا ) . ( ( ) من ج . ( ) في ديوان مختارات العرب : أي " .

وقوله :

فبت (۱) أَلْمُوبُهُما طَوْرًا (۲۷ وَ تُلْمِبُنى مُم انصرفتُ وهي مِنِّى على بَالِ (۳) قوله: « واحتل بى من مشيب كل محلال » بنيضُ خارجُ عن طريقةِ الاستعال . وأَبْغَضُ منه قوله: « وهي منى على بال » .

وفيها :

وَكَبْش مَلْمُومَة بادٍ نَوَاجِدُها فَهَبَاء ذات سَرَا بِيلِر وأَبْطَالِ (١) السرابيل: الدروع ، فاو وضع السيوف مَوْضِعَ الدروع لسكان أجود .

وفيها :

أَوْجَرْتُ جُفْرَ لَهُ خِرْساً فال به كا انْثَنَى خَصَدْ مِنْ نَاعِم الضَّال (٥) النَّسَال النَّسَانُ الثاني أَكْثَرُ ما من النصف الأول .

وفىها :

وَ قَهُوَ وَ كُرُ صَابِ (٢) المسْك طَالَ بها فَ دَنِّهَا كُرُ حَوْلٍ بَمْدَ أَحْوَالِ هَذَا الْبِيتِ معوشط .

مَاكُونُهُمَا قَبْلُ أَن يَبَدُو الصَّبَاحُ لَنَا فَ بِيتِ مُنْهَمِوِ السَّكَفَّبِي مِنْصَالِ النصف (٧) الثاني أجودُ من النصف الأول .

<sup>(</sup>١) في الديوان : قد بت . (٢) في الديون : وهنا . (٣) ألمبها ، ألمب المرأة : حملها تلمب ، أو جاءها بماتلمب به ، وقد استدل اللسان على هذين المنيين ببيت عبيد .

<sup>(</sup>٤) الكبش من القوم : رئيسهم . والملومة : الكتيبة المجتمعة المضوم بعضها إلى بعض .

<sup>(</sup>ه) أوجره الرمح: طعنه يه في فيه . والجفرة : وسطكل شيء ومطنه ، والحرس : سنان الرمح ، وتجوز فيه الحركات الثلاث . والحضد : ما قطع من عود رطب . والغال : السعر البرى والخضود منه الذي قطع شوكه . وهذا البيت اضطربت الأصول في روايته ، و ١٠ أثبتناه موافق لما في الديوان وج : كرفات .

<sup>(</sup>٧) ج: « المسراع » · ·

وقوله:

أما إِذَا دُعِيتْ نَرَالُ<sup>(1)</sup> فإنهم يَعِثُون للرُّكِات في الْأَبْدَان هذا ردى الرُّكَات في الْأَبْدَان

و بعده :

عَلَمْتُ بَمْدَهُم ولَسْتُ بخالد والدَّهْرُ ذُو غِيَرٍ وذُو أَلْوَانِ متوسط.

وبَمْدَه :

إِلَّا لِأَعْلَمَ مَا جَهِلْتُ بِمَقْبِهِم (٢) وَنَذَكَّرَى مَا فَاتَ أَىَّ أُوَانِ يَعْتِلُ النَّظُمِ ، ومَعناه نُستَ بخالد إلا لأَعْلَمَ ما جهلتِ ، وتَذَكَّرَى ما فات ، أَى أُوَانَ كَانَ .

وقول النمر بن تولب(٣) :

مَعَ الشّيب أَبْدَالِي التي أنبِ دلُ يكون كَفاف اللَّحْمِ أو هُوَ أَفْصَلُ (١) سِلَاحِي إلَيْهِ مِثْلَ ما كُنْتُ أَفْصَلُ (٥) مَنَاعٍ عَلَتْ مِني به الجَلْدَ مِنْ عَلُ (٢) حَوادِثُ أَيَّامٍ عَمُرُ وأَغف لُ (٢) فَكَنْفُ ثِرَى طُولِ السّلامَةِ تَعْلُ وقول المربى وسب في المكوري لقد أنكرتُ نَفْسِي ورَا سِني فَضُولُ أَرَاهَا فِي أَدِيمَى بَعْدَ ما يَطِيءُ عن الدَّاعِي ، فَلَسْتُ بَآخِذِ كَأْنَ مِحَطَّا فِي يَدَى حَارِثَيَّةً مَا كَأْنَ مِحَطَّا فِي يَدَى حَارِثَيَّةً مَا تَدارك ما قَبْلَ الشبابِ وبعده يَوَدُّ الفتى طُولَ السَّلَامة والنِّنَى يَوَدُّ الفتى طُولَ السَّلَامة والنِّنَى

<sup>(</sup>۱) نزال : مثل قطانم بمعنى انزل ، وهو مهدول عن المنازلة . وفي ط: «يحدون» ، صوابه عن ب . (۲) عقب كل شيء : آخره .

<sup>(</sup>٣) جهرة أشمارالفرب: ١٩٦. (٤) اللسان ــ مادة كفف، وفيه: أوهو أجل. وأراد بالفضول: تفضن جلده لسكبره بعد ما كان مكتبر اللحم. (٥) أورده في الجهرة بعد قوله: وكنت صنى النفس لاشيء دونه وقد صرت من إقصا حبيي أذهل

<sup>(</sup>٦) الحجط : الذي يوشم به ، وقيل : الحديدة التي تـكون مع الحرازين ينقشون بها الأديم ، والبيت في اللهان ــ مادة حطط . (٧) في الجمهرة : « تضر وأعقل » .

يردُّ<sup>(۱)</sup> النتى بعد اعتدال وميخَّرُ يَنُونُ إذا رَام القيامَ ويُحْمَلُ فَهُذه الأبيات جيَّدة السبك حسنة الرصف.

وفيها(۲):

فلا الجارة الله بيا لها تَلْحَيَنَهَا (٢) ولا الضيف فيها إنْ أناخَ مُحوَّلُ فالنَّمَّفُ الأول مُخْتَلُّ؛ لأنه خالف فيه وَجْهَ الاستمال (٢) ؛ ووجهه أن يقولَ : فهي لاتلحى الجارة الدنيا ، أى القريبة .

وكذلك قوله:

إذا حتكت أطناب بَيْتِ وأهله بَمْعَانها لم يُورِدُوا الماء تَيْلُوا<sup>(٥)</sup>
 هذا مضطرب لتناوله المني من بعيد . ووَجْهُ الكلام أن يقول : إذا دنت إبلُنا من حَيِّرُولُم ترد إبلُهم الماء قيّلوا من إبانا . والقَيْل : عرب نِصْف النهار .

وأُشَدُ اضطرابا منه قوله :

وما قمنا فيه الوطاب وحَوْلَنا بُيُوتُ علينا كامها فُوه مُقبلُ<sup>(٢)</sup>
ووجهُ الكلام ان يقولَ: لسنا نحتن اللبن فنجمل الأقاع في الوطاب، لأن حولنا بيوت أفواههم مقبلة علينا، يرجون خَيْرَنا؛ فاضطربَ نَظَمُ هـذه الأبيات لمدولها عن وجه الاستمال.

إذا هَتَكَتْ أطناب بيت \_ وأهله بُمُمْظَمِها \_ لم يورد الما أقبلُ (٦) في الجمرة :

واقمنافيها الوطَّابَوَحُوْلَنَا ، . . مقفلُ والوطب : الذي الذي يكون فيه السمن والذي .

 <sup>(</sup>١) في الجُهرة: يود ، ثم قال شارحها: يحمل في آخر البيت مبنى للمعلوم ، وفسره بأنه يريد أنه يحمل السلاح. وبعض هذه الأبيات سبق في صفعة ٣٨.
 (٣) تلومها.
 (٤) لأنه أدخل النون التي للتوكيد.

<sup>(</sup>٥) المعطن : مبرك الإبل حول الحوض ، ورواية البيت في الجمهرة :

ومثله:

رأتُ أَمّنا كِيصا يُلَفِّفُ وَطُبَه إلى الأُنُسُ البادِينَ فهو مُزَمَّلُ<sup>(۱)</sup>
فقالتُ فلانُ قَدْ أغاثَ عِيالَهُ<sup>(۲)</sup> وأُوْدَى عِيَالُ آخَرُون فهزَّلُوا
ألمْ بَكُ ولدانُ أعانوا ومجلسُ قريب فيجرى إذيكف ويجملُ<sup>(۳)</sup>

الكيس: الذي ينزل وحده . والوطب: وعاء اللبن ، والأنس البادون: أهله لأنه يرده إليهم ، فنهم من يتذمم فيستى لبنه ومنهم من يرده كيصا مشل فعل الذي ينزل وحده . مزمل: مبرد<sup>(1)</sup> .

فهذه الأبياتُ سَمْجة الرَّسف؛ لأنَّ الفصيحَ إذا أراد أن يعبَّرَ عن هذه المانى ، ولم يُسَامِح نفسه عبَّر عنها بخلاف ذلك .

وكان القومُ لا ينتقد عايهم ، فسكانوا يسامحون أنفسهم في الإساءة .

(مناما مثال الحسن الرّصف من الرسائل فسكما كتب بمضهم: ولولا أنَّ أَجُودَ السَّمَّتُ بَطَاق القول السَّمَّتُ بَطَاق القول السَّمَّتُ بَطَاق القول في الطَّوى عليه من خلوص المودّة، وصفاء الحمية؛ فجال محال الطرِّف في مَيْدَانه، وتصرَّف تصرُّف الرَّوْضِ في افتنانه؛ لكن البلاغة بالإيجاز ابلغُ من البيان بالإطناب.

ومن تمام حُسْن ِ الرَّصف أن يخرجَ الكلام خرجا يكون له فيه طلاوة ومان ، ورعا كان الكلام مستقيم (٢) الألفاظ ، صيح المانى ؛ ولا يكون له رَوْنَقُ ولا رُوّاء ؛ ولذلك قال الأضمى لشعر لَبيد : كأنه طيلسان طَبَراني ، أى هو محكم الأسل ولا رَوْنَق له .

(١) رواية النسان كل مادة كيس :

رأت رجلاكيماً يلفف وطبه فيأتى به البادين وهو مزمل وقال في اللسان بعد أن فسعر الكيم بالرجل الأشعر وذكر البيت : يحتمل أن تسكون ألف كيما للاملحاق و يحتمل أن تسكون التي مي عوض من التنوين في النصب .

<sup>(</sup>٧) ق الجهرة : قد أعاش عباله . ﴿ (٣) ق الجمهرة : فنجزى إذا كنا نحل ونحمل .

<sup>(</sup>٤) المزمل : الفطى ..وزمل الهيء : أخفاه .

<sup>(</sup>ه نه م) ساقط من ج . (٦) ج : « فصيح الألفاظ » .

والكلامُ إذا خرج فى غير تسكلف وكد وشدّة تفكر وتممّل كان سلساً سهلا، وكان له ماء ورُواء ورَقْرَاق ، وعليسه فِرِنْد (۱) لا يكونُ على غيره مما عسر بروزه واستسكره خروجه ؛ وذلك مثل قول الحطائة (۲) :

هُمُ القومُ الذين إذا ألمت مِنَ الآيام مُظْلِمَةُ أَضَاءوا وقوله :

لحم ف بنى الحاجاتِ أَيْدٍ كَأَنَّهَا لَهُ مَاءَ الْمُزْنِ فِي البَلَدِ الْقَفْرِ وكقول أشجع:

عَصْرُ عليه تعيية وسَلَامُ نَشَرَتْ عليه حَالَها الأَيَّامُ وإِذَا سيوفُك صَافَحَتْ هَامَ المِدَا طَارَتْ لَمَنَ عَن الفِرَاخِ الْهَامُ برقت ساؤك المَدُوِّ فأمطرَتْ هاما لها ظِلُّ السيوف عَمام رَأَى الإمام وعَزْمهُ وحُسَامه جُنْدُ ورَاه المسلمينَ فِيامُ وكتول النمر:

خاطِرْ بنفسِك كَىْ تُصِيبَ عنيمة إنّ الجاوسَ مع العيالِ قَبِيبِ خَالِمُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ فَلَمُ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ وَمُهَابَةٌ وَالْفَقُرُ فَيهُ مَدَلَةً وَقُبُوحٍ (٣) وَكَيْوُلُ الْآخِرِ:

نامَتْ جُدودُهُمُ وأسقِطَ نَجْمُهُم والنجمُ يسقط والجدودُ تَنَامُ وكقول الآخر:

لَمَنَ الْإِلَىٰهُ تَمِلَّةً بنَ مُسَافِرٍ لِمَثْنَا يُشَنَّ عليهِ من قُدَّامِ فق هذه الأبياتِ مع جَوْدَيِّها رَوْنَقَ ليس في غيرها ثما يَجْرِي بَحْرَاها في صحةِ المعنى وصواب اللفظ.

( ۱۲ ـ الصناعتين )

<sup>· (</sup>١) الفرند : وشي السيف . (٢) المختار من ديوان العرب : ١٢٢ .

<sup>(</sup>٣) القبوح: مصدر كالنبح: ضد الحسن . وفى ج: « وفضوح » .

ومن السكلام الصحيح المني والانفظ ، القليل الحلاوة المديم الطلاوة قولُ الشاعر:

أرى رَجَالًا بَأَذْنَى الدِّينَ قَدْ قنموا ولا أراهُم رَضُوا في الميش بالدُّونِ فاستَنْنَ بِاللهِ عندُنْيا الملوكِ كما اسَّ يَتْنَى الملوكُ بدُنْياهُم عن الدِّينِ ومن الشعر المستحسن الرونق قولُ دِعبل(١):

وإنَّ امراً أَمْسَتْ مَسَاقِطُ رَحْلِهِ بِأَسُوانَ لَم يَتَرَكُ لَهُ الحَرَّصُ مَمْلُمَا حالتُ علَّا يَتَصُرُ البرق دونَهُ ويعجز عنه الطيفُ أَنْ يتجشَّا

## البَاكِيْ لِمَا الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُلْمِنْ الْمُنْ ال

### في ذكر الإيجاز والإطناب ( فصلان )

## الفصل الأول من الباب الخامس ف ذكر (١) الإيجاز

قال أصحابُ الإيجاز: الإيجازُ قصورُ البلاغةِ على الحقيقة، وما تجاوَزَمقدارَ الحاجة الإيجاز فهو بَضْلُ داخلُ فى باب الهذَر والخَطَل، وهما من أعظم أَدْوَاء الكلام، وفيهما دلالةٌ على بلادةِ صاحب الصناعة .

وفى تفعيل الإيجاز يتول جمفر بن يحي لكتَّابه: إن قدرتم أن تجملوا كُتبَكم الإيجاز وقيمات فالهاوا .

وقاًل بمضُهم(٢٠): الزيادةُ في الحدُّ نُتُمْمَانَ [ من المجدود (٣٠ ٪

وقال محد الأمين : عليكم بالإيجاز فإنَّ له إنهاما ، وللإطالة استمهاما .

وقال شبيب بن شبة : التليل الكافي خير من كثير عير شافي .

وقال آخر: إذا طال الكلامُ عرضَتْ له أسبابُ التكلّف، ولا خَـير في شيء يَأْ تِي به التكلّف.

وقد قيل لمبعضهم : ما البلاغة ؟ فقال : الإيجاز . قيل : وما الإيجاز؟ قال: حَذْفُ الفضولِ ، وتقريبُ البميد .

وسمع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم رجلاً يقول لرجل : كَمَالُتُ اللهُ مَا أُهُمَّكَ . فقال: هذه البلاغة .

وسمع آخرَ يقول: عصمك الله من المكارِه. فقال: هِمدَه البلاغة. وقوله صلى الله عليه وسلم: أُوتيت جَوَامِعَ السكلم.

وقيل لبمضهم : لم لاَتُطّيل الشُّمر ؟ فقال : حَسْبُك من القِلَاده ما أحاط بالمُنْق . وقيل ذلك لآخر ، فقال : لستُ أبيعُه مذارَعَة .

(١) ساقطة من ج . (٧) ج : ه بعض الحكماء » . (٣) من ج .

وقيل للفرزدق: ما مسيَّرك إلى القصائد القصار بعد الطوال؟ فقالَ : لأنَّى رأيتُهَا في الصدور أَوْقع ، وفي المحافل أَجْوَل .

وقالت بنت الحطيئة لأبيها: ما بَ قِصَارَكُ أَكْثُرُ مَنَ طُوالك؟ فقال: لأنها في الآذان أُولَج، وبالأقواه أُعْلَق.

وقال أبو سفيان لابن الزِّ بَمْرَى : قصّرت في شِعْرِك ؟ فقال : حَسْبُك من الشَّعْرِ غُرَّةٌ لا نُحة ، وسِمَةُ واضحة .

وقيل للنابنة الذبيانى: ألَا تُطِيل القصائد كما أطال صاحبك ابنُ حجر ؟ فقال: من انْتَكَل انتقر (١).

وقيل لبعض المحدّثين : مالك لاتريد على أربعة واثنين؟ قال : هُنَّ بالقلوب أَوْقَع، والى الحفظ أسرع ، وبالألسن أغلق ، وللمعانى أُجْمَع ، وصاحبُها أبّلع وأوجر . وإلى الحفظ أسرع ، وبالألسن أغلق ، وللمعانى أُجْمَع ، وصاحبُها أبّلع وأوجر . وقيل لابن حازم : ألا تطيلُ القصائد ؟ فقال :

أَبِي لِي أَن أَطِيلَ الشَّعَرَ قَصْدِى إِلَى المعنى وعِلْمَى بِالسَّوَابِ وَإِيجَنِّانِى عَجْمَعَمِ قَرِيبٍ حَدَّفَ بِهِ الفَصُولَ مِنَ الجُوابِ فَا أَمْنُهُنَّ أَرْبَهَ الْمَاظِ عِلَى الشَّبَانِ عَلَى الشَّبَابِ خَوَالَدَ مَا حَدًا لِيلِ نَهَارًا وما حَسْنَ الصِّباً بأخى الشَّبَابِ وَهُنَ إِذَا وَسَمْتُ بِهِنَّ قَوْماً كَأَطُواقِ الحَلَّم في الرِّقَابِ وَهُنَ إِذَا وَسَمْتُ بِهِنَّ قَوْماً كَأَطُواقِ الحَلَّم في الرِّقابِ وَكُنَّ إِذَا أَقْتُ مسافراتِ نَهادَاها الرُّواةُ مع الرِّكابِ (٢)

وقال أمير المؤمنين على بنُ أبي طالب رضى الله عنه : ما رأيتُ بليغاً قط إلّا وله في القول إيجاز ، وفي الماني إطالة .

وقيل لإياس بن معاوية: مافيك عَيْبُ عبر أنك كثيرُ الكلام. قال: أفتسمعون صَواباً أم خِعااً ؟ قانوا : بل صَوَاباً . قال : فالزيادة من الحد خيرُ . وليس كما قال ؛ لأنّ للكلام غاية ؛ ولنشاطِ السامة بن نيهاية ؛ وما فَصَل عن مِقْدَار الاحمالِ دعا إلى

 <sup>(</sup>١) الانتقار : الاختيار . (٢) هذ االبيت لم يرد في ١،١ ب وق ط : تهاداه .

الاستثقال ، وصار سبباً للمَلَال ؛ فذلك هو الهذّر والإسهاب والَّلِحَلَل ، وهو معبب عند كل لبيب :

وقال بمضهم : البلاعةُ بالإيجاز أيخِعُ من البيان بالإطناب .

وقال(١): المِـكْثَار كَحَاطِب الليل.

وقيل لبعضهم : مَنْ أَبْلَـغ الناس ؟ قال : من حَلَّى المعنى الَزِير باللفظ الوَجير ، وطبَّق المَفْصِل قَبْـل التّحزيز .

الَّزِيزَ : الفاصل ، والِمَزِّ : الفَصَل . وقوله : « وطبّق المَفْصِل قبل التَّحريز » : مأخؤد من كلام معاوية رضى الله عنه وهو قوله لعمرو بن العاص لما أقبل أبو موسى : يا عمرو ؛ إنه قد ضُمَّ إليك رجل طويل الاسان ، قصير الرأى والعرفان ؛ فأقليل الحزَّ ، وطبّق المَفْصِل ، ولا تَلْقَدَ بَكلِّ رأيك . فقال عمرو : وأكثر من الطعام ، وما بطن قومْ إلا فقدوا بعضَ عقولهم .

قال أبو هلال : والإيجاز : القصر والحذف .

وَالْقِصَرِ تَقْلَيْلُ الْأَلْفَاظُ ، وَسَكَثَيْرُ الْمَانِى ؛ وَهُو قُولُ اللهِ عَزَّ وَجَلَ : ﴿ وَلَـكُمْ \* فَ الْقِصَاصِ حَيَاةً ﴾ (٢٧ .

وينبَيَّنُ فَضْلُ هذا السكلامُ إذا قرنته بما جاء عن العرب في معناه ، وهو قو لهم : « القتل أنفي للقتل » . وصار لفظ القرآنِ فوق هذا القول لريادته عليه في الفائده ، وهو إِبا نَهُ العَدْلِ لذَ كُو القياص وإظهر النرض المرغوب عنه فيه لذكر الحياة ، واستدعاء الرَّغْبَةِ والرَّهْبَةِ لحسكم الله به ولإيجازِه في العبارة . فإنَّ الذي هو نظيرُ فولمم: « القَتْلُ أَنْفَى للقَتْل » إنما هو: « القصاص حَيَاة » وهذا أقلَ حروماً من ذاك وليمذه من السكلفة بالتكرير ، وهو قولهم : « القَتْلُ أَنْفَى للقَتْل » . ولفظ القرآنِ بي من ذلك ، وبحسن التأليف وشدة التلاق المدرة . الحسن ؟ لأن الحروج من اللام إلى الهمزة .

ومن القِصَر أيضاً قوله تعالى : ﴿ إِذَا لَدَهَ عَلَ إِلَه بِمَا خَلَقَ وَلَمَـلَا بَمْصُهُم

(١) ح : « وقالوا » . (٢) البقرة ١٧٩ . . (٣) المؤمنون ٩١ . . .

على بَشْضٍ ﴾ لا يُوَازى هذا السكلامَ في الاختصار شي؛ . وقوله تعالى: ﴿ يأيُّها الناسُ إِمَا بَغَيْثُكُمْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ ﴾(١) . وقوله غزّ اسمه : ﴿ وَلَا يَحِينُ الْمُكْرُ السِّيِّيُّ إِلَّا بَأَهْله ﴾<sup>(٧)</sup>، وإنما كانَ سوء عاقبة المكر والبَغْي راجعاًعايهم وحاثقاً بهم، فجعلهالبَغْي والمكر اللَّذَيْن هما من فعلهم إيجازاً واختصاراً . وقوله سبحانه : ﴿ أُفَنَضُرِبُ عنكُمُ ۗ الذُّ كُرَ صَفَحًا ﴾ (٣) . وقوله تمالى : ﴿ وَلَا تَجْمَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لاَّ بِمَانِكُمْ ﴾ (١) . وقوله تعالى: ﴿ فَكُمَّا اسْتَيْأَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَحِيًّا ﴾ (٥) تحيَّر في فصَاحَته جميعُ البُكفَاء، ولا يجوزُ أَن يُوجِدَ مثله في كلام البشر . وقوله تمالى : ﴿ وَلَقَدْ رَاوَدْ تُهُ عَنْ نَفْسِهِ ـ فَاسْتَمْهُمْ ﴾ (٧). وقولُه تعالى: ﴿ يَا أَرْضُ ابْلَمِي مَاءَكُ وَيَا سَمَاهُ أَ قُلِمِي ﴾ (٧) الآية.. تتضَّمَن مع الإيجازِ والفصاحة دلائل القدرة. وقوله تعالى: ﴿ أَ لَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأُمْرُ ﴾ (^^) كُلتان اسْتَوْ عَبَيَّا جيمَ الْأشياء على غاية الاستقصاء. وروى أنَّ ابنُّ عَمَر رحمالله قرأها، فقال: مَّنْ بق له شيء فليطلبه . وقوله تعالى : ﴿وَاخْتَلَافَ أَلْسَلَتُكُمْ وَأَنَّهِ النَّامِ ﴾ (٧) اختلافاللغات والمناظر والهيئات. وقوله تعالى في صفة خَرُ أَهُلِ الجُنَّةِ: ﴿ لَا يُصَدَّعُونَ عنها ولا يُنْزِفُون ﴾ (١٠) انتظم قوله سبحانه ( ولا ينزفون ) عدم المَقْل وذهاب المال ونَفَاد الشراب . وقوله تعالى : ﴿ أُولَـٰئِكَ لِهُمِ الأَمْنُ ﴾ (١١) دخل تحت الأمن جميعُ المحبوبات؛ لأنه ننى به أَنْ يَحَافُوا شيئًا أَصَلا مَنْ النَقَرْ والموتِ وزوال النِّمْمَةِ والجوْر، وغير ذلك من أصناف المكارِه ؟ فلا رَى كُلَّةً أَجْمَع من هده .

وقوله عز وجل: ﴿ وَالْفُلْكُ التَّى تَجْرِى فِ البَحْرِ بَمَا يَنْفَعُ الناس ﴾ (١٣) جمع أنواعَ التَّجَارات ، وسنوفَ المَرَا فق التَّى لا يَبْسُلْفُهَا الفَدُّ والإحْصَاء . ومثله قوله سبحامه : ﴿ لِلْيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَمُم ﴾ (١٣) حَجَمَع منافعَ الدنيا والآخرة .

وقوله تعالى: ﴿فَأَصْدَعُ عِمَا تُواْمَرُ ﴾ (١٠) والله كلات تَشْتَمِلُ عَلَى أمرِ الرسالة وشرائمها وأحكامها على الاستقصاء؛ لما في قوله «فَأَصْدَعُ» من الدلالة على التأثير ، كتأثير الصدع.

 <sup>(</sup>١) يونس ٢٣ . (٢) فاطر ٤٣ . (٣) الزحرف ٤٣ (٤) البقرة ٤٣٠.

<sup>(</sup>ه) يوسف ٨٠ (٦) يوسف ٣٧ (٧) هود ١٤٤ (٨) الأعراف ١٥٠ .

<sup>(</sup>٩) الروم ٧٧ . (١٠) الوالمة ١٩ . - (١١) الأَمام ٨٧ . - (١٧) القَرة ١٩٤.

<sup>(</sup>١٣) الحج ٢٨ . (١٤) المحر ١٩٤.

وقوله تعالى: (لِسَكُلُ بَنْ مُستقر) (١) ثلاث كلمات اشتمات على عواقب الدنيا والآخرة. وقوله تعالى: ﴿ وله ما سَكَنَ فَي اللَّيْسُلِ والنّهار ﴾ (٢) وإنما ذكر الساكن ولم يذكر المتحرّك ؛ لأنَّ سكونَ الأجْسَامِ الثقيلة مثل الأرض والساء في الهواء من عبر علاقة ودعامة أعْجَب وأدل على قدرة مسكنها.

وقوله عز " وجل : ﴿ خُدِ الْمُفُو وَأْمُر الْمُرْفِ وَأَعْرِض عن الجاهلين ﴾ (٣) فجمع جميع مكارِم الأخلاقِ بأسرِها ؛ لأنَّ في المفو سلة القاطمين ، والصفح عن الظالمين ، وإعطاء المانمين ، وفي الأمْرِ بالمرف تقوى الله وصلة الرَّحِم ، وصون اللسان عن الكذب ، وغض الطرَّفِ عن الحرمات ، والتبرَّوْ من كل قبيع ؛ لأنه لا يجوز أن يأم بالمروف وهو يلا بِسُ شيئاً من المنكر ؛ وفي الإغراض عن الجاهلين الصَّبر والحِلْم وتذيه النفس عن مقابلة السفيه عا يوتغ (١) الدين ويُسْقِط القدرة .

وقوله تعالى: ﴿ أُخْرَجَ مَهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ﴾ (٥)؛ فدلٌ بشيئين على جميع ماأخْرَجَه من الأرْضِ قوتًا ومَتَاعًا لاناس، من المُشْبِ والشجر والحطب واللّباس والنّار والملح والما ؛ لأنّ النار من الميدان، والملح من الما ، والشاهدُ على أنّه أراد ذلك كلّمة قوله تعالى : ﴿ مَتَاعًا لَـكُم وَلاَ نَعَامَكُم ﴾ (٢) .

وقوله تعالى: ﴿أَسْقَى عَاءُ وَاحدٍ وَنُفَضَّلِهِ مَهَا عَلَى بِمِضِ فِي الأَكْلُ (٧٧ ، فَانْظُرُ مَلَ عَسَنُ أحداًمن أَصْنَاف المسكلمين إبرادُ هذه المعانى في مثل هذا القدر من الألفاظ. وقوله عَزَّ وجل: ﴿ وَلَا رَطْبِ وَلَا يَابِسِ إِلَّا فَى كَتَابِ مِبِينَ ﴾ (٨٠ جَمَع الأشياء كلها حتى لايشذ منها في لا على وَجُه .

وقوله تمالى: ﴿وفيها ماتَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذَّ إِلاَّعِينَ﴾ (٥) جمع فيه من نِمَ الحِنةِ مَا لا تحصُرُهُ الْأَفْهَامِ ، ولا تبلُنه الأوهام .

<sup>ُ (</sup>١) الأنمام ٣٠٠ . (٢) الأنمام ١٣٠ . (٣) الأعراف ١٩٩١ . (٤) الوتنع ، بالتحريك : الهلاك ، والإثم ، وفساد الدين . (٥) النازعات ٣٣ . (٦) النازعات ٣٣ . (٧) الرعد ٤ . (٨) الأنمام ٩٥ . (٩) الزخرف ٧١ .

وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِياكُم وخَضْراً الدِّمن » (١) . وقوله صلى الله عليه وسلم: «حبّك الشيء يُعمِى ويصم » . وقوله صلى الله عليه وسلم: « إِنَّ من البيان لَسِحْراً » . وقوله عليه الصلاة والسلام: « مما يُنبتُ الربيعُ مايقتل حَبطا أو يُعلِم " (٢) . وقوله صلى الله عليه وسلم: « الصحة والفراغ نعمتان » . وقوله عليه الصلاة والسلام: « نتية المؤمن خير من عمله » . وقوله صلى الله عليه وسلم: « الحُمّى في أصول النخل » . فمانى هذا الكلام أكثرُ من الفاظه ، وإذا أردتَ أن تعرفَ صِحّة ذلك فحلّها وانبها بذاء آخر ؛ فإنّك تجدُها نجيء في أضعافي هذه الألفاظ .

وقوله صلى الله عليه وسلم: «إذا أعطاك الله خيراً فليين عليك ، وابداً بمن تعول ، وارتضيخ من الفضل ، ولا تكم على الكفاف ، ولا تعجز عن تفسك » . وقوله صلى الله عليسه وسلم : «فلين عليك » أى فليظهر أثر ، عليك بالصدقة والمعروف ، ودل على ذلك بقوله : «وابداً بمن تمول ، وارتضح من الفضل » ، أى اكسر من مالك وأعطى، واسم الشيء الرضيخة. «ولا تعجز عن نفسك» أى لا تجمع لنيرك و ترتخول عن نفسك » فلا تقدم خيراً .

وَقُولُ أَعْرَانِي : اللَّهُمْ هَبُّ لَى حَقَّكَ ، وأَرْضِ عَنَى خُلْقَكَ .

<sup>(</sup>١) الدمن: جم دمنة والأصل فيه ماتدمنه الإبل والغم من أبعارها وأبوالها ، إى تلبده في مما بضها ، فرعا نبت فيها الكلا يرى له غضارة وهووي المرعى منتن الأصل ، شبه به المرأة الحسناء في المنبت السوء ؛ لأن تمام الحديث: قيل : وما ذاك ؟ قال : المرأة الحسناء في المنبت السوء ، (٧) والحبط : أن تأكل الماشية فهكثر حق تنتفع لذلك بطونها ولا تحرج عنها ما فيها ، والمديث حاء في اللسان في مادة حبط ، وفيه : إن قوله صلى الله عليه وسلم : إن مما ينبت الحرار الربيع ما يقتل حبطا ، مثل الحريس والفرط في الجمع والمنع ، وذلك أن الربيع ينبت أحرار المصبالتي تحلولها الماشية فن شكثر مها حتى نتفع طونها وتهلك ، كذلك الذي يجمع الدنيا ويحرس عليها ويشع على ما حمى عنه هذا الحق حقه منها ، يهلك في الآخرة بدخول النار واستبحاب العقاب . وارحم إلى مادة حبط في اللسان فيها عدت حول هذا الحديث مستغيض .

وقال آخز: أولئك قومٌ جعاوا أمواكهم مناديل لأعراضهم ؛ فالخميرُ بهم زائد، والمعروفُ لهم شاهد؛ أي يَقُون أعراضهم بأَمْوَ الهم .

وقيل لأعرابيّ يسوقُ مالًا كثيراً : لِمِنْ هذا المال؟ فقال : لله في يَدِي .

وقال أعرابي لرجل عِدَحُه : إنه لَيُمْطِي عطاءَ مَنْ يَمْكُمُ أَنَّ اللَّهُ مَادَته .

وقول آخر : إما بعدُ فَعِظِ الناسَ بَعَمَكَ ، ولا تَمِظْهُمْ بَقُوْلِكَ، واسْتَحْى مِن اللهِ بقَدَّر قُرْبِهِ منك ، وخَفْهُ بَقَدْر قُدْرَته عليك .

وقال آخر: إن شككت فاسأل قُلْبَك عن قَلْبِي .

وثما يدخل في هـذا الباب المساواة ، وهو أن تُكُونَ الماني بقدر الألفاظ ، الساواة والألفاظ ، وهو الذهب المتوسط بين الإيجاز والألفاظ بقدر المانى لايرَيدُ بعضُها على بعض ، وهو الذهب المتوسط بين الإيجاز والإطناب ؛ وإليه أشار القائل بقوله : كأنَّ الفاظه قوالبُ لمانيه ؛ أى لايريد بعضُها على بعض .

فَمِمّا فِي القرآن مِن ذلك قولُه عز ّ وجل : ﴿ حَوْرُ مَقْصُورَاتُ فِي الْخِيامِ ﴾ (١) . وقولُه تعالى : ﴿ وَدُوا لُو تُدُهِن فَيُدُهنون ﴾ (٢) ، ومِثْلُه كثير .

ومن كلام النبى صلى الله عليه وسلم: « لاتزالُ أمتى بخيرِ ما لم تر الأمانة مَنْمَا والزكاة مَنْما». وقوله صلى الله عليه وسلم: « إياك والمشارة فإنها تميت النُرَّة و تُحْرِي العُرَّة » (٣) [ وقوله : « البلاء موكّل بالمنطق » . وقوله : « فضل العلم خير من فضل العبادة . وقوله : « عدة المؤمن أخذ باليد » (٤٠) .

ومن ألفاظ هذه الفصول ما كانت مَعانيه أكْثَرَ من ألفاظه ، وإنما يكره تميزها كراهة الإطالة .

ومِنْ نثرَ الكُتَّابِ قُولُ بَعْضَهُم : سألتَ عن مخبرى ، وأنا في عافيةٍ لاعيبَ فيها إلا فقدُك ، ونعمةٍ لامَزيدَ فيها إلَّا بك .

(۱) مقصورات: أي عبوسات على أزواجهن . (۲) قال في اللمان عن القراء (ودوا لو تدمن فيدهنون) بمعنى ودوا لو تسكفر فيكفرون وقبل: ودوا لو تصانعهم في الدين في في الدين في الدين في المادة . (۳) المشارة: المفاعلة من الشهر أي لاتمال به شراً فدو ده إلى أن بمعل باب له والغرة: المقدن والعمل الصالح . والعرة: القدر واستعبر المساوئ والمثالب . (٤) من ج

وقوله: علمتنى نَبُوَتك سَلُوتك، وأَسْلَمنى يَأْسِي منك إلى الصَّبْرِ عنك. وقوله: فَفَظ اللهُ النّمهُ عليك وفيك، وتَوَلَّى إسْلاحَك والإسلاحَ لك، وأَجْزَلَ من الخير حَظَّك والحظ منك، ومَنَّ عليك وعلينا بك.

وقال آخر: بنستُ من صلاحك بى ، وأخافُ فسادى بك ، وقد أطنب فى ذمّ الحار من شَمَّهاكَ به .

ومن المنظوم قولُ طرفة (١):

سَتُبْدِى لِكَ الْأَيْامُ مَا كُنتُ جَاهِلًا وَيَأْتِيكَ بِالْأُخْبَادِ مَنْ لَم تُزَوَّدِ وقول الآخر:

تُهُدَى الأمورُ بِأَهْلِ الرَّأَى ما سَلَحَتْ فإن تَأْبَّتْ فبالأَفْسَ ال تَنْقَادُ وَوَل الآخر: ووال الآخر:

فَامًّا الَّذِي يَحْسَمِهُم فَمُكَمَّرٌ وَأَمَّا الَّذِي يُطْرِبِهِمُ فَمُقَلِّلُ وَوَلَ الْآخِرُ (٢):

أَهَابُكِ إِجِلالًا ومَا بِكِ قُدْرَةٌ عَلَى ۗ وَلَكِنَ مِلْ عَيْنِ حَبِيبُهَا وما هجرتُكِ النَّفْسُ أنك عِنْدها قليلٌ ، وكَكِن قلَّ مِنْكِ نصيبها وقوله الآخر:

أَصدَ بَأَيْدِى الميسَ عَنْ قَصْد أَهْلِهَا وقَلْمِي إِلَهُمَا بِالمُودَّةِ قَامِسَتُ وَقَلْمِي إِلَهُمَا بِالمُودَّةِ قَامِسَتُ وَقُولَ الْآخِرِ:

يقولُ أَنَاسُ لا يَضِيركَ فَقَدُها بلَى كل ماشَفَّ النفوسَ يَضِيرها<sup>(٣)</sup> وقال الآخر:

يَطُولُ اليَوْمُ لا ألتاكَ ميه وحَوْلُ نَلْتَقِى ميه مَصِير

<sup>(</sup>١) جهرة شعراء العرب: ١٤٧ . الثعشر والثعراء: ١٤٥٠

<sup>(</sup>٢) ديوان الحاسة: ٣ - ٣٠٤ . (٣) يضير: يضر

وقالوًا: لا يَضِيرُكَ كَأْيُ شَهْرِ فَقَاتُ لَصَاحِيَّ: فَمَ يَضِيبِ فَوَلَهُ: وَلَا يَضِيبِ فَوَلِهُ: فَلَ يَضِيبُ فَوَلِهُ: « لَصَاحِيٌّ » يكاديكون فَشُلا .

وأما الحذفُ فعلى وُجُومٍ ، منها أنْ تحذفَ الصافَ وتقيم المصاف إليه مقامه وتجمل الفعل له ، كُلُول الله تعالى : ﴿ وَاسْأَلَ القَرْيَة ﴾ (') ، أيْ أهلها .

وقوله تمالى : ﴿ وَأَشْرِ بُوا فِي قاوبِهِمِ الْمِجْلِ ﴾ (٢) ، أَى خُبُّه .

وقوله عز وجل: ﴿ الحَجُّ أَشُّهُونَ مَعَاوَمَاتَ ﴾(٣) ، أي وقت الحج .

وقوله تعالى : ﴿ بِل مَكُورُ اللَّيلِ والنَّهَارِ ﴾ ( ) ، أي مكركم فيهما .

وقال المتنخل الهذلي(ه):

مُ يَمَشِّى بَيْنَنَا حَانُوتُ خَوْرٍ من الخُوسِ الصَّرَاهِرَة القِطَاطِ ('') يعلى صاحب حانوت فأقام الحانوت مقامه .

وقال الشاعر <sup>(٧)</sup>:

لَهُمْ تَعْلِسُ مُمُهُبُ السَّبَالِ إذِلَّهُ سَواسِيَهُ أَخْرَارُهَا وَعَبِيـدُهَا يعلى أَهْلِ الْمُلسِ.

ومنها (٨) أن يوهم الفِمل على شيئين وهو لأحدها ويضمر للآخر نعله ، وهو قوله تمالى : ﴿ فَأَجْمِمُوا أَمْرَكُم وَسُرَكَاءَكُم ﴾ (٩) معناه : وادْعُوا شركاءكم ، وكذلك هو في مصحف عبد الله بن مسمود .

وقال الشاعر :

تراه كأنَّ الله كَيْدَعُ أَنْفَه وعَيْنَيْهِ إِنْ مَوْلاهُ ثَابَ له وَفُرُ أى ويفتأ عينيه .

<sup>(</sup>١) يوسف ٨٢ . (٢) البقرة ٩٣ . (٣) البقرة : ١٩٧ .

<sup>(</sup>٤)سباء ٣٣ . (٥) ديوان الهذلين: ٢ ـ ٢١ .

 <sup>(</sup>٧) الصراصرة: نبط الثام . وقال شارح ديوان الهذلين : يريد بالخرس الصراصرة خدما
 من المجم . والتطاط : الجماد .

<sup>(</sup>٧) ديوان ذي الرمة: ٢٩ . (٨) من وجوه الحذف . (٩) يونس ٧١ .

وقول الآخر :

إذا ما الْفَانِيَاتُ بَرَزْنَ يَوْمًا وزَجَّجْنَ الحَوَاجِبَ والعُيُونَا الميون لا نُرَجِّج ، وإنَّمَا أراد وكَحَّلْنَ العيون .

ومنها (١) أن يأتى الكلامُ على أنَّ له جوابا فيُحْذَفُ الجُوابُ اختصاراً لعِـــلْمِرِ الهٰاطَبِ ؟ كقوله عز وجل : ﴿ ولو أنْ قرآناً سُيِّرَتْ به الجبالُ أو قُطِّمَتْ به الأرْض أو كُمِّ به الموتى بل لله الأمرُ جُمِعاً ﴾ (٢) أراد لكان هذا القرآن ، فحذف .

وقوله تمالى: ﴿ وَلُولًا فَصْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللهُ رَّوْفَ رَحْمَمُ ﴾ (٣) ، أراد لعذّ بكم .

وقال الشاعر :

فأقيم لو في أتانا رسوله سواك ولكن لم بجد لك مَدْفَماً

وقوله تعالى: (ليسوا سواء من إهل الكتاب أمّة قائمة) (<sup>4)</sup> ، فذكر أمة واحدة ولم يذكر بعدها أخرى ، وسواء كَأْتِي من اثْنَــَانِي فَمَا زَادَ .

وكذلك قوله ثمالى : ﴿ أَمَّنْ هُو قَانِتْ آنَاءَ الليل ِساجداً وقاْءًا ﴾ (٥) ، ولم يذكر خلافه، لأنَّ في قوله تمالى : ﴿ قُلْ هَلْ يَسْتَـوِى الَّذِينَ يَمْلُمُونَ وَالَّذِينَ لَايَمْلُمُونَ ﴾ (٢) دليلا على ما أراد .

وقال الشاعر:

أراد فما أدْرى أَهُمُ مُنْ مَهُمَّتُهُ وَدُو الْهُمِّ قِدْمَا خَاشَغُ مُتَصَارِئُلُ<sup>(٧)</sup> وَلَوْ الْهُمِّ قِدْمَا خَاشَغُ مُتَصَارِئُلُ<sup>(٧)</sup> وَلَمْ يَأْتَ بِالْآخِرِ .

وريما حذفوا الكلمة والكلمة بن، كقوله تعالى (٨): ﴿ فَأَمَا الذِينَ اسْوَدَّتُ وَجُوهُهُم

(١) من وجوه الحذف . (٢) الرعد ٣١ . (٣) النور ٢٠ .

(٤) Tل عمرَان ٢١٣ . (٥) الزمر ٩ . (٦) الزمر ٩ .

(٧) التضائل : المنقبض ، والضئيل : النحيف . ( ٨) سورة آل عمران ١٠٦ .

أَكَفَرْتُمُ ﴾. وقوله تعالى: ﴿وقضى ربك آلًا تَمْبُدُوا إِلَّا إِياه وبالوالدين إِحْسَانا﴾ (١٠)، أى ووضًى بالوالدين إِحْسَانا .

وقال النمر :

فَإِنَّ النَّيَّة مَنْ يَخْمُهُما فَسَوْفَ تصادُفه أَيْنَمَا

أى أَيْنُمَا ذهب.

وقال ذو الرمة <sup>(٢)</sup> :

لمِرفَانِها والمَهْدُ نَاء وقَدْ بَدَا لِذِي نَهْيَدَأَنْ لا إلى أُمَّ سَالِمِ (٣) المنى أَنْ لا سبيلَ إليها ولا إلى لقائها ، فاكتنى بالإشارة إلى المعنى ؟ لأنه قد عرف ما أراد ، كما قال النمر بن توك :

مثلا وأبى الناس لا يعلمو ن لا الحيرخير ولا الشر عرث الى ليسا بدأتمين لأحد. والنهية : العقل ، والجمع تُعى .

وقوله تمالى: ﴿ فَى يَوْمَ عَاصِفَ ﴾ ( <sup>(4)</sup> ، أى فى يَوْمَ ذَى عَاصِفَ. وقوله تمالى: ﴿ وَمَا أَنْمُ بِمُمْعِجْزِينَ فَى الأَرْضِ وَلا فَى السّاء ﴾ ( <sup>(6)</sup> ، أى ولا من فى السّاء بمعجز . ومثل قول الشنفرى ( <sup>(7)</sup> :

لاتدفئو بي. إنَّ دَفيني مُحرَّمُ عليهم ولكنْ خَامِرِى أَمَّ عامرِ اى ولكن دعونى للق يُقال لها: خامرى أمَّ عام، إذا صيدت، يعنى الضبع. ومنها (٢) القسم بلا جَوَاب؛ كتوله تمالى: ﴿ قَ وَالْتُرَآنِ الْجِيدِ \* بَلْ عَجِبُوا﴾ (٧)،

<sup>(</sup>١) الإسراء ٢٣ . (٢) ديوانه : ٨٤ . (٣) في الديوان :

<sup>\*</sup> لذى نهية إلا إلى أم سالم \* . (٤) إبراهيم ١٨ . (٥) العنكبوت ٢٢ .

<sup>(</sup>٦) الذي في اللسان \_ مادة عمر \_ :

لاَ تَقْبُرُونِي إِنَّ قَبْرِي عُرَّمُ عَلَيْكُمْ وَلَكُنْ أَبْشِرِي أُمَّ عَامِرِ ثُمَ قَالَ : وَمِنْ أَمْنَاهُمْ : خَامِرِي أَمِعَامِ أَبْشِرِي بَجْرِادْ عَمَالَ وَكُرْ رَجَالَ قَبْلُ فَدَلَ لَهُ حَي يَكُمْمِهَا ثم يجرها ويستخرجها ، والعرب تضربها المثل في الحق. (٦) أي وجوه الحذف .

معناه والله أعلم: قَ والقرآن الجيد لتبعثن ، والشاهدُ ما جاء بعده من ذِكْرِ البَّمْثِ في قوله: ﴿ أَثَذَا مِتْنَا وَكِنَا تَرَابًا ﴾ .

ومن الحَذْفِ قُولُه تعالى: ﴿ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى المَاءَ لَيَبْلُغَ قَامُ ﴾ (١) ، أى كباسط كَفَّيْهِ إِلَى المَاءِ ليقبض عليه .

وقال الشاعر (٢):

إنى وإيّاكم وَشَوْقاً إليكم كقابض ما الله تسفّه انامِله (٢) ومن الحذف إسفاطُ « لا » من الكلام في قوله تعالى : ﴿ يَبِينَ اللهُ لَكُمْ أَنْ تَصْلُوا ﴾ أي « لِأَنْ لَا تَصْلُوا ». وقوله تعالى: ﴿ أَنْ تَحْبِطَ اعْمَالُكُمْ ﴾ (٥)، أي لا تحبط أعمالُكُمْ .

وقال أمرؤ القيس (٦):

فقات كَمِينَ اللهِ أَبْرَحُ قَاعِداً وَلَوْ قَطَمُوا رَأْسِي لَدَيْكُ وَأَوْسَالِي أَى لاأبرح قاعداً.

وقال آخر :

فلا وأبى دُهْمَانَ زالتْ عزيزة على قَوْمِها ما فتّل الزّند قادِحُ ومُن اللّفِذف أَنْ تُعْمَرِعَيْرَ مذكور، كقوله تعالى: ﴿حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ﴾ (٧) يعنى الشمس بدأت في النيب. وقوله تعالى: ﴿ لا ترك على ظَهْرِها من دَا بَقِيهُ (٨) يعنى على ظَهْرِ الأرض. وقوله تعالى: ﴿ فَأَثَرُ نَ بِهِ نَقْمًا ﴾ (٩) ، أى بالوادى. وقوله تعالى: ﴿ وَالنّهَارِ إِذَا جَلَّاها ﴾ (١٠) ، يعنى عُقْبَى هذه اللملة.

<sup>(</sup>١) الرعد ١٤٠ . ﴿ ﴿ ﴾ اللَّمَانَ \_ مادة وسنى . وقائله صَابَى ۚ بن الحارث البرجمي .

 <sup>(</sup>٣) لم تسقه : أي لم تحمله ، (٤) النساء ١٧٦ . (١) الحجرات ٢ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه : ٥٣ ، الطراز: ٢ ــ ١٠٩ . (٧) من ٣٢ . (٨) فاطر ٥٥ . ـ (٩) الماديات ٢٤ . (١٠) الشمس ٢، ١٥ .

وقول ليد<sup>(١)</sup> :

حتى إِذَا الْقَتْ يَدًا ف كانر وأَجَنَّ عَوْرَاتِ الثَّنُورِ ظَلَامُهَا<sup>(٢)</sup> يعنى الشمس تَبْدَأُ<sup>(٣)</sup> في المنيب .

وضرب منه آخر قولُه تمالى: ﴿ وَاخْتَلَا مُوسَى قَوْمُهُ سَبَمِينَ رَجَلا ﴾ (١) ، أى قومه .

وقال المجاج :

\* نحتُ الذي اخْتَارَ لَهُ اللهُ الشَّجَرُ \*

أي من الشجر .

وضربُ منه ماقال تمالى فى أول سورة الرحمن : ﴿ فِيأَىُّ آلَا ۚ رَبِّكُما تُكذِّبَانِ ﴾ وذكر قبل ذلك الإنسان ، ولم يذكر الجانّ ثم ذكره .

ومثله قول المثقب(٥):

فَا أَدْرِى إِذَا يَمَّمْتُ أَرْضاً أَرِيدِ الْحَسِيرِ أَيَّهُمَا يَلِينِي أَالْحَسِيرُ الذي لَمَا أَبْتَغِيهِ أَمِّ الشرِ الذي هُو يَبْتَغِينِي فَكَنَى عَنِ الشرِ قَبِلَ ذِكْرَهِ ، ثُمَ ذَكَره .

ومن الحذف قولُه تمالى: ﴿ يَشْتَرُونَ الضَّلَالَةِ وَيُويِدُونَ ان تَضِلُّوا السَّبيلَ ﴾ (٢٠) اراد يشترون الضلالة بالهدى . وقوله تمالى : ﴿ وَتَرَكُنا عُلَيْهِ فَى الْآخِرِينَ ﴾ (٧٠) ، أى أبقينا له ذِكْراً حسناً فى الباقين فحذف الذكر .

<sup>(</sup>١) الشعر والشعراء : ٢٤٣ ، اللسان : ٦٣٣٦ ع.

<sup>(</sup>٣) السكافر : الليل لأنه يستر بظلمته كل شيء . وأجن عليه الليل : إذا أظلم . والثفور ، واحده ثفر : وذلك كل قرجة في جبل أو بطن واه أو طريق مسلوك . قال في اللسان ــ مادة كفر : إن قبيدا سرق هذا المني من قول ثطبة بن صعيرة المازي يصف الغليم والنعامة ورواحهما لمان بيضهما عند غروب الشمس وذلك بقوله :

فتذكر اثقلا وثيدا بسد ما ألقت ذكاء يمينها ف كافر

<sup>(</sup>٣) في ط: تدأب، وهذا عن السان. ﴿ ﴿ ٤) الأعراف ١٠٠ .

<sup>(</sup>ه) الفضّليات ٢ : ٩٢ . (٦) الساء ٤٤ . (٧) العباقات ٧٨ .

ومن ذلك قولُه تعالى : ﴿ فَبَعْثُ اللهُ غُرَابًا يَبَعْثُ فِي الْأَرْضِ ﴾ (١) ، أَى يَبَعْثُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى غُرَاب آخر لِيُوَارِي وَ وَلِه تعالى: ﴿ وَتَرَكَ اللهُ عَلَى غُرَابِ آخَرَ لِيُوَارِي وَ وَلِه تعالى: ﴿ وَتَرَكَ اللهُ عَنْ مُ مَنَاتُهُم مَرَضُ يُسَارِعُونَ فَيْهُم ﴾ (٢) ؛ أَى في مَرْضَاتُهُم .

ومن الحذف قولُ صعصمة وقد سُئيل عن على بن أبى طالب رضى الله عنه ، فقال: لم يقل فيه مستريد: لو أنه ، ولا مستقصر: إنه ؟ جَمَعَ الحلمَ ، والعسلمَ ، والسلم ، والقرابة القريبة ، والهجرة القديمة ، والبصر بالأحكام ، والبلاء العظيم في الإسلام .

وقال على رضى الله عنه : سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصَلَّى (٣) أبو بكر، وثلث عمرُ ، وخبطتنا فتُتنَةُ فا شاء الله .

وقال القيسى: ما زلت أمتَطِى النهارَ إليك ، وأستدل بفضلك عليك ، حتى إذا جنَّنى الليل ، فقبض البصر ، ومحا الأثر ، أقام بَدَ نِي ، وسافر أملى ، والاجتهادُ عاذِرْ ؟ وإذا بلنتك فقط .

فقوله : « فقط » من أَحْسَن حذف وأُجْوَد إشارة .

وإخبرنا إبو أحمد ، قال : أخبرنا إبراهيم بن الزغل المبشمى ، قال : حد ثنا المبرد أن عبد الله بن يزيد بن معاوية إلى أخاه خالداً ، فقال : يا أخى ؛ لقد همت اليوم أن أفتيك بالوليد بن عبد الملك . فقال خالد : بئس والله ما حمَمْتَ به فى ابن أمير المؤمنين ، وولى عهد المسلمين ! فقال: إن خيلى من ت به فعبت بها وأصغر في فيها . فقال : أنا أكفيك ؛ فعخل على عبد الملك ؛ فقال : يا أمير المؤمنين ! إن الوليد

<sup>(</sup>١) المائدة ١٦٠. (٢) المائدة ٥٠٠.

<sup>(</sup>٣) وأصل هذا في الخيل ، فالسابق الأول ، والمصلى الثاني .

وذلك أنّ النبي صلى الله عليه وسلم طرد الحسكم بن أبى العاص (٧) فصار إلى الطائف يَرْ عَى غنيمه و يَأْوى إلى خَبْلة \_ وهى السكَرْ مة \_ ورحم الله عَبْان ؛ أَيْ يَرُدّ إِلَاه (٨) . فهذا حذف بديع .

وكذلك قول عبد الملك: إن كلن الوليدُ يلحن فإنَّ أخاه سليمان. وقول خالد: إن كان عبدُ الله بلحن فإن أخاء خالد، حذفْ حَسَنْ أيضا. ومثلُ هذا كثيرُ في. كلامهم، ولا وَجْهَ لاستيمابهِ.

<sup>(</sup>١) أصعره : جعله صغيرا . (٢) النمل ٣٤ . (٣) الإسراء ١٦ .

<sup>( : )</sup> في ط : خالدا . . . ( ه ) أصل عمر : القافاة ، والنفير : القوم الديني عدمون في القتال ، ويقولون لمن لايستصلحونه : فلان لا في العبر ولا في النفير .

<sup>(</sup>٦) يشير بذلك إلى عبر قريش التي كانت مع أبي سفيان ، وعتبة كان نائد المشركين يوم مدر .

 <sup>(</sup>٧) جد عبد الملك . (٨) وقد أبي أبو بكر وعمر أن يرداه

<sup>(</sup> ۱۳ \_ الصناعتين )

ومن الحذف الردىء قول الحارث بن حِلَّزة (١):

والمَيْشُ خَيْرٌ في ظِلَا لَ لِالنَّوكُ مِمَّنْ عَاشَ كَدَّا(٢)

و إنما أراد: والميشُ الناعمُ خيرُ في ظلال النوك من الميشِ الشاقِّ في ظلال المقل، وليس يدلُّ لحنُ كلامه على معذا، فيو من الإيجاز القصر.

ومن الحذف الردى • أيضاً قول الآخر (٣):

أَعَاذِلَ عَاجِلُ مَا أَشْتَهِي أَحَبُّ مِنَ الأَكْثَرِ الرَائْثِ (') يعنى عاجل ما أشتهي مع القِلَّةِ ، أَحَبُّ إلى من رَا ثِيْهِ مع الْمَكَثْرَة .

ومثله قول عروة بن الورد<sup>(ه)</sup> :

عَجِبْتُ لَهُمْ ۚ إِذْ يَقْتُلُونَ نُفُوسَهُم وَمَقْتَلْهُم عِنْدَ الوَّعَى كَانَ أَعْدَرَا يَعْنِي إِذْ يَقْتُلُونَ نَفُوسَهُم فَ السلم .

ومِثْلُه من نَثْرِ الكَتّاب ماكتبَ بعضُهم: فإنّ المعروف إذا زَجَا<sup>(٢)</sup> كان أفضل منه إذا توافَر وأبطأ. وتمامُ المهنى أن يقولَ: « إذا قلّ وَزَجَا » ؛ فترك ما به يتمُّ المهنى ؛ وهو ذِكْرُ الْقِلَةَ .

وكتب بعضهم: فَ إِنَّالَ حَتَى أَتَلَفَ مَالَهُ ، وأَهلك رِجَاله ؛ وقد كان ذلك في الجِهاد والإِبْلَاء أحق بأَهْل ِ الحَزْم وأُولَى . والوجهُ أن يقولَ : فإن إهْلَاكُ المَالِ والرَّجَالِ في الجِهاد والإِبلاء أفضل من فِعْل ذلك في الموادعة .

ومثل هــــذا مُقَصّر غيرُ بالغ مَبْلَغَ مَا تقدم في هـذا الباب من الحذف الجيد.

<sup>(</sup>١) نقد الشمر: ١٢٧ . (٢) النوك ، بالضم : الحق ويفتح أيضاً .

<sup>(</sup>٣) نقد الشعر : ١٢٧ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ الريث : الإبطاء ، والراثث : المبطى .

<sup>(</sup>٥) نقد الشعر : ١٧٧ ، ديوانه : ١٨ ، (٦) زجا الأمر : تيسر ،

وأقبحُ من هذا كله قولُ الآخر (١٠) : لا يَرْ مَشُون إذا جرَّتْ مَشَا فِرُ مُ ولا تَرَى مِثَابِهُم فِي الطَّمْن مِيَّالًا وَيَفْشَـُلُونَ إذا نادَى ربينهم ألّا اركَبُنَّ فقد آنَسْتُ أَبْطَالًا أراد : « ولا يفشلون » فتركه ؛ فصار المني كأنَّه ذَمّ .

وقول المخبل فى الزّرقان : وأَبُوكَ بَدْرُ كَانَ يَنْتَمِسُ الحَصَى وأَبِى الجَواد رَبِيمــةُ بن قَبالِ<sup>(٢)</sup> فقال الزّرقان : لا بَأْسَ ؛ شيخان اشتركا فى صنعة .

<sup>(</sup>١) قد الشعر : ١٧٧ . (٢) نهس اللحم : أخذه عقدم الأسنان ، وانتهسه كذلك .

# الفضيل لشانئ

#### من الباب امس، في ذكر الإطناب

فضل قال أصحاب الإطناب: المنطق إنما هو بيان ، والبيان لا يكون إلا بالإشباع ، الإطناب لا يقع إلا بالإشباع ، والشفاء لا يقع إلا بالإقناع ، وأفضل الكلام أ بيّنه ، وأبينه أشده إحاطة بالمعانى ، ولا يُحَاط بالمعانى إحاطة تامّة إلّا بالاستقصاء ؛ والإيجاز للخواص ، والإطناب مشترك فيه الخاصة والعامة ، والغيى والفطن ، والريقن والمرتاض ؛ ولمعننى ماأطيكت الكتب السلطانية في إفهام الرعايا .

الماجة الى التصد أنَّ الإيجازَ والإطنابَ يُحْتَاجُ إليهما في جميع السكلام وكلِّ نوع والإطناب ، والقولُ القصد أنَّ الإيجازِ في موضعه كالحاجة إلى والإطناب في مكانه ؛ فن أزالَ التدبيرَ في ذلك عن جَهيّه ، واستعمل الإطناب في موضع الإطناب أخطأ .

كما رُوى عن جمفو بن يحيى أنه قال مع عجبه بالإيجاز: متى كان الإيجاز أبلغ كان الإيجاز أبلغ كان الإيجاز تقصيراً . كان الإيجاز تقصيراً . ومتى كانت الكناية في مَوْضِع الإكثار كان الإيجاز تقصيراً . وأمر يحيى بن خالد بن برمك اثنين أن يكتباً كتاباً في معنى واحسد ، فأطال احدُها ، واختصر الآخر ؟ فقال للمُختَصِر \_ وقد نظر في كتابه : ما أدى مَوْضِع مَزْيد . وقال للمُطِيل : ما أدى مَوْضِع نَقْصان .

وقال غيره: البلاغةُ الإيجازُ في غير عَجْز ، والإطنابُ في غير خَطل . ولا شَكَّ في أنَّ الكتبَ الصادِرة عن السلاطِين في الأمورِ الجسيمة ، والفتوحِ الجليسلة ، وتَفْخِيمِ النَّم الحادِثة، والترغيب في الطاعة، والنَّهي عن المصية، سبيلها أن تكونَ مُشْبِعَةً مستقصاةً ، تَمْلُأُ الصدورَ ، وتأخذُ بَجَامِعِ القَاوِب ؛ ألا ترى أنَّ كتابَ المهابِ إلى الحجاج في فَتْحِ الأزارِفة :

الحمد لله الذي كنى بالإسلام فقد ماسواه ، وجعل الحمد متَّصلًا بنعمته ، وقضى ألّا ينقطع المزيدُ من فضله ، حتى ينقطع الشكر من خلقه ، ثم إنّا كنا وعدوّنا على حالتين محتلفتين ، رى فيهم مايسَرُ نَا أكثر مما يسُوءُنا ، ويرون فينا مايسوءهم أكثر مما يسرهم . فلم يزَلُ ذلك دَأْبَنَا ودَأْبهم ؛ ينصرنا الله ويخدلهم ، ويمحّصنا ويمحقهم ، حتى بلغ الكتابُ بِنا وبهم أجله ؛ فقطع دار القوم الذي ظلموا والحسد لله رب العالمين ..

وإنما حَسُنَ في موضعه ومع العَرَضِ الذي كان لـكانبه فيه ؟ فأما إن كتب مثله في فتح يوازي ذلك الفتح في جلالة القَدْرِ وعُلُوِّ الخَطَرِ ، وقد تطلَّمت أنفُس الحاصة والعامة إليه، وتصرَّفَتْ فيه ظنونهم م فيورد عليهم مِثْلَ هذا القدرِ من الكلام في أقبح صورةٍ وأسمجها وأشوهها وأهجنها كان حقيقا أن يتعجَّب منه .

و كذلك لو كُتب عن السلطان في المَذْلِ والتوبيخ وما تَجب القلوب منه من التغيير والتنكير عشل مارُوي إأنَّ الوليد بن يزيد كتب إلى والي المراقين حين عتب عليه: إنى أراك تقدِّمُ في الطاعة رِجْلًا و تؤخِّر أُخرى ، فاعْتَمِدْ على أيتهما شِئْتَ، والسلام.

وَعَثَلَ مَاكَتَبَ جَعَفَرُ بِنُ يَحِيى إلى عامل شُكِى: قَدَكَثُرَ شَاكُوكَ، وقَلَّ شَاكُوكَ، وقَلَّ شَاكُوكَ، وقَلَّ شَاكِرُ وَكَ ؛ فإمَّا عَدَلْتَ (١)، وإما اعتَرَكْت .

وَمثُلُ هذا مَا كَتَبَ به بَمضُ الكُتَّابِ إِلَى عامِله على الخراج ، وقد رُفع (٢) عليه تحاملُ على الرعيَّة (٢) : إنّ الحراجَ عمود الملك ، وما اسْتُنْوَرَ بمثل العدل ، ولا استنزر عثل الجَوْدِ .

فهذا الكلام في غاية الجَوْدَة والوجازة ، ولكن لايَصْلُح من مِثْل صاحبه وبالإضافة إلى حاله ؟ فالإطنابُ بلاغة ؟ والتطويل عِيُّ ؟ لأن التطويل عمزلة سُاوكِ ما يَثْمُدَجَهْ لَا عَا يَقْرُب. والإطنابُ بمنزلة سلوكِ طريق بَميد نَزِه يحتوى على زيادة فائدة.

<sup>(</sup>١) ج : « اعتدلت » . (٧) كذا في ج ، وهو الوجه وفي باقى الأصول : « وقع » .

<sup>(</sup>٣) مكذا بالأصول .

وقال الخليل : يختصر الكتاب ليُحْفَظ ، ويُبْسَط ليُفْهَم .

وقيل لأبى عمرو بن العلاء: هل كانت العرب تطيل ؟ قال: نعم ؛ كانت تُطيل ليُسْمَع منها ، وتُوجِز ليُخْفَظَ عنها .

والإطناب إذا لم يكن منه بُدُّ إيجاز ؛ وهو في المواعظ \_ خَاصّة \_ محمود ؛ كما أن

الإبجازً في الإفهام محمود ممدوح .

120

والموعظة كقولِ الله تعلى: ﴿ أَفَأَمِنِ إَهْلُ القُرَى أَنْ يَأْ يَهُمْ بَأْشُنَا بَيَاناً وهم ناعُون \* أَفَأَمِنوا مَكُو ناعُون \* أَوَ أَمِن أَهْلُ القُرَى أَن يَأْ يَهُم بَأْشُنَا شُحّى وهم يَلْمَبُون \* أَفَأَمِنوا مَكُو اللهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكُورَ اللهِ إِلَّا القومُ الخَاسِرُون ﴾ (١) . فتكرير ماكر رَّ من الألفاظ هَاهُذا في غايةِ حُسْنِ الموقع .

وقيل لَبَعضيهم : متى يُحْتَاج إلى الإكثار ؟ قال : إذا عَظُم الخطب . وأنشد : صَمُوتُ إذا ما الصَّمْتُ زَيَّنَ أهْلَهُ وَقَتَّاقَ أبكارِ الْكَلامِ الْحَبَّرِ وَقَتَّاقَ أبكارِ الْكَلامِ الْحَبَّرِ وَقَالَ آخِر :

يَرْ مُونَ بَالْخُطَبِ الطُّوَّالِ وَتَارَّةً وَخَى الْمَلَاحِظِ خَشْيَةَ الرُّقَبَاء (٢) وقال بعضهم :

إِذَا مَا ابْتَدَى حَاطِبًا لَم يُقَلَ لَهُ أَطِلِ الْقَوْلَ أَوْ قَصَّرِ طَبِيبُ بِدَا فَنُونِ الْكَلا مِ لَم يَمْنَ يَوْماً وَلَم يَهْذِرِ فَلِيبُ بَدَا فَنُونِ الْكَلا مِ لَم يَمْنَ يَوْماً وَلَم يَهْذِرِ فَإِنْ هُوَ أَطْنَبَ فَ خُطْبَةً فَقَى للمُطِيلِ على الْمُقْصِد وَإِنْ هُوَ أَوْجَزَ فَي خُطْبَةً تَقَفَى للمُقِلِّ على المُكْثِرِ وَإِنْ هُوَ أَوْجَزَ فَي خُطْبَةً تَقَفَى للمُقِلِّ على المُكْثِرِ

ووجَدْناَ الناسَ إذا خطبوا في الصُّلح بَيْنَ العشائر أَطَالوا ؟ وإذا أَنْسَدُوا الشَّعْرَ بين السَّماطين (٣) في مديح الملوك أطْنَبوا ؟ والإطالةُ والإطنابُ في هذه المواضع إيجاز . وقيل لقيس بن خارجة : ما عندك في حَمَالات (١) دَاحِس ؟ قال : عندى قِرَى

 <sup>(</sup>٦) الأعراف ٩٧ ـ ٩٩ . (٢) لأبي دواد بن حريز ، البيان والتبيب ١ : ٤٤ .

 <sup>(</sup>٣) سماط القوم: صفهم.
 (٤) الحمالة: الدية يحملها قوم عن قوم.

كلِّ نَاذِل، وَرِضَا كُلِّ سَاخِط، وخطبة من لَدُنْ تطلع (١) الشَّمْس إلى أنْ تغرب، آمرٌ فيها بالتُّوَاصُل وأنهى عن التقاطع . فقيل لأبى يمقوب الخُرَيمي : هَلَّا اكتفى بقوله : « آمُر فيها بالتواصل » عن قوله : «وأنهى عن التقاطع» ؟ فقال : أوَماعلمتَ أنَّ الكناية والتعريض لاتَمْمَـلُ عملَ الإطناب والتكشيف .

وقد رأينا الله تعالى إذا خاطبَ العِربَ والأعراب أخرج الكلام محرج الإشارة والوَّحْي؟ وإذا خاطب َ بني إسرائيل أو حَكَمي عنهم جعل الكلام مَنْشُوطا .

فَمَا خَاطِب بِهِ أَهُلَ مَكَّةً قُولُهُ سَبِحَانُهُ : ﴿ إِنَّ الذِينَ تَدْغُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبابًا ولو اجْتَمَمُوا لَهُ وإنْ يَسْلُمْهُم الذُّبابُ شيئًا لا يَسْتَمْنْقذُوه منه ضَمُفَ الطَّالِبُ والمطاوب ﴾ (٢). وقوله تعالى: ﴿ إِذًا لذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهٍ بِمَا خَلَقٍ وَ لَمَلَابِمِضْهُم على بَمْضٍ ﴾ (٣٠). وقوله تعالى: ﴿ أَو الْقَيَ السَّمْعَ وهو ممهيد ﴾ (١٠)؛ في اشباه لهذا كثيرة. وقلَّ ما تَجُدُ قصـــةً لبني إسرائيل في القرآن إلا مُطَوَّلة مشروحة ومكرَّرة في مواضع مُعَادة ؟ لَبُقْدِ فَهُمْ عِيمَ كَانَ ، وَتَأْخُرُ مَعْرِفْتُهُم .

وكلامُ الفصحاء إنما هو شَوْبُ الإيجاز بالإطناب والفصيح العالى بما دون ذاك من القَصْدِ المتوسِّط؛ ليُستَدَلُّ بالقَصْدِ على العالى، وليخرجَ السامعُ من ثمى، إلى ثمى، فيزدادَ نشاطُه وتتوفَّر رغْبَتُه ، فيصرفوه في وُجوه الكلام إيجازه وإطنابه ، حتى استعملوا التكرار ليتوكّد [ به ](٥) القول للسامع .

وقد جاء في القرآن وفصيح الشعر منه شيء كثير ، فن ذلك قولُه تعالى: ﴿ كَلَّا سَوْفَ تعلمون \* ثم كَلَّاسوف تعلمون ﴾ (٢٠ . وقوله تعالى: ﴿ فَإِنَّ مِعَ الْمُسْرِ يُسْرًا \* إنَّ مع المُسْمرِ يُسْرِ ا ﴾ (٧). فيكون للتوكيد كما يقول القائل : ارم ارم ، واعجل انجل . وقد قال الشاعر:

كَمْ إِنْمَةِ كَانَتْ لَكُمْ ﴿ كَمْ كَمْ وَكَمْ كَانَتْ وَكَمْ

<sup>(</sup>١) ط: • مطلع » . (٢) الحج ٧٣ . (٣) المؤمنون ٩١ . (٤) ق ٣٧ . (٥) من ج . (٩) التكاثر ٤ ، ه . (٧) سورة الشعر • ، ٦ .

 <sup>(</sup>٧) سورة الشرح ٥ ، ٦ .

وقال آخر(۱):

هلَّا سَأَلْت جُموع كِنْ دَهَ يومَ وَلُوا أَيْنَ أَيْنَا

الإنباع وإنما جَاءُوا بالصَّفَةِ وأرادُوا تُو كيدها فكرهوا إعادتها ثانية ؛ فنيَّرُوا منها . حَرْفاً، ثم أتبعوها الأولى ؛ كتولهم: « عطشان نَطْشان » كرهوا أن يتولوا: عَطْشان عَطْشان ؛ فأبدلوا من المين نونا . وكذلك قالوا : حَسَن بسن . وشيطان ليطان ، في أشباه له كثيرة .

وقد كرّر اللهُ عزّ وجل فى سورة الرحمن قوله: ﴿فِيأًىّ آلَاءَ رَبِّكُمَا تَكَدُّبَانَ﴾؛ وذلك أنه عدَّد فيها نعها، وأذْ كر عبادَه آلاءه ، ونبّههم على قَدْرها ، وقُدْرَتِه عليها ، ولُطْفِه فيها ، وجعلها فاصلةً بين كل نعمة ليعرف موضِع ما أَسْدَاه إليهم منها .

وقد جاء مثلُ ذلك عن أهل الجاهلية ؟ قال مهلهل (٢٠):

\* على أنْ لَيْسَ عَدْلًا مِنْ كُلَيْبٍ \*

مَكُرَّرَهَا في أكثر من عشرين بيتاً .

وهكذا قول الحارث بن عَبّاد:

#### \* قَرِّ بَا مَر ْ بِط النَّهَامَةِ مِنِّى \*

كرَّرَها أكثر من ذلك؛ هذا لَمَّا كانت الحاجةُ إلى تسكريرها مَاسَّة، والضرورة إليه دَاعية ، لمِظَم الخَطْبِ، وشِسدَّة مَوْقع الفجيعة ؛ فهذا يَدُلُّك على أنَّ الإطنابَ في موضعه عندهم مُسْتَحُسُن ، كما أنَّ الإيجازَ في مكانه مُسْتَحَبِّ .

ولابُدَّ للسكانب في أكثر أنواع مكانباته من شُعْبَةٍ من الإطناب يستَعْمِلُهَا إذا أراد المزاوَجَة بين الفصلين ، ولا يُعَابُ ذلك منه ، وذلك مثل أن يكتب : عَظُمَتْ نَعَمُنَا عليه ، وتظاهر إحسانُنا لديه . فيكون الفصلُ الأخير داخلا في معناه في الفَصْل الأول ؟ وهو مستحسن لا يَعِيبُه أحد .

<sup>(</sup>١) البيت لعبيد بن الأبرس، ديوانه ١٣٧. (٢) مهذب الأغاني : ١ ــ ١٩٠٠.

ولما أُحيط بمروان قال خادمُه باسل: من أغْفَل القليلَ حتى يَكثر، والصغيرَ حتى يَكبر، والخنقّ حتى يظهر، أصابه مثلُ هذا.

وهذا كلامٌ في غاية الحُسْن ِ ، وإن كان معنى الفصلين الأخيرين داخلا في الفصل الأول .

وهكذا قول الشاعر (١):

إنَّ هَرْخَ الشَّبَابِ والشعر الأس ود مالم يُماسَ كانَ جُنُونا فالشعر الأسود داخل في هَرْخ الشباب.

وكذلك قول أبي تمام (٢) :.

رُب خَفْمِن <sup>(٣)</sup>تَحْتَ السرَىوَعَنَاء من عَنَا ونَضْرَةٍ مِنْ شُحُوبِ النَّذَاءُ والْضَرَةِ مِنْ شُحُوبِ النَّذَاءُ داخلُ في السّرى فاغْلَم .

و مِمّا هو أَجَلُّ من هــــذا كلِّه قولُ الله عز وجل: ﴿ إِنَّ اللهَ يَامِرُ بِالْمَدْلِ وِالْإِحسانِ وَإِيتَاء ذِى القُرْ بَى وَيَنْهَى عن الفَحْشَاء والمنكر والبَّنَى ﴾ (\*)؛ فالإحسانُ وَالْجَدْلِ فَ المَدْلِ، وَإِيتَاء ذِى القُرْ بَى داخلُ فَ الإحسان؛ والفَحْشَاء داخلُ في المنكر، وَالبَّغْيُ داخلُ في المنحش.

وهذا يدلُّ على أنَّ أعظم مدارِ البلاغةِ على تحسين اللَّفظ؛ لأنَّ المهانى إذا دخل بعضُها فى بَمْض هـذا الدخول، وكانت الألفاظُ مختارةً حَسُنَ الكلام؛ وإذا كانت مرتبة حسنة والمعارض سيئة كان الكلامُ مردوداً. فاءْتَمِدْ على ما مَثَّلته لك، وقِسْ عليه إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) حسان بن ثابت ، دیوانه : ۱۹۳ . (۲) دیوانه : ۳۹ .

<sup>(</sup>٢) خفش : سعة وراحة . ﴿ ٤) النحل ٩٠ .

## البَابِّ ليتَادِّسُ

في حسن الأخذ وحل المنظوم ( فصلان )

### الفصل الأول من الباب السادس في حسن الأخد

تداول المانى ليس لأحد من أضناف القائلين غِـنَى عن تَنَاوُلِ المانى مَمَّنْ تقدَّمهم والصبّ على قوالب مَنْ سَبَقَهُم ؟ ولكن عليهم ـ إذا أخذوها ـ إن يَكْسُوها ألفاظاً من عندهم ، ويُورِدُوها في غير حِنْدِتها الأولى ، ويَزيدُوها في حُسْن تأليفها وجَوْدَة تركيبها وكال حِنْدَتها ومعرضها ؟ فإذا فعلوا ذلك فهم أحق بها ممَّنْ سَبَقَ إليها ؟ ولولا أنَّ القائلَ يُوَدِّدي ما سَمِع لما كان في طاقَتِه أن يقولَ ؟ وإنما يَنْطقُ الطَّفْلُ بعد استاعه من البالذين .

وقال أميرُ المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه : لولا أنّ السكلامَ أَمَاد لنفد . وقال بعضُهم : كلُّ شيء مَنْيته قصر إلَّا السكلام فإنَّك إذا مَنْيته طال ؛ على أنَّ المانى مشتركة بين العقلاء ، فربما وقع المنى الجيِّد للسوق والنبطى والزّنجى ، وإبما تَتَقَاضَلُ الناسُ فى الألفاظ ورَصْفِها وتأليفها و نَظْمِها . وقد يقعُ المتأخر معنى سبقه إليه المتقدِّم من غير أن يلمَّ به ، ولكن كما وقع للأُوَّلِ وقع للآخر . وهسدا أمر عرفتُه من نَفْسى ، فاستُ أمْتَرِى ( ) فيه، وذلك أنّى عملتُ شيئًا ( ) في صِفَةِ النساء : \* سَفَرْنَ بُدُورًا وانْتَقَانَ أَهَلَةً \*

وَظَنَنْتُ أَنَّى سَبَعْتُ إِلَى جَمَّ هَذِينَ التشبيهينَ فَ نِصْفُ بِيتٍ ، إِلَى أَن وجِدُتُه

<sup>(</sup>۱) أشك . (۲) ج: « بيتي » .

بَمَيْنِه لبعضُ البغداديين ؛ فكَثَر تعجُّبي ، وعَزَمْتُ على أَلَّا أَخْكُم على المَتَأَخِّر بالسَّرَق (١) مِنَ المتقدّم حُكْما حَتْما .

وسمِعْتُ مَا قيل: إنَّ مَنْ أَخَذَ مَعَنَى بَلْفَظُهُ كَانَ له سارقًا ، ومَنْ أَخَذَه بَبَمْضَ لَفَظُهُ كَانَ له سَالَيْخًا ، ومَنْ أُخَذَه فَكَسَاهُ لَفُظًا مِن عنده أَجُورَد مِن لفظه كان هو أُوْلَى به ممن تقدّمه .

وقالوا: إن أبا عُذْرَة الحكلام (٢) مَنْ سَبَك لَفْظَه على معناه ؛ ومَنْ أَخَذ معنى بانفظه فليس له فيه نصيب .

على أنَّ ابتكارَ المعنى والسَّبْقَ إليه ليس هو فضيلة يَرْجِعُ إلى المعنى ؛ وإنما هو فضيلة ترجع إلى الذى ابتكره وسبق إليه ؛ فالمعنى الجيِّد جَيِّدُ وإن كان مسبوقاً إليه ؛ والوَسَط وَسَط ، والردى؛ ردى، وإن لم يكونا مسبوقاً إليهما .

وقد أُطْبَق المتقدمون والمتأخرون على تَدَاوُلِ المانى بينهم ؛ فايس على أحد فيه عيب إلّا إذا أخذه بلَفظِه كلّه ، أو أخذه فأفسده ، ووقصَّر فيه عمّن تقدمه ، وربما أخذ الشاعر القول المشهور ولم يُباَل ِ؛ كما فعل النابغة فإنه أخذ قول وهب بن الحارث ابن ذهمية :

تبــدُو كواكِبه والشمسُ طَالِمَة تجرى على أَسكاسِ منه الصَّابُ والمَقْرُ (٣) وقال النابنة (١):

تبدُو كو أكبُه والشمسُ طَا إِمَة لا النُّور نورْ ولا الإظلام إظلامُ واخذَ قولَ رجل من كندة في عَمْرِو بن هند:

هو الشمس وَافَتْ يومَ دَجْنِ وَأَفْضَلَتْ على كُلِّ ضوء والملوك كَوَا كِبُ

<sup>(</sup>١) المبرقة: (٢) يريد منشئه ومبتدعه . (٣) الصاب : شبيه بالصبر .

<sup>(</sup>٤) ديوانه : ٧٠ .

نقال<sup>(۱)</sup> :

بأَنَّكَ (٢) شَمْسُ والماوكُ كُوَاكِ إِذَا طَلَمَتْ لَمْ يَبِنُدُ مِنْهُنَّ كُوْكِبُ وسَنَشِيْمِ القولَ في هذا الباب .

والحاذِق يُخْفى دَ بِيبَه إلى المعنَى، كَأْخُذُه فى سُتْرة فِيَحْكُم له بالسَّبْق إليه أكثرُ من يمرُّ به .

وأحد أسباب إخفاء السَّرَق أن يأخذ معنى من نَظْم فيُورِده فى نَثْرٍ ، أو من نَثْمٍ فيورِده فى نَثْرٍ ، أو من نَثْمٍ فيورده فى نَظْم ، أو ينقل المعنى المستعمل فى صِفة خمر فيجعلَه فى مديح ، أو فى مديح فينقله إلى وصف ؛ إلا أنه لا يكمل هذا إلا للمبرّز ، والكامل المقدّم ؛ فمنَّنْ أخفى دبيبه إلى المعنى وستَره غاية الهتر أبو نواس فى قوله (٢) :

أَعْطَتُكَ رَبِيْحَانَهَا الْمُقَارُ وحانَ مِنْ كَيْلِكَ انْسِفَارُ

إن كان قد أَخذه من قول الأعشى ، على ما حَـكُوا ، فقد أُخْفَاه غاية الإخفاء ؛ وقول الأعشى (١):

وسَبَيْتَةِ مِمَّا تُمتِّقُ بِأَبِلِ كدمالذبيح سَكَبْتُهَا جِرْياً لَهَا (٥) سُئِل الأعشَى عَنْ « سَكَبْتُهُا جِرْيالها » . فقال : شربتها حواء ، و بُلْتُهَا بَيْضَاء . فبق حُسْنُ لونها في بدني . ومعنى : « أعطتك ريحانها المقار » ؛ أي شربتُها فانتَقَل طيمها إليك .

وهكذا قوله (٢):

لاينزلُ الليلُ حَيْثُ حلَّتْ فَدَهُرُ فَرَّالِبِهَا نَهَارُ

من قول قيس بن الخطيم :

قَضَى الله حينَ مَتَوَّرَهَا الْ خَالَقِ أَلَّا تَكُمَّهَا السُّدَفُ (٧)

(١) ديوانه: ١٧٠. (٢) في الديوان: فإنك . (٣) ديوانه: ٢٧٤.

(٤) الديوان ٢٧ اللسان ــ مادة جرل ، الشعر والشعراء : ٢١٦ المعرب ٢٠٣.

(٥) السبيئة : الحمر . وجريالها : لونها . (٦) ديوانه : ٢٧٤ .

(٧) ديوانه ٥٦ ، و السدف : الظلمة .

وهذا المنيمنقول من الغَزَلِ إلى صفةِ الخَمْرِ فهو خني .

ومن هذا مانقله من قول أوس بن حجر في صفة الفرس، فجمله في صفة امرأة :

فِرَّدُهَا سَفْرًا ۚ لَا الطُّولُ ءَابَهَا وَلا قِصَرْ أَزْرَى بِهَا فَتَمَطَّلَا ('') وَقُولُ أَنْ وَاس (''):

فَوْقُ القصيرَةِ والطويلة فَوْقَهَا دُونَ السمينِ وَدُونَهَا المهزُولُ وَلَهُونَ السمينِ وَدُونَهَا المهزُولُ وَلَ وَإِن كِانَ أَخَذُهُ مِن قُولُ مِزَاحِمِ (٢٠):

تَفُوتُ القِصاد والطَّوَّالَ تَمُثَّنَّهَا ﴿ فَنْ يَرَهَا لَمْ يَنْسَهَا مَا تَـكَامَّا

أو من قول ابن عجلان النهدى:

وَمَخْمَلَةٍ بِاللَّحْمِ مِن دُون ثَوْبِهِا تَطُول القِصاَر والطوَال تَطُولُ لَهَا هند أخذه بلفظه ، وأحد هذَين أخذَه من قول أوس ، والإحسان نيه له .

ومما أخذه ونقله من ممنى إلى ممنى قولُه :

كُمَيْتُ جِسْمُها مَعَنا ورَيَّاها على سَفَرٍ مِن قُول إلى خيس المدنى :

لَوْ كَان يوجدعَر ْفُجودٍ قِبلَهُمْ لوجدته منهم على أميال(١)

وممن أخْف الأخذ أبو تمام (٥) في قولِه :

جَمَعْتَ عُرى أعمالها (٢) بعد فُرْ قَةِ ﴿ إليكَ كَا ضَمَ الْأَنابِيبَ عَامِلُ (٧) مُقَالُوا : هو مِن قول الحبال الربعي :

أولئك إِخْوَانُ الصَّفَاء رُزِيتِهِمُ فَا الْكُفُّ إِلَّا إِصِيعَ ثُمَّ إِصْبَعُ وَهَكَذَا قُولُه ... وقد نقله من معنى إلى آخر (٨):

مَكَادِمُ لَجَّتْ فَي عُلُوٍّ كَأَنَّمَا (٩) أَعَاوِلَ ثَأْرًا عَنْدَ بَمْضِ الْكُوَاكِبِ

(۱) ديوانه ۸۸ . (۲) ديوانه : ۳۸۸ .

(٣) كذا في ج وفي باقي الأصول: « ابن الأحمر » .(٤) من ج .

(ه) ديونه: ٧ ه ٠ ٠ (٦) في الديوان: جمعت عرى آماله . (٧) العامل: الرمح .

(A) ديوانه : ۲ ٤٠.(P) ف الديوان :

\* ممالِ تمادت في العلوّ كأنَّما \*

قالوا هو من قول الأخْطَلِ:

عَرُونَ لِحَقِّ السَّائَلِينَ إَكَأَنَّه بِمَقْرِ الْمَالِي طَالِبُ بِذُنُوبِ (١)

وهكذا قول بشار (٢):

يا أَطْيَبَ الناسِ ربقاً غير مُخْتَبرِ إِلَّا فَمَهادَة أَطْراف المَسَاوِيكِ مَن قول سليك :

و تَبْسِمُ عَنْ المَّى اللَّمَاتِ مُفَلَّجِ خَلِيقِ الثنايا بالعَدُوبَةِ والبَرْدِ ومن قول الآخر:

وما ذُقْتُه إلا بَعَيْنَى تَفَرُّسًا كَاشِمِ فِي أَعْلَى السَّحَابَةِ بَارَقُ ومما أُخذه وزادَ فيه عن الأول قوله (٣٠):

\* أَفْنَاهُم الصَّبْرُ إِذْ أَبْقًا كُم الْجِزَّعُ (1) \*

من قول السمو ال

يَّ يَوْبُ خُبُّ اللَّوْتِ آجَالَنا لنا وَيَكْرَهُهُ آجَالُهُمْ فَتَطُولُ

أورده أبو تمام في نصف بيت واستوفي التطبيق .

وِمن هذا الضرب قوله :

عَلَّمَنَى جُودُكَ السماح فَمَا أَبْقَيْتَ شيئًا لَدَى مِنْ صِلَتِكُ من قول ابن الحياط:

لَمَسْتُ بَكُفِّى كَفِّه أَبْتَغَى الفِيَى ولِم أَدْرِ أَنَّ الجُودَ مِنْ كَفَّه يُمْدِى فَلا أَنَا مِنْهُ مَا أَفَاد ذَوُو الفِينَى أَفَدْتُ وَإَعْدَانِي فَأَتَلَفْتُ مَا عِنْدى وَمَن نقل المهنى من صفة إلى أخرى البحترى فإنه قال في المتوكل (٢):

<sup>(</sup>١) ديوانه ١٨١، المتالى : الإبل التي قد نتج بعضهاو بعضهالم ينتج .(٣) الوساطة: ٣٣١ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ٣٧٢ . (٤) صدره : \* فيم الشماتة إعلانا بأسد و كني \*

<sup>(</sup>٥) شعراء اليهود: ٢٤ . (٦) ديوانه: ٢١٢.

ولوْ أَنَّ مُشْتَاقاً سَكَالَّتَ غير ما في وُسْعِهِ لسَمَى إليكَ المنبرُ أَخذه من قَوْلِ العرْجي في صفة نِساء:

لو كان حبَّى قَبْلَهْنَ ظَمَاننا حبَّى الحطيمُ وجُوههنوزَمْزَمُ اللهِ اللهِ عَيْرُ خاف .

وممن أَخذ المنى فزادَ على السابق إليه زيادة حسنة أبو نواس فى قوله (١) : يَبكَى فَيُذْرِى الدّرّ من نَرْجس ويَلْطمُ الوَرْدَ بُمُنَّابِ
آخذه من قول الأسود بن يَرْمُهُر : أُ

يَسْمَى بَهَا ذُو تَومَتَيْنِ كَأْنَمَا قَنَأْتْ أَنَامِلُه مِنَ الفِرْصَادِ<sup>(٢)</sup> وأخذ بعضُ المتأخرين بيتَ أبى نُواس ، فزاد عليه زيادةً عجيبة ، فقال : وقسبلَتْ لُوَّلُوَّا مِن نَرْ جِسٍ فسقَتْ وَرْدًا وعَضَّتْ على الْمُنَّابِ بِالبَرَدِ

وَأَصِبَاتُ لُوَّالًا مِن نَرْ جِسٍ فَسَتَ ۚ ۚ وَرَّدًا وَعَضَتُ عَلَى الْمُنَابِ بِالْبَرَدِ فِجَاء بِمَا لاَ يَقْدِرُرُ أَحَدُ أَن يَزِيد عَلَيْهِ .

ومن ذلك أيضاً قولُه \_ وقد زاد فيه على الأوّل (٣٠ :

فَتَمَشَّتْ فِي مَفَاصِلهِم كَتَمَشِّي الْبُرْ ِ فِي السَّقَمِ الْمُرْ ِ فِي السَّقَمِ الْمُدْ :

تَجْرِي عَبْتُهَا فَ فَلْبِ عَاشِقِهَا عَجْرَى الْمُافَاةِ فَأَعْضَاءَمُنْتَكِسُ<sup>(1)</sup> وجيعُ ذلك مأخوذ من قولِ بعض ملوك اليمن :

مُنعَ البقاء تقلُّبُ الشَّمْسِ وطَلَوعُها من حَيْثُ لاَعْسَى يَجْوِى عِمَامُ المُوتِ فَى النَّفْسِ وَمَن ذلك قول مسلم:

أُحبَ الربحَ مَا هبَّتْ شَمَالًا وأحسُدُها إذا هَبَّتْ جَنُوبا(٥)

 <sup>(</sup>١) الوساطة: ٣٢٧، ٣٢٧.
 (١) التومتان: مثنى تومة، وهي الحية من الدر.
 والفرصاد: الحرة.
 (٣) الوساطة: ٣٠٥.
 (٤) ديوانه ٣٧٥.

فقسم تقسيماً حسناً ، ومعناه أنَّ الشمالَ تجى من ناحية حبيبه إليه فأحبَّها ، والجنوب تهنُ إلى الحبيب ، فحسدها لباشرتها حِسْمَه ؛ وهو مأخوذُ من قولِ حران ألعود:

يِّذَا هَبَّتِ الْأَرْوَاحُمِنْ نحو أَرضِكُمْ وَجَدْتُ لِيَّاهَا عَلَى كَبِدى بَرْدَا وزاد مسلم في قوله أيضًا.

\* و ُينْه د السيف بين النّحر والجيد \*

على أنّ السابق إلى هذا المعنى هو بعض الفرسان إذ يَقُولَ: جعلتُ السيفَ بَيْنَ اللِّيتِ (١) منه وبين سَـــوَاد لَحْيَيْدِ عِذَارَا

لأن الإغماد فيه أشدّ تأثيرًا من وَضْع ِ المذار عليه .

، وقد زاد أبو نواس على جرير فى قوله <sup>(٢)</sup> :

وقد أطولُ نجاد السَّيْفِ مُحْتَبِياً مثل الثُّدَ يُدِيِّ هَزَ تُهُ الأَنَا بِيبُ فقال أبو نواس<sup>(٣)</sup>:

سَبْط البَنَانِ إِذَا احْتَبَى بِنِجَادِهِ غَمْرُ الجَاجِمِ والشَّمَاطُ قِيامُ (١) قوله: « غمر الجَاجِم » أحسنُ من قول جرير: « مثل الرُّدَ بني » .

وهكذا قوله<sup>(ه)</sup>: أَمَّةُ أُمِينًا (٢) السَّاد

أَشَمَّ طُوال (٢) السَّاعِدَيْنِ كَأَنَّمَا لَمُ يُلَاث (٧) نِجَادا سيفه بِلوا؛

<sup>(</sup>١) أدنى صفحتي العنق . (٢) ديوانه : ٢٤ . (٣) ديرانه : ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) في الديوان : فرع الجماجم ، ورجل سبط البنا ن: سخى .

 <sup>(</sup>٠) ديوانه : ٦٣ .
 (٦) طويل .

 <sup>(</sup>٧) لاث الشيء لوثا : أداره مرتين كما تدار العامة . وفي الديوان : يناط ، وهو قريب من معنى الأول .

أَحْسَن لفظاً وسَبْكًا من قول عَنْتَرة (<sup>(1)</sup>:

بَطَلَا كَأَنَّ ثِياً بَهِ فِي سَرْحَة ِ يُحْذَى نِمِالَ السِّبْ لِيْسَ بَتُوأُم (٢)

وهو أيضاً أفخمُ لفظاً من قولِ الآخر :

فِحَاءَتْ به عَبْلَ العِظَامِ كَأْنَمَا عِمَامَتُهُ بِينَ الرِّجَالِ لِوَاهِ وَمَا أَخْذَهُ فِحَاءً به أَحْسَن لفظاً وسَنْ بكاً قوله في ذَنَّ الناقة :

أُمَّا إِذَا رَ فَمَنَّهُ شَامِدَةً فتقولُ رَنَّقَ فَوْقَها نَسْرُ (٣) أَخذه من أَبِي دُوَاد:

تَلْوِى بَدِى خُصَلِ صَافِ تُشَبِّهُ فَوَادِماً مِن نُشُورٍ مُضْرَحِيَّاتِ (') ومما اخذَه فِياً به أُخْسَنَ رَصْفاً . وزاد في العني زيادة بِتَنَه فِه لُه (۰) :

ومَا خُبْرُهُ (٢٦ إِلَّا كَايَبْ بنُ وَا ثِلْ لَيَالِيَ يَجْمِي عِزْهُ مَنْسِنَ البَقْلِ وَا لَهُ مَا لَيَالِيَ وَلا السَّوْتُ مَرْفُوغُ بَجِدٌ وَلا هَوْ الْ

أخذه من قول مهلمل :

أَوْدَى الخيارُ مِنَ المَاشِرِ كَالَّهِم واستَبَّ بِعدَكَ بِاكُلَيْب المَجْلِسُ وهُكذا قوله \_ هو عد بن عطيّة العطوى:

مَا الْمَيْشُ إِلَّا فَ جِنُونَ الصَّبَا فَإِنْ تَوَلَّى خِنُونَ الْدَامْ

( ۱٤ ـ الصناعيين )

<sup>(</sup>١) ديوانه : ١٢٣ ، اللسان ــ مادة سبت .

<sup>(</sup>٧) السعرحة: من عظام الشجر. ونعال السبت: هى النعال المعموة من الجاود المدبوغة. التوأم: الذى يولد معه آخر. وقال فى اللسان ــ مادة سبت: مدحه فى هذا البيت بأربع حصال كرام: جعله بطلا شجاعا، وجعله طويلا لنشبيهه بالسعرحة، وجعله شعريفاً البسه نعال السبت (لأن الملوك كانت تلبسها)، وجعله تام الحلق ناميا، لأن التوأم بكون أنقس خلقا وقوة وعقلا.

 <sup>(</sup>٣) شاملة : والعة دنبها .
 (١) المضرحي من الصفور : ما طال جناعاه .

<sup>(</sup>٥) ديوانه : ١٧١ ، يهجو . (٦) في ط : خبره ـــ بالراء .

رُاحُ إِذَا مَا الشَّيْخُ وَالَى بَهِبَ خَشَّا تَرَدَّى بِرِدَا الْفَلَامُ الْفَلامُ الْفَلامُ الله عنه (١):

إِنَّ شَرْخَ الشَّبَابِ والشَّمَر الأَسْ وَدَ مالم يُمَاسَ كَانَ جُنُونَا وَقُولُ أَبِي تَمَامُ<sup>(٢)</sup>:

نَقُلُّ فَوَّادَكَ خَيْثُ شِئْتَ مِنَ الهَوَى مَا الحَبُّ إِلَّا للحَبيبِ الأُوَّلِ أَبْيَنُ وَأَدْخَل فِي الْأَمْثال مِن قُول كَثيّر:

إذا ما أرادَتْ خُلَّةُ أَنْ تُزِيلَناَ أَبَيْناً وقُلْناَ الحاجِبيَّةُ أَوَّلُ<sup>(٣)</sup>. وقُلْناَ الحاجِبيَّةُ أَوَّلُ<sup>(٣)</sup>. وقد زاد أبو تمام أيضاً في قولِهِ <sup>(١)</sup>:

وأَنْجَدْتُم من بَمْدِ- إنهام ِ دَارِكُم ِ فَيَادَمْعُ أَنْجِدْنَى عَلَىسَاكِنَى نَجْدِ (\*) على نَجْدِ (\*) على الأعرابي في قوله :

ومُسْتَنْجِدِ للحُرْنِ دَمْمًا كَأَنَّهُ على الخَدِّ مِمَّا لَيْسَ يَوْقَا حاثِرُ بِعَوْلهُ: « أنجدنى على ساكنى نجد » ؛ وقد زاد أيضًا في قوله (٢٠):

وإنْ يَبْنِ حيطاناً عليه فإنَّما أولئك غَقًّا لَأَنهُ لاَمَمَا قِلهُ (٧)

على زهير في قوله: « والسيوفُ مَمَاقِله » (٨) لِما جاء به من التَّجْنِيس في قوله: « عُقَّالًا تُه ، ومَمَاقله » . على أنَّ قولَ زهير في معناه لايَلْتَحَقَّه لاحِق ، وإنحا زاد عليه أبو تمام في اللفظ .

وأخــــذ قولَ أبى تمام إبراهيم بن العباس ، فقال : وأَصْبَح ما كان يُتَحْرِزُهُم ؛ وما كان يَتْقَلِم يَقْتَالهم . و نَقَلَه إلى موضع آخر ، فقال : واستَنْزُ أوه من

<sup>(</sup>۱) ديوانه: ۱۲۷ . (۲) ديوانه: ۷۵۷ . (۳) ديوانه ۱۲۷ .

<sup>(</sup>٤) الشعر والشعراء : ٨٨١ . (٥) أنجدتم : ارتفعتم . إتهام : إخفاض .

<sup>(</sup>٦)ديوانه : ٢٣١ . (٧) المقالات : القيود . والمعاقل : الملاجيء . (٨) من بيته : أبي الضيم والنعان يحرق نبه عليسه فأفضى والسيوف معاقله ديوانه : ١٤٣ .

مَعْقِل إلى عِقَال ، وبدَّلُوه آجالا من آمالِ. وقوله: « آجالا من آمال » مأخوذ من قول مسلم (۱):

مُونِ على مُهَجَرِ ف يَوْم ذى رَهَجِرِ كَأَنَّهُ أَجَلُ يَسْعَى إِلَى أَمَلِ يَسْلَ مُهَجَرِ ف يَوْم ذى رَهَجِ كَأَنَّهُ أَجَلُ بَسْتَهْ عِلَّا يَأْتِي على مَهَلَ يَسْلَ الرِّجالُ بِهِ كَالْمَوْتِ مُسْتَهْ عِلَّا يَأْتِي على مَهَلَ وقد أَخذ أيضاً قول أي دَهْمَا (٢):

مَا زِلْتَ فِي المَّهُورِ للذُّنُوبِ وَإِلَّمْ لَكَانِ لِمَانِ بَجُرْمِهِ عَلِقِ (٣) حَتَّى تَعَلَّى البُرَاةُ أَنَّهُم عندكَ أَسْرِى(١) فِي القِدِّ والحَكَّقِ

فجاء به في بيتٍ واحدٍ وهو قوله<sup>(ه)</sup> :

تَسَكَفَّلَ الْأَيْتَامَ عن آبائيهم حتَّى وددْنا أنَّنَا أَيْتَامُ وسبق أيضاً مَنْ تقدَّمه في قوله حتى صار لايلحقه فيه أحدْ بمده (٢٠):

وَرَكُبِ كَأَطْرَافِ الْأَسِنَّةِ عَرَّسُوا(٧) على مِثْلِهَا واللَّيْلُ تَسْطُو عَيَاهِبُهُ (٨) لأَمْرِ عَلَيْهِمْ أَنْ تَتِمَّ صُلَلُهُ وَلَيْسَ عليهم أَنْ تَتِمَّ عَوَاقِبُهُ لأَمْرِ عَلِيهِمْ أَنْ تَتِمَّ صُلَلُهُ وَلَهُ وَلَيْسَ عليهم أَنْ تَتِمَّ عَوَاقِبُهُ سَبْقاً بَيِّنَا بَهِذِهِ المعانى ؛ وإنما أَخَذَ البيتَ الأول من قول البَعِيث (١) :

أطافَتْ مِيرَكْبِ كالأسِنَّةِ هُجَّد بخاشِمَةِ الأَمْوَاء غُبْرِ مُخُونُهُا (١٠)

<sup>(</sup>١) ديوانه ٩ ، الشعر والشعراء : ٨٨٠ ، الموازنة : ٣٣ .

<sup>(</sup>٢) شرح الحماسة : ٤ ــ ١٦٦ . ﴿ ٣) العانى : الأسير . الغلق : الأسير الذي لم يفد .

<sup>(</sup>٤) في الحماسة : عندك أمسى . (٥) ديوانه : ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٦) ديوانة : ٤٤، الحماسة : ١ \_ ٥، الموازنة : ٢٥ . (٧) عرسوا : نزلوا ليلا .

<sup>(</sup>٨) غياهبه : ظلماته .

 <sup>(</sup>٩) الذى في الموازنة صفحة ٢٠: إنه أخذ صدر البيت الأول من قول كثير:
 وركب كأطراف الأسنة عرسوا قلائس في أصلابهن عمول
 ثم قال: ويثبه قول البعيث ، وأنشد البيت وصدره:

<sup>\*</sup> أطاف بشعث كالأسنة هجد \*

<sup>(</sup>١٠) كل ساكن : خاشع . والأصواء : الأعلام . الصحن : ساحة وسط الفلاة .

والبيت الثانى من بعض الأعراب(١):

غُلَامُ وَعَى تَقَحَّمُها فأبلَى فَخَانَ بلاءَهُ الرَّمَنُ الخَوْونُ (٢) وَكَانَ على الْفَتَى الإقدامُ فيها وليس عليه ما جَنَتِ الْمَنُونُ وبين القولين بَوْنُ بميد .

وزاد أيضاً في قوله (٣):

إِذَا شَبَّ نَارًا أَقْمَدَتْ كُلَّ قَائِمٍ وَقَامَ لَهَا مَنْ خَوْفِهِ كُلُّ قَاعِدِ عَلَى الْآخِرِ فِي قُولِهِ :

أَتَانَى وَأَهْلِي بَالمدينةِ وَقُمْة لَآلِ تَمِيمٍ أَقَمَدَتْ كُلَّ قَائْمَ مَهُولُ أَبِي تَمَامُ: « وقام لها من خَوْ فِه كُلُّ قاعِد » زيادةُ حسنةُ .

وكذلك قولُه في ابني عبد الله بن طاهر(١):

نَجْمَانِ شَاءَ اللهُ أَلَّا يَطَلْمُا إِلَّا ارْتِدَادَ الطَّرْفِ حَتَّى يَافَلَا<sup>(0)</sup>
إِنَّ الْفَجِيمَةَ بِالرِّياضِ نَواضِرًا لَأَجَلُّ منها بالرِّيَاضِ ذَوَا بِلَا
لَهُ فِي على تِلْكَ المخايِل<sup>(۲)</sup> فيهما لَوْ أَمْهِلَتْ حَتَّى تَكُونَ شَمَا يُلَا
لَوْ يُنِسَانَ لَكَانَ هَـَذَا غَادِبًا للْمَكْرُمُاتِ وَكَانَ هُـذَا كَاهِلَا<sup>(۷)</sup>
إِنَّ الْهِلَالَ إِذَا رَأَيْتَ نُمُوَّةُ أَيْقَنْتَ أَنْ سَيَكُونُ بِدْرًا كَامِلًا

أحسنُ وأجودُ مما أخذ منه هذه المانى وهو قول الفرزدق (^): وجَنْنُ سلَاحٍ قَدْ رُزِيت فلم أنُحْ عليه ولم أَتْمِبْ (٩) عليه البَوَاكِياً

<sup>(</sup>١) الموازنة ٢٠ . (٢) في الوازنة : الدهر . (٣) ديوانه : ٣٦٦ ، من قهيدة يرثى بها خالد بن يزبد بن مزيد الديباني . (٤) ديوانه : ٣٨٠ . (٥) يأفلا : يغيبا : (٦) في الديوان : الشواهد ، وهما يممني واحد . (٧) ينسآن : يؤخران . الفارب ، ما يين المنق والسنام . السكاهل : مقدم أعلى الفلهر مما يلي المنق . (٨) الموازنة : ٣٧ ، (٩) في الموازنة : أبست .

وفى جَوْ يِهِ (١) من دَارِم رُدُو جَفيظَة لَو انَّ المنابَا أَنْسَأَ تُهُ (٢) لَيَا لِيَا لايقع بيتُ الفرزدق مع أبيات أبى تمام مَوْقعا .

وقد أحاد أيضاً في قوله<sup>(٣)</sup> :

\* إِنَّى أَخَافُ عَلِيهِا الْأَزْلَمَ الجَذَعَا(٥) \*

بيت أبى تمام أكثر ماء وَأَدْيَن معنى .

وأخذ قول الفرزدق(٦):

وما أمَرَ<sup>\*</sup>تنى<sup>(٧)</sup> النَّفسُ فى رِحْلَةِ كَها نشرحه فقال<sup>(٩)</sup> :

وما طُوَّفْتُ (١٠٠ في الآفاقِ إِلَّا مُثْمِمُ الطَّنِّ عِنْدَكَ والأَمَانِي وَإِلَّا الطَّنِّ عِنْدَكَ والأَمَانِي وإلى بيتِ الفرزدق يشيرُ القائل: مدَّخُتُكَ جُهدِي بالَّذِي أَنْتَ أَهْلُه فاكلُّ ما فيسهِ من الحيرِ تُلْتُه وكُنْتُ إِذَا هَيَّأْتُ مَدْحًا لاجِدِ

إلى أحد (٨) إلَّا إليكَ ضَمِيرُها

وما طَوَّنْتُ (١٠٠ في الآفاق إِلَّا ومِنْ جَدْوَاكَ رَاحِلَتَي وزَادِي مُعْمِمُ الظَّنِّ عِنْدَكَ والأمَانِي وإنْ فَلَقِتْ رَكَابِي في البِلادِ

فَقَصَّرَ عَمَّا فِيكَ من صَالِح جُهْدِی ولا كلُّ ما فيه يَقُولُ الَّذَى بَمْدِی أَتَانَى الَّذِي فيه بَأَدْنَىٰ الَّذِي عِنْدِي

<sup>(</sup>١) في الموازنة : بطنه . (٢) في الموازنة ، أمهلته . (٣) ديوانه : ١٨٥٠ -

<sup>(</sup>٤) القرن: النظير، ورواية الديوان القرن المناوىء. (٥) الأزلم الجذيم: الدهر،

وقيل: الدهر الشديد، وقيل: كل يوم وليلة . (٦) الوساطة: ٢٤٤. (٧) في الوساطة: وما وامرتني . (٨) في الوساطة: في رحلة إلى جدا أحد.

<sup>(</sup>٩) ديوانه : ٧٩ ، الوساطة : ٢٤٥ ، التبيان : ١ ــ ٣٦٠ .

<sup>(</sup>١٠) في الديوان : وما سافرت . جدواك : عطاؤك .

ومن هاهنا أخذ أبو نواس قوله (١٠):

إِذَا نَحْنُ أَثْنَيْنَا عايكَ بِصَالحِ وَإِن جَرَتِ الْأَلْفَاظُ بِومًا بَعَدْحَةً ﴿ لَمَيْرِكَ إِنسَانًا فَأَنْتَ الَّذِي يَعْنِي ويشير إلى قول الخنساء(٢):

وما بَلَغَ المُهدُونَ فِي القولِ مِدْحةً ﴿ وَإِنْ أَطْنَبُوا إِلَّا الَّذِي فيك أَفْضَلُ

وقال البحتري<sup>(٣)</sup> :

ومن لُوْلُورٌ عنــــد الحديثِ تُسَاقِطُهُ ۗ

بأختادها حتى يَضيقَ ذُرُوعُها (٥) علمها بأيْدِ ما تَكادُ تطيعُهَا

تَذَكَّرَتِ القُرْ بَى فَفَاضَتْ دموعُها

شواجِرَ أَرْحَامٍ مَلْوِمٍ قَطُوعُها

وَنَقْتُلُكُم كَأَنَّا لَا نُبَالِي

فَأَنْتَ كَمَا أَنْثَنَى وَفُوقَ الَّذِي أُنثْنَى

فَمِنْ لُوْلُورٍ تَجْلُوهُ عِنْدَ ابْتِسَامِهَا أحسن لفظاً وسنبكا من قول أبى حية :

إِذَا هُنَّ سَاقَطُنَ الحَدِيثَ كَأَنَّهُ ، سِقَاطُ حَصَى الْمُرْجَانِ مِنْسِلْكِ نَاظمِ وبيتُ البحتري أيضاً أنَّمُ معنى ؛ لأنه تَضمَّنَ ما لم يتضَّمَّنه بيت أبي حيـــة من تشبيه الثُّنْو بالدّر .

وقد زاد أيضاً في قوله (١):

وفُرْ سَانِ هَيْجَاء تجيشُ صُدُورُهَا تُقَتُّل مِنْ ونْرِ أَعَزَّ نفوسِها إذا احتربَتْ يَوْماً ففاظَتْ نَفُو سُها(١) شَوَاجِرُ أَرْمَاحٍ تُقَطِّعُ بَيْنها على من قال :

وَ نَبْكِي \_ حَيْنَ لَقُتُلُكُمْ \_ عَليكم وقريبُ منه قول مهلهل : لقد قَتَلَتُ بني بَكْرٍ برَ أَبْهِمِ

حتى بَكَيْتُ وما يَبْكِي لهم أحَدُ

(١) الوساطة: ٣١٨. (٢) الوساطة : ٣١٨ ، الديوان : ٣٤ .

(٤) ديوانه : ٣١٧ . (٥) في الديوان : دروعها . (٣) ديوانه : ٣٣١ .

(٦) في الديوان : فغاضت دماؤها .

وَ بَيْتَا البُعُثْتَرَى أَجُودُ مَن بيتَهما بغيرِ خلاف . ومن قول فليح بن زيد الفِهرِيُّ أيضًا:

أَتْبَكِينَ مِنْ قَتْلِى وأَنتِ قَتْلَتِى بِحُبِّكِ قَتْلًا بِيِّنَا لِيسَ يُشْكِلُ فَأْتُ كَذَبَّاحِ العصافير دَائِباً وعَيْنَاهُ مِن وَجْدٍ عليهِنَّ تَهْمُلُ وَبِيته (۱) :

كُلِّ عَانٍ مُيْتَرَجَّى فَكَه وَلِذَاتِ الْخَالِ عَانِ مَا مُيفَكُّ الْحُسن رَصْفاً مِن قول زهير وهو الأصل<sup>(٢)</sup>:

وكُلُّ مُحِبِّ احْدَثَ النَّأَى عِنْدَه سُلُوَّ فُوَّادٍ غَيْرَ خُبِّكِ ما يَسْلُو وهكفا قوله (٢٠):

قَوْمُ إِذَا لَبَسُوا اللَّهُرُوعَ لَمَوْقِفِ لِلسَّمَّهُمُ الأحسابُ فيه دُرُوعا<sup>(1)</sup> أَنَّم وأجودُ من قولِ الأول:

لَبَسُوا الدروعَ على الْقَالُو بِ مِظَاهِرِينَ لَدَّ فَعِ ذَلِكُ وقال إعرابي:

\* إِنَّ النَّدَى حَيْثُ تَرَى الصِّمَاطَا (٥) \*

فأخذه بشّار وشرحه وبيَّنه ، فقال :

يَسْقُطُ الطَّيْنُ حيثُ يَفْتَثِرُ الْ حَبُّ وتَفُشَّى مَنَاذِلُ الْكُومَاءِ ومثله قولُ الآخر:

يَزْدَحِمُ الناسُ عَلَى بَا بِعِي وَالْمَنْهُلُ الْعَذْبُ كَثَيْرُ الرِّحَامُ

(١) ديوانه : ١٥١ . (٢) ديوانه : ٩٧ . (٣) ديوانه : ٨٥ .

(٤) في الديوان:

\* لَبِسِّتُهُمُ الْأَعْرَاضُ فَيه دُرُوعًا \*

(٥) الضغاط: الزحام.

وأخبرنى أبو أحمد قال: أخبرنى الصولىّ، قال: سممت مَنْ ينشد المبرِّد لِسَلْم الخاسر: سَقَتْنى بَعْيْنَيْهَا الهَوَى وسَقَيْتُها فدَبَّ دبيبَ الخمرِ ف كلِّ مَفْصِل ِ فقال له المبرد: قد حسّنه أبو نواس حيث يقول:

ويَدْخُلُ حُبُهُا فِي كُلِّ قَلْبٍ مَدَاخِلَ لَا تُقَلْفِلُهَا الْدَامُ وَقَوْلِ البِحترى(١٠):

\* وغَا بِر حُبٍّ غَارَ بِي ثُمَّ أَنْجَدَا \*

أَجْوَدُ مِن قُولًا مَنْ تقدّمه ، وهو الأصل :

أغَارَ الهوى يا عبد قَيْس وأنْجَدَا \*

وأخذ أيضا أبو تمام خبر الشماخ مع أحيحة بن الحلاح الم أنشده الشماخ (٢) : ﴿ إِذَا بِلَّمْتِنِي وَحَمَلْتِ رَحْلِي عَرَابَةَ فَاشْرَقِ بِدَمِ الْوَرْبِينِ (٢) فقال له أحيحة : بِنُسْتِ الْمُجَازَاةُ جازيتها ، فنقل أبو تمام هذا الخبر ، فقال (٤) :

لَسْتُ كَفَمَّاخِ الْمُدَمَّمِ فِي سَوْء مُكَافَاتِه ومُجْتَرَمِهُ الْمُدَّمِّ فِي سَوْء مُكَافَاتِه ومُجْتَرَمِهُ الْمُرْقِمِ الْأُخْلَاقِ عَنْ شِيَمِهُ الْمُرَقِمِ الْأُخْلَاقِ عَنْ شِيَمِهُ لَا الْمُلَاحِ فِي أُطُمِهُ (٥) لَا لَكُلُاحِ فِي أُطُمِهُ (٥) لَا لَكُلُاحِ فِي أُطُمِهُ (٥)

وأخبرنا أبو أحمد ، قال ، قال أبو الميناء : سيمتُ أبا نواس يقول : والله ما أحسن الشهاخ حيث يقول (٢٠) :

مِنْ اللهِ عَمَانَ عَمَانَ مِعْلِي عَرَابَةً فَاشْرَق بدَم الْوَتِينِ إِذَا تَبْلَغَتِنِي وَحَمَلْتِ رَحْلِي

<sup>(</sup>۱) دیوانه : ۱۷۲ ، وصدره : \* أجر بی من الواشی الذی جار واعتدی \* (۲) دیوانه : ۲۹ ، الموشح : ۲۷ ، (۳) عرابة ـ بالفتح : اسم رجل من أوس

 <sup>(</sup>۲) ديوانه: ۹۲، الموشح: ۹۷. (۳) عرابة ـ بالفتح: اسم رجل من أوس
 الأنصار مشهور بالكرم: والوتين: عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه.

هُلَّا قال كما قال الفرزدق(١):

عَلَامَ تَلَفَتَّينَ وأَنْتِ تَحْتَى وخَـيْرُ الناس كلّهم أَماَى مَتَى تَرِدى الرّسافَةَ تَسْتَرِيحى من التَهْجيرِ والدّ بَر (٢) الدَّوَاى وكان قول الشماخ عيباً عندى ، فلما سمعت قول الفرزدق تَبِمْتُه ، فقلت (٣) : وإذا المَطِيُّ بنا بَلَفْنَ عِداً فظهورُهُنَّ على الرِّجَال حَرَامُ قَرَّ بَنْنَا مَن خَيْرِمن وَطِئُ الحَلَى فَلَها عَلَيْنَا حُرْمَةٌ وذِماَمِ وقلت (٤) :

لَقَدْ أَصْبَحْت عندى بالثَّمين ولا قُلْتُ اصرَقِ بدَم الوَتِينِ وأعْلاقِ الرَّحَالَةِ والوَضِينِ (٢) أقولُ لناقى إذْ بَكَفَتْنى فَمَ أَجْمَلُك لِلْفربان نُحُلَّرُ<sup>(٥)</sup> حَرُمُتَ على الأزِمَّة والوَلَايا وتبع الشاخَ ذو الرمة فقال<sup>(٧)</sup>:

إذا ابنَ أبى موسى بلالًا بَلَغْتِه فقام بقَأْسٍ بين وصْلَيْك جَازِرُ

وسمع أبو تمام قولَ على بن أبى طالب رضى الله عنه للأَشْمَث بن قيس : إنك إنْ صبرت جَرَى عليك قضاء الله وأنتَ مأْجُور ، وإنْ جَزِعْتَ جَرَى عليك أمرُ الله وأنت مَوْزُور ؛ فإنّك إِن لم تَسْلُ احتِساَباً سلوتَ كم تَسْلُو البهائم ؛ فحكاه حكاية صحسنة في قوله (٨) :

وقال على في التَّمَازِي لِأَشْمَتُ ﴿ وَخَافَءَكَمْهِ بَمْضَ تِلْكَ المَآثِمِ ﴿ ٢٠

<sup>(</sup>١) الموشع : ٦٨ . (٢) الدبرة ــ بالفتح : قرحة الدابة ، وجمها دبر وأدبار .

<sup>(</sup>٣) الموشيع: ٦٩ ، ديوانه: ٦٤ . (٤) الموشيع: ٦٩ ، ديوانه: ٦٥ .

<sup>(•)</sup> النعل: الشيء المملى . (٦) الولايا: البراذع: التي تبكون تحت الرحل .

والوِضين : بطان عريض منسوج من سيور أو شعر يشدبه الرحل على البعير .

<sup>(</sup>٧) ديونه: ٣٩ ، الموشح : ٦٩ . ﴿ ﴿ ﴾ ديوانه: ٣١٩ .

<sup>(</sup>٩) المآثم : الذنوب .

أَتَصْبِرُ للْبَـّانَوَى رَجَاءً (١) وحِسْبة . فَتُوْجَرَ أَمْ تَسْلُو سُلُوَّ الْبَهَائِم خُلِقْنا رِجَالًا للتجَلَّدِ (٢) والأَسَى وتلك الغواني لِلْبُكا والمآتِم والبيت الأخير من قول عبد الله بن الزبير لما قُتل مصعب : وإنما التسليمُ والسَّلوة لَخْزَمَاءُ الرَّجَالِ ؟ وإنَّ الهلَمَ والجَزَع لربَّاتِ الحجال .

وسمح قول زياد لأبى الأسود: مَلَوْلَا أنك ضعيف لاستَعملتك . فقال أبو الأسود: إنْ كُنتَ تريدُنى للصِّرَاع فإنى لا أصلح له ، وإلّا فنسيرُ شديد أنْ آمُرَ وأنهى ؟ فقال أبو تمام (٢٠):

تعجَّبُ (أَ) أَن رَأَتْ جَسمى نَحِيفاً (أَ) كَأْنِ الْمِدَ يُدْرَكُ بالصِّرَاعِ وزاد أبو تمام إيضاً بقوله (1):

أطالَ يَدِى على الأَيَّامِ حتَّى جَزَيْتُ صَرُونَهَا(٧) صاعا بصاع ِ على أبي طالب في أوله:

فإن أيفْتَلَا أَوْ أَيُمْكِن اللهُ مِنهُمَا لَكُ لَكِلْ لَهَا صَاعًا بِصَاعِ الْمُكَا يِلِ بِينَ اللهِ اللهُ عَلَمُهُمَا بِينَ أَنِي اللهِ عَلَم أَصْنَى وأنصع . وكذلك قوله (٨٠ :

مَن النَّكَبَاتِ النَّا كِبَاتِ (٩) عن الهَوَى فَحُبُوبُهَا يَمْشِي وَمَكُرُ وَهُمَا يَمَذُو

أحسنُ رصفاً مما أخذه منه . وهو الذي أنشدنيه أبو أحمد، قال : أنشدنا ابن دريد قال : أنشدنا الرياشي عن الممرى ، حفص بن عمر لبعض المسجونين :

وْ تَهْجِبُنَا الرُّوْيَا لَمُجُلُّ حَدِيثِنَا ، إِذَا نَحْنُ أَصِيحِنَا ، الحديثُ عن الرُّوْيَا الرُّوْيَا وَالْمُأْتُ وَإِن قَبْحَتْ لَم تَحْتَبسْ وَانَتْ عَجْلَى وَأَبْطَأَتْ وَإِن قَبْحَتْ لَم تَحْتَبسْ وَانَتْ عَجْلَى

<sup>(</sup>١) في الديوان : عزاء . (٧) في الديوان : للتصر . (٣) ديوانه : ١٩٣ .

<sup>(</sup>٤) فى الديوان : توجم . ﴿ ٥) فى الديوان : نحيلا . ﴿ ٦) ديوانه : ١٩٣ .

<sup>(</sup>٧) في الديوان : فروضها . (٨) ديوانه : ١٢١ . (٩) الناكبات : المائلات .

وأخبرنى أبو أحمد ، قال أخبرنى الصولى ، قال حدّ ثمنى أبو بكر هرون بن عبد الله المهلّى ، قال : كنا في حلقة دعبل ، فجرى في كُو ُ أبى تمام ، فقال دعبل : كان يتتبّع ممانى فيأخذُها ، فقال له رجل في مجلسه : ما مِنْ ذلك أعَزَّكَ الله ؟ فقال : قات (١) : وإنَّ امْرَأَ أَسْدَى إلى بشَافِع إلَّهُ ويرَ مُو الشُّكْرَ مِنِى لَأَحْمَقُ شَفِيعك فاشْكُر في الْحَوَا أَبْع إنه يَصُونُكَ عن مَكْرُ وهِمَا وهُو يَخْلُقُ شَفِيعك فاشْكُر في الْحَوَا أَبْع إنه

وقال هو ، يمدح يعقوب بن أبي ربعي (٢) :

إِنَّ الْأَمِسِيرَ بَلَاكَ فِي الْحُوَالِهِ فَرِآلُ الْهُزِعَهُ غَدَاةً نِسَالِهِ (٣) فَتِي الْفَيْبِ كَفَلُك لِي عُمَارُ نَوَالِهِ فَتِي الْفَيْبِ كَفَلُك لِي عُمَارُ نَوَالِهِ فَتِي الْفَيْبِ بَنِي يَدَى مُرَّ سُوالِهِ فَلَيْتُ بَيْنَ يَدَى مُرَّ سُوالِهِ وَلَقِيتُ بَيْنَ يَدَى مُرَّ سُوالِهِ وَإِذَا الْمُرُو السُدَى إِلَيْكَ صَلِيمَةً مَنْ جَاهِهُ فَكَأَنَّهَا مِنْ مَالِهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

فقال الرجلُ : أحسنَ والله ! فقال دعبل : كذبتَ قبَّحك الله ! قال : الن كان سُبق بهذا الممنى فتَيَمْتَه لما أحسنتَ ، وإن كان أخَذه منك لقد أجاد ، فصار أولى به منك ! فغضب دعبل وقام .

وسمع بَشَّارٌ قولَ الجنون(٥):

أَلَّا إِنَّمَا لَيْلَى عَمَا خَيْرُرَا نَهِ إِذَا غَمَرُكُمَا بِالْأَكُفِّ يَلِينُ فَقَالَ : وَاللهِ لَو جَمَلُهَا عَمَّا مِن زُبْدُ أَو مُخ لِمَا أَحَسَن ؛ أَلَّا قَالَ كَمَا قَات (٢٠): وَخَوْرَاء اللّذَامِع (٢٠) مِنْ مَهَدٍ كُأَنَّ حَدِيثُهَا قِطَعُ الْجَانِ (٨٠) إِذَا قَامَتْ لِسُبْحَتِهَا (٢٠) تَثَنَّتُ كُأْنٌ عِظَامَها مِن خَيْرُرَانِ إِذَا قَامَتْ لِسُبْحَتِهَا (٢٠) تَثَنَّتُ كُأْنٌ عِظَامَها مِن خَيْرُرَانِ

<sup>(</sup>١) الموازنة : ٢٩ . (٧) ديوانه : ٧٤٠ ، الموازنة : ٢٩ ، وفي الديوان : ونال لإسحاق بن أبي ربمي . (٣) الأهزع : السهم الأخبر يخبأ للشدائد .

<sup>(</sup>٤) في الديوان: فتي النهوض. (٥) الموشح: ١٥٦، المختار من شعر بشار: ٣٤.

<sup>(</sup>٦) الموشح : ١٦٥ ، المحتار من شمر بشار : ٣٤ . (٧) في الموشح : وبيضاء المحاجر .

 <sup>(</sup>A) في الموشح: ثمر الجنان .
 (٩) في الموشح: لصحبها ، وفي المختار : لشيتها .

ولما قال بشّار (١):

مَنْ رَاقَبَ الناسَ لم يَطْفُرُ بِحَاجَتِهِ وَفَازَ بِالطَّيِّبَاتِ الفَاتِكُ اللَّهِجِ تَبْعَهُ سلم الخاسر ، فقال (٢٦ :

"ومنحسن الاتباع أيضاً قول إبراهيم" بن العباس حيث كتب: إذا كان للمحسن من التواب ما يُقْنِعه ، وللمُسِيء من العقاب ما يَقْمَه ، ازداد المحسن في الإحسان رغبة ، وانقاد المُسيء للحق رهبة . أخذه من قول على بن أبي طالب رضى الله عنه أخبرنا به أبو أحمد ، قال أخبرنا أبو بكر الجوهرى، قال : أخبرنا أبو يعلى المنقرى ، قال : أخبرنا العلاء بن الفضل بن جرير قال : قال على بن أبي طالب رضى الله عنه : يَجِبُ على الوالي أن يتمهد أمورَه ، ويتفقد أعْوَا نه ، حتى لا يَخْفَى عليه إحسان مُحسِن ، ولا إساءة مسى ، ثم لاينرك واحداً منهما بنير جَزاء ؛ فإنْ تَرك ذلك مهاوَنَ المُحْسِن ، واجترأ اللهي ، وفسد الأمرُ ، وضاعَ العمل .

وسمع بعضُ الكُتَّابِ قول نُصيبِ(١):

فَمَاجُوا فَأَثْنُوا بِالَّذِي أَنْتَ أَهْلُهُ ولو سَكَتُوا أَثْنَتْ عليكَ الحَقَائِبُ فكتب: ولو أمْسَكَ لسانى عن شُكْرِكَ لنطق على أثرك.

وفی فصل ِ آخر :

ولو جَحَدْثُكَ إِحسانَكُ لَأَ كُذَ بَنْنِي آثَارُهُ ، وَكَنَّتْ عَلَى شواهِدُه .

وقريب منه قولُهم: شهاداتُ الأَخْوَال أَعْدَلُ من شهاداتِ الرَجال، أخده اينُ الروى فشرحه في قوله (٥٠):

<sup>(</sup>١) المختار من شعر بشار : ٤٧ . (٢) المختار من شعر بشار : ٤٧ .

<sup>(</sup>٣٣٣) ج: « وممن أحسن الاتباع أيضا إبراهيم ».

<sup>(</sup>٤) عيون الأخبار : ١ ـ ٢٩٩ . (٥) أيست في ديوانه المطبوع بين أيدينا .

حَالَ انْسُدَادُ فَمِي عَمَّا يريبُكم لكن فَمُ الْحَالِ مِنِّي غَيْرُ مَسْدُودٍ حَالُ تَصِيحُ بِمَا أُوْلَيْنَ مُمْلِنَةً كلى هِجاً؛ وَتَثْلِى لايَحِلُّ لَـكُمْ وقريب منه أيضاً قول الشاعر (١): أَأْفَا تِلُ الحَجَّاجَ عَنْ سُلْطَا نِهِ

بيَدٍ 'تَقِرُ بأنَّهَا مَوْلَا تَهُ مَاذَا أَقُولُ إِذَا وَوَهَنْتُ إِزَاءَهُ فَيَالِطُفِّ وَاحْتَحَّتْ لَهُ فَمَلَّا تُهُ

وكلُّ مَا تَدَّعِيهِ غَيْرُ مَوْدُودِ

فَمَا يُدَارِيكُم منى سِوَى الجُودِ

أخذه أبو تمام فقال(٢):

**أَالْبُس**(<sup>٣)</sup> هُجْرَ القَوْل ِ مَنْ لَوْ هَجَوْ<sup>تُ</sup>ته إذًا لَهجَانى عَنْه مَعْرُولُه عِنْدِي

وممن أحسنَ الاتباعَ أيضاً أحمد بن يوسف \_ وقد سمع قولَ على رضيالله عنه : لاَتْكُونَنَّ كَمِن يَعْجَزُ عَن شُكْوٍ مَا أُوتِي ، ويَلْتَمَسِ الزيادة فيما بقي . فَكُتَب : أَحْق من أثبتَ لك المُدْرَ في حالَ شنلُك مَنْ لم يَخْلُ ساعةً من بِرَّكُ في وَقْتِ فَرَاغِك . وأخذه أُخْذًا ظاهراً أحمد بن صبيح فقال : في شُكْر ما تقدُّم من إحسان الأمير شَافِلٌ عن استبطاء ما تأخَّر منه .

وأخذه سميد بن حميد فقال: لستُ مستَقِلًا لشكر ما مَضَى من بَلَائِك، فأستَبْطِي وَرْكَ ما أُوامِّلُ من مَزِيدك.

> ومن هذا أيضاً قول أبي نواس(١): لاتُسْدِينَ إِلَى عَارِ فَهُ حَتَّى أَقُومَ بِشُكْرِ ماسَلَهَا

وأخبرني أبو أحمد ، قال . أخبرني على بن سليمان الأخفش ، قال ، قال أبو تمام لابْنِي أَبِي دُواد لَمَّا غَضِب عليـــه: أنت الناسُ كلَّـهم ، ولا طاقَة لي بنَصَب جميع

<sup>(</sup>١) الموازنة : ٣١ . (٢) الموارنة : ٣١ ، ديوانه : ١٣٩ .

<sup>(</sup>٣) في الديوان والموازنة : أسربل . ﴿ ٤) ديوانه : ٧١ .

الناس. فقال ابن أبى دواد: ما أخسن هـــذا! مِنْ أَيْنَ أخدته ؟ قال: من قول أبي واس (١):

وليس لله (٢) بمُسْتَنْسَكَر أَنْ يَجْمَعَ الْمَالَمَ فَى وَاحِدِ
وَمَنْ سَمَعِ هَذَا الْسَكَلَامِ يَظْنَهُ مَسْلُرُوقًا مِن قُولِ جَرِير (٢):
إِذَا غَضِبَتْ عَلَى (٤) بِنُو تَحِيم حَسِبَ النَّاسَ كَلَّهُمُ غِضَابًا
وأخبرنا أبو أحمد قال: أخبرنا الأخفش ، قال: أخبرنا المبرد عن الجاحظ قال ،
سَمَع قُليب المعترلي أبياتًا للمُتني ، وهي:

أَنَكَ بِطَالَتُه ورَاجَمَهُ حِيْمٌ واعْمَبَهُ الْهَوَى نَدَمَا الْهَوَى نَدَمَا الْهَوَى نَدَمَا الْهَي عليه الدَّهُو كَالْكَلَهُ واعارَهُ الإِفْتَارَ والعدما فإذا أَلَمَ بِهِ أَخُو ثِقَةٍ غَضَّ الجُنُونَ وعِمْجَ (٥) الكَلِما

فقالِ لِبمضِ الملوكَ يستَمْطِفُه على رجل من أهله: جملنى اللهُ فداءَك ، ليس هو اليوم كما كان، إنه وحياتك أفات بطالته ، إى والله، وراجمه حِلْمه، وأعقبه وحقّك الهوى نَدَما ؛ أنحى الدهرُ والله \_ عليه بكُلْكُله؛ فهو اليوم إذا رأى أخا ثِقَة غَضَّ بَصَرَم، وَعَمْمَ كلامه .

وبهذا يمرف أنّ حلَّ المنظوم ، ونَظْم المحلول ، أَسْهَلَ من ابتدائهما ؟ لأنَّ المانى إذا حَلَّت مَنْظوما ، أو نظمت منثوراً حاضرة بن يديك تزيدُ فيهـــا شيئاً فينحلُّ ، أو تَنقُص منها شيئاً فينُتَظم ، وإذا أردتَ ابتداء الكلام وجدتَ المانى غائبةً عنك فتحتاج إلى فيكر يُحضِرُ كَها .

والمحلول من الشعر على أربعة أضرب ؛ فضرب منها يكُونُ بإدخالِ لفظةٍ بين الفاظه . وضرب ينجَلُّ بتأخير لفظةٍ منه وتَقَدْيم أُخرى فيحسن محلوله ويستقيم .

<sup>(</sup>١) الوساطة : ٣٠٠ . (٢) في الوساطة : وليس على الله . (٣) ديوانه : ٧٨ .

 <sup>(</sup>٤) ج : « عليك » . (٥) من جميح الكتاب : لم يبين حروفه .

وضرب منهِ ينحل على هذا الوجه ولا يَحْشُن ولا يَسْتَقيم . وضربُ تكسو ما تحلّه من المعانى الفاظاً من عندك وهذا أَرْ فَع دَرُجاتك .

فأما الضربُ الأول فثالُه مَا تقدُّم من صَدْر كلام قُليب المعزلي(١).

وأما الضرب الثانى فثالُه ما ذكره بعضُ الكتاب من قولِ البحترى<sup>(٢)</sup>: نُطلبُ الأكْثَرَ في الدنيا وقَدْ نَبْلُغُ الحاجةَ فيها بالأقلّ

ثم قال: فإذا تَثَرْتَ ذلك<sup>(٣)</sup> ولمتَّرِدْ فِٱلفاظِهشيئا قلت: نَطْلَبُ فِىالدنيا الأكثرَ، وقد نبلغُ منها الحاجة بالأقل .

وقوله(؛) :

فإذا ما يَثَرُّتَ ذلك من غير أنْ تزيدَ في الفاظه شِيئًا قلت : أطِلْ تهوينَ شَأْنَ الدنيا وَجَفْوَتَهَا ؟ فما المغرورُ الغافلُ فيها بعاقل ؟ ويَرْ جُو مَعْشَر ضلَّ رأْيُهم الخلود ، وغَوْل الغوائل دون ما يَرْ جُون ؟ وإذا بات حَرِيزُ القوم ِ مَالَهُ وَاقِ من الله فهُوَ بادِي المقاتل .

[قلنا]: وهذا المعنى مأخوذٌ من قول التَّفَلَى :-

لَمُمْرُكُ مَا يَدْرِى الفتى كَيْفَ يَتَّقى إِذَا هُوَ لَم يَجْمَلُ لَهُ اللهَ وَاقِياً وَأَمِا الضرب الثالث فهو أنْ توضع الفاظُ البيت في مواضع ، ولا يحسن وَضْمُهَا في غيرها ، فيختلُ إذا نُثِر بتأخير لفظٍ وتقديم آخر ، فتحتاج في نَثْرِه إلى النقصان

<sup>(</sup>١) صفحة ٢١٦ من هذا الكتاب . (٢) ديوانه ٢ : ١٨١ .

<sup>(</sup>٣) ج: « أَذَا أُردت أَن تنثر ذلك » . (٤) ديوانه : ٢ \_ ٢١٧ .

<sup>(</sup>٥) في الديوان : رأيهم . (٦) في الديوان : يرجون .

منه والزيادة فيه ، كتول البحتري(١):

يُسَرُّ بِعُمْرَ انِ الدِّيارِ مُصَلَّلُ وعُمْرَانُهامُسْتَأْفُ مَن خَرَامِهَا ولم أرْتَضِ الدُّنْيَا أُوانَ تَجِينُها فَكَيْفَأَرْتُضَا ثُمَاأُوانَ ذَهَامِهِ فإذا كُثَرَ على الْوَجْهِ قيل: يُسَرُّ مضلَّل بمُمْرَان الدنيا، ومنْ خَرَامها عُمْرَانها مستأنف، ولم أرْتَض أوان مجيئها الدنيا؛ فكيف أوان ذهامها أرتضائها.

فهذا تَثْرُ فاسد؛ فإذا غيَّرْتَ بعضَ أَلفاظِه حَسُن وهو أَن تقول: يُسَرُّ المضلَّل بعمران الديار، وإنما تستأنف عمرامها من خرامها، وما ارتضيتُ الدنيا أوان محيثها ؟ فكيف أرتضيها أوان ذَهَامها ؟

ونحن نقول: إنَّ من النظم مالا يمكن حَلَّه أصلا بتأخير لنظةٍ وتقديم أُخرى منه حتى ياحق به التغييرُ والزيادة والنقصان مثل قول الشاعر :

لِسَانُ الْفَتَى نِصْفُ وَنِصْفُ فُوَّادُه فَمْ يَبْنَى إِلَّا صُورَةُ اللَّحْمِ والدَّمِ فالمصراءُ الأول عَكنُ أن توَّخَّر ألفاظه (٢) وتُقَدَّم ؛ فيصير نثراً مستقما ؛ وهو أن تقول: فؤادُ الفتى نِصْفُ ولسانهُ نصف. ولا مَكن في المصراع الثاني ذلك حتى تَريدَ فيه أو تنقص منه ؛ فتقول : لسانُ الفتى نِصْفُ وفؤادُه نِصْفُ ، وصور ُته من اللحروالدم فَضُلُ [فإذا أردتأن تزيد في شرحه قلت: وصورته من اللحروالدم فضل] ٣٠ لا غناء بها دونهما ولا مُعَوَّل عابها إلا معهما .

وزيادةُ الْأَلْفَاظَالَتِي تَحْصُلُ فَيْهُ لَيْسَتُ بِضَائَرَة؛ لأَنَّ بَسْطَ الْأَلْفَاظِ فَ أَنْواع المنثور سَأَيْنَعُ ؟ أَلَا تَرَى أَنْهَا (١) تحتاجُ إلى الازدواج ، ومن الازدواج ما يكونُ بتكرير كلمتين لهما مَمْــتَّى واحد، وليس ذلك بقبيــح إلَّا إذا اتَّفَق لَمُظَاهُما .

ويَسُوغُ هذا في الشعر أيضاً كقول البحتري(٥):

بودًّى لو مَهْوَى الْمَذُولُ ويَمْشَق فيعلم أَسْبَابِ الْهَوَى كيف تَعْلَقُ مُ

ر ؛ ) أى أنواع المنثور .

فيهوى ، ويعشق سَوَالا في المني وهو حَسَن ؛ إلَّا أنَّ أكثرَ مَا يَحْسُنُ فيــه إيرادُ المني عَلى غايةٍ مَا يمكن من الإيجاز .

ومعنى قوله: « فلم يَبْقَ إِلَّا صورَةُ اللَّحْمِ والدم » . دَاخِلُ فى قوله : « لسانُ النَّهَى نِصْفُ وَنصْفُ فَوَاده » . والمصراعُ الثانى إنما هو تَدْيِيلُ للمِصْرَاعِ الأُوَّل ؟ فإذا أردتَ أَنْ تحلَّه حلاً مقتصراً بنير لفظة قلت : الإنسان شطران : لسان وجَنَان .

ومما لا يمكن حلَّه بتقديم لفظة منه وتأخير أخرى أيضاً قول أبى نواس: أَلَا يَابْنَ الذينَ فَنُوا وَبَادُوا اللهِ أَمَا وَاللهِ مَا ذَهَبُوا لِتَنْبَقَى

فتحل المسراع الأول فتقول: إلا يَائِنَ الذين ماتوا ومضوا، فيحسن . وتقول في المسراع الثانى: لتبقى إماً والله ما ماتوا . أو لتَبْقَى ما ماتوا ومَضَوْا، أما والله ؟ فلا يكون ذلك شيئة ؟ فتحتاج في نثره إلى تغييره وإبدال الفاظه ؟ فتقول: ألا يائن الذين ماتوا ومَضَوْا وظمنوا فَنَاء ؟ أمّا والله ما ظمنوا لتقيم ، ولا رَامُوا لتربم ، ولاماتوا لتخياً ، ولا رَامُوا لتربم ،

وفي هــذه الألفاظ طول ، وليس بضائر على ما خبّرتك ؛ فإن أردتَ اختصارَه قلت : أما والله إنّ الموتَ لم يُصِيْك في أبيك إلّا ليصيبَك فيك .

والضرب الرابع أنْ تَكُسُو مَا تَحَلَّه مِن المنظوم الفاظا مِن عندك ؛ وهذا أرفعُ درجا تِك .

رجوع الى السرقات : قال بعضهم الربيع بن خيثم ، وقد رَأَى اجتهادَه في السرقات المعبادة : العبدة : العبدة : العبدة : العبدة الدَّارِ عنكم لَتَقْرُ بُوا وتَسْكُبُ عَيْنَاىَ الدَّمُوعَ لَتَجْمُدَا صَاَّطُلُبُ بُمُدَ الدَّارِ عنكم لَتَقْرُ بُوا وتَسْكُبُ عَيْنَاىَ الدَّمُوعَ لَتَجْمُدَا

( ۱۰ \_ الصناعتين )

<sup>(</sup>١) الوساطة : ٢٢٩ ، معاهد التنصيص : ١ ـ ٢٠ . والقائل : العباس بن الأحنف .

وقال غيره (١):

تقولُ سُكَيْمَى لو أقتَ بأرضناً ولم تدْرِ أَنِّى للمُقامِ أَطَوِّفُ ومثل ذلك أن بعضهم رأى أعرابياً مُثْمِيلًا إلى مَكَةَ ليصومَ فَيها عَهْرَ رمضان والحرُّ شديد ؟ فقال له : أنجمَعُ على نفسك الصومَ وحَرَّ تَهَامَة ؟ فقال : مِنَ الحرِّ أَفِرَ ! وقيل لروح بن قُبيصة بن المهلب ، وهو واقفُ في الشمس على بابِ الخليفة : لقد طالَ

وقوفُك في الشمس ! فقال : الظلُّ أُريد ؛ فقال أبو عام (٢) :

اَ اللَّهَ النَّحيبِ كُمُ الْمُـتِرَاقِ الظَّلَّ فَكَانَ دَاعِيَةَ اجْتِمَاعِ وَلَيْتَ الْجَتِمَاعِ وَلَيْسَتْ فَرْحَةُ الأوْبَاتِ إِلاًّ لِمُوْتُوفِ عِلَى تَرَحَ الوَدَاعِ وَلَيْسَتْ فَرْحَةُ الأوْبَاتِ إِلاًّ لِمُوْتُوفِ عِلَى تَرَحَ الوَدَاعِ

وقال امرؤ القيس<sup>(٣)</sup> :

فَبَعْضَ اللَّوْمِ عَاذِلَتَى فَإِنِّى سَتَكُفِينِي التَّجَارِبُ وانتَسِابِي يَقُولُ لا أَنتَسِبُ إلا إلى ميت .

وقال لبيد(؛) :

فإنْ لم تَجِدْ مِنْ دُونِ عَدْ نَانَوَ الدَّا ﴿ وَدُونِ مَمَّدٍّ فَلْتَرُّعْكَ ۚ الْعَوَاذِلُ ۗ

فأخذه الحسن البصرى ، فقال نثراً : إنّ امراً لم يَمُدُ بينه وَ بيْنَ آدم عليه السلام إلا أِبّا ميتاً لمُمرُق له في الموت ؛ فأخذه أبو نواس ، فقال (٥٠) :

وما الناسُ إِلّا هَالِكُ وابْنُ هَالِكٍ وذو نَسَبِ فِي الْهَالِكِينَ عَرِيقُ<sup>(٢)</sup> وقال الله عز وجل: ﴿يحسبون كُلُّ صَيْحَة ِ عاليهم هم العدو﴾<sup>(٧)</sup> ، فأخذه الشاعر فقال ــ وقصر عنه :

<sup>(</sup>١) الوساطة : ٢٢٩ ، التبيان : ٢ ــ ٣٣٨ . والقائل : عروة بن الورد .

 <sup>(</sup>۲) الوساطة : ۲۲۹ ، دیوانه : ۱۹۳ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٢٥٧ . (٥) ديوانه : ١٩٢ . (٦) رواية البيت في الديوان : أرى كُلَّ حَيِّ هَالْـكُمَّ وَابِنَ هَالِكُ وذو نَسب في العالَمَين عريقُ (٧) المنافقون ٤ .

,

ما زلت نحسبُ كلَّ شَيَّ بَمْدَهُم خَيلًا تَسَكَرَ عَلَيْهِمُ ورِجَالًا وَكَذَا قَصَّرَتِ الْخَنسَاءُ فِي قُولِما :

ولولًا كثرةُ الباكِينِ حَرْثِي عَي إِخْوَانِهِم لَقَتْلُتُ نَفْسِي (')
ومَا يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِيوَ لَكِينْ أَعْزِى النَّفْسَ عَنْهُ بالتَّأْشِي

عن قول الله تمـــــالى : ﴿ وَلَنْ ۚ يَنْفَعَكُمُ اليَّوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمُ أَنكُمْ ۚ فِي الْعَذَابِ مِشْتَرِكُونَ ﴾ (٢).

ومر خنى السرق أن أبا مسلم قال لجلسائه: أيّ الأعراض ألأم؟ فقالوا من خنى وأكْثَرُوا، فقال: ألاَّمُها عِرْضُ لم يرتع فيسه حَمْدٌ ولا ذم؟ فأخذه المراغى، فقال:

مَجَوْتُ زُهَيراً ثم إنى مَدَخْتُه ومازَالَتِ الأَصرَافُ نُهُنجَى وتمدح وإخذ على بن الجَهْم بحول الفرزدق (٢):

ما البَاهِلَى بِصَادِقَ لَكَ وَعْدهُ وَمَتَى تَعِدْكَ الباهليَّةُ تَصْدقُ فَالُ الباهليَّةُ تَصْدقُ

الرُّحَجِيْونَ لايُونُونَ ما وَعَدُوا والرُّحَجِيَّاتَ لا يُخْلِفنَ مِيعادَا وسَعَ بِمضُهم قولَ العرب: إذا فارق القمرُ الثريا فقد ولَّى الشتاء. فنظمه فقال: إذا ما فارقَ الْقَمَرُ الثريَّا لثالثةٍ فقدْ ذَهَبَ الشتاء

وسمعت قولَ النبي صلى الله عليه وسلم : « يَسْمَى بدمتهم أَدْنَاهُم وهُم يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُم حَيْثًا كَانُوا » ؛ فقلت :

ُ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُم وَهُم يَدُ عَلَى مَنْ سِواهُم حَيْثُمَا كَانُوا وَهُم يَدُ عَلَى مَنْ سِواهُم حَيْثُمَا كَانُوا وهذا يِدلُّكُ عَلَى مِيحَةِ مَاتَقَدَّم .

<sup>(</sup>١) ديوائها ١٠١ . (٢) الزخرف ٣٩ . (٢) ديوانه: ٩٢ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه : ١٧٤ ، وفيه الرخجيون والرخجيات ــ بالخاء .

وسمع بعضُ الكتاب قول أبي تمام (١):

قَإِنْ يَجِدُ عِلَةً نُغَمُّ بِهَا حَتَى تَرَانَا نُعَادُ مِنْ مَرَضِهُ (٢) فَكُرَبُ بَنَ مَرَضِهُ (٢) فَكُرَب مَن طاعتك ومشاركتك كان حقيقاً إن يهناً بالنعمة تَحْدُثُ عندك، ويعزَّى على النائبة ِ تُلِمُّ بك. فنقل العيادة إلى المصيبة والتعزية.

وقال بعضهم : الكتابة نقض الشعر .

وقيل للعتابي : بم قدرتَ على البلاغة ؟ فتال : بحلّ معقود الكلام .

وأحْسَن أبو تمام في قوله (٣) :

إليكَ مَتَكُناً جُنْحَ لَيْلِ كَأَنَّماً قد اكْتَحَلَتْ منه البِلادُ بِإِثْهِدِ (') وزاد فيه على أبي نواس ، ومنه أخذ ، وهو قولُه :

أَيِنْ لِي كَنْيَفَ صِرْتَ إِلَى حَرِيمِى وَجُنْحُ الليــــلِ مُسكَنَّحِلْ بِقَارِ لأنَّ الاكتحالَ يكونُ بالإثميد، ولا يكون بالقار.

وممن أخلى الأخْذَ ابنُ أبي عيينة في قوله:

مَاكُنْتَ إِلَّا كَاحْمِ مِيتٍ دَعَا إِلَى أَكْلِهِ اسْطِرَارُ الْخَذِهِ مِنْ قُولَ الْأُولُ : أَخْذُهُ مِنْ قُولَ الْأُولُ :

وإنَّ بَقَوْمٍ سَوَّدُوكَ لَفَاقَةً إلى سَيِّدٍ لوْ يَظْفَرُون بِسَيِّدٍ ذكر ذلك عن المأمون .

ومما زاد فيـــه المتأخَّرُ على المتقدّم فحَسُنَ مَعْرضُه ، وسهل مطامه قولُ ابن المعنز :

ولاحَ ضَوْهُ هَلالٍ كَادَ يَهْضَحُنَا مِثْلَ الْقُلَامَةِ إِذْ قُدَّتْ مِنَ الظُّفُرِ

<sup>(</sup>١) ديوانه : ١٨٩ . (٢) في في الديوان : ۞ حتى كأنا نماد من مرضه » .

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ١٠٣ . (٤) الإُمْدِ: حِجْرُ الْكُعْلُ .

وقال الأول(١):

كُونَ ابْنُ ليلت و جَانِهَا فَسيطُ لَدَى الْأَفْق مِنْ خَنْصَرِ (٢٠) الْأَفْق مِنْ خَنْصَرِ (٢٠) الفَسيط: قلامة الظفر.

وما يُمْرَّفُ للمتقدِّم معنى شريفُ إلا نازَعَه فيـــه المتأخّر وطلب الشركة فيه معه إلا بيت عنترة (٣):

وَتَرَى الذَّبَابَ بِهَا يَفَنِّى وَحْدَهُ هَزِجاً كَفِعْلِ الشَّارِبِ الْمُتَرَنِّمَ غَرِداً يَحُكُ (٤) ذِرَاعَه بذِرَاعِهِ قَدْحَ (٥) المُكِبِّ على الرِّنَادِ الْأَجْذَمِ فإنه ما نُوزِعَ في هـــذا المعنى على جَوْدَتِه. وقد رَامه بعضُ المُجيدين

وأخذ البحترى قول الشماخ<sup>(١)</sup> :

وقرَّ بْتُ مُبْرَاةً كَأْنَ صُلُوعَها من الماسِخِيَّاتِ القِسِيَّ الْمُوَتَّرَا (٧) مبراة \_ من ألبرة ، وهي الحَلْقة تُجْمَلُ في أَنْف الناقة فزاد عليه ؛ فقال (٨) : كالقسِيِّ المُطَفَّاتِ بلِ الْهِ أَنْهُم مبريّةً بل الأوتارِ [ فأحسن في الترتيب ، ولم يرض أن جملها كالقسيّ حتى قال بل الأسهم، ثم قال: بل الأوتار ] (٧) .

وهذا تِرتيب مصيب من أجل أنه بَدَأ بالأغْلَظِ ، ثم أنحطَّ إلى الأدقّ .

(١) اللسان ــ مادة فسط . (٢) نسبه في اللسان لعمرو بن قبيئة ، وصدره فيه : \* كأن ابن مزتنها جائحاً \*

وقال فىاللسان : ويروى كأن ابن ليلتها الح ، ويروى بدل فسيط، قصيس وهو ماقس من المنافر .

(٣) ديوانه : ١٢٣ . (٤) في الديوان : يبن . (٥) في الديوان : فعل .

(٦) ديوانه: ٧٧. (٧) البيت أورده في اللسان في مادة برى ، ونسبه للنابغة الجمدى مكذا: فقربت مبراة تخال ضلوعها . . . الخ ؛ ثم أورده ثانية في مادة مسخ منسوباً للشماخ وقال: الماسخيات: القسى منسوبة إلى ماسخة . وماسخة : رجل من أزد السيراة كان قواسا ، قال ابن الكلى : هو أول من عمل القسى من العرب . والمبراة : الناقة التي جملت البرة في مارنها .

(٨) ديوانه: ٢٤ ، (٩) من ج ،

وقد عيب ترتيبُ أبى عام في نوله :

\* أو كالحلوق أو كالمَلَاب(١) \*

فبدأ بالأنفَس ثم انحطَّ إلى الأخسِّ ؛ كما تقولُ : هو مثلُ النَّجْم ، بل القدر ، بل الشمس ؛ فترتفعُ من الشيء إلى ما هو أعلَى منه ؛ وإذا قات : هو مثلُ الشمس ، بل القمر ، بل النجم ، لم يَحْسُن .

وقال عروة بن الورد<sup>(٢)</sup> :

تقولُ سُكَيْمَى لَوْ أَقَمْتَ بَأَرْضِنَا وَلَمْ تَدْرِ أَنِّى لِلمُقَامِ أَطُوِّفُ أَخَذُهُ أَبِو تَمَام وزاد عليه فقال (٣):

رُبَّ خَفْمِن تَحْتَ السُّرَى وغَنَا؛ مِن عَنَا وَنَفْرَةٍ مِنْ شُحُوبِ وَقَالُ إِرَاهِيمِ بِن العباس للفضل بن سهل (١٠) :

لِفَضَّل بنِ سَهْل بِذُ تَقَاصَ عَنْهَا الْمَلُ فَبَسُطَنُهُا لِلْأَجَلِ فَبَسُطَنُهُا لِلْأَجَلِ وَسَطُوَتُهُا لِلْأَجَلِ وَالْطِئْهُا لِلنَّلِثَ وطَاهِرُهُ اللَّفُجُلِ وَبَاطِئُهُا لِلنَّلِثَ وطَاهِرُهُ اللَّفُجُلِ لَ

فاتَّبِمه ابنُ الروى فأحْسَن الانَّبَاع ؛ فقال :

أَصْبَحْتُ بِينَ خَصَاصَةٍ وَنَجَمَّلَ وَالْحُرُّ بِينَهُمَا يَمُوتُ هَزِيلاً بِهِا لَمُنْ مَا التَّقْبِيلَا بِفَالُمُ التَّقْبِيلَا وَظَهْرُ هَا التَّقْبِيلَا وَقَالُ بَشَّارٍ :

الدَّهْرُ طَلَّاعٌ بأَخْدَاثهِ ورُسُلُهُ نبها الْقَادِرِ ُ عَجُوبَة تنفذُ أَخْدَاثهِ لَيْسَ لنا عَنْ ذاكَ تأُخيرُ

<sup>(</sup>١) الملاب \_ بالفتح : نوع من العطر ، والبيت في ديوانه صفحة ٤ ٣٥ :

خُلُقُ كَالْدَامِ أَو كُرْضَابِ البِّسْ ﴿ كَالْمَسْلِيرِ أَوْ كَالْمَـلَابِ

<sup>(</sup>٢) الوساطة ٢٢٩ ، ديوانه ١٦٥ . (٣) ديوانه ٣٦ . (٤) ديوانه ١٢٦ .

فاتَّبَعه ابنُ الرومِي وأحْسَن الاتِّباع أيضاً ، فقال :

يظلُّ عن الحربِ العَوَانِ عَمْزِلِ وآثَارُهُ فيها وإنْ عَابَ شُهَدُّ كَا اخْتَجَبِ الْقَدَارُ والحَكمُ حُكْمُهُ عَلَى الخَلْق طُرَّا لَيْسَ عَنْهُ مُعَرِّدُ (١)

إلا أنَّ قولَ بشار أَ كُنَّرُ مَاءً وطلاوة .

ومما لم يُسَى ُ الاتَّبَاعَ فيه قولُه أيضا :

عَمَاسٍ ، كذاك اللَّيثُ للوَثْبِ يَلْمِدُ (٢)

سَكَنْتَ سُكُوناً كان رَهْناً بوَأَبَــَةٍ

و إنما أخذَه من قولِ النابغة <sup>(٣)</sup>:

على بَرَا ثَنِهِ لوثبة الضَّادِي

وقُلَّتُ يَاقَوْم إِنَّ اللَّيْثَ مُنْقَبِضٌ وكذلك قوله:

كَأْنَ [باه حينَ سمَّاه سَاعداً

رأَى كَيْنَ يَرْ قَى فِى المعالى ويَصْعَدُ

أخذه من قول البُحْترى(1):

قصدوا بذلك أَنْ يَتِمَّ غُلَاهُ

متمَّاه أسرُّته <sup>(ه)</sup> العَلَاءَ ، وإنما

وزاد أبو تمام أيضاً على الأفوم، والنابنة، وأبي نواس، ومسلم، في معنى تداولوه؟ وهو قول الأفوه (٦٠):

رأْيَ غَيْنٍ ثِقَةً أَنْ سَتُمار (٧)

وترى الطَّيْرَ على آثارِنا وقول النَّابغة (٨):

عَصَائِبُ طَيْرٍ مَهْ تَدِي بِعَصَائِبِ (٩)

إذا مَا غَزَ وَا بِالجَيْشِ حَلَّقَ فَوْ قَهُمُ جَوَانِع قد أَيْقَنَ أَنَّ قَبِيله إذا ما الْتَقَى الجَمْمَانِ أُوَّلُ عَالِبِ

<sup>(</sup>٢) عماس : شديدة . يلبد : يلزق بالأرض . (۱) عرد : هرب .

<sup>(3)</sup> exelib: ٣٢٣. (6) في الديوان: سمته أسرته. (٣) ديوانه : ٧٠ .

<sup>(</sup>٦) الوساطة : ٢٧٠ ، التبيان : ٢ ــ ١٣٨ ، ديوان الأفوه : ١٣ .

 <sup>(</sup>٧) تمار : تعطى الميرة عا تجد من لحوم القتلى .

<sup>(</sup>٩) العصائب : الجماعات .

وقول أبي نواس(١):

تَتَأَنَّى (٢) الطَّيْرِ نُهُدُو تَه فِرُو آهِ بِالشِّبْعِ مِنْ جَزَرِهُ

وقول مسلم<sup>(۱)</sup> :

قد عَوَّدَ الطيرَ عاداتِ وثقْنَ بها فَهِنَّ يَتْبَعْنَهُ فَ كُلِّ مُرْ نَحَلِ

فقال أبو تمام<sup>(1)</sup> :

أَقَامَتْ مع الرَّايَاتِ حَتَى كَأَنَّهَا من الجيشِ إلَّا أنَّهَا لَم تُقَاتِل

فقوله : « أقامت مع الرايات » زيادة .

وزاد عليه بمضُ المحدّثين ، فقال :

يُطَمِّعُ الطَّيْرَ فيهم طولُ أَكْلِهم حتى تَسَكَاد على أحيائِهم تَقَعُ وقال أبو تمام (<sup>()</sup> :

هِمَّةُ تَنْطِحُ النجومَ وَجَدُّ آلِفُ للحَضِيضِ فهو حَضِيضُ أخذه البحترى فحسّنه وهو قوله (٦):

مُتَحَيِّرٌ يَهْدُو بَعَزْمٍ قَائْمٍ فَ كُلِّ نَا ثِبَةَ وَجَدِّ قَاعِدِ وَمَا أَخَذُهُ أَيْضًا مِن أَبِي تَمَامُ فَقَسَّمُهُ تَقْسِها حَسْنًا قَوْلُه (٧):

مَلِكُ لَهُ فَى كُلِّ يَوْمُ كُوبِهِ ۚ إِقْدَامُ عِزَ ۗ وَاغْتِزَامُ مُجَرِّبِ ۗ هو من قول أبي تمامُ<sup>(٨)</sup> :

وَجَرَّ بُونَ سَقَاهُمُ مَن بَأْسُهُ فَإِذَا لَقُوا فَكَأَمُهُمْ أَغُمَارُ (`` وقال أبو المتاهية (١٠):

كم نعمة لايُسْتَقَلُّ بشُكْرِها لله في طَيِّ المكارِهِ كامِنَهُ

<sup>(</sup>١) الوساطة : ٢٧١ ، ديوانه : ٦٨ ، رغبة الآمل : ٤ ــ ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) تتأبى: تتعمَّد. ﴿ ٣) ديوانه ١٢ ، الشعر والشعراء: ٨١١.

<sup>(</sup>٤) الوساطة : ٢٧١ ، التبيان : ٣ \_ ٣٣٩ ، ديوانه : ٢٤٨ . (٥) ديوانه : ١٨١ .

<sup>(</sup>٦) ديوانه: ١٦٩ . (٧) ديوانه: ٢٠ . (٨) ديوانه: ١٤٨.

<sup>(</sup>٩) أغمار : غير مجربين . ﴿ (١٠) عيون الأخبار ٣ \_ ٢ . .

أخذه أبو تمام ، فقال(١):

قَدْ يُنْهِمُ اللهُ بِالْسَلُوَى وَإِن عَظُمَتْ وَيَبْتَلِى اللهُ بَمْضَ القومِ بِالنَّمَمِ فَرَادُ عَلَيه لأنه أَتَى بِضَدَّ المهنى .

وقال أبو تمام<sup>(٢)</sup> :

رأيتُ رَجَائِي فيكَ وَحْدك مِمَّـةً وَلَيكِنَّهُ في سَائِر الناسِ مَطْمَعُ فَالْحَدُهُ البحترى فاختصره ، فقال (٣) :

تَمَنَى أَمَلِى فَاحْتَازَه عَنْ مَمَاثِيرِ بِبِيتُونَ وَالْآمَالُ فِيهِم مَطَامِعُ وَالْمَالُ فِيهِم مَطَامِعُ وَالْحَذَهُ ابْنُ الرَّوْمِي، فقال :

به صدَّقَ اللهُ الأماني حديثها ﴿ وَقَدْ مَرَّ دَهْرُ والأَمَانِي وَسَاوِسُ وَقَالُ أَبُو تَعَامُ ( ) وقال أبو تمام ( ) :

رافعُ (٥) كُمَّه لِسَبْرى فما أَحْ سِبُه جَاءَنَى لَغَيْرِ اللَّطَامِ (١) أَخَذَه البَحَرَى فَرَاد عليه في حُسن ِ اللفظ والسَّبْك ؛ فقال(٧):

وَفَرَقْتُ بِينَ ابنِي هُنَيم بَطَعْنَةً لَهَا عَانِدُ يَكُسُو السَّلِيبَ إِزَارَهَا يَعْنَى بِالعَانَد : الدم ؛ فأخذه البحترى فزاد عليه في اللفظ ، وقال (٨) :

سُلْبُوا وأَشْرَقَتِ الدماء عليهم مُعْمَرَّةً فَكَأَنْهُم لَم يُسْلَبُوا على أن « محمرة » خشو .

وقال أبو تمام (٩) :

<sup>(</sup>۱) ديوانه : ۳۱٦ . (۲) ديوانه : ۱۹۲ . (۳) ديوانه : ۲۹ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه : ٢٨٣ . (٥) في الديوان : رافعا ، الموازنة : ١٣٩ .

<sup>(</sup>٦) الشبر : الاغتبار ، واللطام : "الضرب على الحد . "(٧) ديوانه ١٧٢ ، الموازنة ١٣٩

<sup>(</sup>A) exelib: 38 . . . (4) exelib 149 . .

كَأُنَّمَا خَامَـــرَهُ أُولَنَ أُو خَالَطَتْ (١) هَامَته الخَنْدَرِيسُ (٢) وقال البحترى (٣):

وتخال رَيْمَانَ الشَّبَابِ يَرُوعُهُ من حِدَّةٍ ('') أُونَشُوَةِ أُوافَكُلِ ('' فزاد عليه .

وقال أبو تمام<sup>(٦)</sup> :

أَنْضَرَتُ أَيْسَكَتَى عَطَايَاكَ حتى عَادَ غُصْنِي سَاقاً وكان قَضِيبَا (٢) فقال البحترى \_ وزاد \_ (٨) :

حتى يعودَ الذُّوَّيْبُ لَيثُنَّ ضَيْنَمَهِ والنصنُ ساقاً والقرارة نِيقاً (١) ومثل هذا كثير وميا أوردتُ كفاية (إنشاء الله .

<sup>(</sup>١) في الديوان : أو غازلت . (٧) الأولق : الجنون . والحندريس : الخر .

<sup>(</sup>٣) الموازنة : ١٤٢ . (٤) في الموازنة : من جنة . (٥) الأفسكل : الرعدة .

<sup>(</sup>٦) ديوانه : ٧٨١ . (٧) رواية الديوان : \* صار سالمًا عودى وكان قصيبا \*

<sup>(</sup>٨) ديوانه : ١٤٧ . (٩) نيفا : مرتفعا .

## الفحيل لثاني

### من الباب السادس، في قبح (١) الأخذ

وقُبْتُ وَلَبْتُ الْأَخَذِ أَن تعمد إلى المنى فتتناوله بَلْفُظِه كُلِّه أَوا كَثَرَه ، أَو تُخْرِجه في معرض مستهجَن ؟ والمعنى إنما يَحْسُن بالسكُسُوة . أخبرنا بعض أصحابنا قال : قيل المشعبي: إنَّا إذا سمعنا الحديث منك نسمته بخلاف مانسمته من غيرك ! فقال: إنى أجده عارباً فأ كُشُوه من غير أن أَذيد فيه حرفاً ؟ أى من غير أن أَذيد في معناه شيئاً .

فها أُخِذَ بَلَفظه ومعناه وادَّعَى آخِذُه \_ أوادُّعَى له \_ أنه لم يأخذُه ، ولَـكِنْ وقع له كَاوقع للأول ؟ كما سُـئِل أبو<sup>(۲)</sup> عَمْرُو بن العلاء عن الشاعرين يتَّفِقان على لفظ واحد ومعنى . فقال : عقول رِجالِ توافَتْ على ألسنتها ، وذلك قولُ طرفة (۲) :

وقُوفًا بِهَا صَحْبِي عَلَى مَطِيَّامُ ۚ يَقُولُونَ : لا نَهِلِكُ أَسَّى وَنَجَلَّدِ

وهو قول امرى القيس (١):

وقوفاً بها صَحْدِي على مَطِيَّهم يقولون لا تَهْمَلك أَسَى وَتَجَمَّلِ فَنَدِي لَوَاللهُ النّافية . فنيَّر طَرِفةُ النّافية .

وقال الحارث بن وعلة (٥) :

الآن لَمَّا الْبَيْضَ مَشْرَبَقِ (٦) وعَضِضْتُ مِن نَابِي عَلى ﴿ ذُم (٧)

وقال غِسان السّليطيّ :

الآن لما ابيض مَشْرَبَتي وعَضِضْتُ مِنْ نَابِي على أَجْذَا مِي

<sup>(</sup>١) ج: « سوء » . (٢) كذا في ج وهو الصواب وفي باقي الأصول: « ابن » .

<sup>(</sup>٣) جهرة أشعار العرب: ١٣٠٠ (٤) جهرة أشعار العرب: ٥٠٠

<sup>(</sup>ه) السان \_ مادة سرب ، وجدم . (٦) المسربة : شعر الصدر .

<sup>(</sup>٧) الجذم : أصل الشيء ، وجذم الأسنان : منابتها .

وقال البميث :

أَتَرْ جُو كَأَيْبُ أَنْ يَجِيءُ حَدَيْثُهَا بِعَـَيْرٍ وقد أَعْيَا كَايِبًا قَدِيمُها وقال الفرزدق :

أَتَوْ هُو ربيعٌ أَنْ تجيء صِناَرُها بِحَــيْرٍ وقَدْ أَعْيَا رَبِيعًا كِبَارُها ومثل هذا كثير من في أشمارهم جدًّا .

والْأَخْذُ إِذَا كَانَ كَذَلَكَ كَانَ مَعِيبًا وإِن ادَّعَى أَنَ الْآخَرَ لَمْ يَسْمَعُ قُولَ الْأُولِ ، بِل وَنَعَى لَهٰذَا كَمَا وقع لذَاكُ ؛ فإنَّ صِمَةً ذلك لا يَمْلُمُهَا إلَّا اللهُ عَز وجل ، والميب لازِمْ للآخر .

رُوى لِنَا أَنْ عَمِرُ بِنَ أَبِي رَبِيعَةَ أَنشَدَ ابنَ عِبَاسَ رَضِي اللهِ عِنْهُ :

\* تشط عَداً دَارُ جيراننا<sup>(١)</sup>

فقال ابن عباس :

\* وَ لَلدَّارُ بَمْدَ غَد أَبْعَدُ \*

فقال عمر : والله ما قلتُ إلَّا كَدلك .

وإذا كان القوم في قبيلة ٍ واحدة ، وفي أرضٍ ٍ واحسدة ٍ ، فإنَّ خواطرَهم تَقَـُّهُ متقاربة ، كما أن أخلاقهم وشمائلِكهم تكون متضارعة ؛ وأنشدت الصاحب إسماعيل

\* كانت سراة الناس ِ نحتَ أَظُلُه (٢) \*

فسبقني وقال:

\* فغدت سراةُ الناسِ فَوقْ سَر اته (٣) \*

وكذلك كنتُ قلت .

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٧٢ . (٢) الأظل : بطن الإصبع ، نما يلي صدر القدم إلى الخنصر .

<sup>(</sup>٣) السَّراة : أعلى كل شيء ..

فعلى هذا جائز مَا يُدَّعَى لهم ؟ والظاهرُ مَا قلناه ؟ فهذا ضرب .

والضربُ الآخرُ من الأخْذِ السَّهَجَن أَن يَأْخُذَ المعنى فَيُفْسِده أو يُمُوْسه، ويُخْرِجَه فِ مَعْرضٍ فَبيح وكسوة مستَرْذَلة، وذلك مثل قول أبى كريمة:

قَفَاهُ وَجُهُ مُ مُ وَجُهُ الذي قَفَاهُ وَجُهُ يُشْبِهُ البَدْرَا
 وإنّما أُخذ هذا من قول أبى نواس<sup>(1)</sup>:

بِأَبِى أَنْتَ مَنْ مَلِيعٍ بديعٍ كَذَ خُسْنَ الوُجُوهِ خُسْنُ قَفَاكَا وَأَخْسَنُ الوَجُوهِ خُسْنُ قَفَاكا وأَخْسَنَ ابنُ الروى فيه فقال:

ما ساءنی إغرّاضه عَـّنی ولـکن سَرَّنِی سَالِفَتَـاه عِوَضْ مِنْ کَلِّ مِی حَسن

وإليه أشار عيد الصمد بن المذَّل في قوله :

لَمَّا رَأَيْتُ البَّدِرَ فِي أَفَى النَّمَا وقد تَمَلَّى ورأيتُ قَرْنَ الشَّمْسِ فِي أَفَى النروبِ وقدْ تَدَلَّى شَبَهُمُمَا أَجَلَّا وَأَدَى شَبَهُمُمَا أَجَلَّا وَجُهُ الحبيبِ إذَا تَوَلَّى وَجُهُ الحبيبِ إذَا تَوَلَّى وَقَا الحبيبِ إذَا تَوَلَّى

والحدّ أبو نواس من قول النابغة (٢٠ المنعان بن المندر: أَيْفَاخِرُكَ ابن جَفْنَة ! واللات لأَمْسُكَ خَسَيرٌ من يَوْمِه ، ولَقَدَالُكَ أَحْسَنُ من وجهه ، وليَسَارُكَ اسمحُ من يمينه ، ولمبيدُك أكبرُ من قومه ، ولنفسُك أكبرُ من جنده ، وليومُك أَمْرَ فُ من دَهْرِه ، ولوَعْدُكُ أَنْجَزُ من رِفْدِه ، ولهزَ لُكَ أصوبُ مِنْ جَدّه ، ولكرْ سِيْك أَدْمُ من سريره ، ولفِتْرُكُ أَبسطُ من شِبْره ، ولأَمْك خَيْرٌ من أبيه .

<sup>(</sup>١) هذا البيت ليس في ديوان أبى نواس المطبوع بأيدينا وفي ديوان أبى تمام :

يا أبا جعفسر خلفت بديما فإن حسن الوجوه حسن قفاكا
(٢) في ط : من قول النابغة بقوله . . .

والنابنة أحذقُ الجماعة ؛ لأنه ذكر القَذَال، وهؤلاء قالوا : القَفَا ، ولا يُسْتَحسن أن يخاطب الرجلُ فيقال له : قفاكُ حالُه كذا وكذا .

ومن ذلك قول الحسن بن وهب ، وقد سَمِع قولَ أعرابي اجتمع مع عَشيق له في بعض الليالي : اجتمعت معها في ظلمة الليل ، وكان البدر يُزينيها ، فلما غاب أرَّةُ فقال :

أَرَانِي البدرُ سُنَّتَهَا عِشَاءً فلما أَزْمَعَ الْبَدْرُ الأَفُولَا أَرَتْنُيهِ بِسُنَّتِهَا<sup>(١)</sup> فكانَتْ من البَدْرِ المنوِّرِ لِي بَدِيلًا فأطال الكلام، وجعل المهنى في بيتين، وكرّر السّنة والبدر.

وقال البحترى فأرْنَى على الأعرابيّ وزادَ عليه (٢٠):

أَضَرَّتْ بَضُوء البدر والبدرُ ,طَالِغُ وقامَتْ مَقَام البَدْرِ لَى تَفَيَّبًا

وسمع بعضهم قول محمود الوراق: إذا كان شُكْرِي نعمة الله نِهْمَةً على له في مثلها يَجِبُ الشَّكْرُ فكيف بلوغُ الشكر إلَّا بَعْضُله وإنْ طَالَتِ الْأَيْمُ واتَّصَلَ الْمُمْرُ إذا مَسَ السَّرَّاء عَمَّ سرُورُها وإنْ مسَّ الضَّرَّاء أَعقبها الأَجْرُ وما منهما إلّا لله فيسمه نِهْمَة تَضْيِقُ بها الأَوْهَامُ وَالْبَرُ والبَحْرُ

فقال وأساء: الحمدُ لِلهِ إِنَّ اللهَ دو نِعَم لِم يُخْصِهَاعدَدًا بِالشَّكْرِ مَنْ حَمِدًا شَكْرِي لَهُ عَمَلُ فيه على لهُ شَكْرُ كُون لشكر قبلَه مُدَدًا فهذا مثالُ قُبُع لِلْأَخْذِ ، فاعْلَمْهُ .

وأخذ ابن طباطبا قول على رضى الله عنه : قيمة كل امرئ ما يحسينُه ؛ فقال :

(١) السنة : الصور ، ، أو الجبهة . (٢) ديوانه ٥٠ .

فيالاً عَى دَعْنِي أَغَالِ بقيمَتى فقيمَةُ كُلِّ الناسِ مايُحْسِنُو لَهُ فَاخَذُه بَلَغْظِه ، وأَخْرِجَه بنيضاً متكلَّفاً .

والجيدُ قول الآخر :

#### \* فقيمة كل امرى علمه \*

فهذا وإن كان أخَذه بَبَهْض لفظه فإن « كُلَّا» في بيتــــه أحسنُ مَوْقِمًا منه في بيتِ ابن طباطبا .

وقال قِرْوَاش بن حَوْط:

دَنُونَ له بأبيضَ مَثْرَ فَيْ كَا يَدْنُو الْصَافِحُ لِلْمِنَاقِ

أخذه أبو تمام فقصَّر عنه (١) ؛ وقال :

حَنَّ إلى الموْتِحِي ظنَّ جَاهِلُه بَأْنَهُ حَنَّ مُشْتَاقًا إلى وَطَن ِ وَأَخْسَنَ تَقْسِيمَه البحترى ، فقال (٢٠) :

تسرَّعَ حتى قال مَنْ شَهِدَ الْوَنَمَى لِقِلَهُ أَعَادٍ أَمْ لِقَاهُ حَبَاثِبِ وَقَالُ ذُو الرمة (٢٠):

وليل كجلياب المروس اذَّرَعتهُ بأربعة والشَّخْصُ في العَيْنِ واحدُ المَّ فِي العَيْنِ واحدُ المَّ فِي العَيْنِ واحدُ المَّ فَيْلَ مَهْرِيٌ وأَرْوَعُ مَا حِدُ (١٠) أَخذه ابو تمام فقصَّر وقال (٥٠):

الْبِيدُ والعِيسُ واللَّيْلُ التَّمَامُ مَعَّالًا اللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

 <sup>(</sup>١) ديوانه : ٣٨٨ . (٢) ديوانه ، ١ \_ ٧٣ . (٣) اللسان \_ مادة علف .

<sup>(</sup>٤) البيَّت الثاني أنشده في اللمان : بَكُسِم العين من علاق ، وقال : الملاق : أعظم الرحال .

والأحم : الأسود وقيل الأبيض . ﴿ ﴿ ﴾ ديوانه : ٣٣٠ .

<sup>(</sup>٦) صدر البيت في ديوانه : ۞ العيس والهم والايل التمام مما ۞ .

 <sup>(</sup>٧) القرن : الحبل .

وبيت البحترى فى معناه أجود من هذا ، إلا أنه لايلحق بيت ذى الرمة : اطْلُباً ثَالِثاً سِــوَاىَ فَإِنَّى رَابِعُ العِيسِ والدُّجَى والْبِيدِ وَمَا قَصَّرَ فَيهِ البِحترى<sup>(1)</sup> :

قومْ تَرَى أَرْمَاحَهُمْ يَوْمَ الوَعَى مَشْنُو فَةً بِعُواْطِنَ الكِتْمَانِ أَخَذَهُ مِنْ قُولُ عُرو بن معد يكرف (٢٠):

والصاربين بكلِّ أَبْيضَ مُرْهَفٍ والطَّاعِنِينَ تَجَامِعُ الْأَصْفَانِ قُوله: « مُواطن الكمّان » ؛ لأمهم إعا قوله: « مجامع الأضفان » أجود من قوله: « مُواطن الكمّان » ؛ لأمهم إعا يطاعنون الأعداء من أجل أضفانهم ، فإذا وقع الطَّمْن في مُوصَع أَلصَفَى قَدَلك غايةُ المراد .

#### ومما قصر فيه قوله<sup>(٢)</sup> :

مِنْ عَادةٍ منعَتْ وَتَمْنَعُ نَيْلَهَا فَاوْ أَنَّهَا بَذَلَتْ لَنَا لَمْ تَبْذُلُ أَخَده من قول عبد الصمد بن المدّل (١٠):

بيت عبد الصمد أبين معنى مع شدة الاختصار . وبيت البحترى كالمويص لايقام إعرابه إلّا بمد نظر طويل .

وقال جابر بن السليك الهمداني (٦٠) :

أَدْمِي بِهَا اللَّيْـلُ قُدًّا مِي فينشم بي (٧) إذ الكواكبُ مثلُ الأعْنِ الحُولِ

<sup>(</sup>١) معاهد التنصيص : ٢ ــ ١٧٢ . (٢) الموازنة : ١٣٤ . (٣) الموازنة : ١٣٦٠ .

<sup>(</sup>٤) الموازنة : ١٣٦ . ﴿ (٥) في الموازنة : بمنوعًا منيعًا . ﴿ (٦) المُوازَنَة : ١٣٦ ﴿.

<sup>(</sup>٧) في الموازنة : فيهشم .

أخذه البحتري فقصر في النظم عنه فقال(١):

وخِدَانِ الْقلاصِ حُولًا إَذَا قَأَ بَكْنَ خُولًا مِنْ أَنْجُمِ الْأَسْحَارِ الأول أسلس.

وقال أبو عام<sup>(٢)</sup> :

قَلِم يَجْتَمِعُ شَرْقُ وَعَرِبُ لِقَاصِدِ ﴿ وَلَا الْحِدُ فِي كُفِّ امْرِي وَالدَّرَاهِمُ ۗ وقال البحترى فقصر (٣):

وَزَ أَن يُجْمَعَ النَّدَى وَوُفُورُه لِيَهْرِ وَفَرُكُ اللَّوْفِ('') وإنَّ أَءْ وأخذ أبو تمام قولَ الشاعر :

إلى النَّازع ِ المقْصُورِ كيف يَكُونُ فقُلْتُ لهم لاَتَعْدُلُونِي وانظروا فقال وقصر<sup>(ه)</sup> :

مِنْهُ مُبدُورُكُ مَعَدُورٌ عَلَى الْهَرَمِ هرمْتَ بَعْدِيَ والربْعُ الذي أَفَلَتْ متكلف ردى والاستمارة.

وقد يتغق المُبتَّدَى الممنى والآخذُ منه في الإساءة ؛ قال ابنُ أُذَينة :

كأعما عَالِمُهُمَا دَائِبًا ﴿ زَلَيْهَا عندى بَنَرْ بِينِ فاتى بعبارة غير مرضية ونسج عير حسن ، واخذه أبو نُوَاس نقال : كَأْعَا أَثْنُوا وَلَمْ يَعْلَمُوا عَلَيْكَ عَنْدَى بِالَّذِي عَابُوا

فأتى أيضاً برَصْف مرذول ونَظْم مردود .

قال أعرابي :

#### \* فنَمَّ علمها المسنكُ والليلُ عَاكفُ \*

(١) ديوانه : ٢ - ٢٤ ، الموازنة : ١٣٦ . (٧) ديوانه : ٢٨٦ .

 (٣) ديوانه : ٢ ــ ٣١ . (1) في الديوان : اللتي . (ه) ديوانه : ۲۶۷ ·

(١٦١ \_ الصناعتين )

وقال البحترى<sup>(١)</sup>:

وحاوَلْنَ كِتَهَانَ الترجُّلِ فِي الدُّجَى فَنَمَّ بَهِنَّ المِسْكُ حتى تَضَوَّعا وقال أيضاً (٢):

فكانَ العَبِيرُ بها وَاشِيًا وجرسُ الحلى عَلَيْها رَقِيبا وقال النابنة (٢٠):

فَإِنَّكَ كَاللَّيْلِ الذي هو مُدْرِكِي وإنْ خِلْتُ أَنَّ الْمُنتَأَى عَنْكَ وَاسِعُ وَاسِعُ وَالسِعُ

لاينز لُ الليلُ حيثُ حَلَّتْ فَدَهُو مُ مُرَّالِمُهَا نَهَارُ فَاحْسَنَا جَمِماً فِي العبارةِ؛ وللنابنة قَصبة السبق.

ومثل ذلك قول كَبِيد (٥):

\* ولا بُدَّ يَوْمًا أَنْ تُرَدَّ الوَدَائع \*

وقال بشار :

\* وردَّ على الصّبا ما اسْتَمَارَا \*

وقال الفرزدق(٦):

تَفَارِيقُ شَيْبِ فِي الشَّبَابِ لَوَامِعْ ﴿ وَمَا حُسْنُ كَيْلِ لَيْسَ فِيهِ نُجُومُ ۗ

وقال أبو نواسٍ :

كَأَنَّ بَقاياً مَا عَمَا مِنْ حَبَابِهِا تَمَارِيقُ شَيْبِ فِي سَوَادِ عِذَارِ البيتان متساويان في حُسن الرصف، وإن كان أبو نواس أساء في أخذِه

<sup>(</sup>۱) دیوانه: ۹۷ . (۲) دیوانه: ۹۱ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه: ٧١ . . . (٤) ديوانه: ٧٧٤ ، والشعراء: ٧٨٣ .

<sup>(</sup>٥) الشعر والثعراء : ٢٣٦ ، اللمان : ١٩ ـ ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٦) الشعر والثعراء : ٤٦٧ .

الفرزدق ؟ وفي قول الفرزدق إيضا زيادةُ ، وهي : « وما خُسنُ ليل ٍ ليس فيه

وأنشد أبو أحمد ؟ قال : أنشدنا أبو بكر عن عبد الرحمن عن عمه :

حرَّامْ على أرْمَاحِنا طَمْنُ مُديرِ وَنَنْدَقُّ قِدْمًا فِي الصَّدورِ صُدُورُها مسلمةُ أَعْجَازُ خَيْلِيَ فِي الرَّغَيِّ . ومَكَنْلُومَةُ ۚ لَبَّاتُهُا ۚ ونُحُورُهَا

أخذه أبو تمام ؟ فقال(١):

أَنَاسُ إذا ما اسْتَحْكُمُ الرَّوْءُ كُسَّرُوا مُندُورَ العَوَالي في صُدُورِ الكِتَائِبِ (٢) فأحسناً جمعاً.

ومثله قولُ الآخر:

يَلْقَى السيوفَ بوَجْهِهِ و بِنَحْرِهِ وَيْقِيمُ هَامَتَه مَقَامَ المَغْفَرِ وَيَقِيمُ هَامَتَه مَقَامَ المَغْفَرِ وَيَقُولُ الطَّرِّ فُو (٣) اسْطِبر لِشَباً القنا فَهدَمْتُ رُكُنَ الجِيدِ إِنْ لم تُمُقَّرٍ

ومثله قولُ بكر بن النطاح :

يَتَلَقَّى النَّدَى بوَجْه صِي صِدُورَ الْقَنَا بِوَجْه وَقَاح ِ وَهٰذَا كَانَّهُ مَا خُوذُ مَن قول كُمْب بن زُهير (١٠):

لايقعُ الطُّمْنُ إلَّا في نُحورِهم ومالَـهُمْ عن حِياضِ المَوْتِ بَهُمْ ليلُ (٥) وهو دون جميع ِ ماتقدّم .

قال أبو هلال : وقد أُتيتُ في هذا الباب على الكفاية ، ولا أُعلُم أحداً ممن صنّف في صرق الشعر فمثّل بين قولِ المُبتَّدِي وقولِ التَّالِي ؛ وبين فَضْلُ الأول على الآخر ، والآخر على الأوَّل ، غيرى ؛ و إنماكانت العلماء قبلي ينبُّهون على مواضِع السَّرَق فقط ؛

<sup>(</sup>١) ديوانه: ٢٤. (٢) صدره في الديوان:

<sup>\*</sup> إذا الحيل جابت قسطل الحرب صدعوا \*

 <sup>(</sup>٣) الحريم من الحيل . (٤) ديوانه : ٢٠ . (٤) التهايل : النكوس والتأخر .

فَقِسْ بِمَا أَوْرَدْتُهُ عَلَى مَا تَرَكْتُه ؛ فإنى لو استَقْصَيْتُه لخرج الكتابُ عن المراد ، وزاغ عن الإيثار ؛ وبالله التوفيق .

تم الجزء الأول من كتاب الصناعتين ، ويتاوه في الجزء الشاني البساب السابع في التشبيه . والحسد لله وحدَه ، وصلواته على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلامه . وهو حسبُنا ونع الوكيل

## الكابياليالع

في التشبيه ( فصلان )

# الفصل الأول من ألباب السابع في حدّ التشبيه وما يُسْتَحْسَن من منثور الكلام ومنظومه

التشبيه: الوصفُ بأنَّ أحدَ الموستوفين ينوبُ منابَ الآخر بأداة التشبيه ، نابَ التشبيه منابه أو لم ينبُ ، وقد جا في الشمر وساثر الكلام بنير أداة التشبيه . وذلك قولك : زيدُ شديد كالأسد ؛ فهذا القولُ الصوابُ في المُرْفِ وداخلُ في محمود المبالنة ، وإن لم يكن زيد في شدَّتِه كالأسد على الحقيقة ؛ على أنه قد روى أن إنسانا قال لبمض الشمراء : زعمتَ أنك لا تسكذِب في شعرك ، وقد قلت :

\* و لأنتَ أَجْرَأَ مِن أَسَامَةً \*

أَوْ يجسوزٍ أَنْ يكونَ رجلُ أُشجعَ من أسعد! فقال: قد يكونُ ذلك ؟ فإنّا قد رأيتا مجزأة بن ثور فتح مدينة ولم نر الأسدَ فملَ ذلك ، فهذا قَوْل .

ويصحُ تشبه الشيء بالشيء مجلة ، وإن شابهه من وَجْهِ واحد ؟ مشل قولك : وجهث مثل الشمس ، ومثلُ البدر ؟ وإن لم يكن مثلَهما في ضيانهما وعلوهما ولا عظمهما ؟ وإنما شبَّه بهما لمعنى يجمَّمُهما وإياه وهو الحُسْن ، وعلى هدا قولُ الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وله الجَوَار النُشَآت في البَحْرِ كَالأَعْلَامِ ﴾ (١) ؟ إنما شبَّه المراكب بالجبال من جهة عظمها لامن جهة صلابتها ورُسوخِها ورزانتِها ، ولوأشبه الشيء الشيء من جهم جهاته لكان هو هو . [ وهذا لايسح من أجل النبرية ] (٢) .

 <sup>(</sup>١) سورة الرحن ٢٤.
 (٢) من ج.

جــود النعيية وأجود التشبيه وأبلغه ما يقع على أربعة أوجه:

أحدها: إخراج مالا تقع عليه الحاسة [ إلى ما تقع عليه الحاسة ] (٣) ؛ وهو قولُ الله عز وجل: ﴿ والذينَ كفروا أَعْمَالُم كَسَرَ اللهِ بقيمَة يَحْسَبُه الظّمَانَ ما الله عن أخرج ما لا يحس إلى ما يحس ، والمعنى الذي يجمعهما 'بُطْلَان التوهم مع شدَّة الحاجة وعظم الْفَاقَة ، ولو قال : يَحْسَبه الرَّأَنِي ما لم يَقَعْ مَوْقِعَ قوله : « الظمآن » ، لأن الظمآن أشدُّ فاقة الله ، وأَعْظَمُ حِرْصاً عليه .

وهكذا قولُه تُعالى: ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ كَفروا بِهِم أَعْمالهم كَرَمَادِ اشتدَّتْ ﴿ اللَّهِ عَلَى الْجَامِعُ بِينْهما بَعَدُ التَّلاقِ ، وعدَمُ الانتفاع . الرِّيحُ في يوم عاصف ﴾ (٥) والمعنى الجامعُ بينهما بعدُ التَّلاقِ ، وعدَمُ الانتفاع . وكذلك قوله عزَّ وجل : ﴿ فَشَاهُ كَثَل الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عليه يَلْهَثُ أَوْ تَتْمَرُ لُهُ يَالَمَتُ ﴾ (٦) ؟ أخْرَجَ مالا تقع عليه الحاسة إلى ما تقع عليه من لهث الْكَلْبِ . والمعنى أن الكَلْبَ لا يُطِيمُكُ في تَرْ لُكِ اللّهِثُ على حالٍ ، وكذلك الكافرُ لا يجيبُكُ إلى الإيمان في دِفْق ولاعنف .

وهَكَذَا قُولُهُ تَصَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَن دُونَهُ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُم بَشَيَّ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ الله

<sup>(</sup>١) من ج. (٢) في ط: شبيه . (٣) زيادة من ١ ، ج

 <sup>(</sup>٤) سورة النور ٢٩ . (٥) سورة إبراهيم ١٨ . (٦) سورة الأعراف ١٧٦ .

<sup>(</sup>٧) سورة الرَّعَد ١٤

والوجهُ الآخر إخراج ما لم تَجْرِ به العادةُ إلى ما جَرَتْ به العادة ؛ كتوله تعالى : ﴿ وَإِذْ نَتَقَنَا الْحِبلَ فَوْ تَهُمُ كُأْنّه ظُلَّة ۖ ﴾ (١) ؛ والمعنى الحامعُ بين المشبَّهِ والمشبَّهِ به الانتفاعُ بالصورة .

ومن هذا قوله تعمالى: ﴿ إِنَمَا مَثَلُ الحِياةِ الدنياكَاءُ أَذْرَ لَنَاهُ مِنَ السَّمَاء ﴾ . إلى قوله: ﴿ كَأْنُ لَمَا نَظُرِ به والمهنى قوله: ﴿ كَأْنُ لَمْ تَغْنَ بَالْأَمْسِ ﴾ (٢٠)؛ هو بيان ماجَرَتْ به العادةُ إلى مالم تَجْرِ به والموعظةُ الخدى يجمع الأمرين الزينةُ والبَهْجَة ، ثم الهلاكُ ، وفيه العِبْرَة لمن اعتبر ، والموعظةُ لمن تذكر .

ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَا عَلِيهِم رَيَّكَا صَرْصَرًا ۚ فَي يَوْمَ نَحْسِ مُسْتَمِرٌ \* تَنْزَعَ الناسَ كَانْهُمْ أَعْجَازُ نَخْلِ مُنْقَمِرٍ ﴾ (٣) ، فاجتمع الأمران في قُلْع ِ الربح لها وإهلا كها والتخوُّف من تعجيل العقوبة .

ومن هذا قوله تعالى: ﴿ فَكَانَتَ وَرْدَةً كَالدُّهَانِ ﴾ (١٠). والجامع للمعنيين الحُمْرَةُ وَالْجَامِ المُعنيين الحُمْرَةُ وَلِينَ الْجُوهِ ، وفيه الدّلالةُ على عِظَمِ الشَّانَ ؛ ونفوذِ السلطان .

ومنه قوله تعالى : ﴿ اعلموا أَنَّمَا الحياةُ الدُّنْيَا لَمَبُ وَكَهُوْ ﴾. إلى قوله عز وجل : ﴿ ثَمَ يَكُونُ حُطَامًا ﴾ (٥٠)؛ والجامعُ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ الإعجابُ ، ثَمَ سرعةُ الانقِلاب؛ وفيه . الاحتقارُ للدُّنْيَا والتَّخْذِيرُ من الاغْبَرَارِ مها .

والوجه الثالث: إخراجُ مالا يُمَرَّفُ بالبَدِيهِةِ إلى ما يُمُرَّفُ بها؟ فن هذا قولُه عز وجل: ﴿ وجنة عَرْضُهَا السَّمُوَاتُ والْأَرْضُ ﴾ (٢٦) ، قد أخرج مالا يُمُلمَ بالبديهة إلى ما يُصْلم بها؟ والجامعُ بين الأمرين العظمُ ؟ والفائدةُ فيه التشويقُ إلى الجنة بحُسْن العلمة .

ومثله قولُه سبحانه : ﴿ كَمْثُلُ السِّحَارُ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ﴾ (٧٧ ، والجَامِعُ بين الأمرين الجَمَلُ بالحَمول ؟ والفائدةُ فيه الترغيبُ في تحفُّظِ العلوم، وتَرَ لَكُ الاتبكالِ على الرِّواية دون الدِّرَاية .

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٧١ . (٢) سورة يولس ٧٤ . (٣) سورة القمر ١٩ ، ٧٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمن ٢٧ . (٥) سورة الحديد ٢٠ . (٦) سورة آل عمران ١٣٣ .

<sup>(</sup>٧) سورة الجمعة ٥.

ومنه قوله تعالى : ﴿ كَأَنَّهُمْ أَعِجَازُ نَخْلِ خَاوْية ﴾ (١) ؛ والحامعُ بين الأمرين خُلُوُّ الأَجْساَد من الأَرْوَاح ؛ والفائدةُ الحَثُّ على الْحَتَّارِ ما يَؤُول به الحالُ .

وهكذا قوله سيحانه: ﴿ كَمَثُلِ اللهُ ۚ كَنُبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتاً ﴾ (٢) ؛ فالجامعُ بين الأَمْرَيْن ضَمْفُ المعتَمد ؛ والفائدةُ التحديرُ من حَمْل النفس على التنوير بالعمل على عبر أس .

والوجه الرابع: إخراج مالا قوة له في الصفة على ماله قوة فيها ؟ كقوله عز وجل : ﴿ وَلَهُ الجَوَارِ الْمُنْسَآتُ في البحرِ كَالْأَعْلَامٍ ﴾ (٣) ؛ والجامع بين الأمرَيْن المِظَم، والفائدة البيانُ عن القدرة في تَسْخِيرِ الأجْسام المِظام في أَعْظَم ما يكونُ من الماء. وعلى هذا الوجه يَجْرِي أكثرُ تشبيهاتِ القرآن، وهي الفاية في الجَوْدَة، والنهاية في الحسن.

وقد جاء في أشمار المحدّثين تشبيه ما يَرَى الميّانُ عِـا يُنَالَ بِالفكر ، وهو وَدِيء ، وإن كان بعضُ الناسِ يستحسينُه لما فيه من اللطافة والدِّقة ، وهو مثل قول الشاعر (2):

وكنتُ أَعَزَ عزَّا من قنُوع ي يعوِّضُهُ صَفُوخُ من مَلُولِ<sup>(°)</sup> فَعَرِّ تَ أَذَلَ مِنْ معنَّى دقيق ي به فِقرُ إلى فَهُم يَجَلِيل<sup>(°)</sup> الله فَهُم يَجَلِيل<sup>(°)</sup> الله كَهُم يَجَلِيل<sup>(°)</sup> الله الآخر:

وندمان سقيتُ الرَّاحَ صِرْفاً وأَفْقُ اللَّيلِ مرتفع السُّجُوفِ
صَفَتْ وصَفَتْ زُجَاجَتُها عَلَيْها كَمَّتَى دقَ فَى ذِهْنِ لَطِيف فأخْرَج ما تَقَعُ عليه الحاسّة إلى مالا تَقَعُ عليه، وما يُعْرَف بالعيان إلى ما يُعْرَف بالفكر، ومثله كثيرُ في إشعارهم.

 <sup>(</sup>٢) سورة الحاقة ٧ . (٢) العنكبوت ٤١ . (٣) الرحن ٢٤

<sup>(</sup>٤) ديوان أبي تمام : ٣٠٠ . (٢) في الديوان : صفوح عن عن جهول .

<sup>(</sup>٦) ق الديوان : إلى معنى .

وأما الطريقة ألمسلوكة في التشبيع ، والمهرج القاصد في التمثيل عند القدماء الطريقة والمحدثين فكتشبيه (۱ التجواد بالبخر والمطر، والشجاع بالأسد، والحَسَن بالشمس السلوكة في والعمر، والسهم الماضي بالسيف ، والعالى الرّتبة بالنّجم ، والحليم الرزين بالحَجَل ، والحسي بالبكر ، والفائت بالحُمَّل ؛ ثم تشبيه اللئيم بالسكل ، والحبان بالصَّفرد (۲ ) والطائش بالفَراش ، والذّليل بالنّقد (۲ ) والنّفل والفَقْع (٤ ) والوّتد ؛ والقاسي بالحديد والعائش بالفَراش ، والذّليل بالنّقد (۲ ) والنّفل والفَقْع (٤ ) والوّتد ؛ والقاسي بالحديد والعسّخر ، والبلد بالجاد ؛ وشُهر قوم بخصال محودة ؛ فصاروا فيها أعلاماً فجروا محرى ما قدّمناه ؛ كالسمول في الوّفاء ، وحاتم في السخاء ، والأحتف في الحلم ، وستحبان في البلاغة ، وقُس في الحطابة ، ولُقُمان في الحِكمة. وشُهر آخرون بأَسْدَاد وستحبان في العُمَّق ، وستحبان في العُمْق ، ومادر في البُخل .

والتشبيهُ يَزِيدُ المعنى وضوحا ويُكُسبُه تأكيدًا ؟ ولهذا ماأطبق جَميعُ المتكلمين من العرب والعَجَم عليه ، ولم يستَنْن ِ أحدْ منهم عنه .

وقد جاء عن القدماء وأهل الجاهلية من كلّ جيل مايستدلُّ به على شرفه وفَصْلِه ومَوْقِه من البلاغة بكلِّ لسان. فن ذلك ماقال صاحب كليلة ودمنة : الدنيا كالماء الملح كلا ازدَدْتُ منسه فر با ازددت عطشا. وقال : صُحْبَةُ الأفرارِ تُورِثُ الشرَّ كالربح إذا مرَّتْ على المُنتِي حلت نتنا ، وإذا مرّت على الطيب حملت طيباً. وقال : من لا يشكر له كان كمن تَثَر بذره في السّباخ ، ومن إشارَ على مُعجب كان كمن سارً الأصم ، وقد نظمت هذا المهني فقلت :

ألَّا إِنَّمَا النعمى تُجَازَى عِثْلِها إذا كان مسدَاها إلى مَاجِدٍ حُرٍّ

<sup>(</sup>١)كذا في ج ، وفي باق الأصول : « فتشبيه » . (٢) الصفرد : طائر جبان .

<sup>(</sup>٣) جنس من الغنم قبيح الشكل .

 <sup>(</sup>٤) الفقع، بفتح الفاء وتحكسر: البيضاء الرخوة من الحكأة. قال في اللسان: يقال للذليل.
 هو أذل من فقع بقرقرة ، لأنه لا يتنع على من اجتناء أو لأنه يوطأ بالأرجل.

<sup>(</sup>٥) باقل : اسم رجل يضرب به المثل في العي .

فأمًّا إذا كانت إلى غَيْرِ ماجد فَقَدْ ذَهَبَتْ فَي غير أَجْرِ ولا شُكْرِ إِذَا المرَّهُ أَلَقَى فِي السِّبَاحِ ثَبَدُورَهُ أَضَاعَ فَلَمْ تَرْجِع بَرَرْع ولا بَدْرِ وقال : لا يخني فَضْلُ ذَى العلم وإن أَخْفَاه كالعسنك يُخْبأ ويُسْتَر ، ثم لا يمنع ذلك رائحتَه أن تفوح . أخذه الصاحب فكتب : فأنتَ \_ أدام الله عزك \_ وإن طوَيْت عنا خَبَرَك ، وجعلْت وطنك وطرك ، فأنباؤك تأتينا ، كما وهي بالمسك رَبًّاه ، ونَمَّ على الصباح مُحَيَّاه .

وقالَ أيضاً: الرجلُ ذُو المروءة يُكْرَم على غير مَال كالأسد يُهَابُ وإن كان رَا بِضا ، والرجلُ الذي لا مَروءة له يُهَان وإن كان غنيا كالسكاب يَهُون على النــاس وإن عسّ وطَوّف .

وقال: المودّةُ بين الصالحين سَريعٌ اتصالها بعلى؛ انقطاعها كآنيةِ الذهب التي هي بطيئةُ الانكسار هيِّنة الإعادة؛ والمودةُ بين الأصرارِ سريعٌ انقطاعُها بَطَى؛ اتصالُها كَانيةِ الفِخّارِ يكسرها أدنى فَيء، ولا وَسُل لها.

وقال : لايرد بَأْس العدو القوى بمثل التذلُّل له ، كما أنَّ المُشْبَ إنما يَسْلَمُ من الربح العاصف بلينيه لها وانثيمًا يُه معها .

مُوقال : لايُحَبُّ للمذنبِ أن يفحص عَنْ أمره لُقُبْح ما ينكشف عنه ، كالشيء المُنْتِين كَلما أُثِير ازداد نتنا .

وقال أيضاً: مَن صنع معروفاً لعاجل ِ الجزاء فهو كَمُلْق الحبّ للطير لاليَّنْهَمَها بل ليَصيدَها به .

وَقَالَ أَيْضًا : المَالُ إِذَا كَانَ لَهُ مَدَد يَجَتَمَعُ مَنْهُ وَلَمْ يُصْرَفَ فَى الْحَقُوقِ أَسْرَعَ إليه للهلاك من كل وَجْه ، كالماء إذا اجتمع في موضع؛ ولم يكن له طويق إلى النفوذ تَفَجَّر من جوانبه فضاع .

وقال أيضاً : الأدَبُ يُذْهِب عن العاقل السكر ويزيد الأحمق سكراً ، كالنهار يَزِيد البصيرَ بصرًا ويزيد الخفّاش سوء بصر . وقد أَحْسَنَ في هــذا المعنى جعفر بن محمد رضى الله عنهما ، فقال : الأدبُ عند الأحق كالماء العَذْب في أصول الحنظل كلما ازدَادَ رِيًّا ازداد مَرَ ارة .

وقال صاحب كليلة ودمنة : الدنيا كدودة القزّ لا تزدادُ بالإبريسَم (١) على نَفْسِها لِفًا إلّاازدادَتْ من الخروج بُمداً.

وقال: إذا عثر الكريم لم ينتمش إلا بكريم ، كالفيل إذا توحل لم يقامه إلا الفيلة .

وقال الشاعر في هذا المني :

وإذا الكريمُ كَبَتْ به أَيامُه لم ينتمش إلّا بَمَطْفِ كُريم وقال صاحب كليلة أيضا: يبق الصالح من الرّجال صالحا حتى يُصَاحب فاسدا؟ فإذا صاحبَه فسد، مشل مياه الأنهار تكون عَذْبة حتى تُخَالطَ ماء البحر، فإذا

فإذا صاحبَه فسد ، مشل مياهِ الأنهار تكون عَذْبة حتى تَخَالِطَ ماء البحر ، فإذا خالطته ملحت (٢).

وقال بعضُ الحكماء: الدنيا كالمِنْجَل استواؤُها في اعوجاجِها .

والتشبيه بعد ذلك فى جميع السكلام َيجُرِي على وجوه: التشبيه

منها تشبيه الشيء بالشيء صورة ؛ مثل قول الله عز وجل : (<sup>٣)</sup> ﴿ والقمرَ قَدَّرْنَاهُ منازلَ حتى حادكالمُرْ جُون القديم ﴾ (١٠) .. أخذه ابن الرومى ، فقال فى ذم الدهر (٥) :

تَأْتِى على الْقَمَرِ السَّارى نَوَائبه حتى يُرَى نَاحِلًا فَشَخْصِ عُرْ جُونَ وَأَيْنَ بِنَعِ هَذَا مِن لَفُظِ القرآنَ !

ومن ذلك قولُ امريِّ القيس(٦):

كَأْنَ قَاوِبَ الطَّيرِ رَطْبًا ويَا بِسًا لدى وَكُرِها الْمُنَّابُ والحَشَفُ الْبَالِي(٧)

<sup>(</sup>۱) الحرير ، (۲) ج: » ملح » . (۳) سورة يس ۹۹ .

<sup>(</sup>٤) العرجون : الدنمق عامة ، وقيل : لايكون عرجونا إلا إذا يبس واعوج .

<sup>(</sup>۰) دیوانه : ۲۰ . (٦) دیوانه : ۲۰ . (۷) الحثف : أُرداً التمر أو الضمیف لانوی له أو الیابس الفاسد .

وقول أيضاً<sup>(١)</sup> :

كَأْنَّ عُيُونَ الْوَحْشِ حَوْلَ خِبَاثِنَا . وأَرْحُلنَا الِجَزْعُ (٢) الذي لم ُيثَقَّبِ وقول عدى بن الرقاع (٣):

تُزْجِى أُغَنَّ كَأَنَّ إِبْرَةَ رَوْقِهِ قَلَمْ أَصَابَ مِنَ الدَّوَاةِ مِدَادَها(١) ومنها تشبيه الشيء بالشيء لوناً وحسناً ؟ كقول الله عز وجل : ﴿ كَأَنَّهُنَّ اللهِ عَلَّهُ وَجَلَ : ﴿ كَأَنَّهُنَّ اللهِ عَلَى وَقُولُهُ تَعَالَى: ﴿ كَأَنَّهُنَّ بِيضٌ مَكْنُونَ ﴾ (٢) وكقول حميد الياقوتُ والمَرْجَانَ ﴾ (٢)

والليل قدْ ظَهَرَتْ نِحِيزَتُهُ (<sup>٨)</sup> والشمسُ في صَفْرَاءَ كَالُوَرْسِ وكتول الآخر:

قومٌ رِ باط الخِيــل وَسُطَ بيوتِهم وأُسِنَّةُ ذُرُقُ أَيْخَلْنَ نُجُومًا ومنها تشبيه به لوناً وسبوغاً ، كقول امرى القيس (٩) :

ومشدودة السَّك مَوْضُونة تَضَاءَلْ في الطَّيِّ كَالْمِبْرَدِ (١٠)

يَفيضُ على المَرْءِ أَرْدَانَهَا كَنفيضِ الأَيْنَ على الجَدْجَدِ (١١) شَبّه الدِّرعِ بالأَتَّى في بياضها وسُبُوغِها؛ لأَنها تممُّ الجسدَ كما يعمُّ الأَتِى الحَدْجَد إذا تفجَّر فيه؛ والأَتَى : السيل

ومنها تشبيهُه به لوناً وصورة ، كقول النابغة (١٢): تَجْلُو بِقَادِمَتِي حَمَامَةِ ٱيْسَكَةِ بَرَدًا أُسِفَ لِثَاكُه بِالإثْمِدِ

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٨٠ . (٢) ا ازع : الحرز اليماني فيه سواد وبياض -

<sup>(</sup>٣) اللــان ــ مادة زجا، الأغاني : ٩ ــ ٣١٣ ، الشعر والشعراء : ٦٠١ .

 <sup>(</sup>٤) الروق : القرن . (٥) الرحن ٥٨ . (٦) الصافات ٤٩ .

<sup>(</sup>٧) ديوانه ٩٩. (٨) التعيرة: نسيعة شبه الحزام تكون على الفساطيط والبيوت .

<sup>(</sup>٩) ديوانه ١٨٨٠١٨٧ . (١٠) السك : الدرع الضيقة الحلق ، والموصونة : الدرع المنسوجة أو المقاربة النسج . (١٢) الجدجد : الأرض المستوية . (١٢) ديوانه : ٣٧

كَالْأُفْخُوَانِ عَدَاةً عَبِّ سَمَائِهِ جَنَّتُ أَعَالِيهِ وأَسَّفَله نَدِى شَبَّهِ النَّفْر بالأقحوان لَوْنَا وصُورَةً ؛ لأنَّ ورقَ الأقحوان صُورَ تُه كصورةِ الثَّنْر سواء ، وإذا كان الثَّفر نقيًّا كان في لونه سواء .

وكقول امرى القيس:

جمت رُدَّ يْنِيًّا كَأْنَّ سِنَانه سَنَاكَهِ لِمْ تَتَّصِلْ بِدُخَانِ ('') ومما يتضمَّنُ معنى اللون وحده قُولُ الأعشى ('') :

وسَبِيثَ فَي مِمَّا تُمتَّقُ بَا بِلْ كَدَمِ الذَّ بِيحِ سَلَبْتُهَا جِرْبَاكُها(") وقول الشَّمَاخُ :

إذا ما الليل كان الصبيح فيه (<sup>(ه)</sup> أشق كَمَفْرَ قِ الرَّأْسِ الدَّهِينِ وقول زهير <sup>(٢)</sup>:

\* وقد صَارَ لونُ اللَّيل مِثْلَ الأرَنْدَجِ (٧) \*

وقول امرى القيس(٨):

وَكَيْلِ كَمُوْجِ الْبَحْرِ مُوْخِ سُدُولَهِ عَلَى الْنُوَاعِ الهُمُومِ الْيَبْتَلِي وَفِي هَذَا مِعِي الْهُمُومِ الْيَبْتَلِي

وقول کمب بن ذهیر (۲) :

وَلَيْلِةِ مُشْتَاقٍ كَأْنٌ نَجُومَها تَفَرَّقُنَ مَنها في طَيَالسة خُضْرِ

وقول ذى الرمة :

وليل كِجِلْبَابِ الْمَرُوسِ ادَّرَعتُه بَأَرْبَمة والشَّخْسُ فالْمَبْنِ واحِدُ (١٠)

(١)ملحق ديوانه ٧٧ . (٢)ديوانه ٢٧ ، واللسان ــ جرل

(٣) جريالها : لونها . (٤) ديوانه : ٩٦ . (٥) في الديوان :

\* إذا ماالصُّبح شَقَّ الليل عَنْهُ \*

(٦) ديوانه : ٣٢٣ . (٧) البِّيت في الديوان :

زَجَرُت عليه حُرَّةً أرحبيّةً وقدكان أونُ الليل مثل الْبَرَّ نُدَجِ

الأرندج واليرندج : جلد أسود. أو السواد يسود به الحف . ( A ) ديوانه : ٣٣ . (٩) ديونله : ٢٥٩ . (١٠) ديوانه ١٢٩ . وروايته : « وليل كأثناء الرّريزيّ » ،

والرويزى : الطيلسان الأسود .

وقوله أيضاً (١) :

وقدْ لَاحَ للسَّارى الذى كَمَّلَ الشُّرَى على أُخْرِيَات اللَّيْـل ِ فَتْقُ مُشَهَرُ كَاوْنِ الحِصَانِ الأنْبَطِ<sup>٢٦</sup> البَطْن ِقَائمًا تعايلَ عَنْهُ الجُلُّ واللَّوْنُ أَشْقَرُ

ومنها تشبيهه به حركة ؛ وهو قول عنترة (٣) :

غَرِدًا يَخُكُ فِرَاعَه بَدِرَاعِه فَدْحَ الْمُكِبِّ عَلَى الرِّنَادِ الْأَجْدَم وَول الْأَعشى (١):

غَرَّا 4 فَرْعَاء مَصْقُولُ عَوَّارِضُهَا تَمْشِى الْهُوَيَنِي كَايَمْشِي الوَجِلُ كَايَمْشِي الوَجِلُ كَانَ مِنْ بَيْتِ جَارَبِها مَرُّ السَّحَابَةِ لَارَيْثُ ولا عَجَلُ كَانَ مِشْيَبَها مِنْ بَيْتِ جَارَبِها مَرُّ السَّحَابَةِ لَارَيْثُ ولا عَجَلُ

وقول الآخر :

كَأْنَّ أَنُوْفَ الطَّيْرِ فِي عَرَصَانِهَا خَرَاطِيمُ أَقْلَامٍ تَخُطُّ وتُمُجْم ومنها تشبيهه به معنى ،كقول النابغة (٥٠ :

فَإِنْكَ شَمْسُ وَاللَّوْكُ كُوَّاكِبُ إِذَا طَلَمَتْ لَم يَبَدُ مِنْهُنَّ كُوْكَبُ وقوله (٢):

فإنك كَاللَّيْـل ِ الَّذِي هُوَ مُدْرِك وإِنْ خِلْتُ أَنَّ المُنْتَأَى عَنْكَ وَاسِعُ وكُقول الآخر:

وكَالسَّيْفِ إِنْ لاَ يَنْتَه لَانَ مَثْنه وحَــدًاه إِنْ خَاشَنْتَهُ خَشِنَانِ

وقول مسلم بن الوليد :

وإِنَّى وإسماعيــلَ يَوْمَ ودَاعِهِ لَـكَالْهُمِدِ يَوْمَالرَّوْعِ فَارَقَه النَّصْلُ

<sup>(</sup>١) ديواله: ٢٢٧ . (٢) الأنبط: الأبيض البطن والصدر .

 <sup>(</sup>٣) الشعر والشعراء: ٢٠٧، ديوأنه: ١٣٣. (٤) ديوانه: ٥٥، وفرعاه:
 طويلة الشعر. (٥) ديوانه: ١٧٠. (٦) ديوانه: ٧٢.

ریانه ۳۳۲ (۷) دیوانه ۳۳۲

وقوله :

فَإِنْ أَغْضَ قُومًا بَعْدَهُ أَوْ أَزُرْهُمُ فَكَالُوَخْشِ يُدْ نِيهَامِنَ الآنس الحَلُ<sup>(١)</sup> وَقُول الآخر:

والدَّهُ يَقْرَعُنَى طَوْرًا وَأَقْرَعُهُ كَأَنَّهُ جَبَلُ يَهُمُوى إلى جَبَلَ وَقُولُ الْآخِرِ:

كُمْ مِنْ فُوَّادٍ كَأَنَّه جَبَلٌ أَزَّالُه عَنْ مَقَرِّهِ النَّطَرُ وَقَدَ يَكُونُ التَّسِيهُ بَهِيرَ أَدَاةِ التشبيه ؛ وهو كقول امرى القيس<sup>(٢)</sup> : له أيْطلًا ظَنْبِي وساقاً نَمَامَةٍ وإِدْخَاء سِرْحَانٍ وتَقْرِيب تَتَفْلُ<sup>(٣)</sup>

هذا إذا لم يُحْمَلُ على التشبيه فسد الكلام ؛ لأنَّ الفرسَ لا يكُون له أيطلا ظَنْبى ولا ساقا نَمَامة ولا غيره مما ذكره ، وإنحا المهنى له أيطلان كأيْطَلَى ظَنْبى وساقان كَسَاقَى نمامة . وهذا من بديع التشبيه ؛ لأنه شبَّه أربعة أشياء بأربعة أشياء في بيت واحد ، وكذلك قولُ المرقش (1) :

النَّشُرُ مِسْكُ والوُجوهُ دُناً نِيرِ وأَطْرَافِ الْأَكُفِّ عَنَمْ فَهِذَا تَشْبِيهُ ثَلَائَةً أَشْيَاءً في بيتٍ واحد .

وضرب منه آخر ، ومنه قول امرى القيس (٥٠) :

سَمَوْتُ إِلَيْهَا بَعْدَ مَا نَامَ أَهْلُها سُمُو ّ حَبَابِ الْمَاءِ حَالَا على حَالِ فَذَف حَرْف التشبيه .

ثم نُورِد هاهنا شيئاً من غَراثب التشبيهات وبدائمها ، ليكون مادةً لن يريدُ العمل برسمينا في هذا الكتاب ؛ فن بديع التشبيه قولُ امرى القيس (٦٠).

المسرحان (۱) ديوانه ۳۳۳ . (۲) ديوانه ۳۳ . (۳) أيطلا ظبي : خاصرتاه والسرحان الذئب . ولمرخاؤه :مده عنقه مسترسلا . والتنفل : ولد التعلب . وتقريبه : جم يديه ووثبه .

<sup>(</sup>٤) الشمر والشعراء: ١٦٥٠ (٥) ديوانه ٥٢٠.

<sup>(</sup>٦) ديوانه : ٦٤ ، معاهد التنصيص : ٢ ــ ٣٠ .

كَأْنَّ قُلُوبَ الطَّيْرِ رَطْبًا ويابعاً لَدَى وَكُرِهَا الْمُنَّابُ والحَشَفُ الْبَالِي فشبَّه شَيْئُين بشيئين مفصلا : الرَّطب بالعناب ، واليابس بالحشف ؛ فجاء في غاية الحودة .

ومثله قول بشار(١):

كَأْنَّ مُثَارَ النَّفْعِ مَوْقَ روسِنا وَأَسْيَانِنَا كَيْلُ بَهَاوَى كُوَّا كِبُهُ

فشبَّه ظُلْمَة الليل بمثار النَّقْع ، والسيوف بالكواكب.

وبيتُ امرى التيس أَجْوَدِ ؛ لأنَّ قاوبَ الطيرِ رَطْبًا ويابسا أَشْبَهُ بالمُنَّابِ والْحَشَفِ من السيوف بالكواكب،

ومثل قول النمرى(٢٠):

إلَّا جَبِينَك وَاللَّذْرُوبَةُ الشُّرُعُ (") ليل من النَّقُع لاشَمْسُ ولا قَمَر وقول العتابى(1) :

لَيْـُلَّا كُواكُبُهِ الْبِيضُ الْمَا نِيرُ (٥) مَدَّتْ سَنَا بِكُها من فوق أَرْوُسِهمْ ومن بديع ِ التشبيه قولُ الآخر :

نَشَرَتْ إَلَى عَدَايْرًا مِنْ شَمْرِها حَذَرَ الْكُوَاشِيعِ والعَدُوِّ المُوبِقِ فَكَأُنَّنِي وَكَأَنَّهُمُ وَكُأَنَّهُ مُبْحَانِ بَاتَا نَحْتَ كَيْلِ مُطْبق

شبَّهَ ثلاثه أشياء بثلاثة أشياء مفصلة .

وقال البحترى(٢٠):

كالنَيْثِ والبَرْقِ نَحْنَ الْمَارِضِ البرِدِ تشُمْ وقُطُوبْ في ندًى ووغَى

<sup>(</sup>٢) معاهد التنصيص : ٢ ــ ٣١ ، المختارمن (١) معاهد التنصيص : ٢ - ٢٨ . (٣) المفروبة: المحدودة . والشرع : جم شراع بالكسركل ما يشرع : شعر بشار: ١ أى ينصب ويرقع · (٤) المختار من شعر بشار : ١ (٥) سنابكها : أطرافها . والمباتير : (٦) ديوانه : ١٥٢ . السيوف القاطعة .

وأتمُّ مافي هذا قول الوأواء :

وأَسْبَكَتْ لَوْلُوْا مِنْ نَرْ جِسِ فَسَقَتْ وَرْدًا وَعَشَتْ عَلَى الْمُنَّابِ بِالبَرَدِ فَشَبَّه خُمْسَة أَشياء في بيت واحد: الدمع باللؤلؤ، والعين بالنرجس، والحدّ بالورد، والأنامل بالمُنّاب؛ لما فيهنّ من الخضاب، والثّغر بالبَرَد. ولا أعرف لهذا البيت ثانيا في إشعارهم.

وقول البحترى(١):

كالسَّيْفِ في إِخْدَامِهِ والنيث في إِرْهَامِهِ، واللَّيْثِ . في إقْدَامِهِ (٢) فَشَبَّهُ ثَلَاثَةً أَشِياء . فَشَبَّهُ ثَلَاثَةً أَشِياء .

وقات في مثله:

كالسَّيْفِ فَ عَمَرَاتِه ، والْبَدْرِ فَ ظُلُمَاتِه ، والْغَيْثِ فِي أَزَمَاتِه وَالْغَيْثِ فِي أَزَمَاتِه وَال

شَعَائَقَ يَحْمِلْنَ النَّدَى فَكَأْنَه دُمُوعُ التَّصَابِ فِ خُدُودِ الخَرَاثدِ فَشَبّه شَيْئِينِ بشيئينِ .

ومثله قول أبي نواس<sup>(1)</sup> :

يا قراً أَبْصَرْتُ فِي مَأْتُم (٥) يَنْدُبُ شَجْوًا بَيْنَ أَتْرَابِ
يَنِكُمُ فِياقِي الدُّرَّ مِنْ نَرْ جِسِ ويَلْطُمُ الوَرْدَ بُمُنَّابِ
إخذه بمض المتأخرين نقلبه هجاء نقال:

عِاقِرْدَةً الْبُصَرَتُ فِي مَأْتُم تنسدب شَجْوًا بتخاليطِ تَبْسَكِي فَتَاقِي الْبَغْرَ مِن كُوَّةٍ وَتَلَطِمُ الشَّوْكَ بِبلوطِ

( ۱۷ ـ الصناعتين )

<sup>(</sup>۱) ديوانه: ۲۵۱. (۲) الخذم: سرعة القطع . أرعمت السماء: أثرات المطر الضعيف البائم . (۳) ديوانه: ۲۰۱۱. (۱) ديوانه: ۳۹۱. (۱) ديوانه: ۳۹۱. (۱) ديوانه: ۳۹۱.

ومن بديع التشبيه قولُ سلمة بن عباس:

كَانَّ بَنِي ذَالَانَ إِذْ جَاءَ جَمْمُهِم فَرَ ارِيج يُلْقَى بَيْنَهُنَّ سَوِيقُ

هذا لدُّنَّةِ أَصْوَابِهِم وعَجلة كلامهم ، وقوله :

حديثُ بنى قُرْطُ إذا ما لقيتُهُم كَنَرْ وِ الدَّبَا فِي المَرْفَجِ الْمُتَقَادِبِ وَقَالَ بَعِينُ الْمُتَقَادِبِ وَقَالَ بَعِينُ الْمُعَدِّبِينَ وَهُو ابن نباتة في فرس أَبلق أَعْرٌ :

وكأنما لطمَ الصَّبَاحُ جَبِينهُ فَاقْتُصَّ منه فَاضَ فَي أَحْشَاتُهِ وَقَالَ آخِر:

\* ليل يَجُونُ مِنَ الصَّباحِ ذَلاذِلا(١) \*

ومن مايح التشبيه وبديمه قولُ ابن المتز (٢):

والصبح يتلو المُشْتَرِى فسكانه عُرْيَانُ عِشى في الدُّجَى بِسِرَاجِرِ وقوله في صفة فرس<sup>(٣)</sup>:

وُنحَجّل غير الهين كأنه مُتَبَخْيرُ يَمْشِيكُمْ مُسْبَلِ

وقال أعرابي :

بنزو كولغ الذئب غَادِ ورَاْئِح ِ وسَيْرِ كَصَدْرِ السَّيْفِ لايتعرَّج

وقول ابن الرقاع<sup>(+)</sup> :

تُزْجِي أَغَنَّ كَأَنَّ إِبرَة رَوْقهِ لللهِ أَصَابَ مِن الدواة مِدَادَها

۱) الذلاذل : أسافل القميس الطويل .

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ١٢٦ . (٤) الشعر والشعراء : ٢٠١

وقول الطّرَّرَمّاح:

يسدو وتُضْمِرُ، البلاد كأنه وقول ذي الرمة في الحرباء(١):

ودَوَيّـة جَرْدا ﴿ جَـدَّا ﴿ خَيْسَتْ كَانَ يدَى حِرْبائها متملمِلًا وقوله فيها<sup>(۲۲)</sup> :

وقد جملَ الحِرْبا ؛ يصفرَّ لوُنه ويسبعُ بالكَمَّيْن حَتَّى كَأنه أخذه البحترى ، فقال<sup>(١)</sup> :

فتراءُ مطرِّدًا على أعوادِه مستشرقاً لاشمس منتصباً لما وقال ذو ال<sup>م</sup>تة (ه):

يصلَّى بها الحرباء للشمس ما مِلَا إذا حوَّل الظلِّ العشيِّ رأيتَــه

. سيف على شرف يُسلُّ ويغمدُ

بها هبواتُ الصيفِ من كل جانب<sup>(۲)</sup> يدا مُذْنبٍ يستنفر الله تاثبِ

وتخضر من حَرِّ الهجير عباعِبُهُ الحَجِير عباعِبُهُ الحَجِيرِ عالمُهُ الحَجِيرِ عالمُهُ الحَجِيرِ عالمُهُ الحَ

مثلَ اطِّرَادِ كُواكِبِ الجوزاءِ ف أخرياتِ الجذع كالجرْباء

على الجَذْلِ<sup>(٢)</sup> إِلَّا أَنَهُ لَايُكَبِّرُ حَنيفا وفي قرْن الضُّحى يتنصَّرْ

العر باء: دويب عالمطاية تأتى شعرة تعرف بالتنفيك المسك بيديها عصنين منها، وتقابل بوجهها الشمس، فكيفها دارت الشمس دارت معها، فإذا غربت الشمس نزلت فرعت . . والحرباء ، فارسية معربة ؛ وإنما هى خُرْبا ؛ أى حافظ الشمس، والشمس تسمى بالفارسية خُرْ ؛ وقد ملح ابن الروى فى ذكرها حيث يقول فى قَيْنَة :

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٨ ٥ ، ٥ ٥ . (٢) الدوية : الفلاة الواسمة . والجرداء : التي لانبات فيها . والهبوات : جم هموة بالفتح : الفرة . والجداء : التي لانبات فيها . (٣) اللسان ( غبب ) ، وديوانه : ٤٧ . (٤) ديوانه : ٢٧ .

<sup>(</sup>٦) الجذل : أصل الفيء الباقى من الشجرة . (٧) التنصبه : واحدة التنصب ، شجر له شوك قصار وليس من شجر الشواهق تألفه الحرابي .

ما بالها قد حسلت ورقيبُها أبداً قبيعٌ ، قُبِّح الرقبان أبدأ يكون رقيبها الحِرباء

كهامق الأسود شابت لحيته

وصُدْغه كالصَّوْلَجَان المنكَسِر (١)

وتغيبُ فيه وهو جَثلُ أَسْحَرُ (٥) وكأنه ليــــلُ عليها مُظلِمُ

كَأْنَّ دُجَاها من قُرُونِك تُنْشَرُ

ليسل يصيح بجانبيه نهار

كأنها سافر قدام منتقب

ما ذاك إلا إنها شمس الضحي وقال ابن الرومي أيضاً في مصاوب : كم بأرض الشآم غادرت منهم م غائراً مُوفياً على أهل نجدد يلمبُ الدَّستَبَنْدَ مَرْدًا وإنْ كان له شاغلٌ عن الدَّستَبندِ (١)

> وقد علَا فوقَ الهِلالِ كرته وقال<sup>(۳)</sup>:

وقال ابن المتز(٢):

ورأسه كمثل فر"قيٍ قد مُطر" ومن بديع التشبيه قول الآخر : بيضاء تَسْحَبُ من قيام فرعَها فكأنها فيسه نهاد ساطع

ومن بديعه قول مُسْلم :

أجدةً لُثِ مَا تَدُرِينَ أَنْ رُبَّ ليلتِر وقول الفرزدق<sup>(٢٦)</sup> :

والشيبُ يُنهض في الشَّبَابِ كأنه

شمس هَوَتْ وهلالُ الشهر يَتْبَهُمِا

<sup>(</sup>١) الدستَبند : لعبة للمجوس يدورون وقد أمسك بمضهم يد بعض كالرقس ، المعرب س٣٣٧ (۲) ديوانه : ۲ ــ ۱۱۰ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ٢ ـ ١٠٣ .

<sup>(؛)</sup> الفرق ـ بالسكون : الطائر . والصولجان : المحجن . (ه) الجنل : الكتبر الملنف . من فرعها أي شعرها . والأسجم : الأسود . أ ﴿ ﴿ (٦) دَيُوانه : ٣٧ .

تبدو الثريا وأمرُ الليل مُجْتَمِعَ كَأَنْهَا عقربُ مقطوعةُ الذَّنَبِ وقلت :

أهــلًا وسهلا بالناى والمودِ وكأس ِساقٍ كالنصن مَقْدُودِ قد انقضتْ دولة الصيام وقدْ بَشَرَ سَقُمُ الهلالِ بالميــدِ وقال آخر:

تبدو الثريا كفاغِر ِ هَرهِ يَفتَحُ فَاهُ لَأَكُلَ عُنْقُودِ (١) قال أبو الحارث : جميز فلان كالمشجب (٢) من حيث لقيتـــه « لا » ، فقال أبو العبر :

لوكنتَ من شيء خلافك لم تكن لتكونَ إلّا يشجبًا في مِشْجَبِ عاليتَ لى من جلد وجهك رُقْمة فأقدَّ منهما حافراً للأشهبِ وقال بمض الحكماء: المقل كالسيف والنظر كالمِسنَّنَ. ونظر عبادة إلى سوداء تبكى، فقال: كأنها تَنُورُ شنان يَكِف؛ فنظمته وقات:

سسوداء تَذرفُ دَمَعها مثل الأَنُونِ إذا وكَّفُ وقال ابن المعتز :

وكأنَّ عقربَ صدُّغِه وقفتْ للسا دنتْ من نار وَجْنَتِهِ لللهِ : ﴿ لَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

كَأَنَّ نَهُوضَ النجم والأنق أخضرُ ﴿ تَبْلَجُ نُنْرِ نَحْتُ حَضْرَةِ شَارِبِ

<sup>(</sup>١) الفاغر : من فغرفه إذا فتحه . والشيره : الشديد الحرص على الطمام .

<sup>(</sup>٢) المشجب : خشبات موثقة منصوبة توضع عليها الثياب وتنصر .

وقال أُوس بن حجر (١) :

حتى يلفَّ بدورِكُمْ وقصورِكُم

وقلت :

بكرْنا إليـه والظلامُ كأنه

وقات :

إذا التوى الصُّدْغُ فوقَ وجنته

كالقطن ِ يُنْدَف فى زرْقِ الدبابيج ِ (٣) والنيم بأخذه ريح فتنفشه

كأنها عصرتُ من خدّ مندوج ِ وقهوة من يد المنتوج صافيــة

وقلت :

والثريًّا لمَفْرقِ الليــل تاخ قم بنا نذعر الهمومَ بَكأس كسبيب (١) عَدُه نَسَّاجُ وقد انجرت المجرة فيله

جَمْعُ كناصية الحصان الأشْقَرِ

غراب على عُر ف الصباح يُو نَق (٢)

رأيتَ تفاحةً بهما عضَّهُ

وقلت :

نَقْشُ عاج يلوحُ في سَقْفِ سَأَج ِ وكَأُنَّ النجومَ واللبلُ داج ِ

تجيء على زرق الزجاج وتذهب كَأْنِ السَّمَيْرِيَّاتِ فيه عقارب

وقلت:

كما يتواهى عَقْدُ عِقْدٍ مُنَسَّق فأذربت دمعا بالدماء مُصَبِّفاً بقية كُحل في كَمَاليق أُذرقِ وقد بائسر الليل الصباحَ كأنه وهذا الجنس كثير ، وفيا أوردته كفاية إأن شاء الله .

<sup>(</sup>١) ديوانه ٤٨ ، والرواية فيه :

لهب كناصية الحصان الأشقر حتى تلف نحيلهم ورروعهم (٢) الترنيق: رفرفة جناح الطَّاتُر. (٣) في الأصول: «الدوابيج». تصعيف، والدبابيج (٤) السبيب: شقة كتان رقيقة . جم ديباج ، وهو الثوب المتخذ من الإبريسم .

## الفِصِيلِ لِثَاني

### من الباب السابع في البيان عن قُبْسح ِ التشبيه وعيوبه

[ قال أبو هلال ]: التشبيه يقبح إذا كان على خلاف ما وصفناه في أول الباب ، من إخراج الظاهر فيه إلى الخافى ، والمكشوف إلى المستور ، والكبير إلى الصغير ، كما قال النابنة (١) :

تَخْدِی بهم أَدْم كَأَنَّ رِحَالها عَلَق أَریق علی متونِ مِبُوارِ (۲) وقال لبید (۱۳):

فَحْمَةً ذَفْرًاءَ تُرْقَى بِالنَّرى قُرْدُمانيًّا وتَرْكَا كَالْبَصَلْ (1) وقال خُفَافَ بِن نُدْبِة :

أبق لها التّعداء من عَتَداتها ومتونها كحيوطة الكتانِ العتدات : القوائم ، والمتون : الظهور ؛ يقول : دقت حتى صارت متونها وقوائمها كالخيوط ، وهذا بعيد جدا . ومثل هذا محمود غير معيب عند أصحاب الناو ومن يقول بفضله .

وإذا شبه أيضاً صنيراً بكبير وليس بينهما مقاربة فهومعيب أيضا ، كقول ساعدة ابن جُوْيّة :

كَسَاها رطيبَ الريش فاعتدلتْ لها قِداحْ كأعناق النَّظباء الفوارِقِ شبه السهام بأعناق الظباء وليس بينهما شبه . ولو وَصَفها بالدقة لـكان أولى .

<sup>(</sup>۱) ديوانه: ٤٤. (۲) تخدى: من الحدع، وذلك سوعة السير من البعير وغيره مع زج قوائمه. والأدم: الإبل التي في لونها أدمة. والعلق: الدلو. والمتن : الطهر، والصوار: بالكسير والضم: القطيع من البقر. (۳) ديوانه ١٩٩ اللسان (قردم، ربى، ترك). (٤) الرتو: الشد، والقردمانية: الدروع الغليظة، والترك: جم تربكة، وهي بيضة الحديد الدروع العليظة، والترك: جم تربكة، وهي بيضة الحديد الدروع العليظة، والترك: المديدة المديد المديدة المديدة

ومن معيب التشبيه قول بشر :

كأن شمالها بعـــد الدّبور(١)

وجر" الرامِساتُ سها ذيولا رماد بین أظآر ثلاث

كما وُشِم النواشرُ بالنؤور (٢)

فشبـَّه الشَّمال والدبور بالرَّماد .

ومن خطأ التشبيه قول الجمدى :

\* كأن حجاجَ مقلما قيب \* (٣)

والحجاج: العظم الذي ينبت عليه شعر الحاجب. وليس هذا مما ينور؛ و إنما تنور المين ومن التشبيه الكريه المتكلف قول زهير (١):

فَزَلَّ عَنْهَا وَوَافَى رأس مَوْقَبَةِ كَنْصِي العِثْر دَمَّى رأسَه النُّسُكُ (°) ومن التشبيه الردى واللفظ قول أوس بن حجر (٦) :

والتف ديك برجايها وخنزير كَأْنَ هُرًّا جِنبِياً تَحِتَ غُرْضَتُهَا (٧) وأعجب من هذا قول بشار:

\* وبعضُ الجودِ خبريرُ \*

ومن بعيد التشبيه قول أعرابي :

و تبعد حتى ابيض منك السايح (^) ومازلتَ ترجو نيلَ سلْمي وودها ظباء جرتْ ، منها سنيخ وبارخُ ملًا حاجبيك الشيبُ حتى كأنه فشبةً شعرات بيضاً في حاجبيه بظباء سوانح وبوارح . وقال أبو تمام <sup>(٩)</sup> : عَصْبُ صببت به ما على الرمن كأنني حين جرَّدْت الرجاءَ له

(١) ديوانه ٩٥ الرامسات : الرياح الدوافن للآثار، ومثله الروامس . (٢) الأظار : جمع واحده ظأر ــ بالفتح ، وهو المثل . والنؤور : دغان الشحم يعالج بهالوشم (٣) ديوانه ٢١١ ، وعجزه :

\* من السَّقبين يخلفُ مستقاها \*

(٤) ديوانه : ١٧٨ . (٥) زل : سقط . والنصب : الحجر . والعنز : الذي يذبح في رجب، والنسك : جم نسيكة ، وهو ما يذبح عليه ورأسه رأس الحجر . ﴿٦﴾ الثمر والثمراء : ١٥٩ (٧) الْفَرْضَة : حزام الرحل . (٨) المسايخ : جوانب الرأس .(٩) ديوانه ١ : ٣٣٤ .

ولا يكاد يرى تشبيه أبرد من هذا .

وكتب آخر إلى أخ له يعتذر من ترك زيارته : قد طامت في إحدى أنثني بثرة ، فعظمت حتى كأنها الرمانة الصغيرة .

وقال علىّ الأسوارى: فلما رأيته اصفرّ وجهى حتى صاركأنه لون الكَشُّوث(١).

وقال له محد بن الجهم : كم آخذ من الدواء الذي جئت به ؟ قال : مقدار بَمْرة . فجاء بلفظ قذر ، ولم يُسِبن عن المراد ؛ لأن البعر يختلف في الكبر والصغر ، ولايعرف

أبعرة ظبى أراد أم بعرة شاة أم بعرة جمل .

ومن التشبيه المتنافر قول الحمانيّ يصف ليلا :

كأنما الطرف يَرى في جوانِبه عن السمى وكأن النجم قنديل الجماع العمي والقنديل في غاية التنافر .

ومن ردى والتشبيه قول ابن المتز:

أدى ليلا من الشعر على شمس من الناسِ

الجمع بين الليل والناس ردى. . وقد وقع هاهنا بارداً .

[ ومن الردىء اللفظ الصحيح المني قول بمض الأعراب:

ُ فَلَوْ رَأْتُنْبِي أَخْتَ جَيْرَانِنَا ۚ إِذْ أَنَا فِي الدَارِ كَأْنِي حِمَارُ

يعنى أنه مثل حمار في شدة الغيرة ، من قول العرب: أغير من حمار .

هذا وإن كان صحيحا فإنه لا يَحسن بالإنسان أن يشبه نفسه بالحار ، لاسبا بلفظ الإطلاق ](٢) .

<sup>(</sup>۱) الكثوث: نبات مجتث مقطوع الأصل ، وقيل : لاأصل له وهو أصفر يتعلق بأطراب الشوك . (۲) الكثوث : نبات مجت مقطوع الأصل ، وقيل الأصل له وهو أصفر يتعلق بأطراب

# البابالقامن

#### في ذكر السجع والازدواج

لا يحسنُ منثور السكلام ولا يحلُو حتى يكون مزدوجا(١) ، ولا تسكاد بحدُ الليغ كلاماً يخلو من الازدواج ، ولو استنبى كلام عن الازدواج لسكان القرآن؛ لأنه في نظمه خارج من كلام الخلق ، وقد كثر الازدواج فيسه حتى حصل في أوساط الآيات فضلا عما تزاوج في الفواصل منه . كقول الله تعمالى : ﴿ الحمدُ لِلهُ اللّذِي خَلَق السَّمُواتِ والاُرْضَ وَجَمَلَ الظلماتِ والنورَ ﴾ (٢) . وقوله عز وجل: ﴿ أَنْ لَوْ نَشَا اَصِبناهُم بدنوبهم ونطبعُ على قلومهم ﴾ (٣) . وقوله تمالى : ﴿ ولستُم المَخدِيهِ إلّا أَنْ تُهُمِّضُوا فيه ﴾ (١) وقوله تمالى : ﴿ ولستُم الذي خلقكم والذين من قبلكم ﴾ (٥) . إلى غير وقوله تمن الآيات .

وإما ما زُووج بينه بالفواصل فهو كثير ، مثل قوله تعالى : ﴿ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصب \* وإلى ربك فارغب ﴾ (٢) . وقوله سبحانه : ﴿ فأما البتيم فَلا تَفْهَر \* وأما السائل فلا تنهر ﴾ (٢) . وقوله عز وجل : ﴿ والعَصْرِ \* إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴾ . وقوله جل ذكره : ﴿ وأَ نَهُ هُواْمات واحيا ﴾ (٨) ؛ وهذامن المطابقة التي لانجد في كلام الخُلق مثلها حسنا ولاشدة اختصار ؛ على كثرة المطابقة في الكلام . وكذلك جبيع ما في القرآن مما يجرى على التسجيع والاذدواج نحالف في تمكين الممنى ، وصفاء اللفظ، وتضمن الطلاوة والماء لما يجرى عجراه من كلام الحلق . ألارى فوسطن به تجماً ﴾ قد بأن عن جميع أقسامهم الجارية هدذا المجرى ، من مثل قول فوسطن به تجماً ﴾ قد بأن عن جميع أقسامهم الجارية هدذا المجرى ، من مثل قول

- (١) ج : « إلا أن يكون » (٢) سورة الأنعام ١ .
- (٣) سورة الأعراف ١٠٠ . (٤) سورة البقرة ٢٦٧ .
  - (ه) سورة البقرة ۲۱ . (٦) الشرح ۷ ، ۸ ،
- (٧) سورة الضعى ٩ ، ١٠ . (٨) سورة النجم ٢٤ ، ١٠ ٠

الكاهن: والسهاء والأرض، والقرض والفرض، والغَمْر والبَرْض (١). ومثل هذا من السجع مذموم لما فيه من التكلف والتعسف. ولهذا ماقال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل، قال له: أُندي (٢) من لا شرب ولا أكل، ولا صاح، فاستهل ، فثل ذلك يُطل (٣): أسجعاً كسجع الكهان! لأن التكلف في سجعهم فاش، ولو كرهه عليه الصلاة والسلام لكونه سجعاً لقال: أشَجْعاً؛ ثم سكت، وكيف يذمه ويكرهه، وإذا سلم من التكلف، وبرئ من التعسف لم يكن في جميع صنوف الكلام أحسن منه.

وقد جرى عليه كثير من كلامه عليه السلام ؛ فن ذلك ما حدثنا به يوسف الإمام بواسط ، قال حدثنا عد بن خالد بن عبد الله أبو شهاب عن عوف عن ذرارة ابن أوفى عن عبد الله بن سلام ، قال : لما قدم النبي سلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناسُ قبله ؛ فقيل : قدم رسول الله ، فجئت في الناس لأنظر إليه . فلما تبيت وجهه عرفت أنه ليس بوجه كذاب ، فكان أول شيء تكلم به أن قال : « أيّها الناسُ ؛ أفشُوا السّلام ، وأطمعوا العامام ، وسلّوا الأرحام ، وسَلّوا بالليل والناس نيام ، تدخلوا الجنة بسلام » .

وكان صلى الله عليه وسلم ربماً غير الكلمة عن وجهها للمواذنة بين الألفاظ وإتباع الكلمة أخواتها ؛ كقوله صلى الله عليه وسلم : « أُعيدُه من الهامّة ، والسّامّة ، وكل عين لامّة » . وإنما أزاد « مُلمّة » . وقوله عليه السلام : « ارْجِعْنَ مأْدورات ، غيرَ مأْجورات » . وإنما أزاد «موزورات» ، من الوِزْرِ فقال : مأزورات ، لحكان مأجورات ، قصداً للتوازن وصحة التسجيع .

فكلهذا يؤذن بفضيلة التسجيع على شرط البراءة من التكلُّف والخاو من التعسف.

<sup>(</sup>١) البرض: القليل. وماء برض: قليل. وهو خلاف الفمر. (٢) أندى، من الدية وذلك حتى القتيل. (٣) يطل ؛ من طل دمه ، إذا أهدره. ( والعبارة في تند النثر ١٠٧)

وقد اعتمد فى موضع تجنب السجع وهو معرّض له ، وكلامه كان يطالبه . فقال : «ومايُدْرِيك أنه عميد، لعله كان يتكلم بما لا يعنيه ، ويبخل بما لاينفمه » . ولو قال: بما لايننيه ، لكان سجما . والحكيم العليم بالكلام يتكلم على قدر المقامات ، ولعل قوله : « ينفعه » كان أليق بالمقام فعدل إليه .

وجوه والسجع على وجوه: فنها أن يكون الجزآن متوازنين متعادلين ، لايزيد أحدها على الآخر ، مع اتفاق الفواصل على حرف بعينه . وهو كقول الأعرابي: سنة جردت، وحال جَهدِتْ ، وأيد جَمَدت ، فرحم الله مَنْ رحم ، فأقرض من لايظلم . فهذه الأجزاء متساوية لازيادة فيها ولا نقصان ، والفواصل على حرف واحد .

ومثله قول آخر من الأعراب ، وقد قيل له : مَنْ بَق من إخوانك ؟ فقال : كاب نابح ، وحمار رامح ، وأخ فاضح .

وقال أعرابي لرجل سأل لئيا: نزلت بواد غير ممطور ، وفينا عير معمور ، ورجل غير مسرور ؟ فأتم بنَدم ، أو ارتحل بمدم .

ودعا أعرابي ، فقال : اللهم هب لى حَقَّك ، وأرْضِ عنى خلقَك .

وقال آخر: شهادات الأحوال، أعدل من شهادات الرجال.

ودَّعا أعرابي ، فقال : أعوذ بك من الفقر إلَّا إليك ، ومن الذُّلِّ إلا لَك .

وقال أعرابي ذهب بابنه السيل: اللهم إن كنت قد أبليت ، فإنك طالما عافيت . وقبل لأعرابي: ما خير العنب؟ قال: ما اخضر عودُه ، وطال عمودُه ، وعظم عنقوده . وقال أعرابي: باكرنا وَسُمِي ، ثم ولي (١٠) . فالأرض كأنها وهي منشور ، علي علي منثور ، ثم أَتَقْناً غيوم جراد ، بمناجل حصاد ، فاحتر ثت البلاد ، وأهلك العبد، العباد ، فسبحان من يُهلك القوى الأكول ، بالضميف المأكول .

فهذه النصول (٢) متوازاية لازيادة في بعض أجزائها على بعض، بل في القليل (٦) منها،

<sup>(</sup>١) الوسمى : مطر الربيع الأول ، والولى : المطر بعد المطر . ·

<sup>(</sup>۲) ج: « فصول » .(۳) ج: « إلا وف القليل » .

وقيل ذلك منتفر لايعتد به . فن ذلك قوله : « فسبحان مَنْ يهلك القوى الأكول » فيه زيادة على ما بعده وهو حسن .

ومنها أن يكون ألفاظ الجزأين المزدوجين مسجوعة ، فيكون الكلام سَجْمًا في سجع ، وهو مثل قول البصير : حتى عاد تعريضك تصريحا ، وتمريضك تصحيحا . فالتعريض والتمريض سجع ، والتصريح والتصحيح سجع آخر ، فهو سجع في سجع والتصريح والتصحيح سجع آخر ، فهو سجع في سجع أومثله قوله تعالى (1) : ﴿ إِن إِلينا إِيَا بَهُمْ \* ثُمّ إِنَّ عَلَيْناً حِسَابَهُمْ ﴾ ] (2) وهدذا الجنس إذا سَلِم من الاستكراه فهو أحْسَنُ وجوه السجع . ومثله قول الصاحب : لكنه عَمد للشوق فأجرى جياده غُرًّا وقُرْ عا (1) ، وأورى زناده قدما فقدما . وقوله : كنه عَمد الفضل تهضمه شغفا ببلدتك ، وتظلمه كلفا بأهل جلدتك . وقوله : وقد كتبت إلى فلان ما يوجز الطريق إلى تخليه نفسه ، ويُنجز وعد الثقة في فك حسه ؟ فهذان الوجهان من أعلى مراتب الازدواج والسجع .

والذى هو دونهما: أن تكون الأجزاء متمادلة ، وتكون الفواصل على أحرف متقادبة المخارج إذا لم يمكن أن تكون من جنس واحد ، كقول بعض الكتّاب: إذا كنت لا تُونَّى من نَقْس كَرَم ، وكنت لا أونَى من ضَعف سبَب ؛ فكيف أخاف منك خيبة أمل ، أو عدُولا عن اعتفاد ذلل ، أو فتورا عن لم شَعَث ، أوقصوراً عن إصلاح خلل ، فهذا الكلام جَيّد التوازن ولو كان بدل «ضعف سبب» كلة آخرها ميم ليكون مضاهياً لتوله : « نقص كرم » لكان أجود ؛ وكذلك القول

فها بعده .

والذى ينبنى أن يستعمل فى هذا الباب ولا بدّ منه هو الازدواج ، فإن أمكن أن يكون كل فاصلتين على حرف واحد ، أو ثلاث ، أو أدبع لا يتجاوز ذلك كان أحسن ؟ فإن جاوز ذلك نسب إلى التكلف . وإن أمكن أيضاً أن تكون الأجزاء مقوازنة كان أجمل ، وإن لم يكن ذلك فينبنى أن يكون الجزاء الأخير أطول ، على أنه (١) سورة الفا شية ٢٦ . (٧) من ج . (٣) الفر : جم أغر ، وهو الحساس يكون فى وجهه بياض . القرح جم أقرح ، وهو ما كان فى وجهه بياض دون الفرة .

قد جاء في كثير من ازدواج الفصحاء ما كان الجزء الأخير منه أقصر ، حتى جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم منه شيء كثير . كقوله للأنصار 'يفَضَّلهم على من سواهم: « إنكم لَتَنكُثُرون عند الفَرَع ، وتقلون عند الطَّمَع » . وقوله صلى الله عليه وسلم : « رحم الله مَنْ قال خيراً فغيم ، أو سكت فسَلم » . وكقول أعراب ي فلان صحيح النسب ، مستحكم السبب ، من أى أقطاره أتيته أتى إليك بحسن مقال ، وكرم فعال . وقال آخر من الأعراب : اللهم اجعل خير عملى ما ولى أجلى .

وينبني أيضاً أن تكون الفواصل على زنة واحدة ، وإن لم يمكن أن تكون على حرف واحد ، فيقع التمادلُ والتوازن ، كقول بعضهم : اصيبر على حرّ اللقاء ، ومَضَضَ النزال ، وشدة المِصاع (١) ، ومداومه المراس . فلو قال : على حَرِّ الحرب ، ومَضَضَ المنازلة ، لبطل رَوْنَق التوازن ، وذهب حسنُ التعادل .

ومن عيوب الازدواج التجميع ؛ وهو أن تكون فاصلة الجزء الأول بميدة المشاكلة لفاصلة الجزء الثانى ؛ مثل ما ذكر قدامة : أن كاتباً كتب : وصل كتابُك فوصل به ما يستعبد الحرّ ، وإن كان قديم العبودية ، ويستغرق الشكر ، وإن كان سالف ودك لم يبق منه شيئاً ؛ فالعبودية بعيدة عن مشاكلة منه .

ومن عيوبه التطويل ؟ وهو أن تجى الجزء الأول طويلا، فتحتاج إلى إطالةالثانى ضرورة ، مثل ما ذكر قدامة : أن كاتباً كتب فى تعزية : إذا كان للمحزون فى لقاء مثله أكبر الراحة فى العاجل ... فأطال هذا الجزء وعلم أن الجزء الثانى ينبنى أن يكون طويلا مثل الأول وأطول ، فقال : وكان الحزن راتبا إذا رجع إلى الحقائق وعسير زائل . فأتى باستكراه ، وتكلف عجيب .

وقد أعجب العرب السجع حتى استعماوه في منظوم كلامهم ، وصار ذلك الجنس

<sup>(</sup>١) المصاع: القتال والحجالدة .

من الكلام منظوما فى منظوم ، وسجماً فى سجع . وهذا مثل قول امرى ً القيس<sup>(١)</sup> : \* \* سَلِيمُ الشَّطٰى عَبْل الشَّوى شَنِيج النَّسَا <sup>(٢)</sup> \*

وقوله <sup>(۳)</sup> :

وأوتاده ماذية وعماده ردَينية فيها أسنة تَعضبِ (١) وأوتاده ماذية

فَتُورُ القِيسَام قطيعُ الكلام يفتر عنْ ذى غُروب خَصِر (٢) وسمى أهل الصنعة هــذا النوع من الشعر المرسّع ، وستراه فى موضعه مشروحاً مستقصى إن شاء الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) ديوانه : ۲۰ ، وبقيته :

<sup>\*</sup> له حجبات مشرفات على الفالى \*

 <sup>(</sup>۲) الشظى: عظم لاصق بالذراع فإذا زال قبل شظيت الدابة . والشوى: اليدان والرجلان .
 والشنج: التقبض . والنسا: عرق في الفخذ .
 (٣) ديوانه : ٧٩ .
 (٤) المادية : الدروع البيض . والردينية : الرماح . وقعضب : رجل كان في الجاهلية يصنع الرماح .

<sup>(</sup>٥) ديوانه : ٨ . ﴿ (٦) الغروب : حدة الأسنان وماؤها . والحاصر : البارد .

# البابالإلياس

## في شرح البديع ، وهو خمسة وثلاثون فصلا

الفصل الأول في الاستعارة والمجاز ، الفصل الثاني في التطبيق ، الفصل الثالث في التجنيس ، الفصل الرابع في المقابلة ، الفصل الخامس في صحة التَّقْسيم ، الفصل السادس في صحة التفسير ، القصل السابع في الإشارة ، الفصل الثامن في الأرداف والتوابع ، الفصل التاسع في الماثلة ، الفصل الماشر في الفلوّ ، الفصل الحادي عشر في المبالنــةُ ، الفصل الثاني عشر في الكناية والتعريض ، الفصل الثالث عشر في المكس والتبديل ، الفصل الرابع عشر في التذييــلُ ، الفصل الخامس عشر في الترصيع ، الفصل السادس عشر في الإينال ، الفصل السابع عشر في التَّرْشيح ، الفصل الثامن عشر في رد الأعجاز على الصدور ، الفصل التاسع عشر في التكميل والتتميم ، الفصل العشرون في الالتفات ، الفصل الحادي والعشرون في الاعتراض، الفصل الثانى والعشرون في الرجوع ، الفصل الثالث والعشرون في تجاهل العارف ، الفصل الرابع والعشرون في الاستطراد ، الفصل الخامس والعشرون في جمع المؤتلف والمختلف ، الفصل السادس والعشرون في السلب والإيجاب ، الفصل السابع والعشرون في الاستثناء ، الفصل الثامن والعشرون في المذهب الـكلامي ، الفصل التاسع والعشرون في التشطير ، الفصــل الثلاثون في المحاورة ، الفصــل الحادي والثلاثون في الاستشهاد والاحتجاج ، الفصل الثـاني والثلاثون في التعطف ، المصل الثالث والثلاثون في المضاعب ، الفسل الرابع والثلاثون في التطريز ، الفصل الخامس والثلاثون في التلطف . فهذه أنواع البديم التى ادَّعى مَنْ لا رواية له ولا دِراية عنسده أن المحدثين البتكروها وأن العدثين ؛ لأن هذا البتكروها وأن القدماء لم يعرفوها ؛ وذلك لما أراد أن يفخُّم أمر المحدثين ؛ لأن هذا النوع من المحكلم إذا سلم من التكلف ، ورى من الميوب ، كان في غاية الحسن ، وضاية الجودة .

وقد شرحت في هسدا الكتاب فنونه ، وأوضحت طرقه ، وزدت على ما أورجه المتقدمون ستة أنواع : التشطير ، والحساورة ، والتطريز ، والمضاعف ، والاستشهاد ، والتلطف ، وشذبت على ذلك فضل تشذيب ، وهذبته زيادة تهذيب ، وبالله أستمين على ما يُزْلِف لديه ، ويستدعى الإحسان من عنده ، وهو تمالى وليه وموليه إن شاء الله .

## الفضيلالاوك

#### في الاستعارة والمجـــاز

الاستمارة والفرض [قال أبو هلال]: الاستمارة: نقل العبارة عن موضع استمالها في أصل اللغسة منها لل غيره لنوض، وذلك النوض إما أن يكون شرح المني وفضل الإبانة عنه ، أو تأكده والمبالنة فيه، أو الإشارة إليه بالقليل من اللفظ، أو تحسين المعرض الذي يبرز فيه ؛ وهذه الأوضاف موجودة في الاستمارة المصيبة ؛ ولولا أن الاستمارة المصيبة تتضمّن مالا تتضمن مالا تتضمن مالا تتضمن مالا تتضمن مالا تتضمن مالا تتضمن المستمالة عن زيادة فائدة لكانت الحقيقة أولى منها استمالاً .

والشاهد على أن للاستمارة المصيبة من الموقع ماليس للحقيقة أن قولَ الله تمالى: ﴿ يَوْمُ يَكَشَفُ عَنْ سَاقٍ ﴾ (١) أبلغ وأحسن وأدخل مما قصد له من قوله لوقال: يوم يكشف عن شدة الأمر، وإن كان المعنيان واحداً ؟ ألا ترى أنك تقول لمن تحتاج إلى الجد في أمره: شمّر عن ساقك فيه، واشدُد حياز عك له ؟ فيكون هذا القول منك أوكد في نفسه من قولك: جدّ في أمرك، وقول دريد بن الصمة (٢):

كَمِيشُ الإزارِ خار خ نصفُ ساقه صبور على العزا ا طَلَا عُ أَنجدِ (") وقال الهُدُلِيّ (اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ الل

وكنتُ إذا جارِي دعا لِمضُوفَة الشمَّر حتى ينصُفَ الساقَ مَثْرَدِي ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَلا يُظلّمُونَ نَقِيراً ﴾ ((٥) ، ﴿ وَلا يُظلّمُونَ فَقِيلاً ﴾ ((٥) ، ﴿ وَلا يُظلّمُونَ فَقِيلاً ﴾ ؛ ((٥) وإن كان في قوله : ولا يظلمون شيئاً أن لقليل الظلم وكثيره في الظاهر . وكذا قوله تعالى : ﴿ مَا يَمْلِيكُونَ مِنْ قِطْمِيرٍ ﴾ (٨)

١) القلم ٢٤٠ (٢) ديوان الحاسة : ٢ - ٢٠٨ ( شرح التبريزي ) ٠

 <sup>(</sup>٣) كميش الإزار : قصيره . وطلاع أنجد : صابط اللامور عااب لها .

 <sup>(</sup>٤) ديوانه الهُدَايين : ٣ ـ ٩٢ . أَضُوفة ، أَى أَمر ضافه ، أَى نزل به وشق عليه .

<sup>(</sup>٥) النساء ١٢٤. (٦) النساء ٤٩. (٧) مريم ٦. (٨) فاطر ١٣.

أبلغ من قوله تعالى: ﴿ لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا ﴾ (١) ، وإن كان هذا أنْفى لجميع ما يملك فى الظاهر . وتقول العرب: ما رزأته زِبَالا . والزِّبال : ما تحمله النحلة بفيها؛ يريدون ما تقصته شيئًا . وقال النابغة (٢):

ولو قات أيضاً: ما يملك شيئاً البتة ، وما يظلمون شيئاً لما عمل عمل قولك: ما يملكون قطميرا. ولا يظلمون نقيرا<sup>(1)</sup> ؛ وإن كان في الأول مايؤكده من قولك: البتة ، وأصلا . كذا حكاه لي أبو أحمد عن أبيه عن عسل بن ذكوان . وليس يقتضى هذا أنهم يظلمون دون النقيسير ، أو يملكون دون القطمير ؛ بل هو نَفَىٰ جَمْهِم الملك والظلم ، لايشك في ذلك من يسمعه .

وفضل هذه الاستدارة وما شاكاما على الحقيقة أنها تفعل في نَفْس السامع مالا تفعل الحقيقة ؟ ومن غير هذا النوع قوله تعالى : ﴿ سَنَفْرُ عُ كُمْ أَبُهَا الثَّقَلَان ﴾ (٥) مناه سنقصد ؟ لأن القصد لا يكون إلا مع الفراغ ، ثم في الفراغ هاهنا مدى ليس في القصد وهو التوعد والتهديد . ألا ترى قولك : سأفرغ لك ، يتضمن من الإيعاد مالا يتضمنه قولك : سأقصد لك . وهكذا قوله تعالى : ﴿ وَأُ فَئِدَ مُهُمُ هُوا ﴾ (٢٠) أى لاتمى شيئاً ؟ لأن المكان إذا كان خالباً فهو هوا حتى يشغله شيء . وقولك: هذا أوجز من قولك : لا تعى شيئاً ، فلإ يجازه فَضَل الحقيقة . وكذلك قوله تعالى : ﴿ أَعْتَرُنا كَمَا الله عنهم عَلَيْهِم ﴾ (٢٧) ، معناه أطلَمناً عليهم . والاستعارة أباغ ؟ لأنها تتضمن غفلة القوم عنهم ختى اطاموا عليهم ، وأصله أن من عثر بشى وهو غافل، نظر إليه حتى يعرفه ، فاستمير ختى اطاموا عليهم ، وأسله أن من عثر بشى وهو غافل، نظر إليه حتى يعرفه ، فاستمير الإعتار مكان التبيين والإظهار ، ومنه قول الناس : ماعثرت من فلان على سو قط ؟ أي ماظه ت على ذلك منه .

<sup>(</sup>١) الزمر ٤٣ م ح (٢) ديوانه : ٠٠ . ﴿٣) الفتيل : ما كان في شتى النواة .

<sup>(</sup>٤) القطمير: الفشيرة الرقيقة على النواة . والنقير: النكتة في النواة .

 <sup>(</sup>٥) سورة الرحن ٣١ . (١) إبراهيم ٣٤ . (٧) الـكهاف ٢١ .

ومنه قوله عز اسمه : ﴿ أَوْ مَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلْمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ﴾ (١)؛ فاستعمل النورمكان الهدى، لأنه أَسْيَن ، والظلمة مكان الكفر لأنها أعهر . وكذلك قولة تعالى : ﴿ وَوَضَعْمَنَا عَنْكَ وزْرَكَ الَّذِي أَنْهُمَنَ ظَهْرِكَ ﴾ (٢) ، وأصلُ الوزْرَ ما حَمَلَة الإنسان على ظهره . ومن ذلك قوله عز وجل: ﴿ وَ لَـ كِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَدَنَفْنَاهَا ﴾ (٢٠)؛ أى أحمالًا من حَاليهم ، فذكر الحل وأراد الإثم لما في وضع الحل عن الظهر من فضل الاستراحة، وحَمُّن ذكر إنقاض الظهر وهو صوته لذكر الحل؛ لأن عامل الحمل الثقيل جدير بإنقاض الظهر . وَالْأُوزَارِ أَيضًا: السلاح. ومنه قوله تعالى: ﴿ حَتَّى تَصَنَّعَ الْحُرْبُ أوزارَها ﴾<sup>(٤)</sup> . وقال الشاعر :

ر احاطوالا وخيلاد كورا(٥) وأعدَدْتُ الحربِ أوزارها وقوله تعالى: ﴿وَلَسْتُمْ بَآخِذِيهُ إِلَّاأَنْ تُمْمِضُوافَيهِ﴾ (٧)؛ أي ترخصوا، والاستعارة أَبِلِغ ؛ لأَنْ قُولِك : أَغْمَضَ عَن الشيء أُوعِي إلى رَكُ الاستقصاء فيه من قُولُك: رَخْص فعه أ. وكذلك قولة تعالى : ﴿ هُنَّ لِبَاسُ لَسَكُمْ وَأَنتُمْ لِيَاسُ لَمُنَّ ﴾ (٧) معناه فإنه عاسّ المرأة وزُوجها عانتها. والاستعارة أبلغ؛ لأنها أدل على اللصوق وشدة الماسة. ويحتمِل أن يقال: إنَّهُما يتجردان ويجتمعان في ثوب واحسد ويتضامَان فيكونُ كلُّ واحد منهما للآخر بمنزلة اللباس ؛ فيجعل ذلك تشبيها بنير أداة التشبيه .

ولا بد لسكل استعارة ومجاز من حقيقة ، وهي أصل الدلالة على المثى في اللغة ، كنول امرى النيس (٨):

عنجَردٍ قبدُ الأوابدِ هَيْحَلُ (٩) وقد' أغتدى والطيرُ في وكُناتُها

(٢) التسرح ٢ . (٣) طه٧ ٨ .

(٥) البيت للاَّعشى : قال في اللسان قال ابن برى : وصواب إنشاده بفتح الناء من أعددت ،

والمنجرد: الفرس القصير الشعر ، وذلك من صفة الحيل العتاق . والأوابد : واحده آبدة الوحش . والهيكل: الفرس الفخم الشعرف .

والحقيقة مانع الأوابد من الذهاب والإفلات ، والاستمارة أبلغ؛ لأن القيد من أعلى مراتب المنع عن التصيرف ، لأنك تشاهد ما في القيد من المنع ، فلست تشك فيه . كذلك قولهم : هذا ميزان القياس ؛ خقيقته تعديل القياس ، والاستمارة أبلغ ؛ لأن الميزان يصور لك التعديل حتى تعاينه ، ولاميان فضل على ما سواه . وكذلك : العَروض ميزان الشعر ، حتيقته تقويمه .

ولابد أيضاً من معنى مشترك ببن المستمار والمستمار منه ؟ والمهنى المشترك بين قيد الأؤابد ومانع الأوابد هو الحبس وعدم الإفلات ، وبين ميزان القياس وتمديله حصول الاستقامة وارتفاع الحيف والميل إلى أحد الجانبين ؛ وهكذا جميع الاستمارات والحازات .

ومن ذلك قوله تمالى: ﴿ وَقَدِ مِنَا إِلَى ما عَمِلُوا مِنْ عَمَلِ عَمِلناهُ هَبَاء مَنْتُوراً ﴾ (٢) عنه عَدِ نا ، وقدمنا أبلغ ؛ ﴿ لأنه دلّ فيه على ما كان من إمهاله لهم ، حتى كأنه كان غائبًا عنهم ، ثم قدم فاطلع منهم على غير ما ينبنى فجازاهم بحسبه ؛ والمدى الجامع بينهما المعدل في شدة النكير ؛ لأن العمد إلى إبطال الفاسد عدل. وأما قوله: ﴿ هَبَاء مَنْتُورًا ﴾ فقييته إبطاناه حتى لم يحصل منه شيء ، والاستمارة أبلغ ؛ لأنه إخراج مالايرى إلى مايرى . والشاهد أيضًا على أن الاستمارة أبلغ من الحقيقة أن قوله تمالى : ﴿ إِنَا لَمّا طَنَى الله حَمَلْنَا كُمْ فِي الجارِية ﴾ (٢) حقيقته علا وطها ، والاستمارة أبلغ ؛ لأن فيها دلالة القهر ، وذلك أن الطنيان علو في سب عَلَيْه و قهر . وكذلك قوله تمالى : ﴿ بِرِجُ صَرْصَرَ عَاتِية ﴾ (٣) حقيقته شديدة ، والاستمارة أبلغ ؛ لأن المتو شدّة فيها عرد . صرفم عاتية ﴾ (٣) حقيقته شديدة ، والاستمارة أبلغ ؛ لأن المتو شدّة فيها عرد . وقوله تعسالى : ﴿ سَمِمُوا لَهَا شَهِيقاً وهِي تَغُور . تسكادُ تَعَيَّرُ مِنَ الْفَيْظُ ﴾ (١) وقوله تسالى : ﴿ سَمِمُوا لَها شَهِيقاً وهِي تَغُور . تسكادُ تَعَيَّرُ مِنَ الْفَيْظِ ﴾ (١) أوجز على مافيه من زيادة البيان . و تَعَيَّرُ : حقيقته تنشق من غير تباين ، والاستمارة أبلغ ؛ لأن المتيز في الشيء هو أن يكون كل نوع منه مبايناً لنبره وصائراً على حدته ، وهو أبلغ من الانشقاق ؟ لأن الانشقاق قد يحصل في الشيء من غير تباين ، والنيظ وهو أبلغ من الانشقاق ؟ لأن الانشقاق قد يحصل في الشيء من غير تباين ، والنيظ وهو أبلغ من الانشقاق ؟ (١) الماقة ٢ . (١) الماقة ١ . (١) الماقة

حقيقته شدة النليان ، وإنما ذكر النيظ؛ لأن مقدارَ شدته على النفس مدرك محسوس، ولأن الانتقاممنا يقع على قدره؛ ففيه بَيانعجيب وزجْرْ شديدلاتقوم مقامه الحقيقةالبقة. وقوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسلى النَضَبُ ﴾ (١) معناه ذَهَب ، وسكت أبلغ ؛ لأن فيه دليلًا على موقع العودة في الغضب إذا تُؤمل الحال ، ونظر فيا يعود به عبادة العجل من الضرر في الدين ، كما أن الساكت يتوقَّعُ كلامه .

وقوله تعالى: ﴿ ذَرْ بِي وَ مَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ (٣). وحقيقته ذَرْ بأسى وعدابى؟ إلاأن الأول أبلغ في المهدد ؟ كما تقول إذا أردت المبالغة والإيعاد: ذَرْ بى وإياه ، ولو قال: ذَرْ ضربى لهوإنكارى عليه لميسد ذلك المسد، ولعله لم يكن حسناً مقبولا. وقوله عز وجل: ﴿ فَمَحَوْنا آيةَ اللَّيْل ﴾ (٣) معناه كشفنا الظلمة ، والأول أبلغ ؛ لأنك إذا قلت: محوت الشيء فقد بينت أنك لم تبق له أثراً ؛ وإذا قلت : كشفت الشيء مثل السروغير، لم تبين أنك إذهبته حتى لم تبقله أثراً ، وقوله سبحانه : ﴿ وَجَمَلْنَا آيةَ النَّهَار مُبْصِرَةً ﴾ (٣) حقيقته مضيئة ، والاستعارة أبلغ ؛ لأنها تكشف عن وجه المنفعة ، وتظهر موقع النعمة في الإبصار .

وقوله تعسالى: ﴿ وَاشْتَمَلَ الرَّاسُ شَيْباً ﴾ (١٠) حقيقته كَثُر الشيب في الرَّاسِ وظَهر، والاستمارة أبلغ؛ لفَصْل ضياء النار على ضياء الشيب، فهو إخراج الظاهر إلى ما هو أظهر منسه، ولأنه لا يتلاقى انتشاره في الرَّاس، كا لايتلاقى اشتمال النار، وقوله تعالى: ﴿ بَلْ نقذِفْ بالحقِّ على الباطل فيدمَفُه ﴾ (٥٠) ، حقيقته بل نورد الحق على الباطل فيدهبه، والقذف أبلغ من الإيراد؛ لأن فيه بيان شدة الوقع، وفي شدة الوقع بيان القهر، وفي القهر هاهنا بيان إذالة الباطل على جهة الحجة ، لا على جهة الشك والارتياب، والدمغ أشد من الإذهاب، لأن في الدمغ من شدة التأثير وقوة النكاية ما ليس في الإذهاب، وقوله عز وقوله عز المقالى على عقيم عقيم ﴾ (٧) فالمقيم التي لا تجيء بعلد؛ والولد من عظم النعم، وأجسم الخيرات؛ ولهذا قالت العرب: شَوْها ه ولود ، خير من حسناء عقيم ، النعم، وأجسم الخيرات؛ ولهذا قالت العرب: شَوْها ه ولود ، خير من حسناء عقيم ،

<sup>(</sup>١) الأعراف ١٥٤ . (٢) المدثر ١١ . (٣) الإسراء ١٢ . (٤) مريم ٤

<sup>(</sup>٥) الأنبياء ١٨ . (٦) الحج ٥٥ . (٧) الذاريات ٤١ .

فلما كان ذلك اليوم لم يأت بمنفعة حين جاء، ولم يُبق خيرًا حين مرّ سُمّى عقماً . ويمكن أن يُقالَ : إنما سُمَى عَقِيما لأنه لم يُبثق ِ احداً من القوم ، كما أن العَقيم لأ يخلف نَسْلا، وسُمى الربح عَقِيما لأنها لم تأتِ عِطْر أينتفع به و يَبْقَى له أثر من نبات وغيره؛ كما أنَّ العقيمَ من النساء لاتأتى بولد يُرجى .

وفضُّلُ الاستعارة على الحقيقة [فهذا] (١١) أنَّ حال العَقيم [فهذا] (١١) أظهرُ قبحاً من حال الربح التي لاتأتى بمطر ؟ لأن العقيم كانت (٢٠ عند العرب أكره وأشنع من ديح لاتأتى ،عطر ؟ لأنالمادة في أكثر الرياح ألاتأتي بمطر، وليست العادةُ في النساء أن يكون أكثر هن عقيا. وقوله تعالى(٣): ﴿ وَآيَةُ ۚ لَهُمُ ۗ اللَّيل نسلخ منه النَّهار ﴾ ، وهذا الوصف إنما هوعلىما يتلوج (١٠) لا على حقيقة المني ؛ لأن الليل والمهار اسمان يَقمان على هذا الجو عند إظلامه لُمُروبالشمس وإضاءته لطُلوعِما؛ وليسا على الحقيقة شيئين يُسْلَخُ أحدها من الآخر، إلاأنهما فرز أى العين كأنهما ذلك، والسَّلْخ يكونُ في الشيء الماتحِم بعضُه بيعض، فلما كانت هوادي المسبح عند طاوعه كالماتح مة بأعجاز الليل أُجْرَى عايمها اسم السلخ؛ فكان أفصح من قوله [لوقال] (أفي: نخرج؛ لأنّ الساخ أدل على الالتحام المتوهَّم فيهما [من الإخراج] (١٠). وقوله تمالى(٧٧): ﴿ فَأَنْشُرْ نَا بِهِ بِلِدَةً مَيْمًا ﴾ ؟ من قولهم : أنشر اللهُ الموتى فنشروا ، وحقيقتُه أظهر نا به النبات ؛ إلا أن إحياء الميت أعجب ؛ مُمبّر عن إظهار النبات بعـــد اليُبْس ؟ فصار أحسن من الحقيقة [١٦٧] .

وقوله تعالى (٨) : ﴿ وَتُوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشُّو ۚ كَذِ تَسَكُونُ لَـكُمْ ۗ ﴾ ؛ يعني الحربَ ؟ فنتِّه على مالَهُ تُتُخاف الحرب؛ وهو شوكَةُ السلاح يعني (١) حدَّه؛ فعسار أحسن من الحقيقة لإنبائه عن نفس المحذور؛ أَكَا ترى أن قولك لصاحبك: لأور دَنَّك على حَدُّ السيف ، أشدُّ موقِعا من قولك له : لأُحارِ بنَّك .

<sup>(</sup>١) من ط . (٢) في ج : وأن العقم كان عند العرب . (٣) سورة يس : آ.ة ٧٧ .

<sup>(</sup>٤) تلوح : بان ووضع . (٥) ليس في ط . (٦) ليس في ج . ً (٧) سورة الزخرف ، آبة ١١ . (٨) سورة الأنفال ، آية ٧ .

٠ (٩) ق ط : وهي حدة .

وقوله تعالى(١): ﴿ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرَّ فَذُو دُعَاءُ عَرِيضٌ ﴾ ؟ أَيْ كثير. والاستمارةُ أبلغ ، لأن مغنى العَرْضِ في مثل هذا المُوضَعُ التّمام . قال كُمْثَيّر :

أنت ابنُ فرْعى قريش لو تُقَايسها ﴿ فِي الْمِدْصَارِ إِلَيْكَ الْمَرْضُ وَالطُّولُ الْمَرْضُ

أى صار إليك المجدُّ بنهامه ؛ وقد يكون كَثير غير تام .

وقولة تعالى (٢): ﴿ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَّهُ سَ ﴾ ، حقيقتُه [إذا] (٢) انتشر ؛ و تنفَّس أبلغ للفيه من بيانِ الرَّوْحِين النفس عندإضاءة الصَّبح؛ لأن الميل كَربًا، والصُّبح تَفَرُّ جا. قال الطرِّماح: على أنَّ للمينيْنِ فِي الشُّبْعِ رَاحةً بطرحِهِما طرفيْهِما كُلَّ مَطْرحِ

والراحةُ التي يجدها الإنسان عند التنفُّس محسوسة .

وقوله تعالىٰ (٢): ﴿ مَسَّمْهُمُ البَّسَاءُ والضَّرَّاءُ وزُلْزِلُوا ﴾، حقيقته أزعجوا ؛ والزلزلة أبلغ ؛ لأمها أشدٌ من الإرعاج ومن كل لفظة يُمتِّز بها عنه أيضاً .

وقولَه تعالى(٥): ﴿ أَفْرِغُ علينا صَبْراً ﴾، حقيقته صَبّر نا ؟ والاستعارة أبلغ ؟ لأن الإفراغيدلُّ على العموم، ومعناه ارْزقناصبراً يعُمُّ جميعَنا كَافِراغكالماعلى الشي فيعمّه. وقوله سبحانه (٢): (ضُرِ بَتْ عليهمُ الذِّلَّةُ)، حقيقتُه حصلت، إلاأن للضرب تبيينًا ليس للحُصول . وقالوا : ضُرِب على فلان البعث ؛ أي أُو حِب وأَثبتَ عليه ، والشيء يَتُمِتُ بَالضرب ولا يَثَنِّت بالحصول ؛ والضربُ أيضاً يسي، عن الإذلالِ والنقص، وفي ذلك الزَّجْر وشدة التَّنْفير عن حالهم. ﴿ وَيجوز أَنْ يَكُونَ مَاخُوذًا مِنْ ضَرَّبِ المِضْرِبِ، كأنه عَلَاهُمُ الذل وظهر عليهم ظهوراً لا يزول ، ويتبت عليهم كثبات المضرب (٧٠).

وقوله تعالى: (٨) ﴿ فَنْنِدُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِ هُمْ ﴾ ، حقيقته عَفلوا عنه، والاستمارةُ أبلغ؛ لأن فيه إخراجَ مالا يُرى إلى مايُرى ، ولأن ماحصل وراء ظهر الإنسان فهو أُخْرى بالمَفْلة عنه مما حصل قدّامه .

<sup>(</sup>١) سورة حم السجدة ، آية ٥١ . (٢) سورة التكوير ، آبه ١٨ . (٣) من ط . (٤) سورة البقرة ، آية ٢١٤ . (٥) سوره البقره، اية ٢٥٠. (٦) سوره آل عمران، آية ١١٧. (٧) من ج . (٨) سورة آل عمران ، آية ١٨٧.

وقوله تمالى (٢٦: ﴿أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَة مِنَ السَّمَاءُ تَكُونُ لَنَا عِيداً لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا﴾، حقيقتُه ذات سُرور ؟ والاستمارةُ أبلغ ؛ لأن العادة جرَتْ في الأعياد بتوفُّر السرور عند الضَّغِير والكبير ، فتضمَّن العيدُ من معنى السرور مالا تَتَضَمَّنُ الحقيقة .

وكذلك قولُه عز اسمه (٢٠): ﴿ وَإِذَا رأيتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فَ آيَاتِنَا ﴾ . وقوله تمالى (٣٠): ﴿ قَدَلًا هُمَا بِفُرُورٍ ﴾ ، أُخرجَ مالا يُرى من تنقَّصهم آيات القرآن إلى الخوْض الذي يُرى . وعبَّر عن قمل إبليسَ الذي لايُشاهد بالتدلِّى من عُلوَّ إلى سُمُلَ وهو مُشاهد . ولما [١٦٨] كانوا يتكلمون في آيات القرآن، ويتنقّصونها بنير بَصِيرةٍ شبَّه ذلك بالحوض؛ لأن الخائض يَطأ على غير بَصيرة .

وكذلك قوله تعالى (٤): ﴿ وَيَمِغُونَهَا عِوَجًا ﴾ ، حقيقتُه خطأ ؛ والاعوجاج (٥) مُشاهد والخطأ غير مشاهد. وكذلك قوله سبحانه (٢): ﴿ أَوْ آوِي إِلَى رَكْنِ شَدِيدٍ ﴾ ، أي إِلَى مُمين ؛ والاستعارة أبلغ ؛ لأن الركنَ يُشاهد، والمُمين لايشاهَد من حيث أنه معين .

وكذلك قوله (٧٠): ﴿ وَ لَا تَجْمَلُ يَدَكَ مَنْاُولَةً إِلَى عُنْقِكَ ﴾، حقيقته لات كونَن (٨٠) مسكا ؛ والاستمارةُ أبلغُ ؛ لأنّ النُلّ مشاهد ، والإمساك غيرُ مشاهد ؛ وسَوّر له قُبْح صُورةِ المناول ليستدل به على قُبْح الإمساك .

وقوله تمالى (٢٠): ﴿ ولنذيقَهُمُ من المَذَابِ الأدنى دُونَ المذابِ الأَكْبَر ﴾ ، حقيقته لأنمذً بنهُم ؛ والاستمارةُ أبلغُ؛ لأن حِسّ الذائق أقوى لإدراك ما يذوقه ، وللذّوق فضلْ على غيره مِن الحواسّ ؛ ألا ترى أنّ الإنسان إذا رأى شيئا لم يعرفه شحَّه ، فإن عرَفَه وإلّا ذاقَه ، لما يعمل أن للذوق (١٠) فَضَلًا في تَبْسِين الأشياء .

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، آية ١١٤ . (٢) سورة الأنعام ، آية ٦٨ . (٣) سورة الأعراف ، آية ٢١ . (٣) في ط : لأن الاعوماج .

<sup>(</sup>٦) سورة هود ، آية ٨٠ . (٧) سورة الإسراء ، آية ٢٩ . (٨) بن ج : لا تمسك .

<sup>(</sup>٩) سورة السجدة ١٠٠ية ٢٠١. (١٠) في ج: لذلك .

وقوله تعالى (١) : ﴿ فَضَرَ بِنَا عَلَى آذَا نِهِمْ فِي الكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ﴾ ، حقيقته منناهم (٢) الإحساس بآذانهم، من غير صمم يبطل آلة السمع، كالضرب على الكتاب عنتَعُ مِن قراعته ولا يُبطله ؛ والاستعارةُ أباغ؛ لإيجازه وإخراج مالا يُرى إلى مايُرى. وقوله عز "اسمه (٢): ﴿ وَإِذَا غَرَبَتْ تقرِضُهُمْ ذَاتَ الشَّمالِ ﴾ ؛ ليس ف جميع القرآن أبلغُ ولا أفسح منه (١) ؛ وحقيقةُ القرض هاهنا أنَّ الشهس تسقطُ عليهم وقتاً يسيراً ثم تعيبُ عنهم ؛ والاستعارةُ أبلغ ؛ لأن القرض أقل (٥) في اللفظ من كل ما يُستعمل بدله من الألفاظ ؛ وهو دال على سُر عة الارتجاع ؛ والفائدةُ أنّ الشمس لو طاولتُهُم بعرها لصهرتهم (٢) ، وإنما كانت عَسَّهم قايلا بقَدْرِ ما يَصلح الهوا الذي هم فيه ؛ لأن الشمس إذا لم تقعُ في مكان إصلا إلى فسد .

فهذه جملة مما فى كتاب الله عز وجل من الاستمارة، ولا وَجه لاستقصاء جميعه؟ لأن الكتاب يخرجُ عُن حَدَّه .

الاستمارة \*\*

فى كلام وأما ماجاً فى كلام العرب منها فمثل قولهم : هذا رأسُ الأمرِ ووَجْهُه ؛ وهذا الأمرِ ووَجْهُه ؛ وهذا الأمر فى جَنْب غيره يَسير .

و [ يقولُون ] (٧): هذا جَناح الحَرْبِ وقَلْبُهَا. وهؤلاء رءوسُ القوم وجماجِمهم ووجوهِم وعيونُهُم . وفلان ظَهْرُ لفلان ، ولِسانُ قومه ونابْهم وعَضُدهم .

وهذا كلام له ظَهْرْ وبطن . وفي العرب الجماحِم، والقبائل، والأفخاذ، والبطون. وخرج علينا عُنُق (٨) من الناس. وله عندى يَد بيضاء، ويَد خضراء. وهذه سُرة الوادى. وبا بِل عَيْن الأقاليم. وهذا أَنْتُ الجَبل، وبَطْنُ الوادى [١٦٩]، ويسمون النبات نوءًا. قال رُوَّية (٩):

<sup>(</sup>١) سورة الكهف، آية ١١ . (٢) في ط « معنى الإحباس » ، وصوابه في ب ، ج .

<sup>(</sup>٣) سورة الكَهِف ، آية ١٧ . ﴿ ﴿ وَ لَا عَلَى طَا : مَنْ هَذَا . وَالْمَعَى أَنَ الشَّمَسَ . . .

<sup>(•)</sup> ل ج: أَبِلُع . (٦) الصهر : هنا يمنى الإذابة، من قولهم : صهر المتحم ونحوه يصهره صهراً : أذابه . (٧) من ط . (٨) العنق ـ بالضم : الجماعة الكثيرة من الناس ، مذكر ، وألجم أعناق . (٩) أراجيز العرب ٧٧ ، وفيه : أنواء الربيع .

#### \* وجَفٌّ أَنواهُ السَّحابِ المرتَزْقُ \*

أى جفَّ البقل. ويقولون للمطر: سماء. قال الشاعر (١):

إذا سقطَ السماء بأرضِ تَوْم ﴿ رَعَيْنَاهُ وإنْ كَانُوا غِضَابًا

ويقولون : ضحكت الأرض، إذا أُنبتَتْ ؛ لأنها تُبدِي عن حُسنَ النبات كما يفترّ الهناحكُ عن الثنو ، وكذلك قيل الطّلع إذا انفتْق : ضحك ؛ لأنه يَبدُو منه للذاظر كبياض الثنر .

ويقال: ضحكت الطّامة. والنَّور يضاحك الشمس. قال الأعشى (٢٠): يُضاحِكُ الشمسَ منها كوكبُ شَرِقٌ . مُؤَزَّر بَمَوِيمِ النبْتِ مُكْتَهَـِلُ (٢٠) ويقولون: ضحك السحابُ بالبّرق، وحَنَّ بالرعد، ونكي بالقَطر.

ويقولون: لقيتُ مَن فلان عَرَق القِرْ بَة ؛ أَى شدّةَ ومشقة ً. وأصل هذا أنّ حامِلَ القربة يتمَبُ من ثِقَالها حتى يَمْرَق .

ويقولون أيضاً : لقيتُ منه عَرَق الحبَين .

والعرب تقول: بأرض فلان شجَر ٌ قد صَاحَ؛ وذلك إذا طال فتبيّن للناظر بطُوله، ودلّ على نفسه ؛ لأنّ الصاّح يدلُّ على نفسه بصوته . ومثله قولُ المجّاج :

\* كالكرم إذ نادى من الكافور \*

ويقولون : هذا شجر واعِد ، إذا أقبل بماء ونضرة ؛ كأنه يَمِد بالثمر ؛ قال سُويد ابن كُراع (؛) :

### \* لُمَاعٌ تَهَاداهُ الدُّ كَادِكُ وَاعِدُ (٥) \*

(١) معاهد التنصيص : ١-٢٦١ ، وهو لمعاوية بن مالك . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ديوانه : ٧٥ .

(٣) يضاحك الشمس: يدور معها. والشعرق: الريان. والعديم: التام. والمسكتهل: الذي قد بلغ وتم.
 (٤) ق ط: سوبد بنأ في كاهل. والمثبت في ج، والاسان (لعم). واللآلئ:
 ٤٤٦، ٢٩١١ يصف ثوراً وكلابا، وصدره:

#### # رعى غير مذعور بهن وراقه #

(•) اللماغ: نبات لين من أحرار البقول فيه ماء كثير لزج. والدكادك؛ واحده دكدك،
 وهو من الرمل: ما التبد بعضه على بعض بالأرض ولم يرتفع كثيراً.

و مِثله قول الشاعر:

رِيدُ الرمحُ صَدْرَ أَبِي بَرَاءَ وَرِغَبُ عَن دَمَاءُ بَنِي عَقِيلَ وَمِثْلُهُ قُولُ الله تَعَالَىٰ (<sup>()</sup>: ﴿ جِدَارًا يُوبِدُ أَنْ يَنْقَضَ ﴾ .

وأنشد الفراء:

إنَّ دهواً يلُفَّ شَمْلي بسَلْمَي، لَزَمَانَ بَهُمُ (٢٠ بالإحسان

لاستمارة

ف كلام وممافى كلامالنبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة رضى الله عنهم، و تَثْرِ الأعراب، والصحابة وضي الله عليه و الخيل معقود والاعراب بنواصها (٢٠ الحيل معقود بنواصها (٢٠ الحيرُ إلى يوم القيامة ».

## وقال طُهيِل :

وللخيل أيام هن يَصطَيِع ها ويعرف لها أيامَها الحيرَ وَمُقْبِ وَقُول النبي صلى الله عليه وسلم : «كلّما سوءَ هَيْمَةً (<sup>1)</sup> طار إليها » . وقوله صلى الله عليه وسلم : « أَكْثِرُوا من ذِكْرِ هادِم اللّذات » . وقوله عليه الصلاة والسلام: « البلاء موكّلُ بالمنطق » .

ورَأَى عَلَيًّا مَعَ فَاطَمَةَ رَضَى الله عَنْهُمَا فَى بَيْتَ فَرَدَّ عَلَيْهُمَا البَابَ ، وقال : « جَدَعَ الحَلالُ أَثْنَ الفَيْرَة » .

وقولُ على رضى الله عنه : السهَرُ ميزانُ القوم . وقوله : فأَما وقد اتسع نِطاقُ الإسلام فسكل [ امرئ ] (٥٠ وما يختاره لنفسه .

وقوله لابن عباس رضى الله عنه : أرغِبْ راغِبَهم ، واحلُلْ عقدةَ الحوف علمه . وقوله : العلم قُفُلُ مفتاحُه المسألة .

وقوله [٧٧٠] : الحِيْمُ والأَناَة توأَمان ، ينتجهما(٢٠ غلوّ الهمة .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ، آية ٧٨ ٪ (٢) في ج : يتم . (٣) في ج : و نواصيها .

 <sup>(</sup>٤) الهيمة : الصوت الذي يفزع منه ويخاف . (٥) ليس في ج . (٦) في ط : نتيجتهما .

وقولُه لبعض الخوارج: والله ِما عُرِفْتَ حتى فَفَر الباطلُ فاهُ ، فنجَمْتَ نجومَ قَرنِ الماعِزِ .

وقال فى بعض خُطبه ... يصفُ الدنيا: إن امرا لم يكن (١) منها في فَرْحة ، إلا أعقبته بمدها تَرْحَة ؛ ولم يلقَ من سَرّائها بطْناً ، إلّا مَنَحته من ضَرّائها ظَهْرا ؛ ولم تظله فيها غيابة (٢) رَخَاء ، إلا هَتَلَتْ عليه مُزْنة بَلاء ، ولم يُمْس منها في جَناح أَمْن ، إلا أصبح منها على قَوَادِم خَوْف .

وقال أبو بكر رضى الله عنه : إنَّ الملكِ إذا ملك زهَّده الله في ماله ، ورغَّبَه فيا في يَدَى غيره ، وأَصربُ قلبَه الإَشفاقَ ؛ فهو يَحسد على القليل ، ويسخَط الكثير ، جَدِل الظاهر ، حَزِينُ الباطن ؛ فإذا وجَبَتْ نفسُه ، ونضَب عمره ، وضَحا ظِلَه ، حاسبَه اللهُ عز وجل فأشد حسابَه ، وأقل عَنْوَه (٣).

وكتب خالد بن الوليد رضى الله عنـــه إلى مَرَازِبة فارس: الحمد لله الذي فَسَّ خَدَمَتكم (٢) ، وفَرَّ ف كلتكم .

وقالت عائشة رضى الله عنها : كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة (٥). وقال الحجاج : 'دُنُّونِي على رجل سَمِين الأمانة ، أَعْجَف الحيانة .

وقال عبد الله بن وهب الرَّابسيبي لأصحابه: لاخَيْرَ في الرأى الفَطِير، والسكلام القَضِيب (٢٠)؛ فلمسا بايموه، قال: دَعُوا الرأى يَمْبُ ؛ فإنَّ غُبُوبه يَكَشِفُ لَــَكُمْ عَنْ تَحْمَيْهُ (٧).

<sup>(</sup>١) في ج : لم يكن منها على حبرة إلا . . . عثرة . والحبرة : انسمة وسعة العيش .

<sup>(</sup>٧) فوقها في ج: دية . ١٠ (٣) في ج: غفره . ١٠ (٤) الخدمة: الحلقة السنديرة .

<sup>(•)</sup> الديمة : المطر الدائم في سكون ، شبهت عمله صلى الله عليه وسلم في دوامه مع الاقتصاد مدينة المطر الدائم ، وأصل الحديث : وسئلت رضى الله عنها عن عمل رسول الله صلى الله عليه وعيادته فقالت : كان عمله ديمة . (٩) في ط : العضية ، والدبت في ج .

<sup>(</sup>٧) في ج: يكشف الأمر عن فصه .

وقيل لأعرابي : إنك لحسن الكِدُّ نَة (١٦ ؟ قال : ذاك عنوانُ نعمة ِ الله عندى . وقال أكثم بن صَيني : الحلم دَعامة العقل .

وسُمُّل عن البلاغة فقال : دُنُو المأخذ ، وقَرْع الحجَّة ، وقايل من كثير .

وقال خالد بن صَفْوان لرجل: رحِم الله أباك؛ فإنه كان يَقْرِى العــينَ جمالا ، والأذُنَ بنانا . .

وقيل لأعرابية: [أين بلنَتْ قيدْرك؟ قالت: حين قامخطينها. وقيل لأعرابية إ<sup>(٢٢)</sup>: كم أهلُك؟ قالت: أبْ وأمّ وثلاثة أولاد، أنا سَبيلُ عَيْشِهم.

وقيل لرُوْ بَه : كيف تركتَ ما وراك ؟ قال : النرابُ يابس ، والمال عايِس .

وة ال المنصور لبمضهم : بلنني أنك بخيل . فقال : ما أجمدُ في حقّ ، ولا أذوبُ في باطل .

وقال إبراهيم الموصلي : قلتُ المباس بن الحسن : إنى لأحبّك . قال : رائمدُ ذاك عندي .

وقال بعضهم: الاستِطالةُ لِسان الجهالة .

وقال يحيى بن خالد : الشكر كُفُّ النماة ِ . [ وقال البحترى : الشكو ُ نسيم النعمة ] (7) .

وةال أعرابي : خرجت في ليبلة حِنْدِس ، قد ألقت على الأرض أكَارِعَها ، فحَتْ صورةَ الأبدان؟ فاكنّا نتعارفُ إلا بالآذانُ .

وقال أعرابي لآخر : يَسَارُ النفسِ خير من يَسَارُ المَالُ ، ورُبِّ شَبْعَانَ من النَّمَ ، عَرْ اللَّهِ من الكَرم .

· وغزَتْ نُميراً حنيفةُ فاتبعَتْهم نمير ، فأتوا عليهم ؛ فقيل لرجل : كيف كان القوم؟

<sup>(</sup>١) رجل ذو كدنة : إذا كان فليظا سمينا ٍ . ﴿ ٢) ساقط في ج. ﴿ ٣) من ج .

<sup>(</sup>٤) الغرث: أيسر الجوع.

فقال: اتبعوهم [ ١٧١] والله وقد<sup>(١)</sup> احْقَبوا<sup>(٢)</sup> كُلُّ بُجاليَّة خَيْفَانَة، فَمَا زَالُوا يَخْصُفُونَ آثَارَ المَعْلَىّ بحوافرِ الخَيْلِ؟ حتى لحقوهم لا فجملوا المُرَّان أَرشِيةَ المُوتِ، فأَسْنَقُوا<sup>(٢)</sup> بها أرواحَهم .

وقال آخر : فلان أملس ، ليس فيه مستَقر لحير ، وَلا لشر .

وقال أحمد بن يوسف ــ وقد شَتَمه (٤) رجل بين يدى المأمون : [ياأمير المؤمنين (٥)، رايته يستملى ما يُلقانى به من عَينيك .

وقيل لأعرابي : أَيُّ الطعام أَطْيَب؟ قال : الجوع أبصر .

ومدح أعرابي رجلا فقال: [كان](١) يَفْتَعُ مَن الرأى أبوابا مُنسدة، وينسِلُ من العار وجوها مُسودة.

ومدح أعرابي رجلا ، فقال : كان والله إذا عَرَضَتْ له زينةُ الدنيا هجَّنتها رينةُ الحدِ هنده ؟ وإنّ للصنائع لفارةً على أمواله كفارَةِ سُيوفه على أعدائه .

ومدح أعران قوماً ، فقال : أولئك غُرَرٌ تُضى ۚ فَى ظُلَمَ ِ الأُمورِ المشكلة ، قد صفَتْ آذانُ المجد إلىهم .

وقال أعرابي يمدح رجلا : إنه ليُمطى عطاء مَنْ يعلم أن اللهُ مادَّته .

ومدح أعرانٌ وجلا ، فقال : لسا نه أحلى من الشهدِ ، وقلبه سِجن للحِقْد .

ومدح إعرابي رجلا فقال: إنْ أَسَاتَ إليه أحسنَ ، وكأنه المسيء ، وإن أجرمتَ الله عَفَر ، وكأنه المسيء ، وإن أجرمتَ الله عَفَر ، وكأنه المجرم ، تاشترى بالمعروف عرفه من الأدى؛ فهو وإن كانت له الدنيا بأشرها فوهَبها ، وأى بعد ذلك عليه حقوقا ؛ لا يستعذب الخَنا(٧) ، ولا يستحسن عبر الوَقَا(٨) .

(۱) في ط: رفدا. (۲) أحقبوا: أردنوا. أي جعلوها خلها ، وناقة حالية: وتيقة الحلق. والحيفانة: الفرس والناقة السريمة ، وقوله: فا زالوا يحصفون ، ، ، بعني أنهم جعلوا آثار حوافر الخيل على آثار أخفاف الإبل ، فيكأنهم طارقوها ؛ أي خصفوها بها كما تخصف النمل ( اللسان ، خصف)، والمران: الرماح الصلبة اللدنة، والرشاء: الحبل، والحجم أرشيه ، (٣) ق ها: ما سنموا ، والسنق : البقم ، وأسنق فلان النعم : إذا قرفه (٤) في ط : « سه » ، وصوامه من س ، س ره) من ج ، (٦) ليس في ج ، (٧) الحنا : الفحش ، (٨) العبارة مضطربة في ش ، وصوابها من ب ، ج ،

وذمَّ أعرابى رجلا ، فقال : يقطع نهارَه بالمُنى ، ويتوسَّدُ ذِراع الهمِّ إذا أُمسى . وذم أعرابيُّ رجلا فقال : إنَّ فلانا ليُقدم على الذنوب إقدامَ رجل قدم فيها نَذْراً، و پرى أنَّ له فى إتيانها غُذْرا .

وقال أعرابى لرجل: لاتُدنَّس شِعْرك بعِرض فلان؛ فإنه سَمَينُ المال.، مهزول المعروفِ، قصير عمر الغني (١)، طويل حياةِ الفقر.

وسأل أعرابي فقيل له : عايك بالصيارف . فقال : هناك قرارة اللؤم .

وذكر أعرابي قوما فقال: أولئك قوم قد سُلِخت أقفاؤهم بالهجام، ودُبنت جاودُهم باللؤم؟ فلِباَسُهم في الدنيا الملامة، وزادهم في الآخرة الندامة.

وذمّ أعرابيٌّ قوما فقال: هم أقل دنوآ إلى أعدائهم، وأكثر تجرّما على أصدقائهم، يصومون عن المعروف، ويُفطرون على الفحشاء .

وذمّ أعرابي رجلا فقال: ذاك رجل تَعَدُّو إليه مواكب الضلالة، وترجع من عنده يِبَدَر (٢٢ الآثام ، مُعدم مما يحب، مُثْرِ مما يكره .

وقال أعوابى: ما أشدَّ جَوْلَة الهوى! ومطام النفس عن العبّبا! ولقد تصدَّعَت نفسه للماشقين ؛ ملومُ العاذلين قِرَطة في آذامهم ، ولوعات (١٧٧ الحب نبران في أبدلهم .

قَ وَقَالَ أَعْرَابِي : مَا رَأَيْتَ دَهُمَةً نَرَقُرَ قُ فَيْ عَيْنِ ، وَتَجْرِي عَلَى خَدّ ، أحسنَ من عَبرتسامطرتُها عَيْنُها. ، فأَعَشَبَ لَمَا قَلْمِي .

وقال أعرابي \_ وذكر قوما زُهاداً \_ فازقوم أُدَّبتهم الحِكمة ، واحكمتهم الشعاربُ ، ولم تَعْزُرهم السّلامة المُنطوية على الهاسكة ، ورَحَل عنهم التسويف الذي يَعَطع به الناسُ مسافة آجالهم ، فأحسنُوا القال ، وشفعوه بالفمال ؛ تركوا النعيمَ ليتنموا الله لهم عَبرات متدافعة ؛ لاقراهم إلَّا بوَجُه ؟ عند الله وَجها .

ووصفُ أعرابي والياً ، فقال ؛ كان إذا وأني طابق من جُمُونَه ، وأرسل العيون

<sup>(</sup>١) في ط: المني . (٢) في ج: ببذور . (٣) في ط: في وجه.

على عُيونه ؟ فهو شاهد معهم ، غائب عنهم ؟ فالحسنُ آمِن ، وأسيء خالف . ووصف أعرابيٌّ داراً فقال: هي والله مُمْتَصرُ (١) الدموع، جرَّت بهــا الرياح أَذِيالُهَا، وحالت (٢) مها السحاب أتقالها .

وذكر أعرابيّ رجلا، فقال : كان الفهم منه ذا أذنين ، والجواب منه ذا لِسَانين؟ لم أَد أحداً كان أَرْتَق لخال ِ الرأى منهُ ، كان والله لَمِيدَ مسافَة ِ الرأى ، يرى بطَرْفه حيث أَشار السَّكرم ، يتحسَّى مرارةَ الإخوان ، ويُسينهم العذب .

ووصف أعرابي قومه نقال : كانوا والله إذا اصطفُّوا تحتَ القَّتَام سفَوتُ بينهم السُّهَام ، بوفود(٢٣ الِحام ، وإذا تصافحوا بالسيوف فَفَرَتِ المنايا أفواهَها ؛ فسكم من يوم عادم قد احسنُوا أدبَه، وحربُ عَبُوسِ قد ضاحكَهُا أَسِنَّتُهم ، وخَطْب شَبُرُ (١) قد ذَلُّوا مناكبَه ؛ إنما كانوا الْبَحْرَ الذي لا يُنْكَشِن <sup>(٥)</sup> عَمَارُه ؛ ولا يُنهنهُ تَنَّاره . وقيل لأعرابي: /إنَّ فلانا بزعم أنه كساك ثوبًا. فقال: إنَّ المعروفَ إذا مُنَّ كَدِر، وإذا عَضَ أُمِرَ (٢٠) ؛ ومن ضاق قلبُه اتسَع لسا ُنه . ر

وذكر أعرابيّ رجلا فقال : كلامُه منقوض ، كأنه آثارُ القَطا ؛ وهو مع ذا رثُّ عقالِ المودّة، مسودٌ وَجْهِ الصداقةِ، ولئن كان للآدميين سباخ إنه لمن سباخ بني آدم. وقيل لأعرابي : لِمَ لا تشربُ النبيذَ ؟ نقال : لاأصربُ ما يَشربُ عقلٍ . وقال معاوية : العيّال أرَضَة المال .

وقال خلد بن صفوان: إياكم ومَجانيق الضمفاء (٧) [ .. يعني الدعاء ](٨) . وقال خالد : لا تَضَعُ ممرو َ فَك عند فاجرٍ ، ولا أَحمَق ، ولا انهم ِ ؟ فإنَّ الفاجرَ يرى ذلك ضعفا، والأحمق لايمرف مايئواتي إليه فشُكْرُهُ على قَدْرُ عقله؛ والديم سَبخة

<sup>(</sup>۱) فی ط: متمرة . (۷) فی ج: وأحلت. (۳) فی ط: بوقوف . (٤) فی ط: هین . والمثبت فی ب ، ج . وشتر من شتر کفرح: اهتد. (٥) لاینکش غماره: لایترف ماؤه . (۹) أممي : ارتاع شأنه . (۷) الجانیهی : جم ، واحده منجنیق ، بفتح الیم وکسرها : آلة تری بها المجارة . (۵) لیس فی ط.

<sup>(</sup> ۱۹ ـ الصناعتين )

لاتنبتُ شيئًا ولا تثمِّرُه ؛ ولكنْ إذا رأيتَ الثرى فازدرع المعروفَ تَحصد الشكر ، وأنا الضامِنُ لك .

وأهدت امرأة من العجم إلى هو على الحيام الميوم نَيْرُوز وَرْداً، وكتبَتْ إليه [١٧٣]: هذا اليوم أحدُ<sup>(١)</sup> فتيان الدهر ، وشباب<sup>(٢)</sup> أقسامه ، والقصف فيه عروس ، والورد في البحو<sup>(٣)</sup>؛ وقد بعثتُ إليك منه مَهْراً ليومك ، فزوّج السرور من النفس، والطرب من القاب، [ولا تستقل براً؛ فإنّا لا نستكثر على قبوله شكراً] (أ) . وقال آخر في رجل: ماذا تُثيرُ الخبرة من دَفَائن كرمه .

وقال أعرابي لخصمه: أما والله لئن هَمْلَجْتَ (٥) إلى الساطل، إنك عن الحق لَقَطُوف (٢٦)، ولئن أبطأتَ عنه ليُسرعنَّ إليك (٢٧)؛ فاعلم أنه إنْ لم يُمدِّلك الحقّ عَدَّلك الباطل، والآخرة مِنْ ورائك.

وقال آخر: الخَطّ مرك السان.

وقالُ آخر : القلمُ لسان اليد .

وسمعت بعضَ الأطباء يقول : الماء مَطيَّةُ الطمام .

وقال الحسن بن وَهْب لـكاتبه: لاتُرِق ماء ممروف بالمنّ ؛ مإنّ اعتداد (A) الهُرف يعتل لسانَ الشكر.

وامثالُ هــذا كثير في منثُور الـكلام ، وفيا أورَدْتهُ كفاية إن شاء الله ، [ وبه الثقة ] (١٠) .

\* \* \*

الاستعارة فأما الاستعارةُ من أشعار المتقدمين فمثل قولِ امرى القيس (١٠٠): في أهمار التقدمين وليل كموج البحر مُرْخ سُدُولَه على بأنواع الهموم لَيْبَتَلِي

(۱) في بـ « واحد ». (۲) في بـ : وشاب. والثبت في ج أيضًا . (۴) في طـ : والورد

في البردكالدر في النحر . ﴿ ٤) بدل ما بين القوسين في ح : ولاتستكثر على قبوله شكرًا .

(٥) أصل الهملجة: حسن سيرالداية في سرعة. (٦) أصل القطوف من الدواب: البطيء.

(٧) فاط: ليسرعن إليه. (٨) فاط: اعتدادك بالمرف. (٩) ليس مط. (١٠) ديوانه: ٣٣.

فقاتُ له لَسَّب عَطَّى بَصُلِبهِ وَأَردَفَ أَعِجَازاً وَنَاءَ بِكَلْكُلُّ وَقَالُ وَمِيرُ (١):

[مَتَحَالَقَلْبُ عَن كَيْلَى وأَقَصَر باطِله] (٢) وعُرِّى أَفْراسُ الصِّبا ورَوَاحِلُهُ وقول امرى القيس (٣):

فباتَ علیہ سَرْجُه ولِجَامُه وباتَ بمینی قائما غیر مُرْسَلِ أَى كَنْتُ أَرَاه وَاحْفَظُهُ؛ وعَلَى هذا مُجاز قوله عز وجل<sup>(۱)</sup>: ﴿ تَتَجْرِى بِأَعْمُيْنِنَا ﴾ . وقال زهبر<sup>(۱)</sup>:

إذا سُدَّتُ به اَلْهَوَاتِ ثَغَرِ يُشَارُ إليه جَانِبُه سَقِيمُ ('') [ وفيه استمارتان : لهوات ثنر-، وجانبه سقيم ('').

وفي هذا البيت مالا وطلاوة ليس مثله في بيت زهير .

وقال عَنْترة (١٠):

جادَتْ عليهِ كُلُّ بِكُو حُرَّةٍ فَرَ كُنَ كُلَّ قَرَارةٍ كَالدِّرْهَمِ (١١) وقالِ مهلهل:

تاقى فوارسَ تغلبَ ابنةِ وَاثْل ِ يَسْتَطْمُمُونَ المُوتَ كُل مُهَامَ. وقال زهير<sup>(١٢)</sup> :

إذا لَقِحَتْ حَرْبٌ عَوَانْ مُضِرَّةً فَ ضَرُوسْ بَهُوالناسَأَنْيَابُهاعُصْلُ (١٣)

<sup>(</sup>۱) ديوانه: ۱۲۶. (۲) من ب، ط. (۴) ديوانه: ٤٠. (٤) سورة القمر، آية ١٠. (٥) ديوانه: ۲۱۰. (٦) اللهوات: جم لهاة ، ويريد أفواه الثغور. (٧) من ج.

<sup>(</sup>٨) ديوانه : ٣ . (٩) أراح : رد . والعارب : البعيد . (١٠) المعلقات : ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢٦) البكر: النحابة في أول الربينع. والحرة: البيضاء. والقرارة: الموضع المطمئل من الأرض. (٢١) ديوانه: ١٠٣. (١٣) لقحت: اشتدت. عوان: قوتل فيها مرة بعدمرة، ضروس: سيئة. تهرالناس: تصبرهم يهرونها أي يكرهونها. وعصل: كالحة. وفي ج: أنيابهاالعصل.

أخذه من قول أوس [ بن حجر ](١):

وإنى امرؤ أعْدَدْتُ للحربِ بمدَ ما رأيتُ لها ناباً مِنَ الشَّرِّ أَعْمَلَا وَاللهُ السَّبِ بن عَلَس (٢٠):

وإنهم قد دَعَوا دَعْوَةً سيتبَمُها دَنَبُ الْهَلَبُ<sup>(٣)</sup> أَراد جَيْشًا كَشِيعًا .

وقال الأُسود بن يَمْنُر:

فَأَدُّ حَقُوقَ قَوْمِكِ وَاجْتَنْبِهِم وَلا يَطْمَعُ ( ) بك المِزُّ الْمَقَايِدُ . [ ١٧٤] أداد عِزُّ الْمِيسِ الْمُخْسَكُم كَمَطِيرِ السَّجِينِ؛ والْفَطيرُ مَنَ الْجَلَدَ: مَالْمَ يُدُّبِغَ. وَقَالَ طُفَيلِ [ الْغَنْوَى ] (٥٠) :

وجملتُ كُورِى فوقَ «اجيةِ يقتاتُ (٢) شَخْمَ سَدَامِهَا الرَّحْلُ وقال المُعَارِث بن جِلَّزة :

حتى إذا التفَع الظباء بِأَمْ رَاف الظّلالِ وقِلْنَ فِي السَّكُنُسُ (٧) الالتفاع : لبس اللّفاع وهو اللّحاف .

ومثله قول الشَّماخ (٨):

إذا الأَرْطَى تَوَسَّدَ أَبِرَدَ يُعِرِ خُدُودُ جَواذِى ْ بالرمل عِينِ (١٠) أَبِرداه : ظلِّ النداة وظِلِّ العَثِنَى . توسدَ نه : جملته عَذلة الوسادة .

<sup>(</sup>١) اللمان : ( عصل ) . وما بين القوسين ليس في ج . (٢) اللمان ( هلب ) .

 <sup>(</sup>٣) أهلب ؛ قال في اللبان بعد أن أورد البيت : « أى منقطع عنكم » .

<sup>(</sup>٤)كذا في ا ، ج. وفي ط : « يطنح » . ( (٩) اللسان : (قوت ) . وما بين القوسين ليس في ج . (٦) قال ابن الأعرابي : « مناه يذهب به شيئًا بعد شيء » .

<sup>(</sup>٧) قلن : قضين وقيت التيلولة . والعكنس : جمع كناس ، وهو مأوى الظباء .

 <sup>(</sup>۸) دیوانه : ۴۰ .
 (۱) الأرطی ؛ واحدته أرطاة : شجر ینبت بالرمل شبیه بالفضا یطول قدر نامة وله نور مثل نور الحلاف ورائحته طیبـــة . والجوازی : الظباء . وعین : جمع عیناء وهی الواسعة المین ، وأراد بذلك بقر الوحش .

وقال آخر :

وَمَهِمَهِ فِيهِ السرابُ يَسْبَحُ يَدْابُفِيهِ القومُحتى يَطْلُحُوا<sup>(۱)</sup> ثَمْ يَبْدِدواً كَأَنْهُ أَمْسُوا بَحِيثُ أَصْبَحُوا

وقال عمرو بن كائثوم :

أَلَا أَبِلَغِ النَّمَانَ عَـ فِي رسالة لَعَجَدُكُ حَوْلِيٌّ وَلَوْمُكُ قَارِحُ (٢) وَقَالَ الْحَطِيثَة (١):

\* ألا مَنْ لقابٍ عَارِمِ (٥) النظراتِ \*

وقال الجُمْديّ :

\* فإن يَطَفُ أَصِحا بُه يَرسُبِ \*

وقال أبو ذُوَّيْبُ (١):

\* وإذا المنيةُ أَنْشَبَتْ أَظْفَارَهَا \*

وقال أبو خِرَاش [ الهُذَلِيّ ](٧) :

أَردٌ شجاعُ البَطْنِ لو تعلّمِينهُ وأُوثر غيرى من عيالِكِ بالطّمم (٨)

<sup>(</sup>١) الطلح: السكلال والإعياء . وفي ج : حتى يصلحوا . (٢) في ج : ثم يظلون . .

<sup>(</sup>٣) حولى : أتى عليه حول ، والقارح من ذى الحافر عمرله البازل من البعير ولا يبرل البعير الله إذا طمن في التاسعة . . . (٤) ديوانه : ٩ ه ، وبقيته :

<sup>\*</sup> يقطع طول الايل بالزفرات \*

<sup>(</sup>ه) في ط: « عادم » ، صوابه مَّن الديوان ، وفي ط: ألا يالقلب . . .

<sup>(</sup>٦) ديوان الهذليين : ١ ــ ٣ ، وبقيته :

<sup>\*</sup> أَلْفَيْتَ كُلَّ عَيْمَةِ لا تَنْفَعُ \*

<sup>(</sup>۷) دیوان الهذلین : ۲ ـ ۱۲۸ ، واللمان (صّجع) یخاطب امرأته . وما بین الغوسین لیس فی ج . (۸) شجاع البطن : شدة الجوع . وفی ج : شجاع البوع، وأصل الشجاع ضرب من الحیات . و تزعم العرب أن الرجل إذا طال جوعه تعرضت له في بطنه حیة یسمونها الشجاع والصغر ( اللمان ـ شجع ) .

وقال لَبد<sup>(۱)</sup>:

فَبِيَّلُكَ إِذْ رَقْصَ اللوامِعُ بِالشَّحَى واجتاب أَرْدَيَةَ السرابِ إكامُها<sup>(٢)</sup> وقال أيضاً (٢) :

وغَدَاةِ رِيحٍ قَدْ كَشَعْتُ وقِرَّةٍ إذ أصبحتْ بيد الشَّمَالِ زِمَامُهَا وقال أَوْس بن مَغْرًا • :

يَشيبُ على لُوْمَ الفِعال كبيرُها ويُنْذَى بِشَدْي اللؤم منها وَليدُها وقال الأخطل:

وأَهْجِرِكَ هِجْرَانا جَمِيلاً ويُنْتَحَى لنا مِنْ ليالينا العوارِم أَوّلُ وقال آخر<sup>()</sup>:

هُوَمُ إذا الشرُّ أَبْدَى وَاحِدَيه لهم طارُوا إليه زَرَافاتِ<sup>(٥)</sup> ووحدانا وقال<sup>(٢)</sup>:

هم ساعدُ الدَّهرِ الَّذَى يُتَقَى به وما خيرُ كَفَّ لِاتَنُو وَسِاعِدِ وَقَالَ آخَرُ:

سَّأَبِكَيْكَ للدُّنيا ولِلدِّينَ إننى رأيتُ يدَ المعروف بمدكُ شَلَّتِ وَقَالَ المُقْنَعُ (٢٠):

رُّ سُكَّ بِهُ مَاقِدَ أَخَلُوا وَضَيَّمُوا لَنُورَ حَقَوقٍ مَا أَطَاقُوا لَهَا سَدًّا [ [ وقال ] (^A) آخر :

\* وذَابَ لِلشمس لُمَابِ فَنَرَلُ \* أَخذه من قول النابنة (٢٠): ر

\* إِذَا الشَّمْسُ تَجَّتْ وِيقَهَا [ بالكلاكل ](^) \*

(۱) الملقات: ۱۰۹. (۲) رقم : اضطرب . واللوامع: الأرضون التي تامع بالسراب . واجتاب : لبس . والإكام : الجبال الصفار . (۳) البيت للبيد في المعلقات : ۱۰۹ . (٤) ديوان الحماسة: ۱-۳، وهو للريط بن أنيف. (۵) الزرافات: الجماعات. (۱) في ج: وعال آخر غيره. (۷) هوالمقنع الكندى. ديوان الحماسة: ۲-۳۷. (۸) منب. (۱) ديوانه: ۲۰، وصدره: «پيرن الحمى حتى يباشرن برده \*

وقال آخر<sup>(۱)</sup>:

جاء الشَّتاه واجَثَأَلَّ الْقُبَّرُ وطلعتْ شمسْ عابِها مِنْفَرُ<sup>(۲)</sup> جعل قطعة السحاب إلى جانب الشمس ينفراً<sup>(۲)</sup> لها . واجثألَّ : تنفَّشُ (۱۰) . [۱۷۰] وقال الحُطيئة :

وما خِلتُ سَلْمَى قَبْلُمَا ذاتَ رحلَةٍ ﴿ أَذَا قَسُوَرِيُّ اللَّيْلِ رِجِيبَتْ سَرَا بِأَلَهُ ﴿ وَقَالَ أَيْفاً :

وَلَوْا وَأَعِطُوْنَا الذِى سُئِلُوا مِن بعد موتِ ساقطِ أَزُرَهُ إِنَّا لَنَكَسُوهُمْ (٥) وَإِنْ كَرَّمُولَ ضَرَّبًا يَطِيرُ خَـــلالَهُ دَرِرُهُ وقال أبو دُوَّاد :

و الد<sup>(۲۷</sup>)غندى فى بياض الصَّباح واعجازِ لَيْــل<sub>ى مو</sub>لَى الذَّنَبُ وقال الأَفوه (۲٪:

عانُوا الإِتَاوةَ واسْتَقَتْ أَسلانُهم حتى ارتوَوا عَلَلا بأَذْ نَبَةِ الرَّدَى (^^) وقال ابن مُناذر (^^):

\* بأدْ شِيةٍ أَطْرافها في الكواكِ \*

وقال الأُخطل :

حتى إذا افتضّ ما الْمُرْنِ عُدْرَتْها راحَ الرُّحِاجُ وفي ألوانهِ مَهَبُ وقال غيره (١٠):

وجيشٍ يَطَللّ (١١) البُلْق في حجراتهِ ﴿ تَرَى الأَكْمَ مَيْهِ سُجَّداً للحَوالهِ (١٢) ﴿

(١) اللسان ( جثل ) ، ونسبه لجندل بن المثنى . (٧) في ج : عليها مترر .

(٣) في ج : مُثْرَرًا . . . ( ٤ ) اجِثَال : انتفيت قَبْرَعته . وفي ج : تنفش .

(٠) كذا في ج . وفي ط : و لنشكرهم » . (٦) في ج : لقد . (٧) ديوانه : ٦ .

(A) الإتاوة: الرشوة . والأذنبة: جمع ذنوب، وهي الدلو ، تذكر وتؤنث .

(٩) في ج : ابن ميادة . والأرشية : الحبال . (١٠) في ج : عنترة . وليس في ديوانه ،
 وهُوَ غير منسوب في اللسان ــ سجد . وقد جاء الشطر الثاني فيه . ونيه : فيها سجدا .

و عبر مصوف ق السان ــ سجد . وقد جه الناطر الثاني فيه . وليه : فيها سجدا . (۱۱) في ج : يصل . (۱۲) حجراته : نواحيه . والأكم : جمع أكمة. وسجد : خضم .

وة ال ذو الرُّمَّة (١) :

سقاه النكرى كأنسَ النَّعاَسِ فَرَ أَسُه (٢) لدينِ السكرَى مِنْ آخر الليلِ ساجِدُ [ [ قوله: « سقاه السكرى » جَيِّد، و على قوله : « لِدين السكرى » بسيد عندى . وقال مُضرَّس بن رِبْمَىّ :

وة ل مُضرس بن رِبْمَىٰ : أَذُود سَوامَ الطَّرْ فَ عَنْكَ ومالَهُ

على أُحـــدٍ إلَّا عليك() طَرِيق

ادود سوام الطر في عنك وقال تأبيط شر ًا(ه) :

بمنخرق مِنْ شَــدُهِ الْهُ تدارِكِ (٢) لَهُ كَالَى؛ مِنْ قَلْبِ شَيْحَانَ فَاتِكِ (٧) لِلَهُ سَلَّةِ مِنْ صارم الفَرْبِ باتِكِ (٨) نواجذُ أفواه المنــايا العشواحك

ويَسْبَقُ وَفْدَ الرَّبِحِ مِنْ حَيْثُ تَنْسَجِى إِذَا حَاصَ عَيْنَيْهِ كَرَى النومِ لَمْ يَزَلُ ويجللُ عَيْنِيهِ وَيَجللُ عَيْنِيهِ وَيَعِيْدُ قَلْمِهِ إِذَا هَزَّهِ فَي عَظْم قِرْنَ يَهِئُهُ فَيْلِمِهُ إِذَا هَزَّهُ فَي عَظْم قِرْنَ يَهِئُهُ فَيْرَانَ مَهْلِكُ

في كل بيت من هذه الأبيات استعارة الميدة (٩٠).

وقد أخذ رؤبة قوله: [ «ويسبق...](١٠) وَقْد الربح » فقال(١١٠): \* يسبقُ وفدَ الربح (١٢) من حيثُ الخرَقْ \*

وقال الراعى :

يَدَعُو أُمِيرَ المؤمنين ودُو نَهُ ﴿ خَرْقُ (١٣) تَجِرُ بِه الرباحُ ذُيولا ﴿ إِنَّهُ الرَّابُ ذُيولا ﴿ إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ الللَّالِمُ اللّلْلِي اللَّالِمُ اللَّالِمُلَّاللَّالِي اللَّالِلْمِلْمُ اللَّالِ

وقال أوْس : ليسَ الحديثُ بنهُبْمَى بَيْنَهُنَ ولا سِرٌ يُحَدِّثُنه في الحيِّ مَنْشورُ

\* \* \*

(۱) ديوانه : ۱۲۰ . (۲) في الديوان : ورأسه . (۳) ساقط في ج . (۱) في ج : إلا إليك . (٥) ديوان الحاسة : ١ ـ ٩٢ . (٦) وقد الربع :

أولها . وينتحى : يقصد . والمنخرق : السريع . والمتدارك : المتلاحق .

(٧) حاس: خام . وفي ج: إذا خاط. والشيحان: الحازم.

(A) الربيئة: الرقيب . والسلة : المرة ، من سن السيف . والباتك : القاضم. وفي ج : إلى

سلة من حد أخلق . (٩) ق ب: بديبة . (١٠) ليس ق ح . (٢١) أماحة المرب : ٧٧ . . (٢١) مرب و . ح . كو ال ع

(۱۱) أواجيز العرب: ۲۳ . (۱۲) ق ب: « بحل وقد الربخ » .

(١۴) الحرق : الفلاة الواسعة .

ومما جاء من ذلك فى كلام المحدَثين قولُ أبي تمام (١): الاستمارة في كلام ليالى نحن في غلام ليالى نحن في غلام كأنّ الدهرَ عَنْها في وَثَاقِ (٢) المحدثين وأيّام لنسا ولهم ليدأنُ عَرِينا مِن حَواشِيها الرِّقَاقِ (٣) وقال العباس بن الأحنف (١)، أو الحليم:

قد سحبَ الناسُ أَذَيَالَ الظُّنُونِ بِنَا وَفَرَقَ النَاسُ فِينَا قُولُهُمْ فَوَقَا فَكَادَبُ ( ) قَدَرَى أَنَهُ سَدَقًا فَكَادَبُ ( ) قَد رَى بِالْطَنِّ غَيْرَ كُمُ وَسَادِقَ لَيْسَ يَدْرِى أَنَّهُ سَدَقًا وَقَالَ مُسلِمِ ( ) :

وشَجَّها بلُماب الْمَرْن فاعتبدلَتْ (٧) نَسْجَيْنِ مِنْ بَيْن تَحلولِ ومَعقُودِ [١٧٦] وقوله (٨٠):

### \* كأنهُ أجلُ يَسْمَى إلى أَمَلِ \*

#### ر قوله <sup>(۹)</sup> :

يَكْسُو السيوفَ نَعُوسَ النَّاكِثِينَ بِهِ وَيَجِمَلُ الْهَامَ إِيْسِجَانَ النَّمَا الذَّ بُلِ وَ وَقُولُهُ (١٠٠):

إذا ما نكَحنا الحربَ بالبيضِ والقّنا جَملنا المنايا عنــدَ ذاك طَلاقُها وقوله ((۱):

والدهرُ آخِذُ ما أعطى مُكَدِّر ما أَصنى ومفسِد ما أهوى له بيدٍ فلا يَغْرَّنك من دَهْرٍ عطِيّتهُ فليسَ يتركُ ما أَعْطَى على أحــدِ

<sup>(</sup>١) ديوانه: ٢١٥. (٢) وثاق: رباط. (٣) اللدن : اللينة.

<sup>(</sup>٤) ديوان المباس بن الأحنف : ١٩٣ . (٥) في الديوان : فجاهل .

 <sup>(</sup>٦) الشعر والشعراء ٨١٠ . (٧) في ب، والشعر والشعراء : شجعتها بلماب المزن
 فاغرلت . واغترلت : اختلطت . . (٨) الشعر والشعراء ٨١٠ ، وصدره :

<sup>\*</sup> موف على مُهمَج في يوم دى رَهَج \*

<sup>(</sup>٩) الشعر والشعراء ٨٦١ . (١٠) الشعر والشعراء :٨١٠ .

<sup>(</sup>١١) الشعر والشعراء : ٨١٠.

وقرله<sup>(۱)</sup> :

## \* ولم ينطق بأُسرارِها الحِجْلُ \*

وقوله<sup>(۲)</sup> :

ولما تلاقيناً قَضَى الليمالُ نَحْبهُ وماء كَمَيْنِ الشّمسِ لاتقبلُ القَدَى من الضّحَّكِ النُمِّ اللَّواتِي إذا التقَتْ صدَّعْنا به حَدَّ الشَّمُولُ وقد طَنت وفيا:

تُساقِطُ أيمناهُ النَّدى وشِمَالُه الرَّخَبِي لا يَطِيرُ الجَهْلُ مِنْ عَدَباتِها (٥) حُبِّي لا يَطِيرُ الجَهْلُ مِنْ عَدَباتِها (٥) كَنْ أَبِي العباس يُستمطرَ النَّدَى (٢) متى شَلْبَ رقَّمت الستورَ عن الفِسَلَى وقال أيضاً:

كأنها ولِسانُ الماء يقابها دارتْ عليه فزادتْ في شمائله وقال أيضاً (٧):

· فأَفْسَمْتُ أَنسَى الدَّاعياتِ إلى الصِّباَ فَمَطَّتُ بأيديها رُعارَ نُحورِها

بوجْهِ لِوَجْهِ الشمس من مائهِ مِثْلُ إِذَا دَرَجَتْ فِيهِ السَّبَا خِلْتَهُ يَغْلُو<sup>(۲)</sup> . تَعَدَّثُ عِن أسرارها السَّبَلُ الهَطْلُ<sup>(1)</sup> فَالْبَسْمَا حِلْمًا وَفَى حِلْمَها جَهْلُ

دى وعُيون القولِ منطِقهُ الهَصْلُ
 إذا حى حُلَّت لم يَهْتُ حَلَّها ذَخْلُ
 ويُستنزلُ الدُّمْنى ويُسترعَفُ النَّصْلُ
 إذا أنتَ زُرْتَ الفضلَ أو أذِنَ الفضلُ

عَقِيقة ضَحِكَت في عارضٍ بَودِ إِن القصيبِ وآخظ الشادِنِ الفَرِدِ

وقد فاجأتُها العَينُ والسِّتْرُ واقِعُ كأيدى الأسارى أثْقَلَتْهَا الجوامعُ

(١) الشعر والشعراء : ٨١٢ ، وفيه بتمامه :

خَفِين على غَيْبِ الطّنونِ وعَمَّت ال بُرِين فلم يَنْطِقُ بأسرارها حِجْلُ والبرين جم برة ، ومى الملخال . (٢) المصدر نفه . (٣) في ط ، والشعراء : يماو .

(٤) الضعك ، عنى بها السعب الراعدة . والسبل : المطر . والمطل: المطر المتفرق العظيم القطر .

(٥) عذبة كل شيء : طرفه . يقول : إذا حلّت هذه الحي قلابد أن يدرُك أُسُعابها أَو تارهم . وفي الشهراء : في تمذياتها . (٦) في الشهراء : يستمطر الفني . (٧) الشمر والشهراء : ٨٩٦ .

قُلْنا : وعند بعضِهم أن قولَه : ثمارَ نحورها ، وما شاكله من باب التشبيه ، وليس هو من الاستمارة. والصحيحُ أنه من بابالاستمارة، لأنه نقَلَ العبارةَ من شيء إلى شيء وبهذا حَدّ العلماء الاستعارة. وفي هذا الباب منه شيء كثير أوردته على علم به. وقال أيضاً (١):

واسترجعَتْ نُزْاعَها الأَمْصَارُ (٢) نَفَضَتْ بِكَ الْآمَالُ أحلاسَ الغِـنَى نَفْسَتْ عَلَيْهَا وَجَهَـكُ الأَحْفَارُ (٣) أَجَلُ ينافِسه الِجَامُ وخُفرةٌ أثنى علمها السهل والأوعار فاذهب كما ذهبت غَوَادِي مُزْ نَّةٍ أَخَذَ قُولَه : « نَفَسَتْ عَلَيْهَا وَجِهَكَ الْأَحْدَارُ » بَعْضُهُم ؛ فِقَالَ :

تاءَ على كلُّ من (١) يَليهِ لو عَلِم القَّبْرُ من يُوادِي

وأخذه مسلم من هذا ، وقال (٥) : فَأَجِنِي إليهَا الذَّنْبَ من حيث لا أُدرِي ويخطئ عُذْرِي وَجْهَ جُرْمِيَ عِندها وإن (٦) سَخطَتُ كان اعتذاري من المُدَّرِ إِذَا أَذْنِتُ أَعْدَدْتُ كُذِرًا لذنها

وإن كنتُ لم أذكر لله إلّا على ذكرى يُذكِّرُ منيك اليأسُ في خَطْرَة الْمُني

تَجْرِي الرياحُ بِهَا حَسْرَى مُوَلَّهُ مَ خَيْرَى تَلُودَ بِأَطْرَافِ الجَلَامِيدِ [١٧٧] وقول أبي الشّيص:

\* خَلَع الصِّبا عن مَنكِبَيْه مَشِيبُ \*

وة ال أبو العتاهية (<sup>٨)</sup> :

أتتك الخلافة منقادة إلىك تُحَرِّرُ أَدْياكُما

(١) الشعر والشعراء : ٧ . . (٧) وفي ب : نفضت بكالأحلاس نفض إقامة . والمنبت في ج ، والشعراء . والحلس : كساء يوضع على ظهر البعير تحت الرحل .

(۳) الأحفار : جم حفر ، بفتحتین ، وهو التراب المستخرج من الشیء المحفور . (٤) فی ب : ما یواری . . . ما یلیه . (٥) الشعر والشعراء : ۸۱۸ . (۲) فی ج : فإن . (۷) مهذب الأغانی : ۸ ــ ۱۲ .

(٨) عصر المأمون : ٢ ــ ٣٦٥ . وفي ب : أتنه . . . إليه .

وقال أبو نواس(١):

فَاسْقِنَى البِكُورَ التي اختمرت بخمارِ الشَّيبِ فَ الرَّحِمِ ثَمْتَ انصاتَ الشبابُ لها بعد أَنْ جازَتْ مدَى الهوم في في ليَوْم الَّذِي بُزِلَتُ (٢) وهي تِلْوُ الدَّهِمِ في القِدَمِ وقوله:

فتمشَّتْ في مفاصِلهم ْ كَتَمَشِّى البُرْءِ في السَّمَمِ ِ صَنَعَتْ في السَّلَمَ ِ صَنَعَتْ في الطَّلْمَ ِ صَنَعَتْ في البيتِ إِذْ مُزَجَتْ كَصنيع الصَّبَح في الظُّلْمَ ِ وقوله : انصات الشبابُ لها : كأنها صوّتت به ، فانصات لها ؛ أي أجابها . وقوله (٢٠٠ :

أُعطَّتُكَ . رَيْحَانَهَا الْعَقَارِ وَحَانَ مِنْ لَيَلِكَ انْسِفَارُ أَى شَرِبَهَا فَتَحَوِّلَ طَيْهُا إليك .

#### وقوله:

لَنَا رَوامِشُ 'بُنْتَخَبْنَ لنا تَظَلُ آذَانُنَا مَطاياَها الرامِشة : ورقة (١) آسِ لها راسان .

#### و قال<sup>(ه)</sup> :

حتى تَخَيَّرْتُ بِنْتَ دَسْكَرةٍ قد عاجَمَتُها السِّنُونَ والِحْقَبُ (١) وقوله (٧):

حتى إذا ما عَلَا ماه الشباب بها وأنْمَت (٨) في تَمَام الجِسْم والقَصَبِ وُجُشَّتُ بِخَـفِي اللحظِ فانْجَشمت وجَرَّت الوعدَ بين الصَّدق والكذب وقولُه في السحاب:

#### \* وجر منه (٩) على الرُّ با ذَنَبَا

(١) ديوانه: ٣٧٤ . وفي ج: اعتجرت بدل اختمرت . (٢) في ب: تركت .

(٣) ديوانه: ٢٧٤ . \* (٤) ني ج: ورق آس. (٥) ديوانه: ٢٤٧ .

(٦) الدسكرة : بناء كالقصر حوله بيوت للاعاجم يكون فيها الشراب والملامي .

(٧) ديوانه : ٣٤٣ . (٨) ق ب : وأفعمت . (٩) في ب : وجرت على الرما . .

وقال :

فواحَ لا عَطَّلَتْه عافيةٌ وَباتَ طَرْف من طوفه جُنْباً وقال(١):

دَع ِ الْأَلِبَانَ كَيْسُرِبُهَا رِجَالُ رَقيقُ العيش عندهم عَرِيبُ

ولا عجيبُ إن جفَتْ دِمنةُ \* عن مُستهام نومُه قوت وقوله<sup>(۳)</sup> :

فقمتُ والليلُ بجُلُوه الصِباحُ كَمَا جَلَا التبسُّم عَنْ غُرُّ الثَّفِياتِ وقوله<sup>(۱)</sup> :

عُطُلًا فألبسها الِمزَاجُ وِشَاحَا. مِنْ قَهُوةِ جَاءَتُكَ قَسُلَ مِزاجِها وقوله منها :

> شكَّ البُّرَالُ فؤادَها فكأنما صفراء تفترسُ النفوسَ فلا ترى<sup>(٠)</sup> عَمِرَتْ يُسكانمك الزمانُ حَدِيثَهَا وقوله<sup>(۱)</sup> :

جرُّبتُ مع الصِّبا طَانَى الَجْمُوحِ وجَدْتُ أَلَدٌ عارِيَةِ الليسالي قِران النَّهُمْ (٢) بالوتَر الفَصِيحِ

تَعَتُّعْ مِنْ شَبَابٍ لَيْسَ يَبَنْقِ وَصِلْ بَعُرَى النَّبُوقِ عُرَى الصَّبُوحِ \_ وخُذْها مِن مُشَمْشَعةِ كُمَيْتٍ (^) فإنى عالم أن سَوْف يَسْأَى

أهدت إليك بريحيها التفاحا منها بهين سيوى الشُّباتِ جراحاً حتى إذا بلغ السآمة باَحاً

وهانَ على مأثورُ القَبيحِ

تُنزُّلُ دِرَّةَ الرجلِ الشَّحِيحِ مَسَاقهُ بين جُثْمَانِي ورُوحِي

<sup>(</sup>٢) ديواله: ٣٤٤٪ و في ب: رقيق العيش بينهم . (۲) ديوانه : ۷٤ . وق ج : ولا عيب . . . قوب (٣) ديوانه : ٢٥٠ . (١) ديوانه : ٢٥٦ . (٥) ق ج : ولا ترى . (٦) ديوانه: ٧٠٠٧ . (٧) في ج : قران الهم . . (٨) متعشعة : مختلطة . وكميت : حمراء .

وقوله:

\* صفراء تَمْنِق بين المُساءِ والزَّبَدِ (٢) \*

[ وقوله :

\* وقد لاحت الجوزا؛ وانْعُمس النَّسْرُ \* [<sup>(٣)</sup>

وقوله:

\* بَحِرِّرُ أَدْيَالَ الْفُحِورُ (1) وَلَا فُخُرُ \*

[ وقوله (ه) :

لاينزل الليلُ حيث حلّت فدَهرُ شرَّامها نَهَارُ ] (٢) وقدله (٧) :

ورَيَّان مِنْ مَاءُ الشبابِ كَأْنَمَا لَا يُطْلَمُأُ مِنْ صُمَّ الحَشَا وَيُجَاعُ وقوله<sup>(۷)</sup>:

\* و تنخ عن طَرَبِ وعن قَصْفِ \*

وقوله :

عینُ الخلیف قر بی موکّلة عَقَد الحِدَارُ بطَرَ فَهَا طَرْ فَی صحَّت عَلَانیتی له وأدی دِینَ الضَّمیرِ له علی حَرْ فِ وَفُوله :

سَلَبُوا فِناعَ الطِّيْنِ عَنْ رَمَقِ حَى الحياة مُشَارِفِ الحَتْفِ فَتَنَفِّسَ الْرَبِحَانَ فَي الأَنْفُ فَتَنَفِّسَ الرَبِحَانَ فِي الأَنْفُ فَتَنَفِّسَ الرَبِحَانَ فِي الأَنْف

(١) ديوانه: ٢٦٧ ، وصدره: \* دَعْ ذَا عدمتكَ واشرَهُما مُمَتَّقةً \*

(۲) تعنق ، من قولهم : عنقت ألسحابة إذا خرجت من معظم الغيم ، نراها بيضاء لإشراق الشمس عليها . ورواية الديوان : \* صفراء تفرق بين الروح والجسد \* (۳) ساقط في ج

(٤) في ج: أَذَيَالُ السَمَرُورِ . وَفُوقَهَا : الفَسُوقَ . ﴿ ﴿ ﴿ وَ مُوانَّهُ : ٢٧٤ .

(٦) ديوانه : ٣٠٣ . (٧) ديوانه : ٣٠٣ ، وقبله : ۞ أَطَمَ الْحَلَيْفَةُ وَاعْسُ ذَا عَرْفَ ۞

```
وقوله(۱) :
• تُضي• الليلَ مضروبَ الرِّواقِ
                                      نتيجةُ مُزْ نَق مِنْ عُودِ كُرْم
 بصَفْرَ أَءَ منما والكُروم شَمُولِ
                                       حابت الأصحابي مها درة الصبا
                                                               وقوله<sup>(۳)</sup> :
              * دَعَا هُمُّه من صَدْرِه برَحِيــل(١) *
                                                             [.وقوله<sup>(ه)</sup> :
            * ولما توفى الليل جُنْحا مِنَ الدُّحَى * ](٢)
                                                                وقوله<sup>(۲)</sup> :
              * وقامَ وَرَزْتِ الزمانِ فاعتَـدلا *
                                                                وقوله<sup>(۸)</sup> :
            * فقد أصبح وَجْهُ الزمانِ مُقْتَبَلا *
                                                                وقوله<sup>(٩)</sup> :
              * كان الشبابُ مَطِيّةً الجَهْلِ *
                                                وهو من قول النابغة (١٠٠) :
               * فإن مَطِيَّةَ الجَهْلِ الشَّابُ *
                                                               وقوله<sup>(۱۱)</sup> :
               * وحَطَطَتُ عَن ظَهْرِ الصِّبَا رَحْلَى *
                                                        (۱) ديوانه: ۲۰۶.
                            (۲) ديوانه: ۳۱۱ .
(٤) في ج : بنحيب .
                           (٣) صدره: * إذا ما أتت دون اللهاة من الفتي *
    (٦) ساقط في ج .
                            (٥) بقيتــه: * تصابيت واستجملت غير حميل *
    (٧) ديوانه : ٣١٣ ، وصدره : * أما تركى الشَّمْسَ جَلَّتِ الْحَمَلا *
                       (٨) صدره: * فاشرَب على جِدَة الزمانِ فَقَدْ *

    (٩) ديوانه: ٣١١، وبعده: * وَعَسن الضّحكات والهزل *
    (١٠) ديوانه: ٧٥ وصدره: * فإنْ يَكُ عاص قد قال جَهـٰلًا *
```

(١١) صدره: \* فالآنَ صِرْت إلى مُقاربة \*

وقوله<sup>(۱)</sup> :

وَمُتَّصِلِ بِاسبابِ المعالِي له في كل مَكُومُهُ حَمِيمُ رَفَعَتُ لَهُ النِّدُاء «بَقُمْ » فَخُذْها فقد أخذتُ مَطَالَعَها النَّجُومُ وق. له (۲٪):

أَلَا لَا تَرَى مثلى امْتَرَى اليومَ في رَسْمِ تَفَقَّىُ به عَينى ويلفِظُه وَهْمِي اللهِ وَهْمِي وَوَلِهِ اللهِ وَهُمِي وَوَلِهِ اللهِ وَوَلِهِ : « تنصُّ به » ؛ أي تُمتلئُ بلدموع ، « ويلفظه وَهْمِي » ؛ أي يُنكره .

قوله:

وكأنما يَتْـلُو طَرَآئدَها نَجِمْ تَواتَرَ فِي قَفَا نَجْمِ وَوَاتَرَ فِي قَفَا نَجْمِ وَوَلِهُ (٣) :

شَمُولًا تَخَطَّتُه المنونُ وقد أَثَتَ سِنُونَ لَمَا فِي دَنَهَا وَسَنُونُ [وقوله<sup>(1)</sup>:

فتقربتُ بِصِرف عُقار نشأتُ في حِجْر أمِّ الرَّمانِ ] (\*) وقوله:

رى المينَ تستَّنْ مُنِكُ من لما نِها وَتحسِرُ حتى ما تَقُلُّ جُمُونَهَا وَقُولُهُ اللهِ عَلَى اللهُ ا

فى مجلس ضَحِك السرورُ به عن ناجِذَيْثهِ وحَلَّتِ الحُرُّ الحَرُّ الحَرُّ الحَرُّ الحَرُّ الحَرُّ الحَرُّ الحَرُ

وقول أبي عام(٧):

وحسنُ منقابِ تَبَدُّو عواقِبُه جانت بشاشتُه في سُونُ (^^) مُنْقَلَبِ وَقِله (٢٠) :

\* رَخْصَتْ لَهَا الْمُهَجَاتُ وهِي غُوالِ \*

<sup>(</sup>۱) دیوانه : ۳۲۹ . (۲) دیوانه : ۳۲۶ ، وامنری : شك . وفی ج : ألا لاأری ..

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ٣٣٨ . (٤) ديوانه: ٣٣٨. (٥) ليس في ج . (٦) ديوانه: ١٠٢ .

 <sup>(</sup>٧) دیوانه : ۹ . . . . باشته من حسن منظب .

<sup>(</sup>٩) ديوانه : ٩ ه ٢ ، وصدره : ﴿ غضب الحليفة للخلانة غضبة ﴿

وقوله(۱):

وَتَنْظَرَى خَبَبَ الرِّكَابِ بَنْعُهُمَا<sup>(٢)</sup> وقوله<sup>(٣)</sup>:

تطلُّ الطاولُ الدمعَ في كُلُّ منزلٍ ووقه له :

دوارسُ لم يَجْفُ الربيعُ رُبُوعَهَا فقد<sup>(ه)</sup>سحبَتْ فيها السحابُ ذُيولَها ليــالى أضللت العزاء وخَزَّلَتُ وق له(<sup>۷۷)</sup>:

لَسَقِيمُ الجِفُونِ عَسَيْرُ سَقِيمٍ وَ وَهُولهُ اللهِ اللهِ

ثَوَى فِ الثرى مَنْ كان يَعْيَا بِهِ الثَّرَى وق له (۱۰):

وَتَمْثُلُ بَالصَّبْرِ اللَّهَارُ المُواثِلُ<sup>(1)</sup>
ولا مَرَّ فَى أغفالها وهو غافِلُ
مَتَّ أُذْ أَتْ بِالنَّهِ مِنْ الْخَائِلُ

مُعْسَى القَرَيضِ إلى مُميتِ المالِ

ولا مر في اعدالها وهو عاول وقَدْ أُخْمِلَتْ بالنَّور فيها الخائل بمقلك أرآمُ الخدورِ العَقَائلُ<sup>(٢)</sup>

ومُربِبِ الْأَلْحَاظِ غَيْرٌ مُربِبِ

وَضَيِفَ هُمُومِى طَوِيلُ التَّوَّا ُ [١٧٩] عاء الحياة وماء الحياء مُ أمسى مُصابًا بَكْنَرُ الغِنَاء (٩)

وَيَغْمُو ُ صَرَفَ الدَّهِ النَّمُو ُ

\* سَمِدَتْ غَرِبةُ النَّوَى بِسُعَادٍ \*

وټوله(۱۱) :

إذا سيفُهُ أَضْحَى على الْهَامِ حَاكَمًا عَدَا العَمُو منه وهو فَالسَّيْفِ حَاكُمُ

(۱) دیوانه: ۲٤٦. (۲) ینصها: یستخرج أقسی ماعندها من الجری ، والشطر الأول لیس فی ج . (۳) دیوانه: ۴۰۵. (۱) تطل: تسکب ، الوائل : الدوارس، و فی ج : و تمثل بالشوق. (۱) فی ج : وقد سنجیت. (۱) فی ج : أطللت ... وجولت. وأشللت : أشعت ، وخزلت : قطعت ، المقائل : المصونات ، و فی ج : أطللت انفراء وجولت ، (۷) دیرانه : ۳۵ . (۸) دیوانه : ۲۳۷ . (۱) فی ب : بکتر الفناء \_ بالفاء . (۱۰) دیرانه : ۷۵ ، و بتیته . \* فهی طوع الایما و الایماد \* (۱۱) دیرانه : ۲۸۷ .

( ۲۰ سالصناعیین )

وقوله(١):

لَّنُ أَصِيحَتَ مِيدَانَ السَّوافِيُ لَقَد أَصِيحَتُ مَيدَانَ الهُمُومِ الْخُنَ الدَّمَعَ فَ خَدَّى سَيُبقِ رسوماً من بكانى في الرُّسومِ الْخُنَ الدَّمَعَ فَي خَدَّى سَيُبقِ سليمُ أَو سهرتُ (٢) على سَليم أَو سهرتُ (٢) على سَليم أَرَاعِي من كواكبه هِجاناً سواماً لاتَزِيعُ إلى السُيم (٢) يكادُ نداهُ بِرَكُه عَدِيمًا إذا هطلتْ يداهُ على عَدِيمِ سَفِيهِ الرمح جاهلُهُ إذا ما بدا فعنلُ السَّفِيه على الجليم الذَّا رَبُوا بَعَمْلُ و رَوَّشُوهُ بَآثَارٍ كَآثَارِ النَّيْدِومِ

وقوله<sup>(1)</sup> : عَمْدِى بهم تستنيرُ الأرضُ إِنْ نَزَلُوا ويضحكُ الدّهرُ منهم عن غَطارفة وقوله<sup>(1)</sup> :

وصلًّ بك المُرْ تَادُ من حيث يَهْتدِى [ وقوله :

ترِدُ الظنونُ به على تَصْدِيقها وقوله<sup>(۷)</sup> :

إذا أَخْسَنَ الأقوامُ أَن يَتْطَاوَلُوا تَمَظَّمَتَ عَن ذَاكُ التَمْظُّمُرِ مُنْهِمُ وقوله<sup>(۸)</sup>:

فاطلبْ هُدوًّا فى التقاْقُل واسْتَثِرْ وقوله<sup>(٧٧</sup>:

فيها وتجتميع الله نيا إذا اجتمعوا كأن ألامَهُم من أنسِها جُمَع

وضرَّتْ بك الأيامُ من حيث تَنْفَع

وتُحَـكُمُ الآمال في الأموال ](١)

بلا مِنَّهُ أَحْسَنْتَ انْ تَتَطُولًا وأوساكُ نُبْلُ القدر أنْ تَتَنَبَّلًا

بالويسِ من تحت السُّماد هُجودا

أيامنا مِصقولةٌ أطراُفها(١٠٠ بك والليالي كلُّـها أسحارُ ﴿

(١) ديوانه : ٢٨٧ . (٧) ق ب : سهدت . (٣) الهجان : الكرام . والسوام : الإبل الراعية ، لا تزيع : لا تميل ، المديم : الراعي ، وف ج : لا تزيع ، (٤) ديوانه : ٢٧٣ . (٨) دران ، ١٩٧٣ .

(٥) ديوانه: ٣٧٢ . (٦) ساقط في ج . (٧) ديوانه: ٣٥٢ . (٨) ديوانه: ٨٨ . (٩) ديوانه: ١٤٨ . (١٠) في الديوان: « إسرافها » .

وقال البحتريّ (١):

بيضا؛ يُعطَيُكَ القضيبُ قوامَها وبريكَ عينيُها الفَزَالُ الأَجْوَرُ . وقوله (٢) :

فَاحِبُ الشمسِ أَحياناً يُضَاحِكُها ورَبِّقُ النَيْثِ أحياناً يُباكِها وقوله (٢٠):

\* وللقضيب نَصِيبٌ مِنْ تَثَنَّمُا \*

وقوله<sup>(۱)</sup> :

أصبابة برسوم رَامة بددما عرفَت معارفها العبّبا والشَّمألُ وقوله (٥٠):

صفَتْ مثلَ ما تصفُو المُدامُ خِلالَة ورَقَّتْ كَا رَبَّ النسيمُ شَمَائُلُه ووَقَّتْ كَا رَبًّ النسيمُ شَمَائُلُه وقوله (٦):

\* نثرتُ وَرْدَها عليه الخدودُ \*

أُخذه آخر ، فقال :

\* وحياً لا أنثر الوردَ على الخدِّ الأُسِيلِ \*

و ټو له<sup>(۷)</sup> :

سحاب مخطأني جودُه وهو مُسْبِل وبَحْر عَدَائِي فَيْشُه وهو مُفْمَمُ وقوله (٨):

أرجْنَ عليَّ اللَّيلَ وهو مُمَسَّكُ وصَبَحْنَنا بالسُّبْعِ وهو مُعَلَّقُ (٩)

(۱) دیوانه : ۲ ـ ۲۱۲ . (۲) دیوانه : ۲ ـ ۳۱۹. (۴) دیوانه : ۲ ـ ۳۲۱ ، وقبله : \* فی حمرة الورد شکل من تلهبها \*

(٤) ديوانه : ٢ ـ ١٥٨. (٥) ديوانه: ٢ ـ ١٦٣. (٦) ديوانه : ١ ـ ١٣٨، وصدره: \* قطرات من المحاب وروس \*

(v) ديوانه : ١ ــ ٢٢٦ . (A) ديوانه : ٢ ــ ١٣٩ .

(٩) أرجَن ، بالتخفيف ، أي أثرن عليه الايل وأغرينه عليه . وف ح ، والديوان : أرحن علينا بالايل وهو ممسك وصبحننا بالصبح وهو مخلق

ا ۱۸۰ | وقوله (۱) :

فَى مَقَامٍ تَخِرَ فِي ضَنْكِهِ الْبِي مِنُ عَلَى البِيضِ رُكِمًّا وسجُودا وقد له (٢٠):

الجِيادَ فطار عَنْ أَوْهَامِهِا سَبْقاً وَكَادَ يَطِيرُ عَن أَوْهَامِهِ قوله (٢٠):

فَطَواهُنَ<sup>(١)</sup> طَيّهُنَّ الفَيَافِ واكتَسَيْنَ الوَجِيفَ<sup>(٥)</sup>حتىءَرِينا وقوله<sup>(١)</sup>:

فَأَصْلَلْتُ (٧) حِلْمِي والتَّفَتُ إِلَى الصَّبَا سَفَاهًا وقد جُزْتُ الشَّبابُ مَرَاحِلًا

\* إذا سَرَايا عطاياه سَرَتْ أَسَرَتْ \*

و قوله <sup>(۸)</sup> :

\* ليل يَمِيتُ الليلُ فيــــه غَرِيباً \*

\* \* \*

وقول ابن الرومى :

وَمَا تَمْتَرِيهَا آفَةَ ' بَشَرِيَّةَ ' مِن النَّوْمِ إِلَّا إِنْهَا تَتَخَتَّرُ<sup>(۱)</sup> كَذَلِكُ انْهَا وَأَنْفَاسُ الْأَنَامِ تَنْيَّرُ<sup>ا</sup> كَذَلِكُ انْفَاسُ الْأَنَامِ تَنْيَّرُ

وقوله:

يارُبَّ رِيقِ باتَ بَدْرُ الدَّ جَىٰ يَمُجْب بَيْن ثَنَاياكَا يُرْوِى ولا يَنْهاكَ عن شُرْبِه والجَرُ يُرْوِيكَ وَيَنْهَاكا

-10 -10 -10

<sup>(</sup>۱) دیوانه : ۱ ـ ۱ ۸۲ . (۲) دیوانه : ۲ ـ ۱ ۲۰ . (۳) دیوانه : ۲ ـ ۲ ۲۸۳ .

<sup>(</sup>٤) في ج : قاء طواهن . ﴿ (٥) الوجيف : ضرب من سبر الحيل والإبل .

<sup>(</sup>٦) ديوانه : ٢١٢ . (٧) تى ج : وأضللت . . (٨) ديوانه : ١ ــ ٧٦ ، وصدره : الله أنس إلى إبدام جرد ودونها \*

<sup>(</sup>٩) تتخثر : الحثورة ضد الرقة ، كما يخثر اللب .

وقول العَدّاني :

وأشعث مُشتاق رَمَى فى جُنونِه عَريبُ الكَرى بين الفِجَاجِ السَّبَاسِبِ (۱) أَماتَ اللبالي شَوْقَهُ عَيرَ زَفْرَةٍ رَدَّدُ ما ببن الحَنى والتَّرَاثِبِ سَحَبْتُ له ذَيْلَ الشَّرى وهو لا بِسَ فُحَى اللَّيل حتى مجَّ ضوء الكَواكِ ومِنْ فوقِ أَكُوا الشَّرى وهو لا بِسَ أُحِلَّ لَهَا أَكُلُ الذُرَى والنَوَارِبِ (۱) ومِنْ فوقِ أَكُوا اللهَ اللهُ اللهُ وَي والنَوَارِبِ (۱) إِذَا ادَّرَعَ الليال انجلَى وكأنّه بتياة هِنْدِي حُسام المَارِبِ إِذَا ادَّرَعَ الليال انجلَى وكأنّه وعَهْدَ الفَيافِي في وُجوهِ شَواحِبِ بِرَكْبُ رَمَى كُسْر الكَرى في جُنونهم وعَهْدَ الفَيافِي في وُجوهٍ شَواحِبِ

\* \* \*

وقول أبى العتاهية :

\* أَسْرَى إليه الرَّدى في حَلْبَةِ الْقَدَرِ \*

\* \*\* \*\*

ومن سُو الاستعارة: وليس لحسن الاستعارة وسو الاستعارة مثال يعتمد؟ وإنما يُعتبر ذلك بما تقبلُه النفسُ أو ترده، وتعلَقُ به أو تنبُو عنه . فما تَنْبُو منه قول عَلْقَمة الفحل (٣) :

وكلُّ قَوْمٍ وإنْ عَزُّوا وإن كَرُّمُوا عَرِيفُهِم بَأْثَافِي الشرِّ مَرْجُومُ (١) اللهِ مَرْجُومُ (١) اللهِ الشرِّ مَرْجُومُ (١) اللهِ الشرِّ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

وقول ذي السمة (٥):

تَيَمَّمْنَ يَافُوخَ الدُّجَى فَصَدَعْنَهُ وَجَوْزِ الفَلَا صَدْعَ السيوفِ القواطع وقال تأبَّط ميرا<sup>(٢٧</sup> :

نحز وقابَهم حتَّى نَزَعْنَا وَأَنْفُ الموتِ مَنْخِرُهُ رَثِهم (٧)

(١) السهيب : المفازة ، أو الأرض المستوية البعيدة . (٢) الكور : الرحل ، أو بأدانه ، وجمعه أكوار . الغارب : الكاهل ، أو ما بين السنام والعنق ، وجمعه غوارب .

(٣) ديوانه : ١٤ . (٤) البيت في ديوانه :

بل كل قوم وإن عَرُّوا وإن كثروا عريفهم بأثافي الشر مرجوم والأثافي : جمع أثفية ، وهي المجاوة التي تنصب وتجعل القدر عليها . والرجم : القتل والقدف . وفي ب : بأثافي الدهر . ( \*) ديرانه : ١٦٦ ، وفيه « الصوادع » بدل « القواطم » . ( ) الوازنة : ١٧ . ( ) الرثيم : الذي أدمته الحجارة .

وقول الحطيئة (١):

سَقَوْا جَارَكُ العَيْمانَ لَمَّا جَفَوْنَهُ وَقَلَّص عَنْ بَرْدِ الشَّرابِ مَشَافِرُ هُ (٢) وقول الآخر (٣):

فما رَقَد الوِلْدَانُ حتى رأيتَهُ على البَـكْرِ كَيْرِيهِ بسَاقٍ وحَافرِ
 وقال آخر: '

فأما القبيحُ [١٨١] الذي لا يُشَكُّ في قَباحته ، فقولُ الآخر :

سأمنعها (٥) أَوْ سوف أَجْمَلُ أمرَها إلى مَلكِ أَظْلَافُهُ لَم تُشَقَّقُ و وقول ذى الرُّمة (٢) :

تُعِزِّ ضِمَافَ القوم عِزِهُ نَفْسِه وَيَقْطَعَأَنْفَ الكِبْرِياءَ عَن ِالكِبْرِ وقول خُويلد الهذلى أو غيره (٧):

تُخامِيم قوْمًا لا تَلقَّى جَوَابَهِم وقد أُخَذَتْ مِن أَنْفِ لَحَيَتِك اليَّذَ أَى تَخَامِيم قَوْمًا لا تَلقَّى جَوَابَهِم أَو المعامِم ، وأَنْفُ كُلَّ فَى عَدَا البَيْتِ هَجِينُ (٨) المَوْقِع عَلَى مَقَدَمَة ، وأَنُوف القوم : سَادَتُهُم ، والأَنْفُ في هذا البَيْتِ هَجِينُ (٨) المَوْقِع كَاثِرى .

#### وقد وقع في غيره أُحْسَنَ مَوْقع ، وهو قولُ الشاعر (٩):

(١) ديوانه : ١٧ خ. ﴿ ﴿ ﴾ العيمة : شهوة اللبن ، والعطش ، وعام يعيم فهو عيان ﴿

(٣) البيُّت لجبيهاء الأسدى كما في اللسان . ومعنى يمريه : يستخرج ما عنده من الجرى .

(٤) فى ب: أزمه . والأزم : شدة العش . والوظيف : مستدق النراع والساق من الخيل والإبل وبحوها . (ه) فى ج : سأمنحها .

(٦) الموازنة: ١١٧ ، وديوانه ٢٧٣ ، وق ج: يمد ضعاف القوم. وق الديوان: تمز ضعاف الناس...

(٧) اللسان ــ مادة أنف ، واسب فيه لأبى خراش ، ديوان الهذليين ٢ : ١٦٧ ، ونسبه

لملى معقل بن خويلد الهذلى ، والموازنة : ١١٧ . ﴿ ﴿ ﴾ هجين : المراد غير جيد .

(٩) الموازنة ١١٧ ، والبيت لذى الرمة ، كما في ديوانه : ٦٢١

إذا عمَّ أَنْفَ الصيفِ الْحَقَ بَعَلَنه مِرَاسُ الْأُوَابِي وَامْتِحَانُ الْكُوَائِمِ (١) ويَقُولُون : أَنْفُ الرّبِع ، وأَنْفُ النّهار ، ورَعَيْنَا أَنْفَ الرّبِيع ؛ أَى أُولُه . قال المرة القيس (٢) :

قد عَدَا يَحْمِلُنَى فَ أَنْفِهِ لَاحْقُ الْإِطْلَيْنِ تَحْبُولُكُ مُرَ "(٢) ورَوى لَى بَعْضُ الشّيوخِ النَّقَاتَ : فَى أَنْفِهِ لَـ مُضْمُومِ الْأَلْفِ ، قال: هو مَنْ قوله: كَأْسُ أَنْف. وروضَة أَنْف.

وقال أعرابي يَصفُ البَرْق (١) :

إذا شِيمَ أَنفُ اللَّيلِ أَوْمَضَ وَسُطه سناً كابنسام العامِريَّة شَاغِفُ أَراد أول الليل .

ومن بعيد الاستمارة قولُ أعرابي(٥):

ما زال مجنوناً على اسْتِ الدَّهر ذا جسَدٍ ينمى ، وعَقُل ِ يَجْرِى أَى ينقص .

وسُئل مسلم بنالوليد عن قول أبي نُوَاس :

رُسمُ الكَرَى بين الجفون مُحِيل عَفَّى عليه بُكا عَلَيْكَ طَوِيلُ قال: إن كان قولُ أبى العُذافر:

\* باض الموى في أوادي وفراخ النذكار \*

حسناً ، كان هذا حسناً .

(۱) في الموازنة ۱۱۷ : قال أبو العباس عبد افة بن الممتر : وهذا البيت غر الطائى حتى أتى بما أتى ، وإنما أراد ذو الرمة بقوله : أنف الصيف ، كقولهم : أنف النهار ؛ أي أوله .

ورواية البيت ڧالديوان :

إذا فتم أنف البرد ألحق بطنّه مِراسُ الأُوّابيواه تتحانُ الكواتم وفي ج: وامتعان الكواتم .

(۷) ديوانه: ١٤٣، والموازنة: ١٠٧. (٣) الإطلين، مثنى إطل، وذلك منقطع الأصلاع من الحجة. في أنفه: أي في أول جربه وشده، أو في أول الفيث الذي ذكره. والحجوك: الشديد المدمج الحلق، وممر: شديد فتل اللحم. (٤) الموازنة: ١١٨٨.

(•) في الموازنة : وقال آخر : أنشدناه الأخفش عن ثملب يدم وجلا : مازال مذموما على است الدهم ذا جسد ينمي وعقسل يجرى ومن عجيب هذا الباب قولُ بعض شعراء عبد القيس (١):

ولما رأيتُ الدهرَ وَعُرَّا سِبيلُه وأَبْدَى لنا ظَهْرًا أَجَبَّ مُسَلَّماً (٢)

وجهة قر د كالشِّرَاكِ ضَلْيلة وصقر خَدَّيه وأنفاً مجدتا (١)

ومعرَفة حَسَّاء عَسير مُفاضة عليه ولَوْنا ذا عَثَا فِينَ (١) أَنْزَعا

[١٨٢] ولا أعرف متى رأى هذا للدَّهْر جَبْهة كالشِّر الدُ مع هدذا الذي عدده ؟

هاء عا يُضْحك الشكلي .

وقال الكُمّيت:

على ظَهْرُهِ فِمْلَ المُمَعَكِ (\*) في الرَّمْلِ هِي الْجَدْرُ وَ اللَّمْلِ هِي الْجَدْلُ لِ<sup>(٢)</sup>

وال رأيتُ الدهرَ يَقْلِبُ بَطْنَهُ

كَا ظُمَنَتُ عَنِّا قُضَاعَةُ ﴿ ظُمْنَةً وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُ الْأَخْطَلُ :

منه على ألف فيكرم خيمه(٧)

إكسير هذا الخَلْق يُلْقَى وَاحِدْ وقول أبى تمام :

\* حتى اتَّقَتْهُ بَكِيمياً السُّودَدِ \* فلا ترى شيئاً أَبْمَدَ من إكسير الخَلْق ، وكيمياء السودَد ،

وقد أكثر أبو تمام من هذا الجِنْسِ اغتراراً بما سبق منه في كلام القدماء مما تقدّم ذرك و أنسرف، فن ذلك قوله (٨٠: في أسرف، فن ذلك قوله (٨٠: يادَهُرُ قَوَّمُ مِنْ أخدَعيك فَهَدْ أَضْجَجْتَ هذا الْأَنَامَ من خُرُقِكُ وقوله (٩٠):

كَانُوا رِدَاء زمانِهِم فتَصَدَّعُوا فَكَأَنَّمَا لَبُسِ الزَّمَانُ الصُّوفَا

(۱) الموازنة : ۱۱۸ . (۲) صلع : مثقق . (۳) هذا البيت لم يرد في ط ، وهو في ۱ ، ج ، والموازنة . (٤) الحصاء : التي قل شعرها العننون : اللحية ، أو ما فضل ، أو ما نهت على الذقن وتحته ، وشعيرات طوال تحت حنك البعير وجمعه عثانين . وفي الموازنة : عثانين أجمعا . (٥) المعك : تمرغ . (٦) النحيرة : الطبيعة .

(٧) الميم : السجية والطبيعة .
 (٨) ديوانه : ٧١٠ ، الوساطة ٦٨ .

(٩) ديوانه : ٢٠٦ ، الوساطة ٦٩ ، الموشح ٢٠٦

و قوله <sup>(۱)</sup>: نَزَحْتُ به رَكِئَ العَيْنِ إِنِّي

\* ولينَ أَخَادِعِ ِ الزُّمَنِ ِ الأَ بَيْ \*

وقوله<sup>(۱)</sup> :

مَضَرَبَتِ الشِّياءَ فِي أُخْدَعِيهِ فَرْبَةً عَادَرَتُهُ عَوْدًا رَكُوبا(٥) وقوله<sup>(۲)</sup> :

خُطُوبُ كَأْنَّ الدّهر مِنْهِنَّ يُصْرَعُ

مِنَ الذَّ كُولُم تنفخ ولا هي تَزْمُو

رُوحُ عالينا كلَّ يوم والله

أَلَّا لَا يَكُمُّ الدُّهُو كُفًّا بِسَبِّي ﴿ إِلَى مُجْتَدَى نَصْرِ فِيقَطَعْ مِنَ الرُّنْدِ (A) (A)

والدُّه و أَلاُّمُ مُنْ فَسَرِقْتَ بِلَوْمِهِ إِلَّا إِذَا أَمْرِقْتُهُ بَكُرِيمٍ وقرله<sup>(۹)</sup> :

تحملتُ ما لو حُمِّل الدَّهرُ شطْرَهُ للفكَّر دَهْرًا أَيُّ عِبْأَيْهِ أَمْمُلُ وقوله سايصف قصيدة (١٠٠):

عُلُّ بِقَاعَ المَجْدِ حتى كأنما على كلِّ رَأْس مِنْ يدِ المجدِمِنْ أَرِرُ(١١) لهـــا بين أبواب الملوك مَزامِوم وقوله(۱۲) :

ي ثُوَى مِنْنَدُ أَوْدَى خَالَدُ وهو مُو ثَدُّ به أَسْـــلَمَ المعروفُ بالشَّامِ يَمِدْما

(١) ديوانه : ٧٨ . (٢) نزحت : أخذت ماءها . الركي : الآبار .

(٣) ديرانه : ٤٤٤ ، وصدره :

\* سأَشكو فرجة الليث الرَّخِيّ \*

(٤) ديوانه : ٧٧ . (٥) الأخدعان : عرفان في موضع الحجامة . والعود : البعير المسن .

(٦) ديوانه : ٢٩٠٠ . (٧)أديوانه : ١١٥، والموازنة : ٢١٧ ، وفي ، أ : يقطع للزند .

(۸) دیوانه: ۳۰۸ ، ۱۲۰ (۹) دیوانه: ۲٤٥ . ۱۲۰ (۱۰) دیوانه: ۱۲۰ .

(۱۲) ديوانه : ۱۲۲ . (١١) المغفر : زود من الدروع يلبس تحت القائسوة .

[ وقوله (۱) :

\* كَأْنَّ الْجِدُ قد خَرِفا \* ](٢)

وقوله<sup>(۳)</sup> :

على كبدِ المعروف من نَيْله بَرَ ۚ ذَ

إلى ملكٍ فِ أَيْكَةِ الْجِدِ لَمْ يَزَلُ وقوله (<sup>1)</sup> :

ثل<sup>(ه)</sup> ناراً اخبت على كده

ف غُلّة اوقدت على كبد النا قوله<sup>(۲)</sup>:

فيــه فَفُودِرَ وهو منهم أَبْلَقُ

حتى إذا اسودً الزمان توضَّحوِا وقوله(۲۷) :

صَروفُ النَّوى من مرهَب حسن القدُّ

وكمُ مَلَكُتْ مِنْنَا هَلَى فَهُنْ عِلَى هَدُّهَا وقوله <sup>(۸)</sup>:

مضَتْ عِقْبَةٌ خَرْسُ (٩) له وهو عائبكُ

إذا النيثُ عادىَ نَسْجُه خِلْتَ أَنه وقوله رثى غلاماً (١٠) :

بعد إثباتٍ رِحْله في الرَّكابِ

أَنْزَلَتْهُ الآبامُ عَنْ ظهرِها مِنْ وفوله (۱۱) :

\* . • · ·

[۱۸۳] وكأنَّ فارِسَه يُصَرَّف إِذْ غَدَا وقوله (۱۲) :

ف مَثْنِه ابناً للصباح الأبْلق

حتى (١٣٦) تغفثتَ الأمانى التي احْتُلِسَتْ

عادَتْ مُحُوماً وكانت فبلها هِمَا

(١) ديوانه : ٢٠٤ ، والبين بتمامه :

لو لم تفت من الجب مدّ زمن بالجود والباس كان الجد قدخرة

(٢) ساقط في ج . (٣) ديوانه: ١٢١ ، (٤) ديوانه: ٩٠ ، وفي الموازنة: في « علة » .

(•) في ج: على كبد المعروف . (٦) الموارنة : ١١٣ . (٧) ديوانه : ١١٤ .

(A) ديوانه : ٢٧٤ . (٩) الحرس : الدهي . (٠٠) ديوانه : ١٠٤ .

(۱۱) ديوانه : ۲۱۷ . (۱۲) ديوانه : ۲۰۳ . (۲۰) في ب : ١٤ .

وقوله(۱):

كُلُوا الصَّبْرَ مُرَّا واصربوه فإنكم . أَثَرَ ثُمُ بَمِيرَ الظُّلْمِ والظلمُ بارِكُ وقد جَنَى أبو على نفسه بالإكثار من هذه الاستمارات، وأطلق لسانَ عا ثِبه، وأكّد له الحجَّة على نفسه ؛ واختياراتُ الناسُ محتافة حسَبَ اختسلاف سُورَهم والواتهم واخلاقهم واقاوُت عقولهم .

ومِنْ ردى و الاستعارة أيضاً قولُ بمضهم :

\* أَنَا نَاقَةٌ وَلَيْسَ فِي رَكِبَقِي دِمَاغِ \*

وأنشد أبو المُنْدَس :

ضِرامُ الحبِّ عَشَّصَ فَ فَوَادى وَحَضَّنَ فَوقَهُ طَيْرَ البِعادِ
وقد نبذَ الهَوى فى دَنَ قُلْبى فَعْرْبَدَتِ الْمُمُومُ عَلَى فُوَّادِى
ومثله كثير، ولا وَجْهَ لاستيمابه ؛ لأن قليلَه دَالٌ عَلى كثيره، وجملتُه منبئة "

# الفيصيل لتاني

#### من البابالتاسع في المطابقة

قد أجمع الناسُ على أنّ المطابقة َ في الحكارم هي الجمُّ بين الشي وضدّه في جزءٌ من أجزاء الرّسالة أو الخطبة أو بيت من بُيُوت القصيدة؛ مثل الجمع بين السواد والبياض، واللّمار ، والحرّ والبرد .

وخالفهم قُدامة بن جعفر الكاتب، فقال: المطابقة ُ إيرادُ لفظتين متشابهتين في البناء والصيغة مختلفتين في المعنى ، كقول زياد الأعجم (١):

ونُبَيْتُهُم يَسْتَنْصِرُون بَكَاهِلِ وَلِيُّوْمَ فِيهِم كَاهِلْ (٢) وسَنَامُ

وسمَّى النوع الأول النكافُؤ . وأهلُ الصنعةِ يسمُّونَ النوعَ الذى سمَّاء المطابقة التعطّف . قانوا : وهُو أن يذكر اللفظ ثم يكرِّره ، والمعنى مختلف، وستراه في موضعه إن شاء الله .

والطّباق فى اللغة: الجمّ بين الشيئين؛ يقولون: طَابَق فلانبين ثُوْ بين؛ ثم استَعْمِل فَى غير ذلك ؛ فقيل : ﴿ نَ البعيرُ فَى سَيْرَه ، إذا وضع رجلَه موضَّ يَدِه، وهو راجبُ الجُمع بين الشيئين. قال الجَمْدِيّ (٢) :

وحيل أيطا بِقْنَ بالدارعِين طِباقَ الكِلابِ يَطَأْنَ الهَرَاسَا (١) وفي القرآن (٥): ﴿ سَبْعَ سَمُواتِ طِبَاقًا ﴾ ، أي بَمضُها فوق بعض ؛ كأنه شبّه بالطَّبق يُجْمَل فوقَ الإناء ؛ قال امرؤ القيس (٢):

\* طَبَقُ الأَرْضِ تَحرَّى وتَذَرَّ (٧) \*

(١٠) إنجاز القرآن للباقلاني : ٨١ ، ونهاية الأرب : ٧ \_ ٩٩

(٢) الكاهل: مقدم أعلى الظهر بما يلي العنق . (٣) اللسان ( هرس ) .

(٤) الهراس: شوك كأنه الحسك. (٥) سورة الملك. ٣. (٦) ديوانه: ١٤٣، وصدره: \* دِيمَة هَطلًاء فيهما وَطَفْ \*\*

(٧) طبق الأرض: أى تعم الأرضُ حتى تصير لهاً كالطبق. تحرى : تقصد. وتدر: تصب الماء.

وكل فِقُرَة من فِقَر الظهر والمُنق طَبَق ؛ وذلك أن بمضها منشُود على بعض .

فَمَا فَى كَتَابِ الله عز وجل من الطَّبَاق قوله تعالى<sup>(١)</sup> : ﴿ يُو لِجُ اللَّيْـٰ لَ [١٨٤] من الطباف فِي النَّهَارِ وَيُو لِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْـٰ لِ ﴾ .

وقوله تعالى (٢): ﴿ لِيُعَرِّجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ ﴾، أي من الكفر إلى الإيمان. وقوله عز وجل (٣): ﴿ له بابُ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابُ ﴾ .

• وقوله (١٠) : ﴿ لِكَنْيَلَا تَأْسُوا عَلَى مَافَاَتَكُمْ ۚ وَلَا نَفْرَ حُوا ۚ بِمَا آتَاكُمْ ۚ ﴾ ، وهٰذَا على غاية النساوى والمُوازَنة .

وقُوله تعالى<sup>(٥)</sup>: ﴿ يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ بُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ﴾ . وقوله جلَّ شأنه (٢٠): ﴿ وَلَا يَعْلِـكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ صَرِّا وَلَا نَفْمًا وَلَا يَعْلِـكُونَ مَوْنَا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا ﴾ .

وقوله عز " اسمه (٧) : ﴿ لَا يَخْلَقُونَ شَيْنًا وَهُمْ لَيُخْلَقُونَ ﴾ .

وقوله سبحانه (٨): ﴿ فَأُولَـٰ ثِنِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَلِّينًا تِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ .

وقوله جل ذكره (١٠): ﴿ وَأَنَّهُ مُو أَضْحَكَ وَأَنْكُمَى ، وَأَنَّهُ مُو أَمْاتَ وَأَخْيَا ﴾ .

وقد تنازع الناسُ هذا المعنى ؟ قال ابن مُطَيرٍ :

\* تضحكُ الأرضُ مِنْ بُكاء السماء \*

وقلت(١٠) :

# \* وضعك الْمَزْنُ بِهِمَا ثُمَّ بَكَى \*

#### وقال آخر :

فله ابتسامُ في لَواسِع ِبَرُ قِهِ ولهُ بُكا َمِنْ وَدُقِهِ ((۱۱) الْمُتَسَرِّبِ وَقَال آخر (۱۲) :

لَا تَمْجَيِي يَا سَلْمُ مِن رَجُل مَنْجِكَ المَشِيبُ بِوَأْسِهِ فَبَسَكِي

(١) سورة الحج : ٦٦ (٢) أحزاب : ٤٣ (٦) الحديد : ١٣ (٤) الحديد : ٣٣

(٠) الروم: ١٩ (٦) الفرقار . ٣ (٧) النحل : ٢٠ (٨) الفرقان : ٧٠

(٩) النجم : ٤٣ (١٠) في 🗝 : وقال آخر (١١) في ج : بـ قه.

(۱۲) هو دعبل الخزاعي . معاهد التنصيص : ۲ ــ ۸ ٤ ــ ١ الأرب : ۷ ــ ۹۹

[ فلم يقرب أحدُّ من لَفُظ القرآن في اختصاره وصفائه ، ورَوْنَقه وبهائه ، وطُلَاوته ومائه ، وطُلَاوته ومائيه ؛ وكذلك جميعً ما في القرآن من الطنّباق ] (١) .

ومما جا في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام المُطابق قولُه للأنصار: « إِنَّكُمْ لَتَكُدُّرُونَ عند الفَزَع ، وتقِلُون عند الطَمَع » .

وقوله عليه الصلاة والسلام : « خيرُ المال عينُ سَاهرة لَمَيْن ِ نائمة » ، يعنى عيـ الماه ينامُ صاحبُها وهي تَسْقي أرضَه .

وقُولِه عَلَيْهُ الصلاة والسَّلَام: «إيَّاكُ والمشارَّة؛ فإنها عَيْتَ النُّرَّة وتُحْسِيَى المُرَّة» (٢٠). ومن سائر الكلام قول الحسن رحمه الله : مارأيتُ يقيناً لاشكّ فيه أشبَه بشكّ لايتين فيه من يَقِينِ نحن فيه ، يَمْنِي المَوْت .

وقال أيضاً رَضَّى الله عنه : إنَّ مَنْ خَوَّلَك حَتَّى تَبلغَ الأَمْن خَيرَ مَمن 'يؤَ مَنك حَيَّى تَبلغَ الأَمْن خَيرَ مَمن 'يؤَ مَنك حَيَّى تَبلغَ الأَمْن خَيرَ مَمن 'يؤَ مَنك حَيَّى تَبْلغَ الخُوف .

وقال أبو الدَّرْداء رضى الله عنه: معروف زماننا نُشْكُرُ زمانِ قدفات ، ومُشكّره معروفُ رمان لميأت .

وقال بمضُّهم : ليتَ حُلَّمَنا عَنْكُ لايدُ عُو جَهْلَ عَيْرِ نَا إليك .

وقال عبد الملك: ما حَمدتُ نفسِي على محمود (٢٠) ابتدأتُهُ بَمَجْز ، ولا لمنها على مكروه ابتماتُه بحَرْم .

وَقَالُوا : النِّنِي وَ النُّرْ بَهُ وَطَن ، والفقر في الوَطَن غُرْ بَهُ .

وقال أعرابي لرجل: إنّ فلاناً وإن ضحكَ لك ، فإنّه يضحك منك. فإن لم تتخذُه عَدُوّاً في عَلانيتك ، فلا تجمله صديقاً في سَر يرتك.

وقال على رضى الله عنه : إن أَعْظَمَ الذُّنُوبِ ما صفر عِنْدَك .

وَ مَ رَجِلِ الشُّمْسِيِّ ؛ فقال : إِنْ كَنتَ كَاذَبًا فَنَفَرَ اللهُ لك ، وإِنْ كَنتَ صَادَبًا فَنَفَرَ اللهُ لك ، وإِنْ كَنتَ صَادَ فَنَفُر اللهُ لي .

وأَوْضَى بمضهم غلامًا ، فقال : إنَّ الظنَّ إذَا أَخْلَفَ فيك أَخْلف منك .

و محوه قول الآخر : ولاتتَّكِلْ عَلَى عُذَّرِ مَنَى فقد انْسَكَاتُ عَلَى كَفَايَة منك .

(۱) ساقط في ج . (۲) المشارة : تفاعل من الشعر . والفرة : الحسن . والعرة في الأصل : اللهذو ، واستمير انظر نهاية ابن الأثير : ٣ ــ ٠ ٨ . (٣) في ب : محبوب.

[١٨٥] وقال الحَسن: إما تستَحْيُون من طولِ مالا تستحيُون! و محوه قول الأعرابي : فلانْ يستحي من أنْ يَسْتِحي .

وقال: مَنْ خاف اللهُ أخاف اللهُ منه كل شيء، ومن خافَ الناسَ أَخافَهُ اللهُ من کل ً شیء .

وقيل لأبي دُواد ــ وابنته تَسُوسُ دابَّتَه ــ أَهَنْهَا ياأَبا دُواد . فقال : أَهُنْهُا بكرامتى ، كما أكرمتُها مهوانى . معناه إنْ كانتْ تَصُوننى عن سِياسَةِ دابَّتى وتتبدَّلُ هى ، فهاإنى أسونُهَا وأتبذُّل دونها بالتيام في أمر مَمَاشِها ، وإصلاح حالها .

وأخذ اللفظ َ بمضَّهم فقال في السلطان :

أَذِلَ لَـكُم (١) تعيني لأُكرمها بكم (١) وَلَنْ تُسكرمَ النفس التي لا تَهينُها وقال بمضهم لعليل: إن أعَلَّك اللهُ من جسمك ، فقد أسحَّك من ذُنوبك . وقال بمضهم،: السكريمُ واسعُ المنفرة ؛ إذا ضاقتِ المدّرة .

وقال كِثير بن هراسة يوما لابنه : يا بُنَّى ؟ إنَّ من الناس ناسًا يَنقَصونك إذا ذِدْتُهُم ، وتهونُ عليهم إذا أكرمتُهم ؛ ليس لرضام موضعٌ فتقصده ، ولا لسَخَطهم مُوقع فتحذَّره ؟ فإذا عرفتَ أولئك بأغْيَامِهم فأبد لهم (٢) وَجْهَ المودة ، وامنَهْمهم موضع الخاصة ؛ ليكون ما أبديث لهم من وَجْه المودة حاجزاً دون شَرِّهم ، وما منعهُم من مَوْمُسِمِ الخاصة قاطماً لحُرْمُتهم .

وقال خالد بن صفوان لرجل يصفُ له رجلا : أيس له صديقٌ في السر ، ولا عدوٌّ في العلانية.

وقال آخُر: فيالعمَل ِماهو تَرْكُ للمعل، ومِن تَرْكُ العمل ِماهو أكثرالعمل (٣٠. وقال آخر : إنَّا لا نكافٍ مَنْ عصى اللهَ فينا بأكثرَ من أنْ نُطيعَ الله فيه . وقال الحسن : كَثْرَةَ النَّظِّر إلى الباطل تَذْهَبُ بمعرفة الحق من العلب .

وقال سهل بن هارون : مَنْ طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى توفّيه رِزْقَه فيها ، ومَنْ طَلَبَ الدنيا طَلَبَهُ الموتُ حتى يخرِجَه منها .

(١) ق ب : أُمين لهم . . . بهم . (٢) ق ج : فابذل لهم . (٣) ق ط: « أكبر »، وهذا عن ١ ، ج.

وكتب رجلُ إلى محمد بن عبد الله : إنَّ مِن النَّمْمَة على المُشْنِي عليك أنه لا يُحافَ الإفراط، ولا<sup>(1)</sup> يأمَن التَّمْصير، ولا بحذر أنْ تَلْخُقه تَقِيصةُ الكَذب، ولا بسَهى المدحُ إلى غايةٍ إلَّا وجدَ في فَضْلِك عَوْنًا على تجاوزها .

وفي الحديث: « مَا قَلَّ وَكُنهَى خَيْرٌ مِمَا كَثُرَ وَأَلْهَى » .

وقال معاوية : ليس بين أنْ يملكَ الملكُ جميع رَعيتِهِ أو يماكُه جميعُها إلا حَرْم ، أو تَوَانٍ .

وقال بعضهم : إذا شربت النَّبيذ فاشربه مع مَنْ يَفقضِحُ بك ، ولا تشربه مع مَنْ تَفْقضِح به .

وقال بعضهم : شوهاء (٢) وَلُود [١٨٦] حيرٌ من حَسْناه : قيم .

وقال ابن السمّاك لارشيد: ياأميرَ المؤمنينَ؛ تواضَّمك في شرفكُ أَصْرَفِ مِن سَرَفِك. وقال ابن الممنز: طلاقُ الدّنيا مَهْرُ الآخرة .

وقالواً: غَضَبُ الجاهل في قوله ، وغَضَبُ العاقل في وْمُلِّه .

وهر بَ أحدُهم بحضَّرة الحسَن بن وهب قَدَحًا وعَبَس، فَقَالُله : والله مَا نَصَفَّتُهَا؛ تَضْحَك في وجهك ، وتعبِسُ في وجهها !!

وقال طاهم بن الحسين لابنه: التَّبَدْير للمال ذمُّه حسبَ التقتيرِ فيه ؛ فإنَّق القبدير . و إلا والتقتير .

وقال أعرابي: أتيتُ بندادَ فإذا ثيابُ أُحرارٍ على أجسادَ عبيد ؛ إقبالُ حَظَّهُم إدبَّارُ ۖ حَظِّ الكَرْم؛ شَجَرُ فُرُوعه عند أصولِه ، شَغَلَمْم عن المعروف رغبتُهم في النكر .

وقال آخر : كَدَرُ الجماعةِ خَيْرٌ من صَفْيوِ الفرقة .

وقال بعضُهم : وكان اعتدادِي بذلك اعتدادَ مَنْ لا تَنْضَبُ عنه نِعِمة تَغْمُوك ، رَبِي عليه عيش يَحْلُو لك .

(۱) ق ج : ويأمن . (۲) ق ب : سوداء . (۳) هو الحصين بن الحام المرى .

وة ل بمغُمهم: فسكان سروري بذلك سرورْ مَنْ لا تَأْفلُ عنه مسرَّة طَلَمَتْ عليك، ولا تُظلم عليه محَلة أنارت لك .

وقال المنصور : لا تخرجوا من عِزِّ الطاعة إلى ذُلِّ المصية .

ووصف أعرابي غُلاما فقال : ساع في الهَرَب ، قَطُونُ (١) في الحاجة .

وكتب سميد بن محيد (٢) في كتاب مَتْع : ظنًّا كَاذَبًا لله فيه حَتْم صَادق ، وأَمَلًا خائبًا لله فيه قضاً؛ نافذ .

وة ل الأنوم الأودِي ، واسمُه عمرو بن مالك : مهما تقرُّ به العيونُ وإن كان. قليلًا خيرٌ مما وَجِلَتْ به القاوبُ وإن كان كثيراً . ونحوه قول الشاعر : \* أَلَا كُلُّ مَا قَرَّتْ بِهِ العِينُ صَالِعَ \*

من الأشعار

مااللَّيْثُ كَذَّبَ عَنْ أَقْرَ اللهِ صَدَةًا (1)

ومن الأشعار في الطِّباق قول زهير (٣): **نَمَ**يْثُ بِمَثَّرَ يَصْطَادُ الرِّجالَ إِذَا وةول امرى القيس(ه) :

كجُلمودِ مَخْرِ حَفَّةُ السَّيْلُ مِنْ عَلَ

مكِرٌ مَغَرِ مُقْبِلِ مُدْبِرِ مِعَا وقول طُفَّيْلِ النُّنوي، يصف فرسا :

يْصَانُ وهو ليَوْم الرَّوْع مِنْدُول (٢)

بسَاهِمِ الوَجْهِ لَمْ تَقْطَعْ أَباحِلُهُ وقول الآخر <sup>(v)</sup> :

عقدار سَمَدْن (٨) له سُمُودا وَرَدَّ وُجِوهُمُنَّ البيضَ سُودًا

رَكَى ۚ الْيَخْدُثُمُانُ لِيسُوَّةً ۚ ٱلَّهِ حَرَّبٍ [١٨٧] فَرَدَّ شُعُورَكُنَّ الشُّودَ إِيضاً وقال اُلحسين بن مُعاَير (٩) :

بأحْسَنَ مِمَّا زَيِّنْتُها عُقُودُها

مُبَتَّلَةُ الأردافِ رَانَتْ عُقُودَها

(۱) دابة قطوف: يضيق مديم . (۷) في ج : سمد بن محمد . (۳) ديوانه: ٤٠. (٤) عثر: موضع قبل تبانة من أرض اليمن . وكذب : لم يصدق في الحلة. (٠) ديوانه : ٧٤ . (٦) ساهم الوجه : متنبر الوجه . والأبجل : عرق ، وهو من

الفرسُ والبعيرُ عمراة الأكمل من الإلسان . ﴿ ﴿ ﴾ اللسان ـ مادة ﴿ سمد } .

(A) السمود هنا: الحزن. (٩) الحماسة: ٢ ــ ٦٥ ، مع اختلاف في الرواية. (٨) السمود هنا: الحزن. (٢١ ــ الصناعتين)

ضَحِكْ يُرَاوِخ بَيْنَهُ وَابِكَا

لَقَدْ سَرَّ نِي أَنِّى خَطَرْتْ بِبالك

وإنْ عَلَوَا حَزْ نَا تَشْظَّتْ جَنَادِلُ (1)

مِنَ العيشِ أو آسَى على إثْرِ مُدْ بِرِ وأبناه معروب الم ولمنكر

فَذَٰقْنَا طَغْمَ طاعتِنا وذَاقُوا

لا يعذرون ولا يَمْونَ لجارِ وتَنَامُ أَعِينُهُم عن الأوتار ](٨)

بِعُنُورٍ تَرَاقِيها ونَحُمُرٍ (١) أَكُفُّها ﴿ وَسُودٍ نَوَاصِيها وَبِيضٍ (١) خُدُودُها وقال في وَصْف السحاب:

> وَلَهُ بلا خُزْنِ ولا بمسرَّةٍ وقال آخر (۲):

كَيْنْ ساءنى أَنْ يِلْتِينِي بَمَسَاءَة وقال النابغة (٣) :

وإنْ هَبَطا سَهْلا أَثَارَا عَجَاجَةً

وقال مسافع<sup>(٥)</sup> : أبعــــدَ بني أُمِّى<sup>(١)</sup> أُسَرُّ بُمُقْبِل ِ أُولَاكَ بَنُو خَـــيْرٍ وَسَرٍّ كَايِهِمَا وقال أوس بن حَجَر :

أَطْفُنَا رَبُّنَا وعَصَاهُ قُومٌ [ وقال الفرزدق<sup>(٧)</sup> :

آمَنَ الإلهُ بني كُلَّيبٍ إنهمُ يستيقظونَ إلى نَهيق مارِهم وقال امرؤ القيس (٩):

بِمَاءِ سَحَابِ زَلَّ عَنْ مَنْنِ مَنْخُرَةٍ

إلى بَطْن ِ أَخْرَى طَيْبِ طَعْمَهُ خَصِرُ (١٠)

(١) بي ج: وخضر . . . وحر خدودها. (٣) ديوانه : ٨١ . (٢) ديوان الحاسة : ٢ \_ ه ١٠ ، بلا عزو .

(٤) أثاراً : حركاً. الحزن : ما غلظ من الأرض . تشفلت : تكسمرت. الجنادل : الحجارة .

وفى ج بيت بدله ، نسبه أيضًا للنابغة ، وهو : لايعدرون ولايفون لجار لمن الإله بني كايب إنهم

(٥) هو مسافع بن حذيفة العبسى . ديوان الحاسة : ٢ ــ ٢٠ ، مع اختلاف في الرواية .

(٦) في ج: بني بدر . (٧) نهاية الأرب : ٧ \_ ١٠١ .

(۸) ساقط من ج . وإنظر الهمامش رقم ٤ (١٠٠) الحصر : إلبارد ، ورواية البيت في ديوانه: (٩) ديوانه : ١٣٧ .

بماء سحاب زَلَّ عن مَتْن ِ ظَهْرُهِ الى بطن أُخرى طيِّب ماؤها خَصِر

وقال النابغة (١) :

ولا يَحْسَبُون الخَيرَ لا شَرَّ بَعْدَه ولا يحسبُون الشَّرَّ ضَرَّ بهَ لَازِبِ وَقَالَ بَيْهُسَ بن عبد الحارث ، يصف السيب :

حتى كأنَّ قديمَه وحديثَه ليلُ تَكَفَّمَ مُدْ بِرًّا بَهَار فطابق بين قديم وحديث ، وليل وتهار ؟ فأخذه الفرزدق ، فقال (٢) :
والشَّيْبُ يَنْهُمَنُ في الشبابِ كأنَّه لَيْلُ يَمِيبَ بَجَانبيه نَهَارُ طابق بين الشيب والشباب ، والليل والنهار؛ وهذا أُحْسَنُ مَن قول بيهس سَبْكًا ورسفاً . وفيه نوع آخر من البديع ، وهو « يَميع بجانبيه نهار » أخذه من قول

من الصبح لما صاحَ بالليل نَفَرَّا

الشاخ<sup>(۳)</sup> :

ولاق بِمَحْرَاء الإِهَالَةِ سَاطِماً وقال أبو دُوادقىلە :

تُعْسِيحُ الرُّدَيْنَيَّاتُ فَ حَجَبَاتِهِمْ صِيلَحَ العَوَالَى فَ النَّقَافِ المثقَّبِ وَقَالَ آخَرِ:

تَصيح الرُّدَيْنِيّاتُ فيناً وفيهمُ صياحَ بناتِ الماءَ أَصْبَحْنَ جُوَّعا وقال آخر فى صفة قَوْس :

\* فى كَنَّه مُعْطِيةٌ مَنُوعُ (1) \*

وقال آخر :

مَرِحَتْ وسَاحَ المرْوُ مِن أَخْفَافِهِمَا (\*) \* وقال آخر في صفة ناقة :

\* خَوْقاله إلّا أنها سَناعُ (٦) \*

(١) ديوانه : ٩ . ( (٢) ديوانه : ٦٧ . (٣)ديوانه : ٣٣ ورواية البيت فيه :

وقد لبست عند الإلاهة ساطما من الفجر لما حام باللَّيلُ بَقُراً وقال شارحه : الإلاهة : موضع بالجزيرة . والساطع : المرتفع . بقر : تحير . (٤) القوس المعلية: التي عطفت فلم تنكسر . (٥) المرح : النشاط ، والمرو : المجارة التي يقدح منها النار . (٦) الحرقاء : التي لا تتعهد مواضع واتحها . والصناع : الماهمة ، وأصله من وصف المرأة.

وقال آخر:

فِياء ومحمودُ القِرَى يستفزُّه إلىهاودَاعِى الليل بالصَّبحيصَفُرُ المِيادِ الصَّبحيصَفُرُ المِيادِ الصَّبحيصَفُرُ المِيادِ المُعالِم اللهُ المُعالِم اللهُ اللهُو

وباسطُ خَسَالِهِ فيكمُ بِيَمِينهِ وَقَائِضُ فَرَ عَنَكُمُ بِشَمَالِيَا فَطَابِقَ بِبَاسِطُ خَسَالِهِ فيكمُ بِشَمَالِيَا فطابق بباسط وقاً بِض ، وخَيْر وهر ، وعين وشمال ؛ ومثله قول الآخر : فلا الجودُ 'يُفْنِي المَالَ والحَدُّ مُقْبِلُ ولا البُخْل يُبقى المَالَ والحَدُّ مُدْ بِرُ

ومثله قول الآخر :

وظلمةُ ليلي مِثْلُ ضوءِ مَهَادِياً

فَسِرِّی کاعلانی، و تلك سَجِيتی، و ما فيه طِباقان ، قول المتلمس (۲) :

ولا يَبْق الكثيرُ على الفَسَادِ

وتَرْفَعُنَا بَكُرْ إليكم وتَغَلْبُ وليس لهم عالين أمُّ ولا أبُ

فَتَحْدِرَكُمْ عَبْسُ إلينا وعَامِرْ ﴿
إِذَا مَاعَاوْ إِقَالُوا : أَبُونَا وأُمَّنا وقول قَيْس بن الخطيم (٣٠) :

يُرَجَّى الفتى كَيْماً يَضُرَّ و يَنْفَعا

إذا أنْتَ لَم تَنْفَعُ فَضُرَّ فإنّما وهذا تطبيق وتحكيل .

ومثله قول عدى بن الرَّ عْلا :

الله ون عدى في الراعار الله الله مَيْنَ الاحياء الله مَيْنَ الاحياء

فاستوفى المعنى فى قوله: ليس من مات فاستراح بميت، وكمّل فى قوله: إنما الميت منتُ الأحيا.

وقد طابق جماعة من المقتدمين بالشيء وخلانه على التقريب، لا على الحقيمة، وذلك كقول الحُطيئة (١٤):

(۱) نهایة الأرب: ۷: ۹۹، ودیوانه: ۰۰۰، (۲) مهذب الأغانی: ۱- ۲۰۵، (۲) (۲) مهذب الأغانی: ۱- ۲۰۵، (۳) دیوانه: ۲۸- المان عبد الأعلى بن عبد الله بن عاص، وفي حاسة البعتري ۲۱۳ منسوب لعبد الله بن معاویة . (٤)دیوانه: ۲۰۹،

وأخذتَ أَطْرَارَ<sup>(۱)</sup> السكلام فلم تَدع شَتْماً يضُرُّ ولا مَديحاً ينفعُ والهجاء ضدّ المديح ، فذكر الشنم على وجْهِ التقريب؛ وهكذا قول الآخر<sup>(۱)</sup>: يَجْزُون مِنْ ظُلْمِ أَهْلِ الطّلم مَنْفِرَةً ومِنْ إساءةٍ أَهْلِ السُّوءِ إِحْسانا فِجْعل ضدّالظلم المنفرة .

\* \* \*

ومن المطابقة فى اشعار المحدثين قول ابى تمام<sup>(٣)</sup>: أصمَّ بك الناعى وإنْ كان أسمَّماً وأسبَسجَ مَغْسَى العجُودِ بَعْدَكَ بَلْقَماً فى المصاد وقالوا : هذا أَحْسَن ابتداء فى مرثية إسلامية .

وقال أبو عام أيضاً (١):

وصَلَّ (٥) بك الأيامُ من حيثُ يَهْتَدِى وضرَّتْ بك الأيامُ من حيثُ تَنْفَعُ وقد كان يُدْعَى حازِما حين يَعِزُعُ وقد كان يُدْعَى حازِما حين يَعِزُعُ وقال سُدَيف في النَّسَاء:

وأصَحُّ ما رأتِ العيون جَوَارِحًا وقال عمارة بن عَقيل :

وأرَى الوَحْشَ في يميني إذا ما وقال أبو تمام<sup>(7)</sup>:

وقال البحتري<sup>(A)</sup> :

[۱۸۹] إنّ أيامَهمن البِيمِن بِيضٌ وقال النَّعرى<sup>(۱)</sup> :

ما رأيْنَ المارِقَ السودَ سُودَا

ولهنَّ أَمْرَضُ مَا رَأَيْتَ عُيُونَا

كان يوما عِنانُه بشِمَالي

أَفْنَاهُمُ الصَّبْرُ إِذْ أَبِعَا كُمُ (٧) الجَزَعُ

ومَناذلِ لِكَ بالحِمَى وبها الخليطُ نُزُولُ

(1) أطرار السكلام: تواحيه . (۲) هو قريط بن أنيات أحسله بني العنبر ( ديوان الحماسة : ١ ـ ٤ ) . (٣) ديوانه : ١ - ٣٧٣ ـ ٣٧٣ . (٤) ديوانه : ١ - ٣٧٣ ـ (٧) في ج: أبقاهم . . . والشعل الأول ساقط فيه . (١) ديوانه : ١ - ٢٧٣ . (١) المختار من شعر بشار : ٣٣١ ـ ساقط فيه . (٨) ديوانه : ١ - ١٨٣ . (٩) المختار من شعر بشار : ٣٣١ .

وسرورهن َ طَوِيلُ(١) قصسيرة ونُحُوسُهُنَّ أَفُولُ وسُمُودهن طوالعُ بُ وَقَينةٌ وشَمُولُ و الشَّما واللا للحيَّةُ

وقال آخِر :

ت فأيقظَهُم قَدَرُ لَم يَنَمُ ويا حسنَهُم في ذَوال النَّعمُ

براذِينُ ناموا عن المكرمًا نيا تبحَهم في الَّذِي خَوَّلُوا

وقال آخر :

فـُـتَى مِنْ بنى العباس ليسَ بِطا يُل وإنْ كَانَ حُرَّ الأصل عبدُ الشمائل

إَفَاطِمَ قَدْ زَوَّجْتِ مِن غير خِبْرَةٍ فإنْ فُلِتِ مِنْ آلِ النِّي فإنه

و محوه في معناه ، لا في التعلبيق ، قول على بن آلجهم في بعض بني هاشم : \* إِن تَكُنُّ منهمُ بلا شك فللعودِ قُتَارُ \*

### \* فما خبثُ من فِضَّة بعَجيبٍ \*

وفي معناه أيضا :

ولم يَأْتِهِ من عند أمّ ولا أب

كَثْيَمْ ۚ أَتَاهُ اللَّوْمُ مِن عِنْـ دِ نَفْسِهِ وقول أبي تعام (٢):

والدمعُ يحملُ بعضَ ثِقلُ (٣) الْمُذرَمِ في مشل حاشية ِ الرِّداء المُعلَم ِ

نثرت فَرِيدَ مَدَامِعٍ لَم تُنظمِ وَصَلَتْ نجيماً بالدموع فحــدُّها اخذه من قول أنى الشَّيص :

ُيذَابُ بمينى لؤلؤ وعَقِيقُ

وَصَلْتُ دماً بالدمع حـتَّى كأنما وقول أبي تمام<sup>(1)</sup> :

\* جهوفُ البلي أسرعَتْ في النُّصنِ الرَّطبِ \*

(۲) ديوانه : ۳۱۲ .

(۱) الختار من شعر بشار: ۳۳۱. (۲) دیوانه: ۳۱۲. (۲) فی الدیوان: « بعض شجو » . (٤) دیوانه: ۳۵۳، (۳) فی الدیوان تا برحت من خطب ۴ (٤) ديوانه : ٣٠٩، وبقيته :

وقوله:

قد يُنْمِمُ اللهُ بالبلوى وإن عظمَتْ ويبتلي اللهُ بعض القوم بالنَّم وقول الآخر:

> عَجْلَ الفراقُ بما كرهتُ وطَالما وأرى التي هام الفؤادُ بذِكْرِها وقال بكر بن النطّاح :

وكأن إظلامَ الدُّروعِ عابِهمُ ليـــلُ وإدراقُ الوجومِ نهادُ وقول أبي عام (١) :

أصبحت في روضة الشَّباب هَشيا شعلة فى المنـــارق استودعتنى غُرَّةُ عُرِّةً (<sup>ص)</sup> ألَّا إنما كنه دِمَّةُ ۗ فِي الحياةِ تُدُّعَى جَلالا وقول آخر :

فلست منها قبلة

وقلت :

إذا مُعشِّرُ في الجدكانوا هَوادِيًّا ﴿ فَقِيسُوا بِهِ فِي الْجِدِ ، عَادُوا تَواليا ۗ رأيتُ جمالَ الدَّهْرِ فيك مجدَّدا فكن باقيا حتى تَرَى الدَّهْرِ فأنيا وقات :

> قل لن أَدْنيه جَهْدى ﴿ وهو يقصيني جَهْدَهُ ولمن ترضاه مَوْ لاك ولا رضاك عبدَ. كُلُّلُ أَنْ يُعْلِمُنَ وَعَدُّهُ أمليح عليح الش

كانَ الفراقُ بما كرهت عَجولا

أسبحت منها فارغا مشغولا

وغدت ريحك البليسل سموما في صعيم الفؤاد أثث لله صمما(٢) تُ أُغر أَيامَ كنتُ بهيا مثل ما سُمِّي اللدين سَلْما

لما رَويتُ بها عطشتُ

(۲) هذان البيتان لم يذكرا في ط ، و ج . (١) ديوانه : ٢٩١ .

(٣) في الديوان : « بهمة » ، وفي ب : مرة . والمثبت في ج .

أُمْ جَمِيل بجميل ال وجه أَنْ ينقُضَ عَهِدَهُ ما الذي صدّك عنى ليت ما صدّك صدّهُ وقلت [١٩٠]:

\* الماذا أبيعُه وبرُوحِي اشتريتُهُ (١) \*

رقات:

فَ كُلِّ خَلَقٍ خَلَّةً \* مَذْمُومة \* \* وَوَرَا ۚ كُلِّ \* مُحَبَّبٍ مَكْرُوهُ

من عبوب التطبيق قول الأخطل: التطبيق قول الأخطل:

فعصیتُ قولی والمطاعُ<sup>(۲)</sup> نُمُرَابُ

قاتُ المقسامُ وناهِبُ قالَ النَّوَى وهذا من عثّ السكلام وبارده ، وقال :

كُمْ جَحْفُل طارتْ قُداى خَيْلهُ خَلَّةَتُهُ بَوْمَ الوَّغَى منتُسوفا أعلمت نابك وهو رأسٌ أنه سيكون بمدّك حافرا ووظيفاً (٢٦)

وةال آخر [ في القاسم بن عبيد الله ](١) :

مَنْ كَانَ يَمْمُمُ كَيْفُ رِقَةً طَبْهِهِ هُو مُقْسِمٌ أَنَّ الهُـواء أَخِينُ وَقَالُ أَبُو تِمَامُ (٥٠):

نیا "المج الفؤاد و کان رَضْماً (۱) ویا شِبَمی بمقدمه (۷) وریّ وقال (۸):

وإذ الصَّنعُ كان وَحْشًا فليّه تَ برَغْمِ الزَّمان صنعاً ربيباً وقال أيضا<sup>(١)</sup>:

قَدْ لَانَ أَكْثُرُ مَا نُرِيدُ وَبَعْشُهُ خَشِنْ وَإِنَّى بَالْنَجَاحِ لَوَا ثِقُ

(١) فى ب: وبنفسى أشتريه . ﴿ ﴿ ﴾ في ج: والمطلم .

(٣) الوظيف: مُستدق الدّراع والساق من الحيل ومن الإبل وغيرها . وق ج : أعلمت بابك.

(٤) ليش في ج . (ه) ديوانه : ٣٤٥ . (٦) ثلج الفؤاد : برده واطمئنانه . والرضف في الأصل : المجارة الهجارة . (٧) في الديوان : « إذا تضي » . وفي ج : برونةه .

(A) englis: ۲۹. (1) englis: ۲۲۳.

وقوله<sup>(۱)</sup> :.

لوْ انَّ القضاءَ وحدَّهُ لَم 'يُبَرَّدِ لَمَمْرِي لَقَدْ حَرَّرَتَ يُومَ لَقِيتَهُ

من النَّيل والجدُّوي نَـكُفَّاه مقطعُ وإن خفَرتْ إموالَ قَوْمِرَ أَكَفُّهُمْ

يومُ أَفَاضَ جُورًى أَعَاضَ تَمَرُّ يَا \* خَاضَ الْمُورَى بَعْرَى حِجَاءُ الْمُزْ بِدِ فجمل « الحجى » في هذا البيت « مُزبدا » ؛ ولا أعرف عاقلا يقول : إن المقل يُزْ بد ؟ وليس المزبد ها هنا نمتاً للبحرين ؟ لأنه قال « بَحْرَى حِجَاه المزبد » ، لهو جمل « المزبد » نعتا للبحرين لقال المزبدَيْن ، وخَوْضُ الهموى بحر التعزى أيضاً من أبعد الاستعارة .

و نحو منه قوله أيضاً (١) :

يا يوم صَرَّدَ (\*) يوم لَهوى لَهوه بِسَبابتي وأَذَلَ عِزَ نَجَلُدِي وقوله<sup>(۲)</sup> :

فاستأنست رَوعاته (۸) بسُهاَدى عرضَ الظلامُ (٧) أو اعترتُهُ وَحْشَةُ ^ بل ذَكُرُهُ (٩) طرَقَتْ فلما لم أَبِتْ اللهِ بالنَّ تفكرُ في ضروبِ رُقادِي نَوْمِي وَيْمَنَّ عَلَى نُضُولِ وِسَادِي . ﴿غُرَّتُ مُحْمُومَى فَاسْتَكَابُنَ فَصُولُهَا وهذه الأبيات مع قُبْت التطبيق الذي في أولها ، وهُجْنة الاستعارة ، لا يعرف

معناها على الحقيقة .

<sup>(</sup>۴) ديوانه: ١١١٠ ۲) دیوانه : ۱۹۱ . (۱) ديوانه : ۱۰۱ .

<sup>(</sup>ه) في ج: قرط ، (٦) ديوانه : ١٣٣٠ ، (٤) ديوانه: ١١١٠

<sup>(</sup>A) في الديوان : «لوعاته» . (٩) في الديوان: «زفرة». (٧) في ج: الكلام ٠

# الفضِّل الثَّالِثُ

من الباب التاسع في التجنيس

التجنيس أن يُورِدَ المتكلمُ \_ في السكلام القصير نحو البيت من الشمر ، والجزء من الرسالة أو الخطبة \_ كلتين تُجَانس كلُّ واحدةٍ منهما صاحِبتها في تَأْلَيف حروفها على حَسَبِ ما أَلَّف الأصمعي كتاب الأجناس .

فمنه ما تكون السكلمة تجانس الأخرى لفظا واشتقاقَ ممنى ، كقول الشاعر : يوماً خَلَجْتَ (١) على الخليج تقوسَهم [١٩١] عَصْبًا وأنت لثابها مُسْتَامُ خلجْتَ : أَى جَذَبْتَ . وأَغْلَيْج : بحر صنير يجذبُ الماء من بخر كبير ؟ مهاتان اللفظتانِ متفقتان في الصيغة واشتقاق المني والبناء(٣) .

ومنه مايجلزنيُه في تأليف الحروف دون المعنى ، كقول الشاعر (٣) : \* فارفقُ بهِ انَّ لَوْمَ العاشقِ اللَّومُ \*

وشرطَ بمغنُ الأدباء قريبًا من هــذا الشرط في التجنيس ، وخالفه في الأمثلة ؟ فقال: وممَّن جنس تجنيسين في بيتٍ زُهير ، في قوله (<sup>(1)</sup> :

إِمَرْ مَةِ مَامُورٍ مُطِيعٍ وآمر مُطاع فلا يُلفَى لحرَ مِهِمُ (٥) مِثْلُ وليس المأمورُ والآمرُ ، والمطيع والمطاع من التجنيس ؛ لأن الاختلاف بين هذه الكلمات لأجل أنَّ بمفَمها فاعل ، وبعضها مفعول به؛ وأصلها إنما هو الأمر والطاعة. وكتتاب الأجناس الذي جعلوه لهذا الباب مثالًا لم يصنّف على هـــــذا السبيل، ويكون المطيع مع المستطيع ، والآمر مع الأمير تجنيسا .

وجمل أيضاً من التجنيس قول الآخر:

فذو الحِلْم منَّا جاهل دُونَ ضَيْفهِ وذُو الجَمْلِ منا عَنْ أذاهُ حَلِيمُ

(۱) فى ج : عن . والشملر الثانى ساقط فى ج . (۲) فى ا : « فى الصنعة والبناء واشتقاق الممنى » وفى ج : فى الحروف واشتقاق المعنى . (٣) مسلم بن الوليد ، هامش ط ، وصدره :

\* يأصاح إنّ أخاك الصبّ مهموم \*

(٤) ديوانه : ١٠٨ ، يصف قوماً بالحزم . (٥) في ج : امزمهم .

وهذا مثلُ الأول ليس بتجنيس. وكذلك قول خِدَاش بن زُهير : إذا ما كادَهُ الأيامُ كِيدا ولكن عايش ماعاش حتى وقال الشَّنْفرى (١): ومُرْ ۗ إذا النفسُ العَزُ وف أَمر ّتِ (٢) وإنى لَحُلُوْ إن أُديدت حَلَاوَتى وقال المُحَيْر السَّاولي (٣): وكلُّ الذي حَمَّلتَه فهو حامِلُهُ \* يُسْمُرُ كُ مظلوما ويُرضيكَ ظالما وقول الآخر: ومحترِسْ من مِثْلِهِ وهو حارسُ وساع مَعَ السلطانِ يَسْعَى عايهم وقول تَأْبُطُ مُسِرٌ (١) : بحيث اعتدت أمُّ النجوم الشُّور بك (٥) يَرَى الوَحْشَة الأُنْسَ الأنيسَ ويَهْتدى وقول امرى القيس<sup>(١)</sup>: إن الشقّاء على الأشقينَ مَصْبوبُ مُبَّتْ عليه ولم (٧) ننصب مِنْ كَنَب ليس في هذه الألفاظ تجنيس ؛ وإنَّما اختلفتْ هذه الكلم للتصريف. من التجنيس في القرآن قول الله تعالى(^) : ﴿ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ ﴾ . في الفرآن وقوله عز وجل(٢): ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّم ِ ﴾ . وقوله تعالى(١٠٠ : ﴿ تَتَقَلَّبُ أَنِيهِ ٱلْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴾ . وقوله سبحانه وتعالى (١١٠): ﴿وَالْتَغَتِّ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ بَوْمَنْدِ السَّاقُ﴾. وقوله تعالى (١٣) : ﴿ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمُوَ اتِ وَالْأَرْضَ ﴾ . وقوله عز وجل(١٣) : ﴿ فَرَ قُوحٌ وَرَ يُعْمَأَنُ وَجَنَّةُ كَامِيمٍ ﴾ . الرُّوح: الراحة ، والريحان : الرذق -(۲) رواية المهذب: « استمِرت » .

<sup>(</sup>۱) مهذب الأغانى: ۱ - ۷ ۰ ۰

 <sup>(</sup>٣) الأماني: ١ \_ ٢٧٥ . (٤) ديوان الحاسة: ١ \_ ٣٧ . (٥) أم النجوم: الشمس. والشوابك : النجوم . (٦) ق ب : وقولَ الآخر . والثبت في ج . والبيت في ديوانه : ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٧) فى الديوان : وما تنصب من أمم. (٨) النمل : ٤٤ (٩) الروم : ٣٠ (١٠) النور : ٣٠ الواقعة : ٨٩

وقوله سبحانه: (۱) ﴿ ثُمَّ كُلِلَى مِنْ كُلِلِّ النَّمَرَ اَتِ ﴾ . وقوله تعالى : (۲) ﴿ أَزِفَتِ الآزِفَةُ ﴾ . الآزفة : اسم ليوم القيامة . فهو كقول امرئ القيس (۲) :

\* لَقَدُ طَمَح الطَّمَاح (1) \*

وليس هذا كقولهم : « أَمَرَ الآمِرَ » [١٩٢] . هذا ليس بتجنيس .

\*\*\*
كلام النبي صلى الله عليه وسلم : « عُصَيَّة عصت الله ورسوله ، وغِفَار غفر الله لها ، وأَسْلِم سالمها الله » (٥) .

وقوله صلى الله عليه وسلم: « الظلم ظلمات يومالقيامة » . أخذه أبو عام ، فقال (٢) : جَلَا ظلماتِ الظلمِ عن وَجْهِ أُمَّةٍ أَضَاءَ لها مِن كُوكِ العدلِ آفلُهُ وقيلُه صلى الله عليه وسلم : مَن السلم؟ فقال : «مَن سَلِمَ المسلمون من لسانه ويده» . وقال معاوية لابن عباس رضى الله عنهم : ما بالُكم يابني هائم تُصابون في أبساركم ؟ فقال : كما تصابون في بصائر كم يابني أمية !

وقال صَدَقة بن عامر \_ وقد مات له بنونسبعة، فرآهم قد سُنجُّوا : الّلهم إنى مُسْلِمٍ ومُسَلِّم .

وقال رجل من قُريش لخالدبن صفوان : مااسمُك ؟ قال : خالد بنُ صَفُوان الأهم، فقال الرجل : إنّ اسمك لَسكَذِب ، ما خُلِّد أحد ، وإن اباك لَسَفُوان وهو حَجَر ، وإن جَدَّك لأهم وإن الصحيح خَيْر من الأهم . قال خالد : مِنْ أَيَّ قُريش أنت ؟ قال : مِنْ بنى عبدالداد ، قال : فمثلك يشمُ تميا ف عزّها وحَسَبها، وقد هَسَمَتك هادم، وأمَّتك أمية ، وجَحَت بك مُجَح ، وخَزَمَتك غزوم ، وأَفْصَتك قَصَى ؟ فجملتك عَبْد دارِها ، ومَوْضِع شَنارها ، تَفْتَحُ لهم الأبوابَ إذا دخلوا ، وتُغلقها إذا خَرجوا .

 <sup>(</sup>١) النجل: ٦٩ (٢) النجم: ٧٥ (٣) في ج: كقول الشاعر.

<sup>(</sup>٤) من قوله فی ديوانه ١٤٧ : أتر بـا ١١١

لقد طمّح الطمّاح من بعد أَرْضِه ليلبسني مِنْ دائه ما تَلَبّسا (٥) عصية وغنار وأسلم: قبائل (٦) ديوانه: ٢٣١.

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا يكونُ ذُو الوجهين عند الله وَجِمها » . وكتب بعضُ البكتاب : العُذْر مع التَّمَدّر واجب .

وقيل لبعضهم : ما بَقِيَ مِنْ نكاحَكَ ؟ قال : ما يقطع حُجَّهَا ولايُبلغ حاجَها . ورُوى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ها جروا ولا تهتجَّروا . يقول : أَخْلِصُوا الهِجْرةَ ولاتشهَّوا بالمهاجرين من غير إخلاص .

وكتب بعض الكُتَّاب: قد رخَّصتِ الضرورةُ في الإلحاح ، وأرجو أن تحسن النظر ، كما أحسنتُ الانتظار .

وأخبرنا أبو أحمد (1) ، قال : حكى لى مجد بن يحبى عن عبد الله بن الممتر ، قال : قُدَّم فى بعض المجالس إلى صديق لنا بخُوْر ، فقال له صاحبُ المجلس : تبخَّر ، فإنه نَدَّ<sup>(٢)</sup> . فلما استعمله لم يستطبه ، فقال : هذا نَدَّ عن النَّدَّ .

ومثله ما حكى لنا [ أبو أحمد ] (٢) عن الصُّولى أنَّ إبراهيم بنالمهدى زار صديقًا له استيدعى زيارته ، فوجده سكران ، فكتب ف رقعة جعلها عند رأسه :

رُخْنَا إليك وقد راحَتْ بكَ الراحُ وأَسرَعَتْ فيك أَوتارُ وأَقداح ودوى بمغُهم أَنْ عبد الله بن إدريس سُئِل عن النبيذ ، فقال : جَلَّ أَمرُ ، عن السائة ، أجم أهلُ الحَرَّمَيْن على تحريمه .

وقال آخر : المسكينُ ابْنُ آدم صنيرٌ حِرْمُهُ كَبِيرٌ جُرْمُه .

وذم أعرابي رجلا (١٩٣) فقال: إذا سَّال الْحَفَّ ، وإذا سُثِل سَوِّف ، كَمْسُد على النضل، ويزهِّد في الإفضال.

وكتب المتابى إلى مالك بن طَوْق : أما بمد فاكتَسِبْ أدبا ، تُحْى ِ نسبا ؛ واعلم أَنَّ قريبَك مَنْ قَرَبُب منك خَيْرُه ، وأنّ ابنَ عَمِّـك مَنْ عَمَّـك نفعُه ، وأن أحبَّ الناس إليك أجداهم بالمنفعة عليك .

وقال آخر : اللُّـهي تفتح اللَّـها (1) .

<sup>(</sup>١) في ج: أبو عمد . (٢) النه: من أنواع الطيب. (٣) ساقط في ج. (٤) اللهي ، بالضم: جم لهوة ، وهن العطية . واللها ، بالفتح: جم لهاة ، وهي اللحمة المشرفة على الملق .

و أخبرنا أبو القاسم عسد الوهاب بن إبراهيم السكاعدى ، قال : أخبرنا أبو بكر المقدى ، قال: أخبرنا أبو جعفر الحراز ، قال: دخل فيروز حَصين على الحجاج وعنده النصبان بن القَبَعْبَرَى \_ فقال له الحجاج : يأفيروز ، زعم الفضبان أنَّ قومه خير من قومك . فقال : أكذ الله يا عضبان ؟ قال : نعم . فقال فيروز : أصلح الله الامير ! عضب فقوى وقومه بأسمائهم ، هذا عَصْبان ، عضب الله عليه ، والقَبَعْبَرَى اسم قَبيح ، من بنى ثَملية عسر السباع ، ابن بَكْر عسر الإبل ، ابن وائل له الويشل ؟ وأنا فيروز من بنى عمرو ، وعمارة من تميم فيروز يه ، حَصين حِصن وحرز ، والمَنْبُر ديم طيبة ، من بنى عمرو ، وعمارة من تميم من وعاد أفقو في (الكله عليه ) وأنا خَيْر منه .

وأخبرنا أبو أحمد عن أبى بكر ، عن أبى حاتم ، عن الأصمعى ، قال : سممت الحمَّ يتحدُّ ثُون أَنَّ جَرِيرا قال : لولا ما شَغَلَنى من هــــذه الكِلَاب (٢٠ لشبّبت ُ تَشْبيبا يَحَنِّ المجوز منه إلى شبامها .

\* \* \*

من أشعار المتقدمين في التجنيس قول امرئ القيس (٢): المتقدمين ومن أشعار المتقدمين في التجنيس لقد طمَع الطَّمَاحُ من بُعْدِ أرضهِ ليُنْبسني مِنْ دائه ما تلبَّسا (١) [ وأخذه السكيت ، فقال (٥) :

و عن طَمَحْناً لامرى القيس بَمْدَما رحا الملك بالطَّماح نَكْباعلى نَكْبِ وقال الفرزدق \_ وذكر وَادِيا<sup>(٢)</sup>:

خُفاف أَخْفُ الله عنه سَحَابة وأوسمه مِنْ كُلِّسافٍ وَحَاصِبِ](٧)

وقال زهير <sup>(٨)</sup> :

وَقَانَ عَنِي وَقَدْ سَالَ السَّلِيلُ بِهِيمٌ وَجِيرَةَ (١٠) مَاهُمُ لُو أُنَّهُمُ أُمَّمُ (١٠)

(۱) فی ۱: وأما قومی. (۲) یعنی بهم الأخطل ، والفرزدق ، والبعیث ؛ ممن کان یهاجیهم. (۳) دیوانه : ۱۶۲. (۶) طمع : نظر إلیه من بعد . والطاح : رجل من بنی أسد

(۴) ديوانه . ۱۶۱ . (۶) طفع . نشو دي شن بات و شفع ؟ را ن ن . اي السان (طمع) . ايمه قيم مات . (۵) اللسان (طمع) .

(r) نقد الشعر : ۷۷ . (۷) مابين القوسين ساقط في ج. (A) ديوانه : ۱٤٨ .

(٩) في الديوان: « وعبرة » . (١٠) السليل: واد. والأمم: القصد بين القريب والبعيد.

وقال الفرزدق(١):

قد سال في أُسَلانِنا أو عَضَّه عَضْبُ بِضَرْبَتِهِ الماوك تَّقَلُ وَال النابِنة (٢٦):

\* وأَقطعُ الْحُرْقَ بالْحُرَقاء لاهِيَةً (٢) \*

وقال غيره<sup>(١)</sup> :

على صَرْماء فيها أَصْرَماها وخِرِّيتُ الفَلَاةِ بِهَا مَلِيكُ (٥)

وقال قيس بن عاصم (٢٦) : ونحن حَفَرْ نَا الْحُوْفَرَ اَنَ بَطَمْنَةٍ سُقَتْهُ نَجِيعًا مِنْ دَمِ الْجُوْفِ أَشْكَلا (٢٧) وقال (٨) :

وقاظ أُسيرا هاني؛ وكأنيا مفارقُ مفروق تفشَّينَ عَنْدَمَا وقال أمية بن أبي الصلت (٩٠):

فَمَا أَعْتَبَتْ فَى النَّاثِبَاتَ مُعَتِّبٌ وَلَكُنَّهَا طَاشَتْ وَسَلَّتْ خُلُومُهَا وَقَالَ أُوْسَ بِنَ مُحجِر :

قد قلتُ للرَّكْبِ لولا أَنهم عَجِلوا عُوجُوا عَلَى غَيُّوا الحَى أَو سِيرُوا وفيها :

عر من عراث أبكار نَشَأْنَ مما خُشْنُ الخلافِق عَمَّا يُتَّقَى زُورُ (١٠)

(١) اللسان (أسلرٍ)، وروايته فيه :

قد مات ً فى أَسلاننا أو عضه عَضْب بِرَوْنَقِهِ القلوب تقتــل والأسلات: الرماح. (٢) نقد الشعر ٩٨، ونسبّه إلى مسكين الدارمي .

(٣) الحرق : الفلاة الواسعة . والحرقاء : الناقة ، وبقيته :

\* إذا الكواكبُ كانَتْ في الدُّجَي سرجا \*

(٤) اللسان ( ملل ) ، ونسبه إلى المرار . (٥) الصرماء : المفازة التي لا ماء فيها ، والأصرمان : الذئب والفراب ، سميا بذلك لا تصرامهما عن الناس . والحريت : دليسل الصحراء . والمليل : الذي حرقته الشمس . (٦) اللسان ( شكل ) . (٧) الحفز : الطمن بالرمع . والحوفزان : اسم الحارث بن شريك المديناتي ، لقب بذلك لأن بسطام بن قيس طعنه فأعجله . والأشكل : الأحر . (٨) نقد الشعر : ٧٧ ، وروايته فيه : «وفاض أسيراها به وكأنما» . (٩) ديوانه : ٦١ (١٠٠) في ج: وور .

وفيها :

لكن بفر تاج فالخلصاء أبت (١) مها نحَنْبَل فعلى سراء مَسْرُ ور (٢)

وفيها :

حتى أشب لهن الثَّوْر مِنْ كَتَبِ فَأَرْسَلُوهِنَّ لَمْ يَدْرُوا بِمَا ثِيرُوا وقال السكيت [١٩٤](٢):

فقلْ لجُدَامٍ قَدْ جَذَمْتُم وَسِيلةً إليْناكَمْخَتَارِ الرِّدَافِ عَلَى الرَّحْلِ

على عبدام عند عبدامهم ولييه معداد الرداي و

بحُسام سَيْفِك أو لسانك والْ كَلَيْمُ الأَصيل كَأَرْغَبِ الكَلْمِ وَوَلَ التَّحَيْفِ :

\* بِخَيْل ِ مِنْ فوارسها اختِيالُ \*

وقال النمان بن بهشير لماوية (م) :

أَلَمْ تَبَثَّدُو ْكُمْ يَوْمُ بَدْرٍ سيوفُنا وَكَيْلُك عَمَا نَابَ قومكَ نَاثُمُ وَقَالَ الْمَبْسِي (٦٠ :

أَبْلَغُ لَدِيكَ آبِنِي سَمْدِ مُمَّلُفَاةً [ أَنَّ الذي يَهُهَا قَدْ مَاتَ أَوْ دَنَفَا وَذَاكُمُ أَنَّ ذَلَّ الْجَالِي حَالَفَكُمُ ] (٧) وأن آنُفَكُمُ لايمرِفُ الأَنْفَا وقال جُلِيح (٨) بن سُويد:

\* أقبلنَ مِنْ مصرَ يُبَارِينَ البُرَا \*

وقال ذو الرُّمة<sup>(٩)</sup> :

كَأَنَّ البُّرِى والعاجَ عِيجَتْ مُتُونُهُ عَلَى ءُشَرِ نَهَّى بِهِ السيل أَبطِحُ

(١) في ج: أنت. (٢) فرتاج: موضع في بلاد طيُّ. والحلصاء: ماء في البادية .

والحنبل: موضع في بني تميم . والسعراء: أسم هضبة . (٣) نقد الشعر: ٩٨. (٤) ديوانه: ٩٢. والحسام: القاطع . والأصيل من السكلام: البليغ . أرغب: أوسع . والسكلم: الجرح . (٥) نقد الشعر: ٩٨. والشعلر الثاني ليس في ج .

(٦) نقد الشمر : ٩٨ . (٧) ليس في ج . (٨) في ج : خلَّة ج .

(٩) ديوانه: ٨١ ، والشطر الثاني ليس في ج .

[ وقال حیان بن ربیعة الطائی (۱) : لقد علم القبائلُ أَنَّ قومی لهمْ حدّ إذا لُبس الحدیدُ ] (۲)

. وقال القُطاَى:

للها ردَّما فالشُّولِ شالَتْ ﴿ بِذِيَّالٍ يَكُونَ لَمَا لِفَاعاً

فلما ردها فيالشو وقال جرير<sup>(٣)</sup> :

ومازال محبوسا عن الخيرحا بِسُ (١)

وما زال مُعْقُولا عِقالُ عن الندى وقال امرؤ القيس<sup>(ه)</sup> :

مدافع غَيْثٍ في فضاه عريض

بلاذ عريضة وأرض أريضة

[ وقال آخر :

« وطيب أِعارٍ في رياضٍ أريضةٍ \* ] (٦)

وةال حُميد الأرقط:

\* بمرتجز في عارضٍ عَريضٍ \*

من التجنيس في أشمار الحدثين

ومن أشمار المحدثين قول الشاعر (٧):

ومميتُه يَخْسَى ليحيى ولم يَكُنْ إلى رَدّ أمرِ الله فيمه سِبيلُ تيممتُ فيه الثالَ حين رُزِقته ولم أَذْرِ إنّ الثالَ فيه يَفِيلُ

وقال البحترى<sup>(٨)</sup> :

وموبُ الْمُؤْنِ فِ رَاحِ شُمُولِ

نسيمُ الروْضِ في رِيحِ شَمَالٍ وهذا من أحسن مافي هذا الباب .

وقال أبو عام <sup>(٩)</sup>:

سيدَتُ غَرِبةَ النوى بشَمادِ ﴿ فَهَى طُوعِ الْإِنْهَامِ وَالْإِنْجَادِ

(۱) نقد الشعر : ۹۸ . (۲) ليس فى ج . (۳) ديوانه : ۳۲٦ . (٤) ديوانه : ۹۹ . وفى ج : محبوسا عن الحجد. (٥) ديوانه : ۱۰۸ (٦) ليس فى ج (٧) معاهد التنصيس : ٣ ـ ٢٠٨ ، وقسبهما إلى محمد بن عبد الله بن كناسة الأسدى ، ورواية البيت التانى هناك :

تفاءات لو یفنی انتفاؤل باسمه وما خلت فألا قبل ذاك یفیل (۸) دیوانه : ۲۰ - ۱۳۰ ، (۹) دیوانه : ۲۰ -

( ۲۲ ــ الصناعتين )

وهذا من الابتداءات المِلَاح . وقال فيها :

عانِقْ مُمْتَقُ من اللؤم إلا [مليتك الأحساب أي حياة لو تراخَت يداك عنها فو اقا<sup>(٢)</sup> كَادِت المكرماتُ تنهدُ لولا وقال البحترى<sup>(١)</sup>:

راحت لأربُمك الرياحُ مريضةٌ وقال مسلم بن الوابيد :

لَمِبَتْ بِهَا حَتَى كَعَتْ آثَارَهَا وقال آخر :

[ لاتُصْغ ِ لآوم إن اللَّوْمَ تَعَمُّليلُ فقدمضي القَيْظُ واحْتَثّترواحِلُه] (٢) [لم يَبْقَ فِالأرض نَبْتُ يشتكي مَرَحاً وقال البزيدي الأسمى :

وما أنتَ هل أنتَ إلا امرؤ وللباهليّ على خُــــــــره وقال آخر :

قد بلغت الأشد لا شدك الاـ

وقال مسلم:

يُورَى بزَ نَدِكُ أَو يُسْعَى بمجدك أو مَنْ يُفْوى بحَــدِّكُ كُلُّ غَيرُ محدودِ

(٧) العاتق : بين المنكب والعنق . والنجاد : حمائل السيف . وفي ج : معتق من الهون .

(٢) النواق في الأصل: مُمَّا بِينَ الحَلْبِتِينِ . (٣) هذه الأبيات الثلاثة ليست في ج.

(1) **دیوانه : ۱ ــ ۲** ۳ . (۵) فی ج : نا کرتان . (۳) ما بین الفوسین لیس فی ج .

'(٧) في ا : « وأنت مريب » .

من مُماناة مَغْرَم أَوْ تجاد(١) وحَيَّا أَزْمَةِ وحيَّـةً وادِ أكأتها الأيام أكل الجراد أنها أَيْدَتْ بحيّ إياد الله

وأصابَ مَغْناكَ النامُ الصَّيِّبُ

ریحان رائحتان باکرتان(۰)

واشرب فني الشرب للأحران تحليل وطابت الرائح لمَّا آلَ أَيْنُولَ إلَّا و ناظِرُهُ بالطَّلِّ مَكَحُولُ إِنَّ

إذا صحّ أصلك مِنْ باهلَهُ كتاب لآكاه الآكاه

له وجاوزته وأنت مُليمُ<sup>(٧)</sup>

وقال :

صُدُودَ صَدَاء واجتِنَابَ بني جَنْبِ (١)

خِلْفُ مِنَ العَيْشِفيهِ الصَّابُ والصَّبرُ ومِسْءَرُ (٣) وشِهابُ الحربِ يَسْتَعِرُ حتى يَرُوحَ (١) وفي أظفارِه الظَّفَرُ يكاد أيْقْمَرُ من لألائه القَمَرُ

وهَول الأعادي فَوْقه التربُ هاءًا أَ إذا فاض منها هاملُ عادَ هَامِلُ

طَلْقَ اليدين مؤمَّلا مَرْهوبا

من غير لحتمه سداه فكأنه من مَسك (٧) شاه وجنَّس أبو تمامأربع تجنيسات في يبت واحد، ولعله لم يُسبق إليه، وهو قوله (^>: وأشاعر شُمر وخَلْق أخْلَق (٩)

وهِنْد بنی هند وسُعدی بنی سَعْد

وليس يْبَالِي حينَ يحتَكُّ جَوْرُها وقال البحتري(٢):

لولا على بن مُرّ لاستمرّ بنا بَرْدُ الحشا وهجير الرَّوع مُحتفِلُ [١٩٥]ألوى إذاشابك الأَعداء كَرَّهُمُ جانَى المناجعَ ما ينفكُ في لَجَبٍ و قال (٥):

حَيَا الْأَرْضِ أَلْقَتْ فوقه الْأَرْضُ ثِقْلَها سَتَبْكِيهِ عَيْنُ لاتَزى الخير بَمْدَهُ -وقال الطائي :

ورمى بثُغُرته الثَّمْنورَ فسدُّها وأنشدنى العتبى<sup>(٢)</sup> :

دَنِسُ القَمِيمِ عَلِيظُهُ وشِماره مِنْ شَمره

بحوافر حفر وصُاب صُآبٍ وقوله أيضاً:

لِسَلِّمِي سَلَامَانَ وَعَمْرَةَ عَامِر

<sup>(</sup>٣) المسعر : الشجاع . (١) صداء وجنب : قبیلتان . (۲) دیوانه : ۲ ــ ۳ ؛

<sup>(</sup>١) في ج:كدهم حتى يؤوب ... (٥) ديوانه : ١٩٤. (٦) في ج: القتي .

<sup>(</sup>٧) الملك: الجلد. وفي ج: في مسك . (٨) ديوانه: ٢١١ . (٩) حفر : مستديرة . صلب: شديدة . الأشاع،: ما حول الحافر . شعر : كثيرة الشعر . أخلق : أملس .

ومما جنّس فيه تجنيسين ، قوله (١) :

فَفَصَلْنَ منه كُلّ مجمع (٢) مَفْسِلِ وَفَمَلْنَ فَاقَرَةً بَكُلِ فَقَار (٣)

خرب آخر

ومن التجنيس ضرب آخر ؛ وهو أن تأتى بكامتين متجانستى الحروف ؛ إلا أن

في حروفها نقد مًا وتأخيراً ؛ كتول أبي عام (١٠) :

بيضُ الصفارِّع لاسودُ الصحاءُ نَ فَ مُتُونِ بِهِنَّ جَالِهُ الشَّكُ والرِّبِ وقلتُ في حيّة :

وقلتُ في حيّة :

منقوشة تحري صُدُورَ صَحَانُ في إِبّانَ يبدو (٥) من صدُور صفائح وقيل لابنة الخُسّ: كيف زَنيْتِ مع عَقَلْك؟ فقالت: طول السواد، وقرب االوساد.

وقيل لابنة الخُسّ: كيف زَنيْتِ مع عَقَلْك؟ فقالت: طول السواد، وقرب االوساد.

\*\*\*

وع آخر ومن التجنيس نوع آخر بخالف ماتقـــدم بزيادة حرف أو نقصانه ؛ وهو مثل منالتجنيس منالتجنيس قول الله عز وجل<sup>(۲)</sup> : ﴿ وَهُمْ ۚ يَانْهُونَ عَنْهُ ۗ وَيَنْأُونَ عَنْهُ ﴾ .

وقوله تعالى(٧): ﴿ كَمَرْضِ السَّمَاءُ وَالْأَرْضَ ﴾ .

وَقُولُهُ جَلَّ ذَكُرُهُ ۚ ۚ ﴿ وَاللَّمَالِ وَمَا وَسَقٍّ ، والقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ﴾ .

وقوله سبحانه (٩) : ﴿ ذَٰلِكُمْ ۚ بِمَا كُنْتُمْ تَفْرَ حُونَ ۚ فِي الْأَرْضِ بِنَيْرِ الحَقِّ،

وَ بِمَّا كُنتُهُمْ نَمْرَ حُونَ ﴾ .

وكتب عبد الحيد؟ الناسُ أخْياف مُخْتالهون ، وأطوار مُتباينون ؟ منهم عِلْقَ مَضِنَّة لايُباع، ومنهم عُلِّ مَظِنَّة (١٠) لايُبتاع.

ورفع رجل هاشمي يسمى عبد الصمد صوتَه في مجلس المأمون عند مناظرة ، فقال المأمون :

لاترنُّعنُ صُوتَكَ يَا عَبِدُ الصَّمِدُ إِنَّ الصَّوَابُّ فِي الْأَسْدُ لَا الْأَشْدُ .

(۱) ديوانه: ۱۰۳ . (۲) في ج: كل مقعد . (۳) الفاقرة : الداهية . والفقار : خرزات الفام . ( ؛ ) ديوانه : ۷ . ( ه ) في ج : \* أيان تبدو من بطون صفائح \*\* (٦) الأفام : ٣٦ . (٧) الحديد : ٢١ . (٨) الألثقاق : ١١ ، ١٨ . (٩) غافر : ٧٠ . (١٠) في ج : مضنة . وكتب كافي الكفاة رحمه الله: فأنتَ أدام اللهُ عِرْكُ، وإن [١٩٦] طويت عنّا خبرَكُ، وجملتَ وطنَك وَطَرَك ، فأنباؤك تأنينا ، كما وَهَى بالمسك رَيّاه، ودلّ على الصّبحُ عَيّاه.

وقال على رضى الله عنه : كلّ مى عيمز حين يَنزُرُو<sup>(١)</sup> ، والعلم يعز حين يَنزُرُه وقال على رضى الله عنه : كلّ الصحير ؛ فإنه سبّبُ النصر ، ولا تخض النّمر ، حتى تعرف النّور .

وقال آخر : راشَ سِهامَه بالعقوق ، ولَوْي مالَه عن الحقوق .

وةال النبيّ صلى الله عليه وسلم: «الخيلُ معقودٌ في نَوَاصِيمُا الخيرُ إلى يوم القيامة». ودعا على بن عبد العزيز المافروخي صاعد بن مخلد في يوم مَطِير ، فتخلّف عنه ، واعتذر إليه ؛ فكتب إليه على : ما شَقّ طريقٌ هَدَى (٢٧ إلى صديق ؛ وإنما جُمِلت الماطر ، لليوم الماطر ، فرك إليه .

ومن المنظوم قول الأعشى (٣):

رب حَيِّ أشقاهم آخر الده رحى أسقاهُمُ بسِجَالِ له(<sup>د)</sup>:

\* بِلَبُونِ المِعْزَ ابَةِ المِعْزَ الِ<sup>(ه)</sup> \*

وقولُ أوس بن حَجَر (٢٠) :

أقرَّلُهُ فَأَمَّا الْمُسَكَّرَاتُ فَأَتَّقَى وأَمَا الشَّذَا عَـَى اللَمِّ فَأَشَدِبُ (٧) وقال امرؤ القيس (٨):

#### \* بسام ٍ ساهم ِ الوجْهِ خُسَّان \*

(۱) ينرز: يقل . (۲) في ج: أدى . (۴) ديوانه: ۱۱ ، والجهرة: ۹٦ ، والرواية هناك:

رب حَى سقيتهم صرع المو ت وحَى سقيتهم بسجال
والسجال: الدلاء . (٤) اللسان (عزل) ، وصدره: \* تخرج الدينج عن بنيه وتلوى \*\*
(٥) المعزال: الراعى النفرد . (٦) اللسان (شذا) . (٧) الدذا : الأذى .
وأشذب: أدفع . (٨) ديوانه: ١٢٨ ، والسامى : الفرس المشرف الرتفع . والساهم :

قليل لحم الوجه ، وحسان : حسن ، والبيت بتمامه : وخَرْق كَجُوفِ العَبِر قَفْر مِصْلَة قطعتُ بسام ِ ساهم الوَجْمِ حُسَّان

```
وقال ابن مُقْسل:
                                                  عَشين هَيْلَ (١) النَّهَا مالَتْ جَوَا نِنُه
     يَنْهَالُ حِيناً وينهَاهُ الثَّرَى حِينا
                                                                       وة ل زهير (۲):
لاينكلُون إذاما اسْتُلْحِمُوا وحَمُوا (٣)
                                                 هُمْ يضر بُون حَبِيكَ البِيضَ إن لَحِقُوا
                                                              وقالُ [ أبو النجم ]<sup>(1)</sup>:
                             * في مُقَنَاه مُتَنَاه كُوكَيُه *
                                                                   وقال الحطيئة (٥):
 وإنأنهموا لاكدروها ولاكدوا
                                             وإن كانتِ النَّعها فيهم جَزَوا بها .
                                                                           وة'ل آخر :
                       * مَطَاعِينُ فِي الهَيْجَا مَطَاعِيمُ فِي القِرى *
                                                                وقال أبو ذُوَّيب (٦٦):
 وطال عليهم حَمْيُها وسُعارُ ها(٧)
                                                 إذا ما الخلاجيمُ العَلاجيمُ نَـكُلُوا
                                                                           وقال آخر :
                       * على الهام منها قَيضُ بَيْضٍ مُفَلِّق (٨) *
                                                  كَفَّاه مُخلِفَةٌ ومُثَّافَةً
              وعطاؤه متخرّق جَزل
                                                                                            الجناس ف
                                             شعر المحدثين ومن شعر المحدثين قول البحنري (٩):
    ومهمهف الكَشْحَيْنِ أَحوى أَحْوَر
                                                  مِنْ كُلَّ سَاجِي الطَّرُّ فَأَعْيَدَ ٱجْمَيْد
                                                                          وقوله<sup>(۱۰)</sup> :
                                                  فقف مُسْمِدًا مِينَ إِنْ كَنْتَ عَاذِرًا
         وسَيْبُ أميرِ المؤمنين ونائله
                                                  سنانُ أمير المؤمنين وسينه
(۱) الهيل من الرمل : الذي لا يثبت مكانه . (۲) ديوانه : ۱۰۹ . (۴) حبيك البيض :
طرائقه . استلحموا : أدركوا . حموا : غضبوا . (٤) من ج . (٥) ديوانه : ۲۰
(٦) ديوان اَلهَذابين : ١ ـ ٣٣ . (٧) الخلاخيم والعلاجُّيم : الصَّوال . و َــكلوا : حبنوا .
```

وسمارها : حرها . وفى ج : واستعارها . (۸) اتمبض : قثيرة البيض العليا اليابسة . (۹) ديوانه : ۱–۲۱۳ . (۱۰) ديوانه : ۲–۲۱۳ . (۱۱) ديوانه : ۲–۱۹۲ .

و قوله <sup>(۱)</sup> :

هَلْ لمَا فَاتَ مَن تَلَاقِ تَلَافِي ﴿ أَو لِشَالَةٍ مَنَ الصَّبَابَةَ شَافِ ِ وقول أَنى تَمَامِ<sup>(٢)</sup> :

عَدُّونَ مِن أَيْدِ عَوَاصٍ عَوَّاصِمِ تَصُول بأسيافٍ قَواضٍ قواضِ آواضِ أَعَدُونَ مِن أَيْدِ عَوَاصٍ عَوَّاصِمِ الْحَدَّانِ الْعَلَامِ الْحَدَّانِ الْحَدَانِ الْحَدَّانِ الْحَدَانِ الْحَدَّانِ الْحَدَانِ الْحَدَّانِ الْحَدَانِ الْحَدَانِ الْحَدَانِ الْحَدَانِ الْحَدَانِ الْحَدَانِ الْحَدَانِ الْحَ

ولم أَزَ كَالمَرُوفِ تُدْعَى حُقُوقُه مَارَمَ فِى الْأَقْوَامُ وَهِى مَنَائُمُ . وقال الآخر [۱۹۷] :

لِلهِ ما صنعَتْ بنت تلك المحاجرُ في المعاجرُ أَ أمضى وأنفَدُ في القلو بمن الخَنَاجِرِ في الحَنَاجِرِ في الحَنَاجِرِ . قلتُ :

عديرى مِنْ دَهْرِ مُوَادِ مُوَادِب له حسناتْ كلَّهنّ دُنوبُ وقات أيضاً :

َ آفَةُ السّرِّ مِنْ جُفُو نِ دُوامِ دوامِ دوامع كيف يخفى مَعَ الدمو ع الهوامِي الهوامع وقات أيضاً:

خَلِيقة شُهم كلما أسمحَتْ عت ممالم جَدْبٍ لم يُطِق محوها المَطَر

\e\_

ومما عيب من التجنيس قول أبي عام (٢٠):

أُهلَسُ أَلْيَسُ جَالًا إلى هِم تنزّق الأسْدَ في آذيها الايسا<sup>(۲)</sup> ومما عِيب من الجنس الأول قول أبي تمام<sup>(۸)</sup> :

خَانَ الصَّفَاءَ أَخْ خَانَ الزمانُ أَخَّا ﴿ عَنْهُ فَلَمْ تَنْخُونَ جِسْمَهُ الْكُمْدُ

(۱) دیوانه: ۱-۱۰۸ (۲) دیوانه: ۲۰ نهایة الأرب: ۷-۹۱. (۳) عواصم: موانع. قواض: قاضبات. قاضبات: قواض. قاضبات. قاضبات: قواض. قاضبات: قواض. قاضبات: قواض. قاضبات: قواض. قاضبات: قواض. (۳) دیوانه: ۲۸۳. (۳) دیوانه: ۲۸۳. (۷) الأهیس والألیس: الشجاع. والآذی: الموج. (۵) دیوانه: ۳۶۳.

وقوله(١):

وَرَّتْ بِقُرِّانَ عَيْنُ الدِّينِ وانْشَتَرَتْ بالأشترين عيونُ الشِّرِكُ فاصْطَلما (٢٠) فهذا مع غَمَّاثِةِ لفظه ، وسوء التج ل فيه ، يشتمل على عَيْب آخر ، وهو أن انشتار العين لا يوجب الاصطلام، وقوله (٣):

إِن مَنْ عَقَّ والديه لَمامو م ن ومَنْ عَقَّ مَنزَلَا بالمقيقِ وقوله(١):

\* خشنْت عليه أُخْتَ بني خُشَيْنِ \*

رهذا في غاية الهجانة والشناعة .

وقد حاء في أشمار المتقدمين من هذا الجنس بَبُهُ يَسير، منه قول امري القيس(٥): ذَعر تُ عدلاج الهَجِيرِ مَهُوضِ وسنّ كِسُنَّيْق سَناء وسُنَّما وم يعرف الأصمعي وأبو عمرو ممنى هذا البيت .

وقال الأعشى (٧):

شاوٍ مِشَلٌّ شَلُولَ شَلْشَلْ شَولُ

وقد غدوت إلى الحانوت يَتْبِهُني تبعه مسلم بن الوليد ، فقال<sup>(٨)</sup> :

· سُلُتُ وسَلَّتُ ثُم سُلَّ سَلَيْلُمِا ﴿ فَأَنَّى (٩) سَلِيلِ سَلِيلِهِا مَسْلُولًا وقال أبو الغمر ، يصف السحاب :

فترقّ كأنه حَدَثي ال(١٠)

[ نسجته الجَنوبُ وهي صناعُ

ها قرَّى لايجِف منه قَرَيُّ

وقَرَى كُلَّ قَرْئية كان يقرو

وهذا مستهجن لايجوز لتأخر أن يجمله حجةً في إتيان مثله ؛ لأن هذا وأمثاله شاذْ مَميِّ، والعيبُ (١١) من كل أحد مَميّ ؛ وإنما الاقتداء في الصواب لا في الخطأ.

<sup>(</sup>١) دينوانه : ٢٠٣ (٢) قران : مكان . انشترت : انشقت . اصطلم : قطع من أصله .

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ٢٢٥ . (٤) ديوانه : ٣٢١ ، وبقيته : ۞ وأُنجح فيك قولَ العاذاين ۞

<sup>(</sup>٥) ديوانه : ١١٣ ، و معانى الشعر السكبيم : ٧٧٢ . ﴿ (٦) سَن : أَثُور وحشى .

وسنيق : جبل . سناء : ارتفاع . سنما : بقره . مدلاج ، من دلج : أي مثني . (٧) اللسان \_ شل ، نهاية الأرب : ٧ - ٩٨ ، ديوانه : ٥٥ . (٨) نهاية الأرب :

٧ ــ ٩٨ . (٩) في ج : فقدا . (١٠) ليس في ج . (١١) في ج : والمعيب .

وقدة البعضُ المتأخرين ماهو أقبح من جميع مامَرٌ في قوله، وليس من التجنيس (١): ولا ضِمْفَ حتى يَرْبُعَ الضِّعَفُ ضِمْفهُ ولاضِمْفَ ضِمْفِ الضِّعْفِ بل مثاً له الفُ وقوله (٢):

فقلقاتُ بالهُمِّ الَّذِي قَلْقُلَ الحَشَا قَلَاقِلَ عِيسٍ كَالَّهُنَّ قَلَاقِلُ وَقِلَ عِيسٍ كَالَّهُنَّ قَلَاقِلُ وقيل لأبي القمقام: ألا نخرج إلى الغزاةِ بالمِصْيصة؟ فقال: أمَصَّنَى الله إذا بَظْرُأَى! ومن التجنيس المعيب قولُ بعضِ المحدثين ، أنشده ابن المعنز [١٩٨]:

أكابِدُ مِنْكَ أَلِمَ الأَلَمْ . وقد أنحلَ الجِسْمَ بعد الجَسَمُ وقول الآخر:

كَمْ رَأْسِ رَأْسِ بَكَى مِنْ غَيْرِ مُقَّلته دماً وَتحسَبُهُ بالقاع مُبْتَسِما وقولُ إبراهيم أبو الفرج البندنيجي في عُبيد الله بن عبد الله بن طاهر :

كأنها صُورْ لكنها صُورُ الكنها صُورُ إِذَا طلبت هواها أَنها نُورُ لارْتَدَ وهو بنير السِّحر مسحورُ اصلا وقد فَصَلَتْ مِنْ مَكَّة الهيرُ وأرضُ عُرْوَةً من بطحان فالنيرُ مِنْ طول شوق وهِجِّيراه تَهْجيرُ ما اعتمَ بالآل في أَرجابُها القُورُ

هى الجاآذِرُ إلّا أنها حُور نورُ الحِجَال ولكن مِنْ مَمايبها غَيْداله لو بُهل طوفُ البابِلِيّ بها إن الرواحَ جَلَا رَوْحَ العِراق لنا تشكو العقوق وقد عنَّ العتيقُ لها يحتَّنُهُّا كُلُّ زَوْلٍ دأبُه دابُ مُقَوّرة الآلِ من خَوْض الفلاةِ إذا هذا البيت قريب من قول أبى تمام (٢٠):

أَحطْت بالحَزْم (1) حَيْزُ ومَّا إِخَا هِمَم كَشَّافَ طَخْيا • لاضِيقا ولا حَرجا وقال المخزومي(٥) في طاهر بن الحسين :

وَلُو رَأَى هَرِمْ مِعْشَارَ نَا يُلُهُ لَقِيلَ فَي هَرِمِ قَدْ جُنَّ أَو هَرِمَا

<sup>(</sup>١) هو المتنبي ، والبيت في ديوانه : ٣- ٢٩ . ﴿ ﴿ ﴾ ديوانه : ٣-١٧٦ .

<sup>(</sup>٣) ديوانه: ٩٩. (٤) الحيزوم: ضلعالفؤاد. (٥)كذا في طء ج، وفي ١: «المهزى .

# الفضيلالوابغ

من الباب التاسع في المقابلة

القابلة في والمقابلة: إيرادُالكلام، ثم مقابلته بمثله في المهنى أوالله فط على جهة الموافقة أو المخالفة:
المهنى فأما ما كان منها في المهنى فهو مقابلة الهمل بالفمل ؟ مثاله قول الله تعالى (():
﴿ فَتِلْكَ بُيُو يَهُمُ خَاوِيَة عِمَا ظَكُمُوا ﴾ ؟ فخوا 4 بيومهم وخرائها بالمذاب مقابلة لظالمهم ونحو قوله تعالى (؟) : ﴿ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرُونا مَكُرًا ﴾ ؟ فالمكرمُ من الله تعالى الهذاب ، جعله الله عز وجل مقابلة الكرهم بأنبيائه وأهل طاعته .

مالى العدابُ ، جعله الله عز وجل مقابلة أكمرهم بأنبياً ث وقوله سبحانه <sup>(٣)</sup> : ﴿ نَسُوا اللهَ وَنَسَيَهُمْ ﴾ .

وقوله تعالى( عَلَى ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا إِنَّا اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ وَا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ﴾ .

ومن ذلك قول تأبّط صرا<sup>(ه)</sup> :

أَهُزُ مِهِ فِي نَدُورَةِ الْحَيِّ عِطْنَهَ كَا هُزَّ عَطَنِي بِلْهِيجِانِ الأَوَارِكُ (٢)

وقول الآخر : ِ

ومَنْ لَو أَراه صادِياً لسقيته ومَنْ لو رآني صادياً لسقانى ومَنْ لو رآنى عانياً لنَدانى ومَنْ (٧) لو رآنى عانياً لنَدانى فهذا مقابلة باللفظ والمعنى .

المقابلة وأما ماكان منها بين الألفاظ ، فمثل قول عديّ بن الرِّقاع<sup>(٨)</sup> : بالألفاظ ولقد تَمبيتُ<sup>(٨)</sup>يدُ الفتاةِ وِسادةً لِي جاعلا إحدى يَدَىَّ وِسَادَه

عُ وَلَمْدَ تَبْبِيَتُ ( ^ ) يَدُ الفَتَّاةِ وِسَادَةً لِي جَاعِلا إحدى يَدَى وَسَادَهَا وَقَالُ عَمُو بَنُ كَاثُومُ ( ^ ) :

ورِثنَاهُنَّ عَن آباء صدق ونُورِثُهَا إذا مُثنَا بَنِينا

(۱) النمل : ۲۰ (۲) الفل : ۰۰ (۳) التوبة : ۲۷ (٤) الرعد : ۱. (۵) الرعد : ۱۰ (۵) ديوان الحاسلة : ۱ - ۲۲ ، ونقد الشعر : ۲۰ (۲) ق ج : في ندوة الحي عرضه . وتدوة الحي: مجتمعه . وعطفه : جانبه . (۷) ق ج : كما لورآني . . . والأوارك :التي ترعي شجر الأراك . (۱) الطرائف الأدبية : ۱۸۹ (۹) ق ب : ولقد ثنيت . (۱۰) المطلقات : ۲۲ ۲۲

[١٩٩] ومن النثر قولُ بعضهم: فإنّ أهلَ الرأى والنّسح لايساومهم ذو الأَفْن والنّسَ ، وليس مَنْ جَع إلى الكفاية الأمانة ، كمن أَسَافَ إلى المَجْزِ الحيانة . فجمل بإذا و الرأى الأَفْن ، وبإذا و النصح النش ، ومقابلة العجز الكفاية ، وإذا الأمانة الخيانة ؛ فهذا على وجه المخالفة .

[ وقيل لارشيد: إن عبد الملك بن صالح يُمد كلامَه؛ فأنكر ذلك الرشيد، وقال: إذا دَخل فقولوا له: وُلِد لأمير المؤمنين في هذه الليلة ابن ومات له ابن، فغملوا . فقال: سرّك الله يا أمير المؤمنين فيما ساءك ، ولا ساءك فيما سرك ، وجمل واحدة بواحدة ، ثواب الشاكر ، وأجر الصار ؟ فعرفوا أن بلاغته طَبْع ](١) .

وكتب جنفر بن عد بن الأشوث إلى يحيى بن خالد يَسْتَدْهْفِيه من عمل : شُكرِى لك على ما أويدُ الحروج منه شكرُ مَنْ نال الدخولُ فيه .

وكتب بعضُ الكتاب إلى رجل: فلو أن الأقدارَ إذْ رَمتْ بك في المراتب إلى أعلاها بلغت بك من أفعال السودَد منتهاها لوازنَتْ (٢٠) مساعيك مَرَاقيك، وعادلت النممة عليك النممة فيك، ولكنك قابلت رفيع المراتب بوضيع الشِّيم؛ فعاد علوّك بالاتفاق إلى حل دونك بالاستحقاق، وصار جناحُك في الانهياض (٣) إلى مثل ماعليه قدرُك في الانهياض ؛ ولا عجب أن القدر أذنب فيك فأناب، وعلِط بك فعاد إلى السواب؛ فأكثرُ هذه الألهاظ مقابلة.

وقال الجمدي(١):

فَـنَّتَى كَانَ فَيه مَا يَسُرُ صَدِيقَه على أَنَّ فيه مَا يسو الأعاديا وقال آخر (٥٠):

وإذا حديثُ ساءَنى لم أكتأبُ وإذا حديثُ سرنى لم آثيرِ (<sup>(1)</sup> وهذا في غاية التقابل .

\* \* \*

ومن مقابلة المانى بعضها ببعض، وهومن النوع الذى تقدم فى أول الفصل قول الآخريز منابلة وذي إخوة قطَّمتُ أقرانَ بينهم كا تركوني (٧) واحداً لا أخالِيا المان

(١) في ج: جاءت هذه الفقرة قبل قوله : ومن مقابلة المعانى فيما يأتى

(۱) في ج. جـات عدد انقيره بين قونه . ومي معابه المعاني تنها يه يا ق (۲) في ج : لوازيت. (۳) انهياض الجناح : انكساره. (٤) نهاية الأرب :٧-١٠٢ . وفي هج: فتي تمفيه.(٥) نقد الشعر: ٧٩. (٦) الأشر: المرح والبطر . (٧) في ج : كما تركوفياً مفردا.

وقول الآخر<sup>(1)</sup> :

أسرناهم وأنعمنا عانيهم وأسقيناً دِماءهمُ التُرابا فا صبَرُوا لبأس عند حَرْبِ ولا أَدّوا لحُسْن يد ثوابا فعل بإزاء الحرب أن لم يصبروا، وبإزاء النعمة أن لم يثيبوا؛ فقابل على وجه المخالفة. وقال آخر (٢٠):

جزى الله غنّا ذات بَمْل تصدفت معلى عَزَب حتى يكون له أهلُ فإن سنتَجْزِيها بمشل فعالِها (٢٠٠ إذا ما تروجْنَا وليس لها بَمْل فعالِها (٢٠٠ أَجْهَا وهي عزب، ووصاله إياها (٢٠٠ في حال عزبتها، كوصالها إيا، وهي عزب؛ فقابل من جهة الموافقة .

· 华 · 华

من سوء ومن سوء المقابلة قول امرئ القيس (١):

القابلة فلو إنها كُنَفْنُ تموتُ سوِيّة ولكنها نفس تَساقط<sup>(ه)</sup> انفُسا ليس «سوية » بموافق « لنساقط » ، ولا مُخالف له ؛ ولهذا عَيّره أهلُ المعرفة فجعاوه «جمعة » ؛ لأنه بمقابلة « تساقط » أُريق .

ضادالقابلة وقسادُ المقابلة أنْ تذكر معنتى يقتضى الحالُ ذِكْرَ ما يوافقه ويخالفه ، فيُوتى بما لا يوافق ولا يخالف ؛ مثل أن يقال: فلان شديد البأس، نَقي الثنر . أو جواد الكف، أبيض الثوب . أو تقول : ما صاحبت خيّرا ، ولا فاسقا ، وما جاءى أحمر، ولا أسمر . ووجه الكلام أن تقول : ما جاء فى أحمر ولا أسود ، وما صاحبت خيّرًا ولا شريرا. وفلان شديد البأس ، عظيم النكاية . وجواد الكف ، كثير العرف ؛ وما يجرى مع ذلك ؛ لأن السمرة لا تخالف السواد غاية المخالفة ، ونقاء الثنر لا يخالف شدة البأس ولا يوافقه ، فاعلم ذلك وقيس عليه .

<sup>(</sup>١) نقد الشعر : ٨٠ ، وإنسبهما إلى الطّرماح . (٢) نقد الشعر : ٨٠

<sup>(</sup>٣) في ج: ۞ فإنا سنجزيها بما فعلت بنا ۞ ﴿ ٤) ديوانه: ١٤٢.

<sup>(</sup>ه) أي يموت بموثها خلق كشير .

ومما يقرب من هذا قول إبي عَدى القرشى (!):

يا ابن خير الأخيار من عَبْد شميس انت زَينُ الوَرَى وغَيْثُ الجنودِ

فوضعُ « زين الورى » مع « غيث الجنود » في غاية السماجة .

وقريب منه قول الآخر ((†):

\* خَودٌ تَـكَامِلَ فيها (٣) الدلُّ والشنَبُ \*

ومثله قول أبي تمام (١):

وزيرُ حق (٥) ووالى فُرْ طة ورَحى ديوان مُلك وشِيميٌ ومحتسِب

\* \* \*

ومن مختار المقابلة \_ وكان ينبنى تقديمه فلم يتفق\_ ما كتب الحسن بن وهب : من لا ترض لى بيسير البرّ ؛ فإنى لم أرض لك بيسير الشكر ؛ ودع عَسَى مؤونة التقاضى القابلة كا وضعت عنك مؤونة الإلحاح ، وأحضر من ذِكْرى فى قلبك ما هو أكْفَى من قُمودى بصدرك ؛ فإنى أحق مَن فعلتَ ذلك به ، كما أنك أحق من فَعَلَه بى ؛ وحقّق الظن ؛ فليس وراك مذهب ، ولا عنك مقصر

<sup>(</sup>١) نهاية الأرب: ٧-.٧٠ . (٧) نهاية الأرب: ٧: ١٠٢

<sup>(</sup>٣) فى ج: تـكامل فيه. (٤) ديوانه: ٤٨ . (٥) فى ج: وزير ملك...

# الفيضي للخامين

### من الب**ا**بالتاسع في صحة التقسيم

التقسيم النقسيم الضحيح: أن تقسّم السكاهم قيسمة مستوية ، تحتوى على جميع أنواعه ، ولا يخرج منها جنس من أجناسه (١٠ ؛ فمن ذلك قول الله تعمال (٢٠) : ﴿ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَمًا ﴾ ، وهذا أحسنُ تقسيم ؛ لأنّ [٢٠١] الناسَ عند رؤية البرق بين خائف وطامع ؛ ليسَ فيهم ثالث .

من التقسيم ومن القسمة الصحيحة قول أعرابي لبعضهم: النعم ثلاث ؟ نعمة في حال كونها، السحيح ونعمة تُرْجَى مستقبلة ، ونعمة تأتى غير محتسمة ؛ فأبقى الله عليك ما أنت فيه ، وحقق ظنك فيا تَرْجَعِيه ، وتفضّل عليك بما لم تحتسبه .

فليس فى أقسام النعم التى يقع الانتفاع بها قسم وابع سوى هذه الأقسام . ووقف أعراني على محلس الحسن ، فقال : رحِم الله عَبْدًا أعطى مِنْ سَعَة ، أو آسى من كَفاف ، أو آثر من قِلَة .

فقال الحسن : ما ترك لأحد عدراً . فانصرف الأعرابي بخير كثير .

وقول إبراهيم بن العباس : قد قسم الله تعالى عدوَّه أقساما ثلاثة ؛ روحاً معجّلة إلى عداب الله ، وجثة منصوبة لأولياء الله ، ورأساً منقولا إلى دار خلافة الله . ليس لهذه الأقسام رابع أيضا ؛ فهى في نهاية الصحة .

ومن النظوم قول نُصيب(٣):

فقال فريقُ القوم : لا ، وفريقهم نم ، وفريق لا يمنُ الله ما نَدْرِي

(١) في ج: ضرب من ضروبه . (٢) الرعد: ١٢

(٣) نقد الشعر : ٧٨ ، واللسان ( يمن ) ، وروايته فيه :

فقال فریق القوم لما نشدتهم نَمَمْ ، وفریق لمین الله ما نَدْرِی وفی ج : وفال فریق وج غیرا ما ندری . فليس في أقسام الإجابة عن المطلوب إذا سُئل عنه غير هذه الأقسام.

وقال الشماخ(١):

متى مَا تَقَعْ أرساعُه مُطَمِئْنَةً عَلَى حَجَر يَرْفَضَ أَو يَتَدَحَرَجُ<sup>(٢)</sup> والوطُّ الشديد إذا صادف الموطوء رِخُواَ ارفض منه ، أو صلبا تدحرج عنه . وقول الآخر<sup>(٣)</sup> :

ياً أَمْمَ صَبْرًا عَلَى مَا كَانَ مِن حَدَثِ مَا إِنَّ الحَوادَثَ مَلَقِيَّ وَمُنْتَظَرُ وَلَيْ الْحَوادِثَ مَلَقِيَّ وَمُنْتَظَرُ وَلِيسَ فَى الحَوادِثِ إِلا مَا لَقِي أَو انتظر لقيّه .

وقول الآخر (١) :

\* والعيشُ شُحٌّ وإشفاقُ وتأميلُ \*

وكان عمر رضى الله عنه يتمجب من صحة هذه القسمة .

وقول زهير (ف):

فَإِنَّ الحَقَّ مَقْطَمُهُ ثلاثُ يَمِنْ أَوْ نِفَــازُ أَوْ جَلاءُ<sup>(٢)</sup> [ فَذَلَكُمْ مَقَاطِعُ كُلِّ حق ثلاثُ كُالِّهِنَّ لَـكُمْ شِفَاءً ]<sup>(٧)</sup> وكان ُعمر يعجب إيضاً بهذا البيت ويقول: لو أدركتُ زهيراً لولَّيْتُهُ القضاء

لمرفته به .

\* \* \*

ومن عيوب القسمة، قول بمض العرب:

سقاه سقیکتین الله سقیاً طهوراً و النهام کری النهاما من عیوب فقال: «سقیتین » ثم قال: «سقیاً طهوراً » ، ولم یذکر الأخری . وقیال: اراد فی الدنیا وفی الآخرة ، وهذا مردود ؛ لأن السکلام لا یدل علیه .

<sup>(</sup>۱) دیوانه : ۱۰ . (۲) مطمئنة : ساكنة . يرفض : يتفرق . والبيت يصف فيه صلاية سنابك الحمار . (۳) نقد النمو : ۷۹ ، ونسبه إلى أبي زبيد الطائى .

<sup>(</sup>٤) هوعبدة بن الطبيب، الفضليات. ١٤، وصدره: ﴿ وَالْرَّهُ سَاعَ لَأُمْنَ لِيسَ يُعَدِّرِكُهُ ﴿

<sup>(</sup>٥) ديوانه : ٧٥ . ﴿ (٦) النَّفَارُ : المُنافَرَةُ . والجلاءُ : أَنَّ يَنْكُشُفُ الْأَمْرِ . َ

<sup>(</sup>٧) هذا البيت ليس في ج .

وقول عبيد الله بن سليم (١):

فهبطتُ غَيْثًا مَا يُفزَّع وَحْشُه من بين مسرب ِ الوِيْ وَكُنُوسِ (٢)

فقسم قسمة رديئة ؟ لأنه جعل الوحش ببن سمين وداخل في كناسه . وكان ينبنى أن يقول: مِنْ بين سَمين وهَزِيل ، أو بين كانس وظاهر ؟ لأنه يجوز [٢٠٣] أن يكون السمين كانساً وظاهر الآث ، والكانس سَمِينا وهزيلا ، وما أعرف لهذا شبها إلا قول كيسان حين سأل فقال : علقمة بن عبدة ، جاهلي أو من بني تميم ؟

ومثله ما كتب بعضُهم: فمن بين جريح مضرّج بدمائه، وهارب ياتفت إلى وراثه ؟ فالجريح قد يكون هارابا ، والهاربُ قد يكون حريحا ؛ ولو قل: «فمن قتيل» لصحّ المني .

ومثله قول قَيْس بن الخطيم (١) :

وسَلُوا مَرِيحَ السكاهِ مَنْ إِنْ وَمَالِكا مَا حَمْ فَهِ مَا (٥) مِنْ دَارِع و نَحِيبِ

قد يكون الدارع نجيباً ، والنجيب دارعاً .

وقريب منه قول الأخطل (٦):

إذا التقت الأبطالُ أبصرتَ لونَه مُضيئًا وأعناقُ الكاةِ خضوعُ كان ينبغي أن يقول : وألوان الكاة كاسفة ، و « مُضِيئة » مع « خضوع » ردىء جدا .

ومن القسمة الرديثة قول جرير (٧):

صارتُ حنيهــةُ أثلاثًا فَثَلْتُهُم من العَبيد وثُلْثُ من موالينا

صريح السكاهنين . . . عَنْ مَنْ لَـكُمْ . . .

والكاهنان: حيان من قريظة ( شرح الديوان ) . (٦) ف ج : الأخيطل .

(٧) نفد الشعر : ١١٨.

<sup>(</sup>۱) تقد الشعر : ۲۲۸ ، ونسبه إلى عبد الله بن سلمة الغامدي. (۲) قوله : ناوى، ، أى سمين. يقال : نوى، إذا سمن ، قاله في انتقد ، ورواه « سرب » بدل مسرب .

<sup>(</sup>٢) في ب: وراتما . (٤) ديوانه: ٢٠ (٥) في الديواني:

أنشده ورجل من حنيفة حاضر ؟ فقيل له : مِنْ أَىّ قسم أَت ؟ فقال : مَنَ الثاث الملنى ذكره .

ومن هذا الجنس ماذكره قدامة أن ابن منارة (١) كتب إلى عامل من عماله هرب مِنْ صارفه: إنك لا تخلو في هربك من صارفك أن تكون قدّمت إليه إساءة خفته معها ، أو خُنْتَ في عملك خيانة رهبت بكشفه إياك عنها ؛ فإن كنت أسأتَ \* فأول راض سنة مَنْ يسيرها (٢) \*

وإن خَفْتَ خَيَانَةً فلا بد من مُطالبتك بها .

فكتب العامل تحت هذا التوقيع: في الأقسام مالم يدخل فيها ذكرته، وهو إنى خفت ُ ظُلُمه إياى بالبُمد عنك، وتكتّره على بالباطل عندك ؛ فوجدت الهرب إلى حيث يمكننى فيه دفع ما يتخرسه أنسق للظنّة عنى ، وبُعْدى عمّن لا يُؤمّن ظلمه أولى بالاحتياط لنفسى. ومن القسمة الرديثة أيضاً قولُ ابن القريِّية : الناس ثلاثة : عاقل، وأحمق، وقاجر ؛ فالفاجر يجوزُ أَنْ يكون أحمق ، ويجوز أن يكون عاقلا ؛ والعاقل يجوز أن يكون فاحرا، وكذلك الأحمق .

وإذا دخل أَحَدُ القسمين فى الآخر فَسَدت القسمة، كقول [أمية بن أبى الصات (٣٠): لِنُهِ نَهُ بَعَ الْدُنَا مَنْ يَتَأْبَدُ (٢٠) داخل فى الأنام مَنْ يَتَأْبَدُ (٢٠) داخل فى الأنام مَنْ يَتَأْبَدُ (٢٠)

وكذلك قول ](٥) الآخر (٦):

أُبلورُ إِهلاكَ مُستهلكِ لمالى وإنْ عَبَثَ العابثُ فَبِثِ العابثُ فَبِثِ العابثُ السّهلك .

(۲۴ ــالصناعيين )

<sup>(</sup>١) في ب: ابن ميادة . (٧) نقد الشعر : ٩٠، وفي ج : من يستنها .

<sup>(</sup>٣) ديوانه: ٢٦ ، نقد الشعر: ١١٧ (٤) يتأبد: يتوحش. (٥) ساقط في ج.

<sup>(</sup>٦) نقد الشعر : ١١٧

وكذلك قول الآخر (١):

فما برحت تُومِى إليك بطَرْفِها ﴿ وَتُومِضُ أَحِيانَا إِذَا طَرَفُهَا عَفَلَ فتومى وتومض واحد .

وقول جميل<sup>(٢)</sup>:

لو كان في قَلْبي كَقَدْرِ قُلامَةٍ حَبُّ<sup>(٣)</sup> وَسَائَتُكِ أَوْ أَتَتْكِ رَسَائُلَى فَإِنِيانَ الرَسَائُلُ دَاخُلُ فِي الوصل ، عَلَى أَنَّ هذا أَصَلَحُ مِنَ الأُولُ [٢٠٣] وللمحتج وحجة .

ومن ذلك أيضاً ما كتب بعضهم : ففكرت مرةً في عَزْلك ، ومرة في صوفك وتقليد غيرك . فالصرفُ والعَزْلُ واحد .

وفى فصل آخر من كتاب هذا الرجل إلى عامل: فتارةً تسير ق الأموال و تحترلها، وتارة تقتطمها وتحتجمها ؟ فعنى الجزأتين و احد .

<sup>(</sup>١) نقد الشعر : ١٩٧٠ . (٢) ديوانه : ٥٠ (٣) في الديوان : فضلا .

## الفَصِيُّ للسَّادِيْسُ ·

### من الباب التاسع في صحة التفسير

وهو أن يورِدَ ممانى تحتاجُ إلى شَرْح أحوالها ؛ فإذا شُرْحت تأتى فى الشرح التفسير بتلك المهانى منغير عدول عنها أوزيادة تزاد فيها ؛ كقول الله تمالى (١٠ : ﴿ وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَمَلَ لَكُمُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارَ لِقَسْكُنُوا فِيسِهِ وَلِتَبَتَّنُوا مِنْ فَضْلِه ﴾ ؛ فجمل السكون لليّل ، وابتناء الفَضْلِ للنهاد ؛ فهو فى غاية الحسن ، ونهاية التمام .

ومن النثر ما كتب بمضهم: إن لله عز وجل نَمَا لوتماونَ خَلْقَهُ على شكرٍ واحدةٍ من النثر منها الأَفْنُوا أعمارَهم قبل قضاء الحلقِّ فيها ؟ ولى ذنوبُ لو فُرِّ قت بين خَلْقِه جميعاً لـكان كلُّ واحد منهم عظيمَ اللقل منها ؟ ولكنه يستر بكرمِه ، ويمودُ بفضله ، ويؤخر المقوبة انتظاراً للمراجعة من عَبْده ، ولا يخلى المطيع والعاصى من إحسانه وبرَّه .

فذكر جماتين؛ وهمانم الله تمالى و ذنوب عبده، شم فسركل واحدة منهما مرتين تفسيرا صحيحا؛ قوله: « يَمُود بفضله » راجع إلى الذنوب، وقوله: « يَمُود بفضله » راجع إلى الذنوب. إلى النم ؛ فاستوف . ثم قال : « ويؤخر المقوبة » فهذا أيضاً راجع إلى الذنوب . وقوله : « ولا يُخْلِئ المطيع والعاصى من إحسانه و برّم » راجع إلى النّم؛ فهو تفسير محيح بعد تفسير محيح .

ومن ذلك (٢) قولُ بعضِ أهل الزمان وقد كتب إليه بعضُ الأشر اف كتابًا، وسأله أن يُصلح ما يجدُ فيه من سَقَم؟ فكتب إليه :

فأمًّا ما رسَمه مِنْ سَدًّ ثَمَلْمه ، وجَبْر كَسْره ، ولَمَّ شَعَثه؛ فأَىّ ثَمْم يوجد فى أديم السَّاء ؛ وأَىّ كَسْر ُ يُلْفَى فى حاجب ذُكاء ؛ وأَىّ شَعَث يُرى فى الزَّهرة الرهراء ! فَهَسر (٢) الثلاثة ، ولم ينادر منها واحدا .

ومثاله من المنظوم قول الفرزدق (١) :

منالمنظوم

<sup>(</sup>١) سورة القصص : ٧٣ . (٢) في ج : ومن ذلك ما كنبت إلى بعض الأشراف .

<sup>(</sup>٣) فيج : ففسرت ولم أغادر . (٤) نقد الشمر : ٨١ ، نهاية الأرب : ١٢٩\_٠ .

لقد جنتُ قوماً لو لجأتَ إليهمُ طريدَ دَم أو حاملا ثِقْلَ مَغْرَم لَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مَعْرَم لَاللهِ اللهُ اللهُو

وقول ابن مَطير في السَّحَابُ(١) :

ضَحِكْ يراوحُ بينَه وبكاء

وَلَهُ بلا حُزْنٍ ولا بمسرَّةٍ

[٢٠٤]وقول الْقَنَّع :

لا تضَّجَرَنَّ ولا تَدْخُلُكَ مَعْجَزَةٌ فَالنَّجِحُ يَهُلِكُ بِينِ العَجْزِ والضَّجَرِ ضرب منه وضربُ منه قولُ صَالح بن جناح اللجمي (٢):

الْمِنْ كَنتُ مُتَاجاً إِلَى الحِلْمِ إِنَّنَى اللهِ الجَهلِ فَ بَمْضَ الْأَحَايِينَ أَحْوَجُ وَلِي فَرَسْ للجَهلِ بالجَهلِ مُسْرَجُ وَلِي فَرَسْ للجَهلِ بالجَهلِ مُسْرَجُ وَلِي فَرَسْ للجَهلِ بالجَهلِ مُسْرَجُ [ فَن رَامَ تَقُويجِي فإنى مُمَوَّجُ ] (٢) ومن رام تَعُويجِي فإنى مُمَوَّجُ ] (٢) وقول سهل بن هارون (١):

بَفَقْد حبيب أو تصدُّر إفضالِ وخَلَّةُ خُرِّ لا يَقُومُ لها<sup>(ه)</sup> مالی

نَوَ اَحَسْرَ تَا حَتَّى مَتَى القَابُ مُوجَعُ فِراقُ حبيبٍ مثله يُورِثُ الأَسى ِ وقال آخر :

رِ ، فسمخ و عرب <sup>(۱)</sup> وجميل

شَبَهُ الغَيثِ فيه والليثِ والبَدْ

وقلت :

وعزالٌ لَحْظاً ورِدْفاً وقَدْا

كيف إساُووانتَ حِقْفَ (٧)وغُصْنَ وقال آخر <sup>(٨)</sup>:

بأحسن موضو أبن كن ومِعْصَم

(٢) نقد الشعر : ٨١.

فألتت قناعاً دونَه الشمسُ واتَّقت

(١) نقد الشمر : ٨١ . وفي ج : يؤلف بينه .

<sup>(</sup>٣) هذا البيت ليسلىج. (٤) نقد الشعر: ٨٢، وفيه: «سهل بن مروان»، وأنشدها.

 <sup>(</sup>ه) في المنقد ، ج : « بها » . (٦) محرب : شجاع . (٧) الحقف : الرمل المستدير .

<sup>(</sup>٨) في ج: وقال الشاعر .

ومن عيوب هذا الباب ما أنشده قدامة (١) :

فيأيهاالحَيْرَ ان في ظُلْمةِ <sup>(٢)</sup> الدُّجَي ومَنْ خاف أَنْ يلقاه بَغْنُ من العدَا تعالَ إليه تَلْقَ مِنْ نُورٍ وجهه صياءومن كَفَّيْه بَحْرًا مِنَ الندي (٣)

وكان يجِب أن يأتي بإزاء بَغْي العدا بالنَّصرة أو بالمصْمة أو بالوَزَر أو ما يجانس ذلك بما يحتمى به الإنسان، كما وضَع بإزاء الظلمة الضياء. فأما إذا وضع بإزاء مايتخوّف من بَنْي العِدَا بحواً من الندى فليس ذلك تفسيراً لذاك.

ومن فساد التفسير ماكتب بعضُهم : ومَنْ كان لأمير المؤمنين كما أنتَ له من الذَّبُّ عن ثُغوره ، والمسادعة إلى مايهيب به إليه من صغير أمره (\*) وكبيره كان جديراً بنصح أمير المؤمنين في أعماله ، والاجتماد في تثمير أمواله .

هايس (· ) الذي قدّم من الحال التي عليها هــــذا العامل من الذَّب عن الثنور ، والمسارعة في الخطوب، ماسبيله أن يفسَّر بالنصح في الأعمال وتثمير الأموال؛ ولعلُّه لو أضاف إلى ذكر الثنور والذبّ عنهـا ذكر الحياطة في الأمور لكان مهذا المضاف يجوز أن يفَسَّر بالنصح في الأعمال والتثمير (٦) للأموال.

<sup>(</sup>١) نقد الشعر : ٢٣٠ ، نهاية الأرب : ٧-٣٠٠ (٢) في قدامة ، ج : في ظلم الوغي.

<sup>(</sup>۴) فی ج: پحرا من الغنی . (٤) فی ج: من صغیر خطب وکبیره . (٥) فی ج: لیس . (٦) فی ج: ونثمیر الأموال .

### الفَصِينِ للسَينَا بِعِي

#### من الباب التاسع في الإشارة

الإشارة الإشارة أن يكون اللفظُ القليل مُشاراً به إلى معان كثيرة ، بإيماء إليها ولمحة تدل عليها ؛ وذلك كقوله تعالى (!) : ﴿ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ﴾ . وقول الناس: لو رَأيتَ عليها بين الصفّين ؛ فيه حَذف وإشارة إلى معان كثيرة .

وأخبرنا أبو أحمد ، قال أخبرنا أبو كمو الصولى ، قال أخبرنا الحَرَّنْبَسُل ، قال : لم وَلَّى المهتدى بالله وزارتَه سليمان بن وهب [٢٠٥]قام إليه رجل من ذى خُرْمته، فقال : أعز الله الوزير! خادمُك المؤمِّلُ لدولتِك، السميد بأيامك، المنطوى القاب على مودتك (٢٠) المبسوط اللسان بمِدْحتك ، المرْتَهِن الشكو بنممتك ؛ وإنما أناكما قال القيسى : مازلتُ أمتطى النهارَ إليك ، وأستدل بفضلك عليك ؛ حتى إذا أجَنَّى الليل، فقبَض البصر ، وحَمَّا الأثر ، قام بدَنى ، وسافر أملى ؛ والاجتهاد عُذْر ، وإذا بلنتُك فقط .

فقال سليمان: لا [بأس] (٣) عليكَ ؛ فإنى عارف بوسياتك ، محتاج إلى كفايتك ، ولستُ أؤخر عن يومى هذا توليتك ما يحسنُ عليك أثره، ويطيبُ لك خيره إن شاءالله. فقوله: « وإذا بلنتك فقطُ » إشارة إلى ممان كثيرة يطول فيرجها .

وكتب [ آخر إلى آخر ]("): أتمسيّر نى وأنا أنا! والله لأزرّن عليك الفضاء، ولأُسوين فى عينك الضياء، ولأنفسنك لذيذَ الحياة، ولأحَبِّبَن اليك كرية المات؛ ما أظنك تَر بَعُ على ظَامك، و تَقيِس شِبْرك بفِتْرِك؛ حتى تذوق وبال أمرك، فتعتذر حين لاتقبل المذرة، وتستقيل حين لاتقال المَثْرة.

فقوله : « وأنا أنا » إشارة إلى معان كثيرة ، وتهديد شديد ، وإيعاد كثير .

(١) سورة النجم : ١٦ . (٢) في ج : ودك . (٣) ليس في ج .

ومن المنظوم قول امرئ القيس(١):

فإنْ تَهلِكْ شَنُوءَةُ وَ تَبَدَّلْ فَسِيرى إِنَّ فِي عَسَانَ خَالَاً اللهِ مِعْرَقُمْ عَزِزْتَ او إِن يَدِلُوا فَدَلَهُم أَنَالَكَ مَا أَنَالَا فَقُولُهُ : « إِنَّ فِي غَسَانَ خَالًا » و « أَنَالَكُ مَا أَنَالًا » إِشَارَةَ إِلَى مَمَانَ كَثَيْرَةً . وَضَرِبُ مَنْهُ قُولُهُ (٢) :

على سابح يُمطيك قَبْل سؤالِه أَفَانِين جَرْي غِير كَزَّ ولا وَانِ فَقُولُه : « أَفَانِين جَرْي » مشار به إلى ممان لو عدّت لكثرت ؟ وضم إلى ذلك جميعَ أوصاف الجودة في قوله : « يعطيك قبل سؤاله » .

وأنشدنا أبو أحمد لبعضهم :

لم آتِ مُطَّلِباً إلا لمطَّلب وهمة بلنت بى أفضل الرُّنبِ أعملتُ عِيْسِي إلى البيت المَتِيقِ على ما كان من دَأب فيها ومن نَصَبِ حَى إذا ما انقضى حَجِّى ثنيتُ لها فضلَ الزمام فأمَّت سيدَ العربِ هذا رجاً في وهدى مِصْرُ مَعْرِضَةً وأنتَ أنتَ وقدنا ديتُ من كَثَبِ

فقوله : « أنت أنت » مشارٌ به إلى نعوت من المدح كثيرة .

ومن هذا قول أبي نواس(١):

\* أَنْتُ الْحُصِيبُ وهذه مصر \*

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٣١١ ، نقد الشمر : ٩٠ ، ونهاية الأرب : ٧ ــ ١٤ .

<sup>(</sup>۲) في ط: «حالا» ، وصوابه من ١ ، والنقد ، والنهاية ، والديوان . وغسان : اسم ماء كانوا نزلوا عليه ، فسموا به ( شرح الديوان ) . (٣) أي امري القيس ، والبيت في ديوانه : ٩ ، معاهد التنصيص: ٤ ـ ٧٧٢. والسكر : الضنين . والواني : الفاتر البطي . (٤) ديوانه : ١٠٢ ، وبقيته :

<sup>\*</sup> فتد فَقًا فكلاكُما بحر \*

### الفصيالالتامن

### من الباب التاسع في الأرداف والتوابع

لأر داف

والتوابع الأرداف والتوابع: أن يُريد المتبكام الدلالة على معنى فيترك اللفظ الدال عليه ، الخاص به، ويأتى بلفظ هُو ردْفُه و تابغ له، [فيجمله عبارة عن المعنى الذي أراده] (١٠٠ وذلك مثل قول الله تعالى (٢٠٦) في أوصرات الطرّف ، وقصور العارف [٢٠٦] في الأصل موضوع العناف على جهة التوابع والأرداف؛ وذلك أن المرأة إذا عن تقصوت العارف على زوجها؛ فسكان قُصور العارف ردْفا للمفاف، والعفاف ردْف و تابع لقصور العارف. وكذلك قول تعالى (٢٠٠) في والقياص حَيَاة ، وذلك أن الناس يتكافّو لا عن القَتْل (١٠٠ من أجل القصاص ، فيحيون ؛ فكأن حياتهم ردْف للقصاص الذي يتكافّون عن القتل من أجله ؛ و نحوه قول الشاعر :

#### \* وفى العتاب حَياة بينَ أَقُوَامٍ \*

ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن الفَرَع، فقال: «حق، وإن تَتركه حتى يكونَ ابنَ مخاض أو ابنَ لبون خير من أن تكفى إناءك، وتولّه ناقتك ؛ وتدعه يَلْصَق لحمه بو بَره » (٥).

والفَرَع: أول ما تنتجُه الناقة، وكانوا يَذْ بحونه لله عز وجل. فقال: هو حق، إلا أنه ينبغى أن يترك حتى يكونَ ابن مخاض أو ابنَ لبون فيصير للحمه طَمْم. وقال: «هو خير من أن تكفئ إناءك»؛ فهذه من الإرداف؛ أراد أنك إذا ذبحته حين تضَمه

 <sup>(</sup>١) ليس ق ج . (٢) الرحن: ٥٦ . (٣) البقرة: ١٧٩ . (٤) ق ب: الحرب .

<sup>(</sup>ه) الحديث في نهاية ابن الأثير ، وروايته هناك : « أنه سئل عن الفرع فقال : حق ، ولان تترك حتى كون البن مخاض أو ابن لبون خير من أن تذبعه يلصق لحمه بوبره » ، والفرع ــ بالتحريك : أول ولد تنتجه الناقة أو الفنم ؛ كانوا يذبحونه لآلهتهم ؛ ومنه : لافرع ؛ وكانوا إذا تت إبل واحد مائة قدم بكره فنحره لصنمه ، وكان المسلون يفعلون ذلك في صدر الإسلام ، ثم نسخ ( القاموس ).

أمّه بقيت الأم بلا ولد ترضعه فينقطع لبنها ؟ فيردف ذلك أن يخلو إناؤك من اللبن ، فكأنك قد كفّاته.

ومثله قول امرئ القيس(١):

وأفاتهن علبا؛ جَرِيضا ولو أَدْرَكَنهُ صَفِر الوطابُ<sup>(٢)</sup> أَى لو أَدرَكْنَهُ صَفِرت وطابُه .

ومن ذلك قولُ الأعشى (٣):

رُبُ رَفْدِ هُرَقَنَهُ ذَلِكَ اليو مُ وأَسْرَى مِن مَشْمَر أَقِيالِ (1) الرَّفد: القَدَحَالُمظيم الضخم، يقول: استقت الإبل فخلا الرَّفد، فكأنك قد هُرَ قته. ومن الأرداف قول المرأة لمن سألته: أشكو إليك قلة الجُرُذان، وذلك أن قلّة جُرذان البيت ردف لعدم خيره.

ويقولون: فلان عَظِيمُ الرماد؛ يريدون أنه كثير الإطمام للأضياف؛ لأن كثرة الإطمام يردفُ كثرةَ الطبخ.

ومن المنظوم قول التعلي (٥) :

وكلُّ أناس قارَبُوا قيد فَلِهِمْ وَنَحَنُ خَلَمْنَا قيدَهُ فَهُو سَارِبُ أراد أن يذكر عِز قومه ، فذكر تسريح الفَحْل فى المرعى ، والتوسيع له فيه ؟ لأن هـذه الحال تابمة للعِز ة رادفة للمَنَمة ؟ وذلك أن الأعداء لمزهم لايقدمون عليهم لِمرَّهُم فيحتاجوا إلى تقييد فحلهم ، مخافة أن يُساق فيتبعه السّرح .

ومن ذلك قول الآخر:

ومهما في مِنْ عَيْبٍ فإنى جَبَانُ الكَنْابِ مهزول الفَصِيل

<sup>(</sup>۱) ديوانه: ١٦٠٠ (٢) علباء: قاتل والد امرى القيس؛ وهو علباء بن حارت السكاهلي ، والجريش: الذي يغص بريقه عند الموت. وقوله: صفر الوطاب: أي هلك غلا جسمه من روحه كما يخلو الوطاب من اللهن. (٣) ديوانه: ١٣٠٠ واللسان ــ قيل. والرفد: بفتح الراء وكسرها . القدح الضخم . يكني بإ راقة الرفد عن الموت . (٤) في الديوان: أقتال: ج قتل أصحاب ترات. (٥) هو الأخنس بن شهاب ، والبيت في اللسان (سرب) .

يمنى أن كلبَه يُضْرِبُ إذا نسج على الأضياف، فيردف ذلك جُبْنه [٢٠٧] عن نَبْعَهُم؟ وأن اللبن الذي يسمَّن به الفصيل يجعل للأضياف فيردفذلك هُزالالفصيل. وقول الآخر:

وكل أناس سوف تدخلُ بينهُمْ ﴿ دُوَيَهِيهُ ۚ تَصَفَرُ مَهُمَا الْأَنَامِلُ الْمُعَالَ اللَّهُ اللَّهُ مَنَ المَت ؛ فيكان المفرارُها ردفا .

وقول امرئ القيس(١):

وتُضِحى فَتِيتُ السِّكِ فوقَ فِرَاشِها نؤوم الفتَّحَا لَم تَنْتَطَقَ عن تفضَّل أراد أنها مكفيّة ؟ وَنُومُ الضَحا ، وترك الانتطاق الخدمة يردفان الكفاية (٢٠) فَمبر بهما عنها ؟ وأراد أيضا إنها من أهل التُرفَة (٢) والنعمة ، فتستممل المسك الكشير ، فينتثر في فرائعها، وهذه الحال تُرْدِفُ التُرفَة والنعمة .

وقول عمرُ بن أبي ربيعة (١):

بَمیدِدَ مَهُوَى القُرْطِ إِمّا لنوفل أَبوها وإما عــــدُ شمس وهاشم فأراد أن یصف طول عنقها ، فأتی بما دلَّ علیه من بعد مَهْوی القُرْط ؛ وبُمنْدُ مَهوَی القرط رِدف لطُول المنق .

وقول الخنساء (٥):

و خرَّ في عنه القميصُ تَخالهُ بين البيوتِ من الحياء سقيما أرادتُ وصفه بالجُود ، فجماتُه مُخرَّقَ القميص ؛ لأن المُفاة يَجْذِبونه ؛ فتمزيقُ قميصه رِدْف لجوده . [ و يجوز أن يكون ذلك عبارةً عن كثرة أسفاره ، فيكون تخرُقُ قيصه ردفا لذلك ](٢) .

#### وقول الشاعر (٧):

(۱) دیوانه: ۳۲. (۲) فی ج: النهایة. (۳) الترفة، النعمة. (۱) دیوانه: ۳۱. (۵) البیت لیس فی دیوانها و ۱۵ منسوبة (۵) البیت لیس فی دیوانها ، وهو فی دیوان الحیاسة ۲ ؛ ۲۷۷ ، ضمن سبعة أبیات منسوبة للینی الأخیلیة . (۲) ایس فی ب . (۷) اللسان ( بدل ) ، وروایته فیه :
فتی قد قد السیف لا متآزف ولا رهسل الباته و آبادِله

طُو يِلُ بِجَادِ السيف لامتضائل ولارَهِلْ لَبَّاتهُ وبَادله (١) أراد وصفّه بطول القامة ؛ فذكر طول بجاده ؟ لأن طوله ردف لطول القامة . وقد أدخل بعضُ مَنْ صَنَّف في هذا النوع أمثلة باب الأرداف في باب الماثلة ، وأمثلة باب الماثلة في باب الأرداف ، فأفسد البابين جميعاً ، فلخّصت ذلك وميزته وجملتُ كلاً في موضعه ، وفيه دِقة و إشكال .

<sup>(</sup>١) في ط : «أبادله» ، وهذه رواية ١ ، والبآدل : جمع بأدلة ، وهي ما بين العنتي والنرقوة.

## الفصيلاليابيغ

### من الباب التاسع في الماثكة

المائلة المائلة: أن يريد المتكلم العبارة عن معنى، فيأتى بلفظة تكون موضوعة لمعنى آخر، الاأنه ينبي إذا أورده عن المعنى الذى أراده؟ كقولهم: «فلان نقي الثوب»؛ يريدون به أنه لا عَيْب فيه. وليسموضوع نقاء الثوب للبَراءة من العيوب؛ وإنما استعمل فيه تمثيلا. قال أمرؤ القيس (١):

ثيابُ بَنِي عَوْفَ طهارى نَقيّة ﴿ وأَوجههُمْ عند المشاهِد غُرَّانُ (٢) وكذلك قولهم: «فلان طاهِرُ الجَيْب»؛ يريدون إنه ليس بخائن ولا غادر [٢٠٨]. وقولهم: « فلان طَيِّب الحُجْزة » ؛ أى عفيف . قال النابنة (٣) :

رِقَاقُ النَّمَالِ طَيِّبُ حُجُزاتِهِمْ يُحَيَّوْنَ بَالِّ يْحَانِيوْمَ السَّبَاسِبِ ('') وقال الأصمعي: إذا قالت العرب: الثوب و الإزار؛ فإنهم يريدون البدَن، وأنشد (''):

أَ لَا أَبِلْغُ أَبْا حَفْمِ رَسُولًا فَدِّى لَكَ مِنْ أَخِي ثِمَّةٍ إِذَارِي

أى نفتسي .

وقالوا في قولِ ليلي (٦٦) :

رَمَوْها<sup>(۷)</sup>بأَثُوابِ خِفَافٍ فلاترى لها شبهاً إلا النَّعامَ المَنَفَّرَا أى رموها بأجسامهم وهي خِفَاف عايمها<sup>(۱۸)</sup> .

ووُضِع الثوب موضماً آخر في قول الشاعر:

فتلكَ ثيابُ إبراهيم نينا ﴿ بَوَاقٍ مَا دَنِيسْنَ وَلَا بَلَيْنَا

<sup>(</sup>١) ديوانه: ١١٥ . (٢) غران: جمع أغر ، وهو الأبيس . (٣) ديوانه: ٩ .

<sup>(</sup>٤) يوم الساسب: يوم عيد عند النصارى . (٥) السان ــ مادة أزر . (٦) السان ــ مادة أزر . (٦) السان ــ مادة (ثوب)، والضمير الركاب. (٧) فيج : رموه. والثبت في السان أيضا.

<sup>(</sup>۸) فی ج نمویموه . . . اللیه .

ويقولون: فلان أوسَعُ بنى أبيه ثوبا؟ أى أكثرهم ممروفاً. وفلان غَمر الرداء؟ إذا كان كثيرَ المعروف؟ قال كثيّر (١):

غَمْرُ الرداء إذا تبسّم ضاحكا عَلِقَتْ لِضَحْكَتِه رِقَابُ المالِ وكذلك قولهم: فلان رَخْب النراع، وفلان دَنِس الثوب؛ إذا كان غادِراً فاجراً، قال الشاعر:

ولكننى أَنْفِي عن الذمّ وَالدِي ﴿ وَبَعْضُهُم لَاذُمْ فَى ثُورِ بِهِ دَسَمُ وَيَعْوِرُهِ دَسَمُ وَيَقُولُونَ : دَمُ فلان فى ثوب فلان ؟ أى هو صاحبه . قال أبو ذؤيب (٢٦) : تَبَرَّأُ مِن دَمَّ القتيلِ وَبَرَّمِ ﴿ وقد عَلِقَتْ دَمَّ القتيلِ إِزَارُهَا هَذَيْلِ تَوْنَ الإِذَارِ ، أَى عَلِمُت دَمَّ القتيلِ هِي .

ورواه أبو عَمرو الشيبانى: وَبَرُّهُ بَالرَفِعِ ؟ أَى وَبَرُّهُ إِذَارِهَا (٢) وقد علقت دمّه . ويقولون (٢) لِلهُرس: إنه لطرَّ بِالمِنَان؛ والبعير: قدسنَه جَدِيلُه؛ والجَديل: الزمام. وقال ذو الرُمُة (٥):

وأشْقرُ مَوْهِيِّ القميصِ نَصَبَتُه على خَصْرِ مِقْلاتِ سَفِيهِ جَدِيلُها (٢) وفي القرآن (٧٧): ﴿كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلُهَا مِنْ بَمْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا ﴾ ، فمثل المعل ثم إحباطه بالنَّقْض بمد الفَّتل .

وَكَذَلِكَ قُولُهُ تَمَالَى (٨٠٠ : ﴿ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ ۚ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ۚ فَنَزِلَ قَدَمْ ۚ بَعْدَ مُنُونِهَا ﴾ .

وقولَه عز وجل<sup>(٩)</sup>: ﴿ هٰذَا أَخِي لَهُ تِسْمُ وَتِسْمُونَ نَمْجَةٌ وَلِيَ نَمْجَةٌ وَاحِدَةٌ ﴾.
وقوله سبحانه (١٠): ﴿ وَلاَ تَحْمَلُ بَدَكَ مَنْلُولَةٌ إِلَى عُنْقِكَ وَلاَ تَبْسُطُهَا كُلَّ البَسْطِ﴾؛
فثل البخيل المتّنع من البَذْلِ بالمغلول ، لمستى يجمعهما ؛ وهو أنّ البخيل لا يُمدُ يدَهُ بالمعلية ، فضّهم بالمغلول .

<sup>(</sup>١) في ج: قال الشاعر . وهو منسوب إلى كثير في اللسان ( غمر ) .

<sup>(</sup>۲) دیوان الحذایین ۱ بـ ۲۳ . (۳) فی ج : و بزه ازاره ۰

<sup>(</sup>٤) في ج: وتقول . . (٥) اللسان ( سفة ) ، وديوانه : ٨٥٥ ، يصف سينا .

<sup>(</sup>٦) قال في اللسان : سفيه جديلها، يعنى فيت رمامها، يريد أنجديلها يضطرب لاضطراب رأسها . (٧) النجل : ٩٢ . (٨) النجل : ٩٤ . (٩) س : ٢٣ . (١٠) الإسراء ٢٩ .

ويقولون: عَرَكْتُ هذه السكامة بجنبي، إذا أغضيتُ عليها. وفلان قد طَوَى كَشْحه عنفُلان؟ إذا ترك مودَّته وصبته[٢٠٩].

ويقولون (١٠) : كَبَا زَنْد العدق ، وصَلد زَنْده ، وأَفَل نَجْمُه ، وذهبت رِيحُه ، وأَطْفِئت جَرَّه ، وأَخْلَف وَهُ ، وأَخْلَقَتْ جِدَّنُهُ ، وانكسرتْ شَوْكته ، وكَلَّ حدّه ، وتمس جدّه ، وانقطع بطانه ، وتضمضع رُكُنه ، وضَمَف عَقْده ، وذَلَّ عَشُده ، وَفَتَ فَي عَضُده ، ورق جانبه ، ولانتْ عربكته ؛ يقال ذلك فيه إذا ولّى أَمُره ؛ تمثيلا وتشبها .

وقال النبي صلى الله عليه وسلم : « إِيَّاكُم وخَفْرًا · الدُّمَن » ؛ أراد المرأة الحسنا · في مَنتِ السو · ؛ فأتى بنير اللفظ الموضوع لها تمثيلا .

وقال بعضُهم : كنا فى رُفقة فضلانا الطريق ، فاسترشدنا مجوزاً ، فقالت : استَبْطن الوادى ، وكن سَيْلاحتى تبلُغ .

وكتب أحمد بن يوسف إلى عبد الله بن طاهر عن الأمون بَمَرْ له عن ديار مصر ، وتسليم العمل إلى إسخاق بن إبراهيم :

أما بعد ! فإن أمير المؤمنين قدرأى تولية إسحاق بن إبراهيم ما تتولّاه من أعمال المعاون بديار مصر ؟ وإنما هوعمُك نُقلمنك إليك. فسلّمه مِنْ يَدِك إلى يدك. والسلام. واغتاب رجُلُ رجلا عند مُسْلِم (٢٧) بن قتيبة ، فقال لهُ مُسلم (٢٧): اسكت، فوالله لقد تَلَمَظُتْ مُشْنَة (٢٣) طالما لفَعْلَما الكرام.

ومن المنظوم قول طرفة :

أبيبى ، أبي محملين عندك به أو علي المراق عند المراق المرا

 <sup>(</sup>١) في ج: ويقال . (٢) في ب: سلم. (٣) في ج: بلقمة.

وأخذه الرَّمَّاح بن مَيَّادة ، فقال (1) : أَلَمْ تَكُ فَى يُمْمَنِي يَدَيكَ جعاتني ما أَنَّ أَذَن تُمَالكَ تَكُاللَّ

ولو أنَّــنى أَذَنبتُ مَاكَنتُ عَالِـكاً وقال آخر<sup>(۲۲)</sup> :

ترکت الرِّکابَ لاَرْبایها جملتُ یدی وِشاحاً له فقوله: جمات یدی وِشاحاً تمثیل .

وْمُ كَرَهْتُ نفسى على ابنالصَّوَقُ وبعضُ الفوارس لا يعتَنَقِ

فلا تجمالتًى بمدَها في شِمالكا

على خَصلةٍ من صالحات خِصالَكا

وقول زهير (٣) :

ومَنْ يَمْضِ أَطُوافَ الرُّجَاجِ فَإِنْهِ يُطِيعُ المُوَالَى رُكِبَ كُلُ لَهُذَمَ ('' أراد أن يقول :'مَنْ أبى الصلح رَضِي بالحرب ؛ فمدَلَ عن لفظه ، وأتى بالتمثيل ؛ فعل الرُّج للصاح ؛ لأنه مستَقْبَل (٥) في الصلح ، والسنان للحرب ؛ لأن الحرب به يكون ؛ وهذا مثل قولهم : مَنْ عصى السوط أطاع السيف .

ومنه قول امرئ القيس (٦):

وما ذَرَفَتْ عيناكِ إلَّا لَتَضرِ بي بسهميكِ فِأَعْشَارِ (٧) فَلْبٍ مُقَتَّلِ مِ

وقال العباس بن مِرْداسُ (٨):

كانوا أمام المؤمنين دَرِيّة والشمسُ يومئذ عايهم أشْمُسُ أَراد تلأَثُو البَيْض في الشمس ؛ فكأن على كل رأس شمساً.

<sup>(</sup>١) نقد الشعر: ٩٥٠ (٢) نقد الشعر: ٩٦٠ (٣) ديوانه: ٣٩٠.

<sup>(</sup>٤) اللهذم : الماضى . (٥) فى ط ، ج : مقبل ، وفى اللسان : كانوا يستقبلون أعداءهم إذا أرادوا الصلح بأزجة الرماح ب (٦) ديوانه : ٢٦ . (٧) الأعثار : الكسور .

<sup>(</sup>٨) نقد الشعر : ٩٦ .

وقال قُدامة (١٠): من أمثلة هذا الباب قول الشاعر: أوَّدُ تُهُمُ وصدورُ العِيسِ مُسْنَقَةَ (٢) والصُّبْحُ بالكوكِ الدُّريّ مَنْحُور

وقال: قد أشار إلى الفجر إشارةً طريفَةً بغير لفظه.

وليسل في هذا البيت إشارة إلى الفجر ؛ بل قد صرّح بذكر الصبح ، وقال : هو منحور بالكوكب الدرّي؛ أي صار الكوكبُ في محره ؛ ووضْعُ هذا البيت في باب الاستعارة أَوْلَى منه في باب الماثلة .

ما عبب ومما عيب من هذا الباب قول أبى عام:
ف المائلة أن دَوْ وذو السَّماح أبو موسى (٢) قَلِيبُ وأنتَ دَلُو القليبِ أبها الدُّلو لا عديمتُك دَنُواً مِنْ جَيَاد الدُّلاء صُل الصَّذِيبِ

 <sup>(</sup>١) نبد الشعر : ٩٦ ، ونسبه إلى عبد الرحن بن على بن علقمة .
 (٢) السناف للبمير بمركة اللب للدابة ، ويقال أسنفه ، أى شده بالسناف .

<sup>(</sup>٣) ق ج : أبو موسى .

## الفضئلالعاشرة

#### من الباب التاسع في الغساو

الفلوّ: تجاوز الحدّ فىالممنى والارتفاعفيه إلىغايةٍ لا يكاد يبلنها؛ كقولَ الله تعالى(١): ﴿ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ ﴾ . وقال تأبط مراك :

ويوم كيوم المَيْكَتَانِ (٣) وعَطَهُ عَلَمْتُ وقد من القلوبَ الحناجِر وقال الله تعالى(1): ﴿ وَإِنْ كَانَ مَكُرُهُمْ ۚ لِنَرُ وَلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴾ ، بمعنى لَتَكادَ تَرُول منه . ويقال إنها في مصحف إبن مسعود مثبتة ؛ وقد جاءت في القرآن مثبتة وغير مثبتة. قال الله تعالى (٥٠): ﴿ وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَيُزْ لِقُونَكَ بَأَيْسَارِ هُمْ ﴾. وقال الشاعر (٦):

يتقارَضُونَ إذا التقَوْا في موْطِن ِ نَظَرًا يُزيلُ مَوَاطِئَ الْأَقدامِ (٧) وكاد إنما هي للمُقَارِبة؛ وهي أيضاًمع إثباتها توشُّع؛ لأن القاوب لاتقارب الزوال، والقاوب لاتقاربُ البلوغ إلى الحناجر وأصحامها إحياء .

وقوله تعالى(٨): ﴿ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجِنَةَ حَتَّى بَلِجَ الْجِلُ فِي سَمِّ الْخِياطِ ﴾ ، وهذا إنما هو على البعيد ؛ ومعناه لايدخل الجلُّ في سَمَّ الحياط ولا يدخل هؤلًا. الجنة . ومنه قول الشاعر (٩):

إذا ذالَ عنكم أسودُ العبنِ كُنْتُمُ كِراماً وأنتم ما أقام ألاثمُ [ وأسود العَيْن : جبل ]<sup>(١٠)</sup> .

(۱) الأحزاب : ۱۰ . (۲) مهذب الأغاني : ۱ ــ ۲۲۶ . (۳) العيكتان : اسم موضع ، وأورد ياقوت ، واللمان ــ مادة عيك ، لتأبط شرا قوله : لميلة صاحوا وأغروا بى سراعهم بالمَيْكَتَيْن لدى مَمْدى ابر (٤) ابراهيم : ٤٦ . (٥) القلم : ١٥ . (٦) اللسان (قرض ) . (٧) أراد نظر إنضهم إلى إنض بالعداوة والبفضاء . (٨) الأعمال : ١٠ . بالمَیْکَتَیْن لدی مَمْدی ابن براق

(٩) اللسان (كأم ) . (۱۰) من ج

( ٣٤ \_ الصناعتين )

وقول الآخر(١):

فَرَجِّى الخير وانتظرِى إيابى - إذا ما القَارِطُ الْمَنَزِيُّ آبَاً وقال النابنة (٢٠ :

فإنك سوف تحلمُ أو تَناهى إذا ما شِبْتَ أو شابَ النرابُ

مثال الغلم

من النشر ومثال الفاو من النثر قولُ امرأة من العجم كانت لاتظهر إذا طلمت الشمس، فقيل لها في ذلك ، فقالت : أخاف أنْ تُكسفني . وقال أعراف [٢١١] : لنا تمرة فَطُساء جرداً ؟ تضعُ التمرة في فيك ، فتجد حلاوتها في كَشبك .

وقيل لأعرابي : ماخُضُر (٣) فَرَسِك ؟ قال : أيحضر ما وجد أرضاً .

ووصف أعرابي فَرَسه ، فقال : إن الوابل لَيصيب عَجُزه ؛ فلا يبلغ إلى مَعْرَفَته حتى أبلغ حاجتي .

وذمّ أعرابي رجلا ، فقال : يكاد يُمدى لؤمُه مَنْ تَسَمَّى باسمه .

وكتب بمضهم يصفُ رجلا ، فقال : إما بعد ، فإنك قد كتبتَ تسأل عن فلان ، كأنك قد همت بالقدوم عليه ، أو حدَّمَتَ نفسك بالوفود إليه ، فلا تعمل ؟ فإن حسنَ الظن به لايقعُ إلا بحذلان الله تعالى ، وإنّ الطمع فيا عنده لا يَخطُر على القلب إلا بسو التوكل على الله تعالى ؛ والرجا على في يديه لاينبني إلا بعد اليأس من رحمة الله تعالى ؛ لا يَرَى إلا أن التقتير الذي نعى الله عنه هو التبذير الذي يُماقب عليه ، والاقتصاد الذي أمر به هُوَ الإسراف الذي ينضبُ منه ، وأن الصَّايعة مرفوعة ، والصَّلة ، والحدة ، والمته مكروهة ، والثقة مفسوخة ، والتوسَّم ضلالة ، والجود

<sup>(</sup>۱) اللسان (قرط) ، وهو بشمر بن أي خازم ، القارط : الذي يجبي القرط . والقارط المترى: رجل من عدة خرج يطلب القرط فات ولم يرجع الى أهمة فضريه العرب مثلا للمفقود الذي يموت فلا يرجع . وقوله : وانتظارى المايى : وهذا بما لا يكون أبدا لأن القارط العرى قدمات ومن مات لا يرجع فكأن بشر يوئس ابنته من إيابه . وهذا معني الثل ( ديوان بشر بن أبي خازم ٢٦ ، وابن سلام ١٥٠، ٥ ه وشرح المفطليات ٢٩ ، والكرى ٢٢٠ ، والميداني ١٥٥١) وضر الفرس : ارتفاعه في عدوه .

فسوق ، والسخاء من هَمَزات الشياطين ، وأن مواساة الرجل أخاه من الذنوب الموبقة ، وإفضاله عليه إحدى الكبائر المرهقة ، وأن الله تعالى لاينفر أن يُوثر المره على نفسه ، وينفر ما دون ذلك لمن يشاء ؛ ومَنْ آثر على نفسه فقد ضل ضلالا بميداً ، وحَسر خُسْرَانا مُبينا ؛ كأنه لم يسمع بالمروف إلا في الجاهلية الذين قطع الله دَا بِرَحم ، وعا مَعالمهم، و نعمى السلمين عن اتباع آثارهم، وحَظرَ عليهمأن يختاروامثل اختيارهم، فظن أن الرَّجفة لم تأخذ أهل مَدْين إلا لشخاء كان فيهم ، ولم تُهلك عاداً بالريح المقيم إلا لتوسيع كان فيهم ؛ فهو يخشى المقاب على الإنفاق ، ويرجو الثواب على الإمساك ، ويعذر نفسه في المقوق ، ويكوي مالة عن الحقوق ؛ خيفة أن ينزل به قوارعُ المالمين. ويأمرها بالبخل خشية أن يصيبه ما أصاب القرون الأولين ؛ فأقم \_ رحمك الله على مكانك ، واصطبر على عُسْر تك ، عسى الله أنْ يبدّلنا وإياك خيراً منسه زكاة واقرب رُحما .

وقالت سُكَينة بنتُ الحسين رضى الله عنهما ، وقد أثقلت ابنتها بالدر: ما الْبَسْتُهَا إياه إلا لتفضّحه ؛ ونحوه قول الشاعر :

والطِّيبُ فيه المسك والمَنْبَرُ والحِوْهِر والحَلْى فيه الدرُّ والجوهر

جارية أطيب من طِيبها ووجهها أحسنُ مِنْ حَلْمها وقال أبن مطر<sup>(١)</sup>:

مُخَصَّرةُ الأوساطِ زانَتْ عقودَها بأحسنَ مما زينتُها عقودُها وقيل لأعرافي: فلان يدّعي الفَصْل على فلان . فقال : والله لئن كان[٢١٣]أطولَ من مسيرةٍ فَمَهْرٍ ما بلغ فضُلَه ، ولو وَقَم في ضَحْضاح معروفه غَرق .

وقال أعرابى: الناس يأكلون أماناتهم لَقُما، وفلان كَمْسُوها حَسْوًا، ولونازعَتْ فيه الخنازير لُقُضِى به لها لقريبِ شبهه منها ؛ وما مِيراثه عن آدم إلا أنه سمى آدميا . وذكر أُعرابى رجلا ، فقال : كيف يُدرِك بثاره وفي صدره حَشْو مِرفقة من

<sup>(</sup>١) ديوان الحاسة : ٢ \_ ٩٠ .

البلغم، وهو المرَّ لو دقُّ بوجهه الحجارة لرضَّها، ولو خلا بالكعبة لَسرقها.

وأخبرنا أبو أحمد ، قال: أخبرنا الصولى ، قال: حدثنا الحسن بن الحسين الأزدى قال: حدثنا ابن أبى السرى ، عن رزين المروضى، قال: لقيت أبا الحارث جيزاً (١) وممه غلام لحمد بن يحيى البرمكي متملّق به ، فقات له: ما لهذا يتملق بك ؟ فقال: إنى دخات أمس إلى مولاه وبين يديه خوان من نصف خشخاشة ، فتنفّست فطار الخوان في أنفي، فهذا يَستَقَمْدي على ". فقات له: أما تَستحى مما تقول ؟ فقال: الطلاق له لازم لو أن عصفوراً نقر حبّة من طعام بَيْدَرة ما رضي حتى يؤتى بالمصفور مشوياً بين رغيفين ، والرغيفان من عند المصفور! قلت: قبحك الله! ما أعظم تمديك! بين رغيفين ، والرغيفان من عند المصفور! قلت: قبحك الله! ما أعظم تمديك! بنات نعش أيس عليه من أن يطعمك رغيفا في اليوم .

\* \* \*

من المنظوم

ومن المنظوم قول امرئ القيس (٢٠): مِنَ القَاصِرِ المَّرِيِّ القيس (٢٠): مِنَ القَّارِ اللَّهِ اللَّهُ الللللْ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُولِمُ الللللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُلْ

فَتَى لو يُنَادِى الشمسَ القَتْ فِناعَها أو القمرَ السَّادِى لأَلْقَى الْقَالِدَا ينادى: أى يجالس.

وقول أبي الطمحان(٥):

أَضَاءَتُ لَمُم أَحَسَابُهُم وَوَجُوهُهُمْ دُجَى اللَّيلَ ِحَتَى نَظَّمَ الْجَزْعَ ثَاقِبُهُ وَمُثَلًا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلُ اللَّالِمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وُجوهُ لو انَّ اللهُ لجينَ اعتشَوا بها صَدَعْنَ الدُّجيحتى ترىالليلَ يَنْجَلِي

(١) في ١: « حسا » ، وفي ج : حيزا . (٧) ديوانه: ١٠٣. (٣) القاصرات الطرف : النساء اللائي قصرن أعينهن عن الرجال. والمحول : الذي أني عليه حول. والإنب: قميم غير مخيط . (٤) ديوانه : ١٥٠ ، واللسان ( ندى ) . وألق المقالد : أطاع وانقاد . (٥) عيون الأخبار: ٤-٢٠ ، ونسبه إلى لقيط ، وهو في السكامل : ١٦٨-١ لأبي الطمعان . (٦) عيون الأخبار : ٤ ـ ٢٠ ، واللسان ( عشا ) ، ونسبه إلى مزاحم العقيلي .

وقول الآخر :

مِنَ البيضِ الوجوهِ بني سنانٍ وقول النابغة الجعدى(١):

بلغناً السماء تجدُنا وسماؤنا وقول النّمر (٢):

تَظُلُّ تَحْفُرُ عَنْهُ إِنْ ضَرَبَتَ بِهِ وقول الطِّر مّاح<sup>(٣)</sup> :

تميمُ ْ بطُر ْق اللوْم أَهْدَى مِنَ القَطاَ ولو أنَّ بُرغوثاً على ظَهْرٍ قَمْلةٍ ۗ ولو أنَّ أم العنبكبوتِ بنتْ لها ولو جمعَتُ يوماً تميمُ مجوعَها [ ولو أن يربوعاً يُزَاقَقُ مَسْكِه يزقق: أى يجعل منه زقاقا .

وقال الآخر :

ومثله في الإفراط والغلوّ قولُ الخَنْمُميّ :

وتَبْكِي السمواتُ إذا مادَعَا وتستنيثُ الأرضُ من سحدته السَّتِهِي يوماً لحومَ القَطاَ صرَّعها في الجُوِّ من نَكُهُمَيْهِ ] (٠)

في سَرْحةِ بدَلِ السُّشَاء المُحْسَد (١) يُدُلُّى يديه إلى القَلِيبِ فَيَسْتَقِ وكما أفرطوا في صفة الطُّول ، كذلك أفرطوا في صفة القِيَّصَر ؟ قال بعضهم :

فأُقسم لوْ خرَّتْ من استِكَ بَيْضَةَ ۖ لا انكسرت من قر ببعضك من بعض (۱) مهذب الأغانى : ۲ \_ . vo . (۲) مهذب الأغانى : ۲ ــ ۲ ۰۱ ، وروايته : \* تظل تحفر عنه الأرض مندفما \*

(٣) ديوانه ١٣٣ ، مع اختلاف في الرواية وترتيب الأبيات ، والشمر والشمراء ٦٨ ه . .

(٤) فى ج : يشد . (٥) ما بين القوسين ليس فى ج . (٢) فى ج . (٢) فى الدين المين المين

لو انك تستضيء بهم أضاءوا

وإنَّا كَنرجو فوقَ ذلك مَظْهَرًا ﴿

بعدَ الذراعينَ والساقَيْنِ والهَادِي

ولو سلكت سُبْلَ المكادِم مَلَتَ بَكُو (١) على مَنفَى عَيم لوَلَتِ مظلّتهايو مَ الندي لاستظلَّت [٧١٣] على درَّةٍ معتولة لاستقلتِ إذنْ نولتْ منه عيم وعَلَّتِ وقال آخر [ في صفة كُثيّر عزّة ـ: وكان قصيرا ](١) :

قَصِيرُ القميصِ فاحشُ عند بيتِه يعضُّ القرادُ باسْته وهو قائمُ وقال بعضُ المحدثين :

[ وقصير لا تعملُ الشُّ شَمْسُ ظِلَّا لقامته ](١) يعثرُ الناسُ في الطري تي به من دَمامَتِه [ وقال أبو عثمان الناجم :

ألا يا بيدَقَ الشطرَ: جرِ في القيمة والقامه ](1) وقال أبو نواس يصفُّ قدْرًا:

يَهَوَنُّ بَحَيْرُوم الجَرَادةِ صَدْرُها وينضجُ ما فيها بمود خِلَال و تَنْهَا عَفُوًّا بنسير جِمَال (٢٠ هـ القدرُ قَدْرُ الشيخ بكر بنوائل دبيع اليتاى عام كلّ هزال وقال آخر في خلاف ذلك:

بقِدْرٍ كَأَنَّ الليل شحمة قَمْرُها ترى الفِيسَلَ فيها طافيًا لم يقطّع ومن الإفراط قول المُؤمَّل :

مَنْ رأى مِثْلَ حِبْتى تشبه البدرَ إذْ بدا تدخلُ اليوم ثم تد خـلُ أرادهُها عدا ومثله [قول الآخر:

أنتَ في البيت وعِرْ نِي غُكَ في الدَّار يطوفُ ومثله ](٣):

لقد مرّ عبد الله في السُّوقِ راكبا له حاجة مِنْ أَنْفِهِ ومُطَرِّقُ وعنَّت له في جانب السُّوق تَحْطة مُ توهمتُ أَنَّ السوقَ منها سَيَغْرِقُ فأقذِرُ به أَنْنَا وأقذر بربِّه على وجهه منه كَنِيفْ مُمَلَّقُ

(١) ليس في ج . (٢) الجمال : خرقة ينزل بها القدر . (٣) ليس في ج .

ومثله في الإفراط قولُ آخر في إمام بطيء القراءة :

إذا قَرَأَ « العاديات » في رَجَبِ لَم تَفْنَ آيَاتُهَا إلى رَجَبِ بِلْ هُو لايستطيع في سَنَةً يَعْتَم (١) « تبت يَدَا أَبِي لَهِبِ » [ وقال ابن مقبل:

يا أَخَا لَمْ أَرَ فَى الدَّهُرِ خِلاً مثله أَسرَعَ هَجْرٍ ووسلَّا كَانَتُ لَى فَصَدْرِ يَوْمِى صَدِيقًا لَى عَهْدِكُ أَمْسِيتَ أَمْ لا ](٢) وقال ابن الرومى:

يا ثقيلًا رعلى القلوب خَفِيفًا في المواذين دونَ وذن النَّقير طِرْ سَخِيفًا أو تَعْ مَقِيتًا فطو رَّا كَسَفَاةٍ وتارةً كَثِيبر (1) وقبولُ النفوس إياك عندى آية فيك الطيف الخبير إنَّ قوماً أصبحتَ تَنْفُق فيهم لعلى غايةٍ من التسخير

ومن الناس مَنْ يكره الإفراط الشديد ويَمييه؛ وإذا تحرز المبالغُ واستظهر فأورد شرطا، أو جاء \_ بكاد \_ وما يجرى تجراها يسلم من المَيْب؛ وذلك [٢١٤] مشل قول الأول:

لو كُنْتُ مِنْ هَى ْ عَسِوَى بَشْرِ كَنْتَ المنوِّرَ ليلة البَدْرِ وقول المَرْجِي :

لو كان حيًّا قبلهنّ ظمائناً حَيًّا الحطيمُ وجوههنّ وزمزمُ وقول الأَسَدى:

فلو قاتل المرت امروز عن حَمِيمِه لقاتلتُ جُهْدى سكرةَ الموت عن مَعْن

<sup>(</sup>١) في ج: يقرأ . (٢) الطرائف الأدبية: ١٦٤ . (٣) ما بين القوسين ساقط في ج .

<sup>(</sup>٤) ثبير : جبل .

قِتَالًا يقولُ الموتُ مِنْ وَقَعْه به لك ابنُك خُذه ليس من حاجتي دَعْنِي وَقول الآخر :

لوكانَ يَخْفَى على الرَّحْمَٰنِ خافيةٌ مِنْ خَاْقِه خَفِيَتْ عَنْهُ بَنُو أَسَدِ [ قوم أقامَ بدارِ الذلّ أولهمْ كا إقامت عليه جِذْمَة الوتِدِ ] (١) وقول البحتزى (٢):

ولو أن مشتاقا تكلُّف غير ما (٢٦) في وُسْمِه لسمَى إليكَ المِنبَرُ

من عبوب العلو ومن عيوب هذا الباب إن تَتَخَرُّج فيه إلى الحال ، وتُسَوِّيه (٢) بسوء الاستمارة، وقبيح العبارة ؛ كقول أبى نواس فى الخر :

توهمتُهَا فِی كَأْسَهَا فَكَأْنَا تُوهمتُ شَيْئًا لِيسَ يَدْرَكُ بِالْمَعْلِ وَصَفْراء أَبْقَى الدَّهُ مَكْنُونَ رُوحها وقَدْ مَاتَ مَن عُبُورِهَا جَوْهُرِ الكُلُّ فَا يَرْ تَقَى التَّكْمِيفُ مَنْهَا إلى مدّى تحدّ به إلَّا ومن قَبْله قَبْلِ

فجملها لاتُدرك بالمقل، وجملها لاأول لها، وقوله: «جوهر السكل»و «التكييف» في غاية التكلف، ونهاية التعسف.

ومثل هــذا من الــكلام مردود، لا يشتغل بالاحتجاج له، والتحسين لأمره؛ وهو بترك التداول أولى؛ إلا على وجه التعجب منه ومِنْ قائله.

ومن الناو النثّ قول المتنبي<sup>(ه)</sup> :

فَتَّى ٱلْفُ جُزْءُ رَأَيهُ فَى زَمَانَهُ أَقُلُّ جُزَى المِصَهِ الرَّاي أَجْمَ قوله (١):

تتقاصَرُ الأنهامُ عن إدراكه مثلُ الذي الأفلاكُ فيه والدُّناَ سُئل عا فيسه الأفلاك والدُّنا ، فقال : علم الله ؛ ونيته لاتدلُّ عليه ؛

<sup>(</sup>۱) هذا البهت لپس فی ج . (۲) دیوانه: ۲۱۲ . (۳) روایة الدیوان: « فوق ما » . (٤) فی ب : وتشوبه . (۵) دیوانه : ۲ ـ ۲٤۲. (٦) دیوانه : ۲۱۰.۵.

فأفرط و عَمّى ، وجمع اللهُ ثيا على قول(١) أهل الأدوار والتناسخ . [ وَ عَنْ جُ النَّاوُّ إِنَّا هُو عَلَى كَادَ ، فَا لايَصْلُحُ فَيْهُ كَادَ فَإِنَّهُ لاَ يَحْسَنُ ، كَتُول

أبى نواس :

يا أَمينَ اللهِ عِشْ أَبدًا ﴿ دُمْ عَلَى الأَيامِ وَالرَّمَنَ إِ وذلك أنه لا يحسنُ أَنْ تَقُولَ على مذهب الدعاء : يا أُمينَ الله تسكادُ تعيش أبدًا ، على أنه قولٌ مشهور على السنةِ الخاص والعام ](٢) .

(١) فى ج : على مذهب الأدوار . (٢) ما بين القوسين فى ج .

## الفضيل لخادئ عشرا

# من الباب التاسع في المالنة

والمبالغة أَنْ تبلغ بالمهنى أَقْصَى غايانه ، وأَبعد بِهَاياته ، ولا تقتصر في العبارة عنه على أدنى منازله وأقرب مراتبه .

منالها من ومثاله من القرآن [٢١٥] قول الله تعالى (١): ﴿ يَوْمَ تَرَ وَنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُوْضِمَةٍ عَمَّا القرآن ومثاله من القرآن ومثاله عن أول الله تعالى النَّاسَ سُكارَى وَمَاهُمْ بِسُكَارَى ﴾. ولو قال: تذهل كلُّ امرأة عن ولدها لكان بيانا حسنا وبلاغة كاملة ؛ وإنما خص المرضمة للمبالفة؛ لأن المرضمة أشفقُ على ولدها لمعرفتها بحاجته إليها، وأشنف به لقربه منها ولزومه لها ، لايفارقها ليلا ولا نهارا، وعلى حَسَب القرب تكون الحبة والإلت؛ ولهذا قال امرؤ القيس (٢):

فَمِثْلُكِ خُبْلَى قد طَرَقْتُ وَمُرْضِع فَالْهَيْهُا عَن ذِي تَمَاثُمَ مُحُولِ<sup>(٣)</sup> لَــا أَرَادَ الْبَالِغَةَ فَى وَصَفَ تَحَبَّةِ المَرَاةَ لَه ، قال : إنى أَلْهَيْهُا عَن وَلَدِهَا الذي تُرضِعه لمَرَقَته بشَفَفِها به ، وشفقتها عليه في حال إرضاعها إياه .

وقوله تمالى (') : ﴿كَسَرَابِ بِقِيمَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمَّانُ مَاءً ﴾ ، لو قال : يحسبه الرائى لـكان (٥) جيدا؛ ولكن لما أراد البالغة ذكر الظمآن؛ لأن حاجتَه إلى الماء أشد، ، وهو على الماء أحرص ؛ وقد ذكر ناه قبل .

وْمِثْلُ ذَلِكَ قُولَ دُرَيْدُ بِنِ الصَّمَةُ (٦):

مَــَّتَى مَا تَدَعُ قُومَكُ أَدْعُ قُومِى وَحَوْلَى مِن بِي جُشَم فِئَامُ (٧) فُوارِسُ بُهُمَة (٨) حُشُدُ (٩) إذا مَا بَدَا خَصر الحييّةِ والخِدَامُ فَالِيالْمَة الشديدة في قوله: « الحيية ».

تُوع آخر ومن المبالغة نوعٌ آخر؟ وهو أنَّ يَذكر التكلمُ حالًا لووقف عليها أجزأه في غَرضِه

(١) الحج: ٢ (٢) ديوانه: ٢٤ . (٣) في ج: مغيل .

(٤) النوّر : ٣٩ . ﴿ ﴿ ﴾ في ج : ما كان . ﴿ ﴿ ﴿ ٢ ) نقد الشعر : ٨٤ .

(٧) الفتَّام: الجماعة من الناس . [ (٨) البهمة : الشجاع . (٩) في ج : حشدوا .

منها ، فيجاوز ذلك حتى يزِيدَ في المني زيادةً تؤكده ، وتُلْحِق به لاحقةً تؤيده ؛ كقول عمير بن الأيهم التغلي(١):

وُ نُتِّبِعِهِ الكرامةُ حيث مَالًا ونُسكرِمُ حَارَنا ما دام فِينا فإكرامهم الجار مادام فيهم مكرمة، وإتباعهم إياهُ الكرامة حيث مال، من البالفة. وقول الحكمَ الخُصَري(٢):

وأقبَحُ مِنْ قِرْدٍ وأبخلُ بالقِرى من السكك أمسى وهو غَر ثَانُ أَعِنْ فالكلبُ بخيل على ما ظفِرَ به ، وهو أشدّ بخلا إذا كان جائما أعجف .

ومن ها هنا أخذ حماد عَجْرَد قولَه في بشار (٣):

فَيَا أَقْسِم مِنْ قِرْدِ إذا مَا عَمِيَ القِرْدُ وقولُ رواس بن تميم (١):

وإنَّا لَنُمْطِي النَّصْفَ مَّنَا وإننا لنأخذه مِنْ كُلُّ أَبْلَخ (٥) ظالم المِالنة في قُولُه : « أَبْلَخ ظالم » .

وقول أُوْس بن غَلْفاء الهُجيمي(٦):

رأَتْ صَقْراً ، وأَشْرَدَ مِنْ نَمَامِ وهم تركوك أُسْلِعَ من حُبَارَى

فقوله : « رأت صَفُّوا » من المالغة .

وكتبتُ في فصل إلى بعض أهـل الأدب: قُرْ بك أُحبُّ إلى من الحياة في ظل اليُسر والسعة، ومن طول البقاء[٢١٦]ف كَنَف الخَفْض والدَّعة، ومن إقْبال الحبيب مع إدبار الرَّقِيبِ ، ومن شُمول الخصب بعد ُنموم الجَدْبِ ، [ وأقرّ لميني من الظَّفر بالنَّهْنية بعد إشرافي على الخَيْبَة ، وأُسرُ لنفسى من الأمْن ِبعد الخوف، والإنصاف بعد الحَيْف . وأسأل الله أن يُطيل بقاءك ، ويُديم نعاءك ، ويَوْزقني عَدْلَك ووفاءك ، ويكفيني تبوَّك وجفاءك إ(٧).

<sup>(</sup>١) نقد الشمر : ٨٤ . وفي ب : الأحتم . (٢) نقد الشمر : ٨٤ . (٣) مهذب الأغاني : ٨ـــ٩٥٣ . (٤) نقد الشمر : ٨٤ . (٥) الأبلخ : الجريء على ما أتى من الفجور . ﴿ (٦) نقد الشعر : ٨٥ . ۚ ﴿ ٧) ليس في ج .

فقولنا : « الحياة في ظلّ الْيُسْرِ والسَّمة» [، و«البقاء في كنَّف الخفض والدعة». وقولى : « إقبال الحبيب مع إدبار الرقيب » وقولى : « الخصب بعد عموم الجدب » ، وما بعده ]<sup>(۱)</sup> إلى آخر الفصل مبالغات .

من عيوب المبالغة ومن عيوب هذا الباب قولُ بعض المتأخرين<sup>(٢)</sup>:

فلا غِيضَتْ بحارُك ياجَمُوماً على عَللِ النواثب والدّخالِ (٣) أراد أن يقول: إنك كثيرُ الجود على كثرة سؤالك فلا نقصتَ ؟ فعبّر عنه مهذه

العبارة الغَثَّة ، والجَمُوم : البئر الكثيرة الماء ؛ وقوله (١٠) :

ليس قُولِي في شمس فِمْلِك كالشم سن، ولكن في الشَّمس كالإصراق على أن حقيقة ممنى هذا البيت لايُوقف عليها.

س ردی. المبالغة ومن ردِی المبالغة قول أبی تمام<sup>(ه)</sup> :

ماذال بَهِـُـذِي بالمــكارِم والمُلَا حتى ظَننَّا أنه تحمومُ أراد أَنْ يبالغ فى ذكر الممدوح باللَّهج بذكر الجُود ؛ فقال : « ما زال يهذى » فِجَاءُ بِلْفَظِ مَدْمُومُ ، وَالْجُيِّنُّ فِي مَعْنَاهُ قُولُ الْآخَرِ :

ما كان يُعطِى مثلَها في مثلِه الاكريمُ النَّجِيمِ أو مجنونُ فتسَمُ قسمين : ممدوحا ومذموما، ليخرجَ الممدوح من المذموم إلى الممدوح المحمود.

من جيد البالغة ومن جيد المبالغة قول عَمْرُو بن حاتم<sup>(٢)</sup>: خليليّ أَمْسَى حُبُّ خَرْقًا ۚ قَاتِلِي (٧) فني الحبِّ مني وَقَدَّةُ وصدُوعُ ولو جَاوِرِننا العامَ خَرْقاء لَمْ أَنْبَلْ عَلَى جَدْ بِنا ٱلَّا يَصُوبَ رَبِيعُ فقولُه : «على جَدْ بنا » مبالنة ُ حِمدة .

> (١) ما بين القوسين ليس في ج . (۲) المتنى ، ديوانه : ۳ـــــ .

(٣) العلل: الشرب الثالى. الغرائب: جم غريبة ؛ ومى التيرد الحوض، وليست لأهل الحوض. والدخال: أن يدخل بعير قد شرب بين بعيرين لم يفعربا . (1) المتلمي : ديوانه : ٢-٣٧٦. (٥) ديوانه: ٣٠٠ (٦) في ج:عمرو بنحكيم. (٧) في ج : عامدي...القلب...وقرة.

## الفصي لالتاني عبثر

#### من الباب التاسع فى الكناية والتعريض

وهو أَنْ تَكَنى عن الشيء وتمرّض به ولا تُصرّح، على حَسَب ما عملوا في اللَّحْن الكَناية والتعريض والتَّوْرية عن الشيء . كما فعل المَنْبَرى إذ بَعَث إلى قَوْمُه بصُرَّةٍ شوْك وصُرَّة رَمْل وَ تَعْمَل وَحَنْظلة ؟ ريد : جاءتُكم بنو حَنْظلة في عدد كَثير ككثرة الرمل والشوك .

وف كتاب الله تعالى عز وجل (١): ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدْ مِنْكُمْ مِنَ الْفَائِطِ أَوْ لَا مَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ ؟ فالفائط كناية عن الجماع . وملامسة النساء كناية عن الجماع . وقوله تعالى (٢) : ﴿ وَفُرُسُ مَرْ فُوعَة ﴾ : كناية عن النساء .

ومن مليج ماجاً في هذا الباب قول إبي المَيْناء، وقيل له: ماتقولُ في ابني وَهب؟ من ملبع الكَنابة وَمَن مليع الكَنابة وَمَا يَسْتَوَى الْبَحْرَانِ هُذَا عَذْبُ فَرَاتُ سَائِغٌ صَرَابُهُ وَهٰذَا مِلْحُ أَجَاجُ ﴾ ؛ سُكَيان أفضل . قيل : وكيف ؟ قال[٢١٧] (٤) : ﴿أَفَمَنْ يَمْنِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَنَّن يَمْنِي سَوِيًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى

ومن التعريض الجيد ما كتب به عَمْرو بن مسعدة إلى الأمون: أما بعد ، فقدمن التعريض الجيد استشفع بى فلان إلى أمير المؤمنين ، ليتطوّل عليه فى إلحاقه بنُظَرائه من المرتزقين (٥) الجيد فيا يَرتزقون ؛ فأعلمتُه أن أمسيرَ المؤمنين لم يجملنى فى مَراتب المستشفّع بهم ، وفي ابتدائه بذلك تَمَدَّى طاعته . والسلام .

فوقع فى كتابه : قد عرفنا تصريحك له ، وتعريضَك بنفسِك ، وأجْبناك إليهما ، ووقفناك عليهما .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) النساء : ٣٣ . (٢) الواقمة : ٣٤ . (٣) فاطر : ١٧ . (٤) الملك : ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) في ج : من الحاصة .

ومن المنظُوم قول بَشَّار :

من المنظوم وإذا ما التقَى ابْنُ نَهْياً ويَكُونُ زاد في ذا شِبرُ وفي ذاك شِبْرُ أراد أنهما يتبادلان .

وقال آخر فی حجّام (۱) :

لأعناقهم نَقْرًا كما ينقر الصَّقْرُ فليس بموجّ له أبداً سَطْرُ أبوك أبُّ مازال للناسِ مُوجِعًا إذاعوّج الكتّاب يوماًسطورَهم وقال بمض المتقدمين :

وقد جعل الوَسْمِيّ ينبتُ بينَنا وبينَ بنيدُودانَ نَبْمًا وشَوْحَطاَ · النَّبْع والشَّوْحط كناية (٢٢ عن القسى والسهام .

ومثله قولُ الآخر :

وف البَقْل ما لم يدفع اللهُ شَرَّه شياطِينُ يَنزُو بِمِفْهِيَّ عَلَى بَعْضِ

يَابْنَ هِشَام أَهَلَكَ النَّاسَ اللَّهَ فَ فَكُلُّهُمْ يَمَدُو بَقُوسٍ وقَرَنْ وهذه كَنَايَات عن القتال الواقع بينهم أيام الربيع ، وهو وَقْتُ الغَزْو عندهم .

وكتب كافى الكفاة: إن فلانا طرق بيته \_ وهو الخيف؛ لا خَوْف على مَنْ دخله، ولا يدَ على مَنْ دخله، ولا يدَ على مَنْ نزله ؛ فصادف فِتيانا يُماطون كريمتَه الكُؤوس تارة ، والفؤوس مرة (٣) ، فمن ذى مِمْوَل يَهْدِم ، ومن ذى مُمْول (١) يَثْل ؛ فبارْنعُ الرقيق (٥) يكتب من بينهم بالنليظ ، فوثبت العَفيفة خفيفة ذَفيفة (٢) ، تحكم يمناها في أخادعه ، وتتقى بيُسْراها وَ فَعَ أصابعه ، والحاضرون يحرِّضونها على القتال ، ويدعونها إلى النزال ، والشيخ يناديهم :

تجمستمُ من كلَّ أوْبٍ وبَلْدةٍ على واحدٍ لازلتمُ قَرْنَ واحدِ

(١) ل ب: ابن حجام . (٢) ل ب: كأنه كني بهما . (٣) ل ج: أخرى .

(٤) المغول : سوط في جوفه سيف . وفي ج : مغزل . (٥) في ج : الدليق .
 (٦) الذفيفة : السعريعة الحفيفة .

ثُم علِم أن الحرب خُدْعة ، ولكلّ امرئ فُرْصة ؛ فتلقّاها بالأثافي طلاقاً بتًّا ، و ِفراقاً بَتْلاً ، وأخذُ ينشد :

إِن أَنَّ أَنَّ ذُو مُحافظة وابن أبي من أبيين (١) ولكن بعد ماذاً ، بعـــد ماضَّمُوا الخصر ، وأموا الخَصْر ، وأدمنوا العَصْر ، وافتتحوا القَصْر .

> فكان ما كان ممَّا لستُ أَذكُومُ فظُنَّ شرًّا ولا تسأل عن الخبر فأكثر هذا الكلام كنايات.

ومما عِيب من هذا الباب ما أخبرنا به أبو أحمد ، قال : قال أبو الحسن (٢) [٢١٨] مما عيب ابن طَباطبا الأصبهائي يصفُ علاماً: الكناية

> مُنتَم الجسمِ يَحْكِي اللهُ رِقْتَه وَلَلْهِ فَسُوةً يَحَى أَبَا أُوْسِ أى قلبه حجر ؟ أراد والد أوْس بن حجّر ، فأبعد التناول .

فَكْتُبِ إِلَيْهِ أَبُو مُسلِّم ـقال: وأنشدَ نيها أبو مُسلِّم، ولم ينسبها إلى نفسه: أبا حَسن حاولْتَ إيرادَ قافيه مصلَّتة (٢) المهي فجاءتك وَاهيه وقلتَ أَباً أَوْسِ تُريد كِنايةً عن الحَجرالقاسى فأوردتَ داهِيَه فإن عالمَا مُعَاوِيه فإن عالمُوا الهُمام مُعَاوِيه وإلا أقنا(1) بيننا لك جَدَّهُ فتصبح مَمْنُوًّا(٥) بصِفّينَ ثانيه

أداد: فاكسرن وَمِي بصَخْر؛ وإلا أقنا بيننا لك حَرْبا، وهو جَدّ معاوية ابن صَخْر بن حرب .

[ وقال أبو نواس في جَلد عُميرة :

إذا أنتَ أنكحتَ الكريمةَ كفتُها فأنكيح حسيناً راحةً بنتَ ساعد

(١) البيت لذى الإصبع العدوانى: المفضليات: ١٦١٦، واللسان: أبى .
 (٢) فى ج: أبو الحسين \_ تحريف . (٣) فى ب: مصلية . (٤) فى ج: نصينا .

(ه) ق ب: ممنونا .

وقل بالرَّفا ما نلت مِنْ وَسُل حرَّة لها راحة كُفَّتْ بخمسِ ولائد ] (١٠) من شنيع ومِنْ شنيع الكناية ، قولُ بعض التأخرين (٢٠) :

إنى على شَفَق بما في خُمْرِها (٣٠) لأُعِفُ عما في سَرَاويلاتِها وسمتُ بعض الشيوخ يقول : الفُجورُ أحسنُ مِنْ عفاف يُعبَّر عنه بهذا اللفظ قال : وقريب من ذلك قول الآخر :

وماً نِلْتُ منها محرَماً غير أُننِي إذا هي بالتْ بُلْتُ حيثُ تَبُولُ [وإنْ ذُكُرَتْ حَنَّ الفؤادُ لذكرها وظلَّ عمودُ الخصيتين يَحُولُ ] (١)

<sup>(</sup>۱) ليس فى ج . (۲) هو المتنبى ، ديوانه : ١-٣٢٦ . (٣) الحر : جم خار ، وهو ما تختس به المرأة . (٤) من ج م

## الفطيلالقالقعشر

#### من الباب التاسع في العكس

المكس: أن تَمْكِس الكلامَفتجعل فى الجزء الأخيرمنه ماجعْلتَه فى الجزءالأول؛ العكس . وبعضُهم يسمّيه التبديل؛ وهو مثل قول الله عز وجل<sup>(١)</sup>: ﴿ يُخْرِجُ الحَىَّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ المَّكِّ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ المَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ ﴾ .

وَكَذَلِكَ قُولُه (٢٠): ﴿مَا يَفْتَحِ اللّٰهُ لِلنَّاسِ مِنْ دَخْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا وَمَا مُعْسِكُ فَلَا مُرْسِلَ لَهُ مِنْ بَمْدِه ﴾ .

وكَقُولَ القَائَلُ : أَشَكُرُ لَمَنْ أَنْهُمُ عَلَيْكُ ، وأَنْهُمْ عَلَى مَنَّ شَكُرلك .

وقول الآخر : اللهم أُغْنِني بالفقر إليك ، ولا تُفقِر ني بالفِـنَى عَنك .

وقول بمض النساء لولدها : رزقك اللهُ حظًّا يخدُمك به ذَوُو العقول، ولا رزقك عقلاً تخدُم به ذَوِى الحظوظ .

وقال بعضهم لرجَل كان يتمهَّده: أسألُ اللهُ الَّذِي رَحِمَى بك، أن يَمَّ حَمَك بي . وقال بِعض القدماء: ما أقلَّ منفعة المعرفة مع غلَبة الشهوة! وما أكثر قلة <sup>(C)</sup> المعرفة مع ملك النفس!

وقال بمضهم : كن مِنَ احتيالك على عدوّل ، أُخْوَفَ من احتيال عدوّل عليك. وقال آخر : ليس معى مِنْ نضيلة ِ العلم إلا أنى أعلم أنى لاأعلم .

وفي معناه قول الشاعر:

جَمِلْتَ وَلَمْ تَعْلِمْ بَانْكَ جَاهِلْ فَنْ لَى بَانْ نَدَّرَى بَانَّكَ لاتدرى [۲۱۹] وعز ّى رجل أخاه على ولد ، فقال ؛ عَوَّضك الله منــه ماعَوَّضه منك ــ عنى الحنة .

<sup>(</sup>١) الروم : ١٩ . (٢) فاطر : ٢ . (٣) في ج : وما أكثر منفعة المعرفة . ( ٢٥ ــ الصناعتين )

وقال بعضهم : إنى أكره للرَّجل أن يكونَ مقدارُ لسانه فاضلا عن مقدار علمه ، كما أكره أَن يكونَ مقدارُ علمه فاضلا عن مقدار لسانه .

وقال عُمر بن الخطاب<sup>(۱)</sup> رضوان الله عنمه : إذا أنا لم أعلم مالم أرّ فلا علِمتُ ما رأيتُ .

وقيل الحسن بن سهل \_ وكان يُكثر العطاء: ليس في السَّرَف خير . فقال : ليس في الخير سَرَف . نمكس اللفظ ، واستوفي المعنى .

وقال بمضهم : كان الناسُ وَرَقاً لاشَوْكَ فيه ، فصاروا شَوْكاً لاوَرق فيه . ناله من لنظوم ومثاله من المنظوم قول عدى بن الرِّقاع<sup>(٢)</sup> :

ولقد ثنيتُ يَدَ الفتاةِ وِسادةً .لى جاعلًا إحدى يَدَى وِسادَها وَقَالَ بَمْضُ الْمُحَدَّثِينَ :

لسانی کتوم لأسراركم ودَمْمِی عَوْم لِسرّی مُذِیع [ فلولا دموعی كتمت الهوی ولولاالهوی انكن لی دموع ] (۲) وقال آخر :

تلك الثنايا مِن عِقدها نُظِمِتْ أو نُظِّمَ المِقْدُ مِنْ ثَناياها وللمكس أيفناً وَجُهُ آخر ؛ وهو أن يذكر المنى ثم يمكسه بإبراد خلافه ؛ كقول الصاحب :

[واستلانَ لُبُسَ المخازى ومَدَّ سُجُوفَها] (٢)، وتلقّب (٥) شَمْس المعالى وكان كسونها وقد مَرِّ مِثْلُ هذا الباب .

<sup>(</sup>١) في ج: وقال بعضهم . (٢) الطرائف الأدبية: ٨٩ . (٣) ليس في ج .

<sup>(</sup>٤) مِنْ ج · (٥) ق ب : وتسمى ·

## الفضي لالابع عَشِنْ

#### من الباب التاسع في التذبيل

موقع وللتذييل في السكلام موقع جَلِيل، ومكان صَريف خَطير؛ لأن المني يزداد التذييل في به انشر احا والقصد اتَّضاحاً .

وقال بمض البلغاء: للبلاغة ثلاثة مواضع: الإشارة، والتذييل، والمساواة. وقد شرحنا الإشارة والمساواة فيم تقدم ؛ فأما التذبيل فهو إعادةُ الألفاظ المترادفة على الممنى بمينه(١) ، حتى يظهر لمن لم يفهمه ، ويتوكَّد عند مَنْ فهمه .

وهو ضدُّ الإشارة والتعريض؟ وينبغي أن يستعمل في المواطن الجامعة ، والمواقف الحافلة ؛ لأن تلك المواطن تجمَّعُ البطئ الفَّهُم ، والبميد الذهن ، والثاقب القريحة ، والحيّد الخاطر ؟ فإذا تكررت الألفاظُ على المعنى الواحد توكد عنسد الذهن اللَّقن ، ووضح للكليل البليد .

مثاله من القرآن قولُ الله عز وجل (٢٠) : ﴿ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ ۚ عِمَا كَفَرُوا وَهَلُ الثرآنَ نُحَارَى إِلَّا الكَفُورِ ﴾ ؛ ومناه : وهل نجازى بمثل هذا الجزاء إلا الكنور . وَقُولُهُ تَعَالَى ("): ﴿ وَمَاجَمَلُنَا لِلْهَصَرِ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ٱفْإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴾. و( اللهُ وَكُلُّ نَفُس ِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ﴾ : جميعُ ذلك تذييل لقوله : وما جملنا لبشَر منْ

ومثاله من النثر قولُ بمضهم : قبول السِّعاية شر مِنَ السعاية؛ لأَنَّ [٢٢٠]السعاية من النثر إخبارُ ودَلالة ، والقَبول إنعاذُ وإجازة ؛ وهل الدَّال المخبر مثــــل المجنز المنفَّذ ؛ فإذا كان كذلك فالحزمُ أن عقتَ الساعي على سمّايته إن كان صادقا للُوْمه في هَنَّك الموْرة، (١) في ج : على المعنى الواحد . (٢) سبأ : ١٧ . (٣) الأنبياء ٢٤ . (٤) الأنبياء: ٣٥ .

وإضاعة الْحُرْمة ، وأن يجمع له إلى المثَّتِ العقوبة إن كان كاذبا فيها ، لجمع إلى إضاعة الحرمة ، وهَتْكُ العورة ، مبارزة الرحمن بقول الزّور ، واختلاق المهتان .

فقوله : « وهل الدالّ المخبر مثل المجبز المذمَّذ » تذييلُ لِمَا تقدُّم من الكلام .

و برجل إلى أخرله: أما بعد، فقد أصبح لنا من فَصْل الله تعالى مالانُحصيه، ولسنا نَسْتَحى مِنْ كَثرة مَا نَمْصيه، وقد أعيانا شكر ُه، واعجزنا (١٠ حَمْدُه، فا ندرى ما نشكر : أجميل ما نشير ، أم قبيح ما سَتَر ، أم عظيم ما أبْلَى ، أم كبير ما عفا ؟ فاسترد الله مِنْ حُسن بلائه بشكره على جميع آلائه .

فقوله : « فما ندرى ما نشكر » تذييل لقوله : « قد أعيانا(٢) شكره » .

وكتب سلمان بن وهب لبعضهم: بَلَغَنى حُسْنُ بَحْضَرك، فنيرُ بديع من فَصْلك، ولا غَريبِ عندى من برِّك؟ بل قليل اتصل بكثير، وصغير لحق بكبير؟ حتى اجتمع فقابٍ قد وطِّن لمودّتك، وعني قد ذُلِّت لطاعتك، ونفس قدطُبعت على مَرْضاتك؟ وليس أكبرُ سؤلها، وأعظم أرَّبها، إلا طول مُدّتك، وبقاء نعمتك.

قوله (۳): « فنير بَديع من فضلك ، ولا غريب عندى من برك » تذييل لقوله : «بل قليل اتصل بكثير ، وصنير لحق بكبير » ؛ فأكد بما تقدم .

\* \* \*

منالنظوم ومن المنظوم قول الحطيئة (1):

ومن يَقيس (٥) بأنفُ والأَذنابُ غيرُهم ومن يَقيس (٥) بأنفِ الناقةِ الذَّنَبَا فاستوْف المنى في النَّصفِ الأول، وذيَّل بالنصف (٣) الثاني .

وقول الآخر :

فَدَعُوا نَزَالِ فِكُنتُ أُولَ نازلٍ ﴿ وَعَلامَ أَرَكُبُهُ إِذَا لَمْ أَنْزَلِ

(١) في ج: أعياني ... وأعزني . (٧) ج: وقد أعياني .

(٣) في ج: قال ... ثم ذيل بقوله .(٤) ديوانه : ٧ .

(ه) فی ج ، والدیوان : « ومن یسوی » . (٦) فی ج : بالمصراع .

وقول طرفة (١):

لعكالطِّول المُرْخَى وثِنْهَا، باليد٣

لعمرُكُ إِنَّ المَوْتَ مَا أَخْطأُ الفَّتَى فالنصف (٣) الآخر تشبيه وتذييل .

وقول أبي نواس :

بك قاطِنين ولازمانٍ عُرام (\*)

عَرِمَ الزمانُ على الذين عهدتهم قوله : « وللزمان عرام » تذييل .

<sup>(</sup>٢) العلول : الحبل . وتنياه , ماثني منه . إن الموت في إخطائه (۱) ديوانه : ۳۲ . الفتى يمرُّلة الحبل المرخى وهو بيد الإنسان إذا شاء اجتذبه . والمعني أن الإنسان وإن طول له فأجله غهو آت لا مجالة ، وهو في يدى من علك قبض روحه كما أن صاحب الفرس الذي قد طول له إذا شاء اجتذبه وثناه إليه . وقوله : وثنياه باليد : يريد ما انثني على يديه منه . الديوان .

<sup>(</sup>٣) في ج: المصراع الأخير . ﴿ ٤) العرام : الشدة والأذى .

#### الفصل الخامس عيثر

من الباب التاسع فى الترصيع

النرصبي وهو أن يكون حشو البيت مَسْجُوعاً ، وأُصلُه من قولهم : رصَّمت العقْدَ ، إذا مثاله فصّاته . ومثاله قول امرى القيس (١) :

[له حَجَبات مُشْرِ فَاتُ على الفَالِ ] ٢٠

سَلِيمُ الشَّظَى عَبْلُ الشُّوَى شَنِيج النَّسا وقوله<sup>(۳)</sup>:

رُدَينية فيها أُسنَّة كَفض (٥)

وأوتادهمَاذِيّة ورِمَاحُه<sup>(۱)</sup> وقوله [۲۲۱] (۲):

فَتُورُ القيام قَطِيعُ الكلا مِ آفُـتَرُ عَن ذِي غُروبٍ خَصِرْ وضرب منه قولُه<sup>(٧)</sup> :

غَشَ عِينَ مُقْبِلِ مُدْبِرِ مِمَا كَتَيْسِ ظِبَاءِ الحَلَّبِ الْمَدَوَانِ<sup>(٨)</sup> وضرب منه ، قوله في صفة الكلب(٩):

ألَّ الفَّرُوسِ حَنِيُّ الفُّلُوعِ لَلْمُوعُ طَلُوبٌ نَشِيطٌ أَفِيرُ (١٠)

فقوله : « الفّروس مع الضلوع » ، سجع (١١١)؛ وإن لم تكن المَّقاطِعُ على حرف واحد ؛ وقد أحكمن سذا في باب السجع والازدواج .

(١) ديوانه : ٦٤. (٢) الشطر الثاني ليس في ج. والشظى : عظم لازق بالدراع. والشوى : اليدان والرجلان . والنسا : عرق في الفخد . والحجبات : رءوس عظام اليدين . والفالي : اللحم (٣) ديوانه: AV . (٤) في ب: وعماده .

(٥) المازية : الدروع البيض . وقعضب : رجل كان يصنع الرماح .

(٦) ديوانه : ٨. وفي ج : قطوع الـكلام . (٧) ديوانه : ١٢٣ . (٨) رواية الديوان : مكر مفر مقبل مدبر معا كتيس ظباء الحلب العدوان

الحلب : بقلة تأكلها الوحش فتضمر عليها بطونها . العدوان : المسرع. (٩) ديوانه : ١١. (١٠) الألس : الذي التصقت أسنانه بعضها ببعض. وفي رواية : حي الضاوع (بالباء) : أي (۱۱) في ج: ازدواج.

وقال زهير (1): كَنْدَاه مُقبِلة عَجزاء مُدْبرة قَوْدَا فهما إذا استعرضتها خَضَعُ (٢) وقال أوْس (٣): جُشًا حَنَاجِرها عُلْماً مَشَا فرُها تَسْتَن أولادُها في قرْقر صاحي (١)

جُشًّا حَنَاجِرها عُلْماً مَشَافِرُها وقال طرفة <sup>(ه)</sup> :

َبَطِی؛ عن الجُلَّى سريعٌ إلى الخَناَ وقال النمر<sup>(٧)</sup>:

مِنْ صَوْب ساريةٍ عُلَّتْ بنادِيةٍ وقال تأبط شراً <sup>(٨)</sup> :

َبَلْ مَنْ لَمَذَّالَةٍ خَذَالَةٍ أَشِبٍ وَقَالَ إِنْ أَشِبِ وَقَالَ إِنِضَا (١٠) :

حَمَّال الويةِ شهّادُ أَنْديةٍ وقال النمر<sup>(١١)</sup> :

طَويل الذَّراع قَصِير الـكُرَاع وقال الأفوء الأودى<sup>(۱۲)</sup> :

يواشِكُ بالسَّبْسَبِ الأَغْبَرِ

مَبَّاط أوْديةِ جَوَّابُ آفَاقِ

ذَلُولٌ بأجاع الرجال مُكَهِّدِ (١)

تَنْهُلُّ حَتَى بِكَادِ الصِيحُ يَنْجَابُ

حَرِّقَ بِاللَّوْمِ جِلْدِي أَى تَحْرِاقِ (1)

سُودْ عَدَاثُوهَا بُلْخُ عَمَا حِرُهَا كَأَنْ ٱطْرَافَهَا لَمَّا اجْتَلَى الطُّنْفُ (١٣)

(۱) دیوانه : ۲۳۷. وفی ج : ورکاء مدبرة ، عوجاء فیها. (۲) کبداء : ضغمة الوسط. قوداء : طویلة العنق . استمرضتها : نظرت عرضها . الخضع : تطامن فی العنق .

(٣) تقدالشعر : ٤٠. وفيه : فدحض أنضاح. (٤) الجش : جم أجش، وهوالفليظالصوت.
 والعلم : جم أعلم وهو المشقوق الشفة العليا . (٥) ديوانه : ٤٢ .

(٦) الجلى: الأمر العظيم. والحنى: الفساد. يقول: وإذاناب القوم أمر جليل بطؤءنه ولم يشارك في دفعه، وإن أحس بدناءة وفساد أسرع إلى ذلك ولم يتخلف عنه. وأجاع: جم جمو جم، وهوقبض الرجل أسابعه وشده إياما للكز. والملهد: الملكوز المدفع. يقال لهدالرجل ولكزووكر عينى واحد.

(٧) نقد الشعر : ٤١ . (٨) المفضليات : ٢٨ .

(٩) في ج : يامن لعذالة ... والشطر الثاني ليس في ج. والعذالة : الكثير اللوم. والخذالة : الذي يكثر خذلان صاحبه . والأشب : المعترض . (١٠) الفضليات : ٧٧ .

(١١) نقد النعمر : ٤٢ . (١٣) الطرائف الأدبية : ٢٠ . (١٣) الطنف : الستور .

وقال المُجَير (١):

\* حُمُ الذّرَى مرسَلة منها العُرى \*

وقال سُليك<sup>(٢)</sup> :

إذا أسهلَتْ خبتْ وإنْ أحزَنتْ (٣) مشت \*

وقال بشامة بن النَدير (1) :

وكُلاً أراه طعاماً وَبيلا

هَوانُ الحياةِ وخِزْ َى الماتِ

وقال الراعى<sup>(ە)</sup> :

سودُ مَمَاصِمُها خُضْر معاقِصُها وقالت الأخيلية (٧٠):

وقد كان مرهوب السِّنَانِ وبيِّن اأ وقال ذو الرمة<sup>(٨)</sup> :

کَلِا الله فی بَوج مِ صفرا الله فی نَمَج (۱) وقال عامر بن الطفیل :

إنى وإن كنتُ ابنَ فارسِ عامرِ فا سوَّدتنى عامِرْ عن وراثةٍ ولكننى أحمِى حِمَاها واتقى [ المُنْب: جماعة الخيل ](١١١).

كثرته

لِمَسَانَ وَمُحَمَّدُامَ السُّرَى غيرِ فَاتْرِ

قد مَسَّمها مِنْ عَقيد القادِ تَنْصيل

كأنها فِضَّةٌ قد مَسَّها ذَهبُ

وفى (۱۰)السرِّمنهاوالصريحالمهذَّبِ أَبِى اللهُ أَنْ أَسمو بأمرِ ولا أبِ أَذاها وأرى مَنْ رَمَاها بِمُقَنَب

\* \* \*

ومثل هذا إذا اتفق في موضع من القصيدة أو موضعين كان حسنا [٣٣٣] ؛ فإذا كثر و تَوَالى دلَّ على التبكلُّف ؛ وقد تعاطى نَفَرُ من القُدماء الموالاةَ بين أبيات كثيرة

(١) نقد الشعر : ٢٧ . (٢) نقد الشعر ٢٧. وتمامه : وتغشى بها بينالبطون وتصدف.

(٣) في ج: حُزنت . (٤) نقد الشعر: ٢٧ . (٥) نقد الشعر: ٢٧ .

(٦) في ب : مَمَاقَهَا . والمعاقم : فقر في مؤخّر الصلب ، وملتنيّ أُطْراف العظّام . وفي ج ٤ ونقد الشعر : تفصيل . بدل تنصيل . (٧) نقد الشعر : ٢٧ . (٨) ديوانه : ٥ -

. الشعر : تفعل العين، وهو سعتها . والنمج : حسن اللون وخاوس بياضه.

(١٠) في ج : اني السعر منها . (١١) ليس في ج .

من هذا الجنس، فظهر فيها أثَرُ التِكلُّف، وبان عليها سِمَة التعسُّف، وسلم بعضُها ولم يسلم بعض ؟ فن ذلك ما رُوي أنه للخنساء :

حَايِي الحقيقة محودُ الخليقة مَهْ ديّ الطريقة نَفّاعٌ وضَرَّارُ

هذا البيت جيد ؟ ثم قا**لت** :

نَمَّالُ ساميةِ وَرَّادُ طامِيةٍ للمجد ناميةِ تعنيه أسفارُ هذا البيت ردى و لتبرؤ بعض إلفاظه من بعض ؟ ثم قالت :

حوابُ قاصيةِ جزَّاز ناصيةِ عقَّاد ألويةٍ للخيل جَرَّارُ آخر هذا البيت لايجرىمع ماقبله، وإذا قِسْتَه بأوله وجدته فاتراً بارداً؟ ثم قالت : حُنُوْ حَلاوته فصلُ<sup> </sup>مَقَالته فاشِ حالته للمَظْم ِ حِبَّارُ

وهذا مثل ما قبله .

وقول أبي سَخْر الهذلي(١):

وتلك هَيْكَلَةُ خَوْدٌ مبَتَّلة (٢) صَفْرا ورَعْبَلةٌ في منصب سَيْم

هذا البيت صالح ؟ وبعده :

عَذْبُ مَقبّلها خَدْلُ مُخَلِّخُلُها كَالدُّعْسِ (٣) أسفلها عَصُورة القدَم كأن قوله: « مخصورة القدم » نابٍ عن موضعه غير واقع في موقعه ؛ وبعده : سود دوائبها بيض تراثبها كعن ضرائبُها سينت على الكرم وهذا البيت قَلقُ القافية أيضاً ؟ وبعده :

سَمْعَ خَلاَ فَهُمَّا دُرْمٌ مرافقها يَرُونَى مُعانِقُها مِنْ باددٍ شَيِم هـ ذا البيت ردى ؟ لبعد ما بين الخلائق والمرافق ، وما بين الدُّرْم والسَّمْح ؟ ولولا أن السجع اضطره لما قال: تعمم ؟ وليس لعظم مِرْ فقها حَجْم (١) . وهذا مثل قول القائل لو قال: خُلُق فلان حَسَن ، وشَمره جَمْد (٥٠) . ليس هذا من تأليف البلغاء

<sup>(</sup>١) تقد الشر ٢٨ . (٧) الخود: الثابة . والبتلة : الحسنة الخلق .

 <sup>(</sup>٣) المخلخل: موضع الملخال . والدغس : مجتمع الرمل .
 (٤) هذا تفسير للمدرم .
 (٥) الجمد من الشعر : القصير .

وقول أبي المثلم(١):

آبى الهَضِيمَة ناء بالعظيمة مِثْ لاف الكريمةِ جَلْدُ غير مُنْيان (٢) حامى الحقيقة نَسّال الوَدِيقةِ مِثْ تَاقُ الوَسِيقةِ لانِكْس ولاوَانِ (٢) البيت الثانى أجود من الأول ؟ وقوله :

رَبَّا • مَرْقَبَةٍ مَنَّاعُ مَفْكَبَةٍ وهَابِ سَلْهَبَةٍ قطَّاعُ أقران (1) وهذا البيت أيضاً صالح ؛ وبعده :

مَبَّاط أوديةِ عَبَّال ألويةٍ عمهّاد أنديةٍ سِرْحَان متيان (°)

قوله : سِرْحان فتيان نابِ قلق ؛ وبمده :

\* \* \*

من جد ومن جيد الباب قول ابن الروى :

الرمب حُوْدا ﴿ فَى وَطَفَ قَنُوا ﴿ فَ ذَلَفَ ﴿ لَفَا ۚ فَى هَيَفٍ عَجْزا ۚ فَى قَبَبِ مِن معيب هذا البابِ إيضاً قولُ بعض المتأخرين (٨) :

عَجِبَ الوُشَاةُ مِنَ اللَّحَاةِ وقولِهِم دَعْ مَا وَاللَّهُ مَنَهُفَتَ عَن إِخْفَائِهِ هَذَا رَدَى التَّمَهُةَ مَنَاهُ .

<sup>(</sup>١) نقد النعر : ٢٩ ، وفي ط قبل هذين البيتين نقلا عن نسخة كبريل هذا البيت : لوكان للدهر مال كان متلده لكان للدهر سَخر مال قنيان

 <sup>(</sup>٢) الثنيان : الذي يجيء ثانيا في السودد .
 (٣) نال : أي ينسل في الودينة ، وهي شدة الحمية من الإبل .

<sup>(</sup>٤) رباء : من ربا قوق الفيء كذا علاه . والمرقبة : المرتفع من الأوض . والساجبة : الجسيم من الخيل . ( • ) السرحان : الأسد بلغة حذيل ؛ والبيت في اللسان ( سرح ) .

<sup>(</sup>٦) هذا البيت ليس في ج . والريطة: الملاءة . والإرقان : الحناه والزعفران ، وهذا البيت لم يذكر في ١. (٧) الوطف : كثرة شمعر الحاجبين. والفنا : ارتفاع الأنف. والفاف : صغر الأنف واستواء الرقبة. واللفاء : الصخمة الفخدين . والقبب : دقة الحصر. (٨) المتنبي، ديوانه : ١-٥. (٩) في ج : دع من براك .

#### الفضلالسادسعشر

#### من الباب التاسع في الإينال

وهوأن تَسْتَوْفَى معنى السكلام قبل الباوغ إلى مقطعه؛ ثم تأتى بالمقطع فنزيد معنى الإينال آخر (١) يزيد به وُضوحا وشر عا وتوكيدا وحُسنا . وأصل السكلمة من قولهم : أوْغَل في الأمر إذا أبعدالذهاب فيه .

وأخبر ناأ بوأحد، قال: أخبر ناالصولى، عن المبرَّد، عن التَّورْنى، قال: قلتُ للأصمعى: مَنْ أَشْعرُ الناس؟ فقال: مَنْ يأتى بالمنى الخسيس فيجمله بلفظه كبيرا، أو الكبير فيجمله بلفظه خسيسا، أو ينقضى كلامُه قبل القافية؟ فإذا احتاج إليها أفاد<sup>(٢)</sup> بها معنى. قال: قلتُ: نحو مَنْ؟ قال: قول ذِى الرُّمة حيث يقول (٢):

قِفِ العِيسَ في أَطْلالِ مَيَّةَ فَاسْأَلِ وَرُسُوماً كَأَخْلاقِ الرُّدَاء السلسلِ فَ مَا السلسلِ فَ مَا السلسلِ مَا السلسلِ » ؛ فزادشيثاً بالسلسل.

أيم قال .

أَظنُّ الذي يُجْدِي عليكَ سؤالُها دموعا<sup>(١)</sup> كتبذير الجُهانِ الْمُعَسَّلِ فَرَاد شيئا . فَمَرَكُلامه بِالجَمَانِ ، ثم قال: الفصّل ، فزاد شيئا .

قات : و بحو مَنْ؟ قال : الأعشى حيث يقول (٥):

الجبل على قَرْ نَيْهُ فلا يَضِيره .

وكتب بعضُ الكتاب: نبو الطّوف من الوزير دليل على تغيّر الحال عنده ، (۱) في ج: وتزيد وضوعا . . . (۲) في ج: أفادتها . (۳) نهاية الأرب: ٧-٨٢٨ ، ديوانه ٢ ٧ ٧ ، ١٠٥٠ . (١) في ج: دموع . (٥) ديوانه ٢ ٧ ، ١ المعدد : ٢-٢ ٥ ، المعلقات :

ولا صَبْر على الجفاء ممَّن عور د الله منه السبر ، وقد استدللتُ بإزالة الوزير إيايَ عن المحل الذي كان ُيحُلُّنيه بتطوَّله على ماسؤت له ظنا بنفسي ، وما أخاف عَتْبا لأني لم أُجْن ِ ذنبا ؛ فإن رأى الوزيرُ أن يقوِّ منى لنفسى ، ويدلُّننى على ما يريدُ منى فعل .

نَتُمَّ كُلاً مُه عند قوله: «يقوِّمنى» ثم جاء بالمقطع وهو قوله : «لنفسى» فزاد ممنى . وممن زاد المعنى توكيدا امرؤ القيس حيث يقول (١):

كَأْنَّ عيونَ الوَحْشِ حَوْلَ خِبائنا وَأَرْجُلنا الجَزْعُ الذي لم يُمَقَّب قوله : « لم يثقب » يزيد التشبيه توكيداً ؛ لأن عيون الوحش غير مثقبة [ ٢٢٤]. وزهر حيث يقول(٢):

كَانَّ فَتُاتَ العِهْنَ (٣) فِ كُلِّ مَنْرِلٍ فَزَلْنَ بِهِ حَبُّ الفَنَا لَم يُحَطَّمَّ الفَنَا لَم يُحَطَّمَ الفَنَا إِذِا كَسَرَ ابيضَ . والفنا : شجر الثعلب (١٠) .

ومن الزيادة قول امرى ٔ القيس<sup>(ه)</sup> :

إذا ما جَرَى شَأْوِين وابتَلَّ عِطفُه تقول هزيزُ الربح ِمرَّت بأثأَبِ (٢٠ فالتشبيه قد تم عند قوله: « هَزيز الربح » ، وزاد بقوله : «مرت بأثأَب» ؛ لأنه

أحبر به عن شدّة حَفيف الفرس ، وللريح في أعطاف الأثاب حَفيف شديد . والأثأب: شجر .

وقول أبي نواس:

كَأُنَّهُ ناظرُ في السيفِ بالطُّول ذاكَ الوزيرُ الذي طالَتْ عِسلاوتُه

فقوله : « بالطول » أننى للشمهة .

وقول راشِد الكاتب:

كأنه وَيَدُ الحسناء تَغْمَزه سَسْيرُ الإداوة لما مسَّهُ البِكُلُ فقوله: « لما مسه البالل » ، تأكيد، ويدخل أكثرُ هذا الباب في التقميم (٢) ؛ و إنما يسمى إيغالا إذا وقمع في الفواصل والمقاطع .

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٨٨ . (٢) ديوانه : ١٢ ، العمدة : ٢ ـ ٥ ، نهاية الأرب : ٧ ـ ٩ ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) العهن : الصوف. (٤) هو شجر ثمره حب أحمر . (٥) ديوانه : ٨٣. (٦) الثأو: الطلق. وعطفه : ناحيته . وهزيز الريح :صوتها. (٧) في ج : في بابالتمثيل.

#### الفَصِيْلالسَيْابِعِعَشِرٌ

#### من الباب التاسع في التوشيح

أنى هذا النوع التوشيح؛ وهذه التسمية غير لائقة بهذا المهنى ؛ ولو سمى تَبينا التوعيع لسكان أقرب ؛ وهو أن يكون مبدأ السكلام يُغيى، عن مَقْطَعه ؛ وأولُه يخبر بآخره ، وصَدْره يشهدُ بِمَجُزه ، حتى لو سمعت شعراً ، وعرفت رَويلًا ؛ ثم سمعت صدر بيت منه و قَهْت على عَجْزه قبل بلوغ السماع إليه ؛ وخير الشَّر ما تسابق صدوره أعجازه ، وممانيه ألفاظه مسابقة ، فتراه سَلساً فى النظام ؛ جارياً على اللسان ، لا يتنافى ولا يتنافر ؟ كأنه سبيكة مُفْرغة ، أو وَهَى منمنم ، أو عِقْد منظم من جوهر مُتشاكل ، متمكن القوافى غير قلقة ، وثابتة غير مَرجة (١٠ ؛ ألفاظه متطابقة ، وقوافيه متوافقة ، وممانيه متمادلة ؛ كل شى منه موضوع فى موضعه ، وواقع فى موقعه ؛ فإذا نقيض بناؤه ، وحُل نظامه ، وجهر نُه نفاه ولفظه ؛ فيصلح نقضه لبناء مستأنف ، وجوهر مُ لنظام مستقبل .

\* \* \*

فها فى كتاب الله عز وجل من هدذا النوع قوله تعالى (٢٠): ﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ أَمْدَلَهُ لِهِ اللَّهِ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمَا كَانَ النَّاسُ أَمْدَانُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُو الوَلُولَا كَلِمَهُ \* سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِيماً فِيهِ مِن الفرآن يَخْتَلِفُونَ ﴾ ؟ فإذا وقفت على قوله تعالى : « فيما فيه » ، عرف السامع أن بعده « يختلفون » لما تقدم من الدلالة عليه .

وهكذا قوله تعالى (٣٠): ﴿ إِذَا لَهُمْ مَكُونُ فِي آلَاتِنَا قُلِ اللهُ أَشْرَعُ [٢٢٥] مَكُواً إِنَّ رُسُلُنَا يَكُتُبُونَ مَا تَخْكُرُونَ ﴾ إذا وقف على «يكتبون» ، عرف أنَّ بعده «ما تحكرون» ، لما تقدم ﴿ ذِكْرِ المكو .

وضرب منه آخر ؛ وهو أنَ يَ ف السامعُ مَقْطَعَ السكلام ، وإن لم يَجْرٍ ذكُوه فيما تقدم ؛ وهو كقوله تعالى<sup>(؛)</sup> : ﴿ مَمَ جَمَلْنَا كُمْ خَلَائْف فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعَدْهِمْ

(١) مرجة: مضطربة . (٢) سورة يونس ، آية ١٩. (٣) سورة يونس ، آية ٢١.

(٤) سورة يونس، آية ١٤.

لْنَنْظُرَ كَيْفَ تَمْمَلُونَ ﴾ ، فإذا وقف على قوله : « لننظر كيف » مع ما تقدم من قوله تمالى : « جملنا كم خَلَاثْفَ فى الأرض » ، علم أن بعده : « تعملون » ؟ أو تصنعون، أو ما هو فى هذا المعنى ؟ لأن المعنى يقتضيه .

ومن الضرب الأول قوله تعالى ( ) : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ، مَنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ ، مَنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴾ .

وهكذا قوله تعالى (٢٠): ﴿ كُمَثَلَ الْمَنْكَبُوتِ اتَّخَذَتْ بَيْتَاوَ إِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْمُنكَبُوتِ الْمَنْكَبُوتِ الْمَنْكَبُوتِ ﴾ . يُمرف أن بعده «بيت العنكبوت».

أمناة له من ومن أمثلة ذلك قول الراعى (٢٠):

وإن وُزِنَ الحَصَى فورنتُ قَوْى وجدتُ حَصَى ضَريبتهم دَزِيناً إذا شَمَع الإنسان أول هذا البيت وقد تقدمت عنده قافية القصيدة استخرج لفظ قافيته الأنه عرف أن قوله « وُزِن الحصى » سَيأتى بعده « رَزِين » لعلّتين : إحداها أن قافية القصيدة تُوحيه ؛ والأخرى أن نظامَ البيت يقتضيه؛ لأن الذي يُفاخر برجاحة الحصى ينبغي أن يصفه بالرزانة .

وقول نُصيب :

وقد أيقنتُ أَنْ ستبينُ ليلى وتُحْجَبُ عنك لوْ نفع اليقينُ وأنشد أبو أحمد قول مُضَرَّس بن رِبْعى :

تَمنيتُ أَن التي سُلَما ومالكاً على ساعة تُنْسِي الحليمَ الأَمانيا ومن عجيب هذا الباب قول البحترى():

فَلَيْسَ الَّذَى حَلَّلَتُهِ عِحَلَّلِ وَلِيسَ الذَى حَرَّمَتَهِ بِحَرَامَ وذلك أن مَنْ سَمِع النصفَ الأولَّ عرف الأخير بَكَالِهِ .

و نحوه قول الآخر :

فأما الذي يُعصيهم فكثّر وأما الذي يطويهم فقاًل

(۱) سورة العنكبوت آية ٤٠ . (۲) سورة العنكبوت : ٤١ . (۳) نهاية الأر ١٣٨ . (٤) ديوانه : ٢ ــ ٢٢٣ .

وقول الآخر :

هى الدرّ منثورًا إذا ما تـكلَّمَتْ وكالدرّ منظومًا إذا لم تـكلّم وقول الآخر:

ضمائفُ يقتلُن الرجالَ بلا دَم ويا عجباً للقاتلات الضمائف وقول الآخر:

وقد لان أيام الحي ثم لم يَكَدُ من الميش هي عدد الكيلينُ يتولون ما أبلاك والمالُ عامر عليك وضاح الجلامنك كنين فقلت لهم : لاتمذلوني وانظروا إلى النازع المقصور كيف يكون

إذا قلت: «ضاحتي الجلد منك»، فليس هي و سوى «الكَنين»؛ وكذلك[٢٢٦] إذا قلت: « إلى النازع المقصور كيف » » فليس هي وسيوك « يكون » .

ومما عِيب من هذا الضَّرْب قولُ أبى تمام (٢) : معاهب.

صارتِ المكرماتُ بُرُ لَا وكانَتْ أَدْخِلَتْ بينها بناتُ كَغَاضِ (٢) وقول بمض المتأخرين (١) :

فَقَاْقَاْت بِالْهُمِّ الذَّى قَلْقُلَ الْحَشَا قَلَاقِلَ عِيسٍ كُلُّهِنَّ قَلَاقِلُ وإنما أخذه من قول أبي تمام<sup>(ه)</sup> فأفسده :

مَلْكَتْكُ مِنْ نَسْلُ الجَدِيلُ وشَدْقَهم كُومٌ عِمَا يُل مِن عَمَامُلَ كُومٍ (٦)

<sup>(</sup>۱) في ج: بعدهن . (۲) ديوانه : ١٨٨ . (٣) البرل : الإبل الداخلة في السنة الرابعة . بنات المحاض : الداخلة في الثانية . (٤) هو الثنني ، ديوانه : ٣٠٦ . (٥) ديوانه : ٣٠٦ . (٦) حديل وشدة م : ځلان كانا للنمان بن المنسذر تنسب اليهما الجدليات والتدقيات من الإبل ، والثانية : جمع أكوم ، وحم إلى الأصل العظم في كل شيء ثم غلب على السنام والبمير ، فقيل سنام أكوم وبسير أكوم أي عظيم .

# الفَصَّ لالقَامِنعَ شَرَ

#### من الباب التاسع فى رد الأعجاز على الصدور

فأولُ ماينبغى أَنْ تعلمه إنك إذا قدمتَ ألفاظا تقتضى جوابا فالمرضَّ أن تأتى بتلك الألفاظ فى الجواب ، ولاتنتقل عنها إلى غيرها مما هو فى معناها ، كقول الله تعالى (١٠ : ﴿ وَجَزَ الله سَيِّمَةُ مَرْشُلُها ﴾ .

وكتب بعضُ الكتاب في خلاف ذلك : مَن اقترف ذبناً عامداً ؟ أو اكتسب جُرما قاصدا ، لزمه ما جناًه ، وحاق به ما توخّاه . والأحسنُ أن يقول : لزمه ما اقترف، من وحاق به ما اكتسب . وهدنا يدلُّك على أن لِرَدِّ الأعجاز على الصدور موقعا جليلا في موقعه البلاغة ، وله في المنظوم خاصة محلا خطيرا "

وهو ينقسم أقساما ؟ منها ما يوافق آخر كلة في البيت آخر كلة في النصف الأول أنسامه منه ، مثل قول الأول :

يُلقى إذا ما الأمرُ كان عَرَمْرَما في جيش ِ رأي لأيف ل عَرَمْرمُ ووقول عنترة (٢):

فأجبتها إنّ النيعة مَنْهِلْ لابد أَنْ أُسْقَ بذاك المهل

وقول جرير (۲) :

زَعَمِ النوزدقُ أَنْ سيقتلُ مَوْبِهاً أَبشِرِ بطولِ سَلاَمةٍ يا مَوْبِعُ (1)

وقول المُخَبَّل :

ويُنفس فيا أورَ أَنْني أوائِلي ويُرْ غَب عما أورثَتُه أوائلُه

(٣) ديوانه : ٣٤٨ .

(١) سورة الشورى ، آية ٤٠ . ﴿ ﴿ ﴾ ديوانه : ١٠٠ ﴿

(٤) مربع : لقب راوية جربر .

ومنها ما يوافقُ أولُ كلة منها آخِرَ كلة فى النصف الأخير ، كقول الشاعر (١) : سَرِيع إلى ابن العمّ يَلْطِمُ وَجْهَه وليس إلى داعِى الوَعَى (٢) بسريع ِ وقول ابن الأسلت :

أسمى على جُلِّ بنى مالك كُلُّ امرى، فى شأنه ساع ومنهما يكون فى حَشْوِ السَّكلام ثَمْق فاصلته، كقول الله تعالى (٢٠): (انْظُرُ كَيْفَ فَضَيلًا) . فَضَّلْنَا بَمْضَهُمْ عَلَى بَمْضَ وَلَـلاَ خِرَةُ أَكْبَرُهُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُهُ تَفْضِيلًا ﴾ .

وقوله تعالى (١٠): ﴿ قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ ۚ لَا تَفْتَرُوا ۚ عَلَى اللهِ كَذَبًا

وَقُولُهُ تَعَالُمُ ۚ [٢٢٧] بِمَذَابٍ وَقَلْهُ خَابَ مَن الْمُتَرَى ﴾ .

و كقول امرئ القيس<sup>(ه)</sup>:

إذا المراء لم يَخْزُنُ عليه لسانَّه فايس على هي سِوَاهُ بخز ان

وقول الآخر :

كذلك خِيْمُهِم ولكلّ قَوْمِي إذا مستهمُ الضرا فخيمُ

وماذاك إلَّا حُبُّ مَنْ حَلَّ بالرَّ مَل (١)

وقول زهير <sup>(٦)</sup> :

ولأَنْتَ تَفْرِى مَا خَلَقْتَ (٧) وبعد من القوم يَخْلُقُ ثَمَ لايَمْرِى وقولجرر (٨):

سَقَى الرِّملَ جَونَ مُسْتَمِلٌ رَبابُهُ أخذه من قول النَّمر (١٠):

لَمُمرِكَ مَا أَسْقِى البلادَ لِحْبُهَا وَلَكُمَا أَسْقِيكَ حَارِ بَنْ نَوْلُبُ وقول ابن مُقبل:

يَاحُرَ مَنْ يَمْتَذِر مِنْ أَنْ يُلِمَّ بِهِ ﴿ رَيْبُ النَّونِ فَإِنَّى لَسَتُ أَعْتَذَرُ ۗ

(١) هو الأقيشر، معاهد التنصيص: ٣ ــ ٢٤٢ . نهاية الأرب: ٧ ــ ١٠٩ ، شروح التلخيص: ٤ ــ ٢٠٩ . (٣) سورة الإسراء، آية ٢١ .

(٤) سورة طه ، آية ٦١ . (٥) ديوانه : ١٢٥ . (٦) ديوانه : ٩٤ .

(٧) الحالق : الذي يقدر ويهبي القالع . ( ( ) ديوانه : ٢٦٠ .

(٩) الجون: السحاب الأسود. والرياب: ما كان دون السحاب . (١٠) في ب: النمري. ( ٢٦ ــ الصناعتين )

وقول الخطيئة (١):

إذا نُول الشقاء بدارِ قوم تجنّب جارَ بيتهمُ الشقاء وقُول الآخر :

رأَتْ يِضُو أَسْفَارٍ أَمَيمةُ واقفا على نِضُو أَسْفَارٍ فَجُنَّ جَنُونُهُا وَقَوْلَ عَمْرُو بَنْ مَمَدَ يَكُرب (٢):

إذا لم تَسْتُطع شيئًا فَدَعْهُ وجاوِزْوُه إلى ما تستطيعُ وقول الآجر :

أَصُدُّ بأيدِى الهِيس عن قَصْدِ دارِها وقَلْبِي إليهـ بالمودّةِ قاصِدُ ومن الضرب الذي تقدم (٢) قول زُهَير (١) :

والسِّترُ دونَ الفاحشاتِ ولا يُلقاكُ دونَ الحير من سِنْرِ وقول الحطيئة (٥٠):

أسائلكم (٧) ما بأله حَكَم البِلَى عليه وإلّا فاتر كُونى أَسَا ثِلُهُ \* وَقُولُه :

تَجَشَّم حَلَ الفادحاتِ وقَلَما أَقيمت صدُورُ الجِدِ إِلاَّ تَجَشَّما وقول الآخر:

مُفيد إن تُزُرُه وأنت مُقْيِو تكن مِنْ فَصْل ِ نعمته مفيدا وقول الآخر<sup>(٨)</sup>:

واستبدَّتْ موَّةً واحدةً إعا العاجزُ مَنْ لا يستبدُّ

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٢٧ . (٢) ديوانه : ١ ـ ٢٦ . (٣) في ب : الأول .

<sup>(</sup>٤) ديوانه : ٩٥ . (٥) ديوانه : ٠٠ . (٦) ديوانه : ٢٣٠

<sup>(</sup>٧) في ب: أسائله . ﴿ ( ) نهاية الأرب: ٧ : ١٠٩ ، الطراز : ٢ ـ ٣٩٣ - ر

ومنها ما يقع في حَشُو النصفين ؛ كقول النمرُ :

يَوَدُّ الفتَى طولَ السلامة والفِني ﴿ مُكيفٌ تَرَى طُولَ السّلامة يَفْمُلُ وقات :

ولا يمدِلُ الأقدارَ مَنْ كان وَانيا إلا لايذمُّ الدهرَ مَنْ كان عاجزا فن لم تبلُّنه المسالى نفسه ، فَفَيرُ جَدِيرِ أَنْ ينالَ المساليا وقلت على يحيى رَجَانَى وإنحا وقلتُ على صَوْبِ الربيع رجائيا إذا ما الليالي أدركت ما سمَّت له عطيتُ جَدْوَاه مَنْتُ اللياليا [٢٢٨] ومما عيب من هذا الباب قول ذِي نُو اس البَجَلي :

يُتَيِّمُنِي بَرْقُ المِلَسِمِ بالصَّحى ولابارقَ إلَّا الكريم يُتَيِّمُهُ وقال منصور بن الفرج:

بُسْطَ النوى بيننا بُمداً لزرناكا زُرْ ناكَ شوقاً ولو أَنَّ النوَى نشرتْ وهذا أيضاً داخل في سوء الاستعارة .

وقوله أيضاً :

إذا احتجبُّ النيث احتبي في نَدِيَّة فيضرب أغيامًا له أن تحجبًا وهذا البيت على غاية الغثاثة .

من المعيب

# الفكيةِلالبّانيع عَشرُه

### من الباب التاسع فى التتميم والتكميل

التنبيم وهو أَنْ توقى المهنى حظَّه من الجودة ، ونُمطيه نصيبه من الصحة ؛ ثم لاتفادر والتحميل معنَّى يكون فيمه تمامُه إلا تورِدُه ، أو لفظاً يكون فيه توكيده إلا تذكّره ؛ كقول مناله من الله تعالى الله تعالى (') : ﴿ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنْ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً القرآن طَيِّبَةً ﴾ ، فبقوله تعالى : « وهو مُؤمن » تمَّ المهى .

و تحوقوله سبحانه (٣): ﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا ﴾ ، فبقوله تمالى: , « استقاموا » تَمَّ المهى أيضاً ؛ وقد دخل تحته جميعُ الطاعات، فهو من جوامع الكلم. وتحوقوله تمالى (٣): ﴿ فَاسْتَقَيْمُوا إِلَيْهُ ﴾ .

منالنتر و بحو قوله تعالى ' : ﴿ فاستقيمُوا إليه ﴾ .
ومن النثر قولُ أعرابية لرجل : كَبَتَ اللهُ كُلَّ عدو لك إلا نفسك . فبقولها :
« إلا نَفْسك » تَمَّ الدعاء ؛ لأن نفس الإنسان تجرى تَجْرَك العدوّ له ، من أجل أنها
تدعوه إلى ما يورطه ويُوبقه .

ومثله قول الآخر : اجرس أخاك إلا من نفسه .

وقريب منه قول الآخر : مَنْ لك بأخيك كله .

من النظوم ومن المنظوم قولُ عمرو بن براق :

فلا تأمننَ الدهرَ حُرَّا ظلمتَه فا ليل مَظاوم كريم بنارِّم

فقوله: «كريم » تقميم ؛ لأن اللئيم يُغْضِى على العار ، وينام على الثار ، ولا يكون منه دون المظالم نَكِير .

وقول عمرو<sup>(1)</sup> بن الأيهم :

بها يِلْنَا النرائبَ مِنْ سوانا واحردنا النرائبَ أن تُنالا

(١) سورة النحل، آية ٩٧ . (٧) سورة فصلت ، آية ٣٠ .

(٣) سورة فصلت ، آية ٦ .(٤) في ج : عمير .

فالذى أكمل جودة المعنى قولُه: « وأحرزنا الغرائبَ أنْ تُنالا » . وقول الآخر (١٠ :

رجالُ إذا لم ُيُقْبَلِ الحقُّ منهمُ ويُمْطَوْه عادوا بالسيوف القَوَاضِبِ و وقول طَرَفة <sup>(٢٢</sup>:

فسقَى دِيارَكُ غَيْرَ مُفسدِها صَوْبُ الربيع ودِيمة بَهْمِي [٢٢٩] فقوله: « غَيْر مفسدها » إتمام، وتحريز من الوقوع فيا وقع فيه ذو الرمة في قوله (٣٠):

أَلَا يَاسْلَمَى يَادَارَ مِنَّ عَلَى البِلَى وَلَا ذَالَ مُنْهَلِّا بِجَرَ عَائِكَ القَطْرُ وَهِذَا الْهَلَ فَيَهَا دَا عَا فَسَدَت ؛ فَهذَا اللَّهَا فَلَ اللَّهِ اللَّهِ فَيَهَا دَا عَا فَسَدَت ؛ ومن المحب أن ذَا الرُّمُةُ كَانَ يَستحسنُ قولَ الأعرابية \_ وقد سألها عن النيث ، فقالت : « غِثْناً ماشئنا » ، وهو يقول خلاف مايستحسن .

ومن التتميم قولُ الراعى:

لاخيرَ في طولِ الإقامة لامرى إلَّا إذا ما لم يَجِيدُ متحوَّلًا ونحوه قول الآخر :

إذا كنتَ في دارٍ يُعِينُك أهلُها ولم تكُ مَكْبُولًا بِهَا فَتَحَوَّلُ وَقُولُ الْآخَرِ:

ومَقامُ العزيز في بلدِ النُّ لَ إذا أمكنَ الرحيلُ محالُ فقوله: « إذا أمكن الرحيل » تتميم .

وقول النَّجِر :

لقد أصبح البيضُ النواني كأنما يرَيْنَ إذا ما كنتُ نبهن أجربا وكنتُ إذا لاقيتُهنَّ ببلدة يَقُلنَ على النَّكْرَا المَلَّا ومرحباً

<sup>(</sup>١) العبدة: ٢ ــ ٤٨ . . . (٢) ديوانه: ٦٢. العبدة: ٢ــ ٤٨. وفيج: كثير.

<sup>(</sup>٣) ديوانه ٣٤٩ ، والعبدة : ٢ ــ ٤٨ .

فقوله: «على النكراء» تتميم ؛ ولوكانت بينه وبينهن معرفة لم ينكر له منهن أهلُ ومَرْحب.

وقول الآخر:

وهل علمتَ بيتَنا إلَّا وَلَهْ فَرَبَة من غيره وأَكَلَهُ فقوله: « من غيره » تتميم ؛ لأن لكل بيت شَرَبة وأكلة من أهله .

وقول الشاخ (١): مُجَالِيَّةُ لُو مُجِعْمَلُ السَّيْفُ غَرْضَها على حَدّه لاستَكْبَرَتْ أَن تَضوَّرا<sup>(٢)</sup>

فقوله : « على حده » تتميم عجيب .

ويدخل في هذا الباب قولُ الآخر :

وقَلَّ مَنْ جَدَّ في أمر يطا لِبُه فاستصحبَ الصبرَ إلّا فازَ بالظفرِ وقول الخنساء (٣):

وإن صَخْرًا لَتَأْتُمُّ الهداءُ به كأنه عَـلَمٌ في رَأْسِه نارُ الله نارُ الله عَـلَمُ في رَأْسِه نارُ الله نار » تتميم مجيب .

قالواً: لم يستوف أحدُ هذا المعنى استيفاءها ، وهو مأخوذ من قول الأعشى (١): [وتُدُوْنَنُ منه الصالحاتُ وإن يُسَى الهما الله على الساء النارَ في رأس كَبْسَكَما (١)

إلا أنَّها أخرجَتُه في ممرض أحسن من ممرض الأعشى ، فشيهر واستفاض ، وخمل ممها بيت الأعشى [ ورذل ] (٥٠ .

وهذادليل على صحة ماقانا، من أنَّ مدارَ البلاغة على تحسين اللفظ، و تجميل الصورة. وقول الأخر:

أَلاَ ليتَ النهارَ يعودُ ليلًا فإنّ الصبحَ يَأْتَى بالهمـــوم حوائج لا نُطيقُ لها قضاء ولا رَدًّا ، ورَوْعات النَرِيمَ فقولة: « ولا ردًّا » تتميم مُصيب [٣٣٠] .

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٢٨ . (٢) جالية : كثبه الجمل في خلقتها وشدتها . والغرض للرحل كالحزام . للسعرج. والتضور : التضعف والتلوى . يصفها بالرياضة . (٣) العمدة : ٢ : ٥٥ . (٤) اللسان (كبب) . (٥) هذا الشطر ليس في ج . (٦) كبكب : اسم جبل بمكة .

#### من البابالتاسع في الالتفات

الالتفات على ضربين ؟ فواحد أن يفرغَ التبكلم من المعنى ، فإذا ظنفتَ أنه بريدخمر؟ تَجَاوُزه يلتفتُ إليه فيذكُره بنير ماتقدم ذَكُره به .

أخبرنا أبو أحمد ، فال : أخبرنى محمد بن يحيى الصُّولى ، عن أبي العيتا. ، قالَ: قال الأصممي: أتمرف التفاتات جرير ؟ قلتُ: لا ، في هي ؟ قال (١٠):

أَ تَنْسَى إذْ تُودَّعُنا سُلَيمَى بُمود بشَامَةٍ سُقِي البَشامُ (٢) أَلا تراه مقبلا على شعره ، ثم التفت إلى البشام فدعا له .

طرِبَ الحِمامُ بذي الأواك فشاقَني لازِلتَ في غَلَلٍ وأيكِ ناضرِ (١) فالتفت إلى الحمام قدعا له .

ومنه قول الأخر (٥):

القسد قتلت بني بكر بربِّهم حتى بكيتُ وما يبكي لهم أُحَدُ فقوله : « وما يبكى لهم أُحَد » التفات .

وقول حَسَّان (٦) :

إِنَّ التي ناولْتَني فرددتُهَا قُتُلِتَ فُتُلِتَ فَهَالِتِهَا لَمْ تُقْتَلِ

فقوله : « قتات » التفات .

والضرب الآخر أن يكون الشاعرُ آخذا في معنى وكأنه يمترضه شكَّ أو ظنِّــأنَّ رادًا بردّ عليه قوله ، أو سائلا يسأله عن سببه ، فيمودُ راجمًا إلى ما قدّمه ؛ فإما أنْ يؤكده ، أو يذكر سبَّبه ، أو يُزيل الشك عنه ؛ ومثاله قول المعطَّل الهُذَلى (٧٠) :

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٢٠٠٠ . (٢) البيمام : شجر ذو ساق وأفنان وودق ولا <sup>م</sup>مر له . (٣) ديوانه : ٣٠٤ . (٤) الفلل : الماء يضاب بين الشجر . والأيك : الشجر الملتف .

 <sup>(</sup>٥) فى ج: قول الأول . (٦) ديوانه : ٨٠ (٧) ديوان الهذايين : ٢ \_ ٧٤ .

تبين صُلاةُ الحرب مِنّا ومنهم إذا ما التقينا والمُسَالُمُ بادِن (١) فقوله: « والمسالم بادن » رجوعُ من المعنى الذى قدّمه ؛ حتى بيَّن أن علامة صُلَاة الحرب من غيرهم أنَّ المسالم بادِن ، والمحارِب ضامِر .

وقول عبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر :

وأَجْمِلُ إذا ماكنتَ لابُدَّ مانما وقد يَمْنَـعُ الشيءَ الفتيوهو مُجْمِلُ

وقول طرفة (٢):

وتَصُدُّ عنكَ مَخِيلةً الرجلِ الله روف مُوضِعة عن العَظْمِ (") بحُسام سيفك أو لسانك وال كَلْمِ الأصيل كَأْرُ غَبِ الكَلْمِ (<sup>(1)</sup> فكأنه ظن أن معترضا يقول له : كيف يكون مجرى اللسان والسيف واحداً ؟ فقال : « والحكلم الأصيل كأرغَب الكَلْم » ؛ وإنما أخذه من امرى القيس (٥) :

\* وجُرْح اللسانِ كَرِح اليدِ \*

وأخذه آخر فقال:

\* والقول ينفذ مالا تنفذ الإير \*

ومن الالتفات قول حُدَير بن رَيْمان (٦):

من الالتفات

مَمازيلُ في الهيجاء ليسوا بزادةِ عبازِيعُ عند اليأس والحُرُّ يَصْبِرُ [ ٢٣١] فقوله: « والحرُّ يصبر » التفات .

(١) تبين : تستبين . صلاة الحرب : الذين يصلونها .

(٧) ديوانه: ٧ ٩. (٣) في الديوان: العريض. وفي : الثنوف. الخيلة : الخيلاء والتكبر. والمريض : الممترض فيها لا يعنيه . والموضعة : شجة تبدى عن وضع العظم أى بياضه. يقول : من كان ذا زهو عليك وتكبر واعترض لك فيها لا يعنيه من الشعر فعلوك لياه بالسيف يصد فعله عنك . والشنوف : الذي يرفع رأسه . (٤) كأرغب السكلم : كأشد الجراح وأكثرها اتساعا . (٥) ديرانه : ١٨٥ ، وصدره :

\* ولو عن نَثَأَ غَيْرٍهِ جَانِي \*

(٦) قد الشعر : ١٧٠٠

وقول ابن مَيّادة :

فلا صرْمُه يَبْدُو وفي اليأس راحة ﴿ ولا وُدّه يَصْفُو لنا فنكارمُه ﴿ كَأَنَّه بقوله : ﴿ وَفِي اليأس راحة ﴾ ، التفت إلى المنى لتقديره أن معارضاً يقول له: وما تصنع بصرمه ؟ فيقول : لأنه يُؤدّدي إلى اليأس ، وفي اليأس راحة .

#### الفَصِّلُ لِكَادِي وَالْعِشْرُون

من الباب التاسع في الاعتراض

الاعتراض وهو اعتراض كلام في كلام لم يتم ، ثم أَنْ ترجع إليه فَتُتُمّه ؛ كقول النابغة الجَفْدي (١) :

أَلَا زَعَتْ بنو سَمْدٍ بأنى \_ أَلَاكَذَبُوا \_كبيرُ السَّفَانِي وَوَلَّ كُنَيْرِ (٢):

لو انَّ الباخلين وأَنتَ منهم وأوك بَعلَّمُوا منكَ المِطاَلا وقول الآخر<sup>(۲)</sup>:

فظلت بيَوْم دَعْ آخَاك بمثله على مَشْرع يُرُوى ولما يُصرَّدِ<sup>(1)</sup> وقول الآخر<sup>(0)</sup>:

إنَّ الثمانين وبُلُفِّها قد أحوجَتْ سَمْعَى إلى ترجمان وكتب آخر (٢): فإنك والله يدفَعُ عنك على على مَضِنَة، يُنفُسَ به، ويُتنافس فيه، فيكون خَلَفا مما سواه، ولا يكون في غيره خلف منه؛ فإن رأيت أن تسمع العذر وتقبله؛ فلو لم تكن شواهِدُه واضحة ، وأنواره لأعجة، لكان في الحق أن تهب ذنبي لجزعى، وإذلالي لإشفاقى، وألَّا تجمع على لوعة لك، ورَوْعة منك فعلت . فقوله: « فإنك والله يدفعُ عنك » اعتراض مليح .

وقول البحترى(٧):

ولقد علمتُ والشبابِ جهالة أنَّ الصِّبا بعد الشباب تَصَابِي

أَأْسَحَبُ أَذَيَالَ الوَفَاءُ (٨) ولم يكن ﴿ وَحَاشَاكُ مِنْ فَعَلَ الدَّنيَّةِ وَافَيَا

(1) العبدة : ۲ \_ ۲ : . . (۲) العبدة : ۲ \_ ۲ : . . (۳) العبدة : ۲ \_ ۲ : .

(٤) التصريف: التقليل . (٥) العمدة: ٢ ــ ٣٤ ، نهاية الأرب: ٧ ــ ٧ ١٠ ٠

وهو منسوب فيه إلى عوف بن محلم . (٦) في ج : بعضهم . (٧) ديوانه : ٢ ــ ٦٦ . (٨) في ج: أذيال الجفاء.

#### الفقيلالقانى والغشرون

من الباب التاسع فى الرجوع

وهو أن تذكر شيئًا ثم تَر ْ جِع عنه ؛ كقول القائل: ليس ممك من المقل شيء الرجوع بلي (١) مِقْدَار ما يوجب الحجة عليك .

وقال آخر : قايل العلم كثير ، بل ليس من العلم قليل .

و كقول الشاعر <sup>(۲)</sup> :

إليك وكلّا ليس منك ةليلُ ِ

أَلْيُسُ قَلْمِلًا نَظُرَةٌ إِنْ نَظْرَتُهُا أخذه ابن هَر مه ، فقال :

وكَثِير منها القليلُ الْهُنَّا(\*)

[ليتحظى كاحظة العين منها] (٣)

وقال غيره :

وكَثيرُ مِمَّنْ تحبُّ القليلُ

إَنَّ مَا قُلَّ مَنْكَ يَكُثُرُ عِنْدِي وقال دُريد بن الصمَّة :

كاف إذا لم يكن مِن كُرْ بَهَ كافِي حتىشُفيتُ وهل قُلْـبِي به شاقي[٢٣٧]

عَيْرُ (٥)الفَوَ ارسِمعروفْ بِشِكَّتهِ وقد قتلتُ به عَبْساً وإَخْوَتَهَا وقول آخر :

عند الأَمِينِ وهل على أمين (٦)!

ُنَبِّنْتُ ۚ فَاضِحَ ۚ فَوْمِه يَفْتَابُني و قول آخر <sup>(۷)</sup> :

عليه (٨)، بَلِّي إِنْ كَانَ مِنْ عَنْدُكُ النَّصْرُ

وما بي أنتصارُ إنْ غَدَا الدَّهُرُ ظالمي وقال آخر :

إذا شئتَ أَنْ تَكْفَى القناعةَ فاستخِرْ

حِذَامَ بن عمرو إن أجاب حِذَامُ (٩)

ومن مذموم هذا الباب قول إلى تمام :

من الذموم من الأمر ما فيه رِضاً مَنْ لَهُ الأمرُ منه باية الأرب : ٧\_٩٠

رَضِيتُ وهل أَرْضَى إذا كان مُسخطى

(١) كذا في ط، وفي ا : « بل » . (٢) نهاية الأرب : ٧\_ه ١٤ . (٣) ليس في ج . (٤) كذا في ط، وفي ١ : « وقليل منها الكثير المهنا » . وفي ج : القليل المهي .

(٥) في ج: عير . وعير القوم: سيدهم (اللسان). (٦) في ب: عند الأمير ... عليه أمير .

(٧) خَزَانَةَ الأَدْبِ لَابِنَ حَجَّةً ٣٦٧ ، وُنسبه إلى أبي البيداء . (٩) في ب : خذام . . . خذام. والثبت مضبوط في ج . (۸) نی ب ۰ علی .

## الفضيل لفالث والغشرون

من الباب التاسع

في تجاهل العارف ، ومَزْج الشك باليقين

تَعامل [ تَجاهل العارف ومَزْج الشك باليقين ] (١) : هو إخراج مايُمرف صحتُه مُخْرَج المارف مُ عَدُّ عُرْبَج المارف مُ مَنْ فيه لزيد بذلك تأكيداً .

مناله من ومثالَه من المنثور ما كتبته إلى بَمْضِ أهل الأدب: سمعتُ بوُرود كتابك، النثر فاستفز في الفرخ قبل رُوْيته، وبَعَز عَطْفِي المرخ أمام مشاهدته ؛ فما أدرى أسمتُ فاستفز في النوح كتاب، أم ظفرت برُجوع شَباب، ولم أذر ما رأيت: أخطا مسطورًا، أم روضا ممطورا ؟ وكلاما منثورا ؟ أم وَشَيا منشورا ؟ ولم أدر ما أبصرتُ في أثنائه: أأبيات شِعْر، أم عُقُودَ در ؟ ولم أدر ما حَمَلَتُه : أغيث حَلَّ بوادى ظمآن، أم غَوْث سيق إلى لَهْفان.

و نوع منه ما كتب به كافي الـكُفاة :

كتبتُ إليك والأحشّاء تهمو وقلي ما يَقِرُ له قَرَارُ عن سلامة ؛ إن كان في عداد السالمين مَن اتّصل سهادُه ، وطار رُقاده ، فَفُوْاده يَحِفُ ، ودمه يَكِفُ ؛ ونهاره للفِكر ، وليله للسّهر .

ومن النظوم ومن المنظوم قولُ بعض العرب (٢٦) :

ليلاى منكُنّ أمْ لَيليمن البَشَر

بِاللهِ يَا ظَبَيَاتِ القاعِ قُلْنَ لنا وقول الآخر :

وَهُولَ الْاَحْرِ : أَانَتِ دِيارُ الْحِيِّ أَيْتُهَا الرُّبَا ال أَنْيَقَةُ أَم دار الْمَهَى والنَّمَا ثِم وَسِرْبُ ظِبَا الوَّحْيِي هَذَا الَّذِي ارى بِنْمِكُ أَم سِرْبِ الظَّبَا النواعمِ وأَدْمُمنا اللّاتي عَمَاكُ انسجامُها وأبلاكِ أَم سَوْبُ النهام السَّوَاجِمِ وأيامُنــا فيك اللَّوَاتي تصرَّمَتْ مع الوَصْلِ أَم أَضَناتُ أَحلام ناثمِ

(۱) ليس في ج . (۲) الطراز: ۳-۸۱، معاهد التنصيص ۳ : ۱۹۷ ، للعرجي أو الحجنون ر أو ذي الرمة أو الحسين الغزي .

وقال ذو الرمة (١):

أيا ظبيةَ الوَعْسَاء بين جُلَاجِل ِ وبين النَّقَا آأنتِ أَمْ أُمُّ سالِمِ ٢٣ وقال بعض المتأخرين (٣):

\* أريقُك أم ما الفامة أم خر \*

أَغُرَّة إسماعيلَ أم سُنَّةُ البَدْرِ وَمَيْضُ نَدَى كَفَّيْهِ أَم باكِرُ الْقَطْرِ وقلت أيضاً :

أَتَفُوْ مَا أَرَى أَمْ يِأْقَحُوانُ وقَدُّ مَا بَدَا أَمْ خَيْزُرَانُ [٢٣٣] وطَرْفُ مَا تُقَلِّبُ أَمْ حُسامٌ وَلَفَظْ مَا تُسَاقِطُ أَمْ مُجَانُ وقال ابن المعتز (٤) :

كم ليلةٍ عانَقْتُ فيهما بَدْرَها حتى الصباح ِ مُوَسَّدًا كَفَّيْهِ وسكرتُ لاأدرى أمِنْ خُو الهوى أم كأسِه أم فيه أم عَيْنَيْهِ وقال أعرابي<sup>(ه)</sup> :

أقولُ لظبي مَرَ بي وهو رَاتِعُ ﴿ أَانَتَ أَخُو ليلي ؟ فقال : 'يَقَالَ ! ﴿

أَيْهِ شَيْبِهِ لَيْنَكَي مَا لِلَيْنَلَي مَرْيَضَةٌ وَأَنْتَ سَجِيحٌ إِنَّ ذَا لَمُحَالُ

<sup>(</sup>١) ديوانه: ٦٢٢، معجم البلدان ٣: ١١٩، معاهد التنصيص ٣-١٦٧ . الطراز: ٣-٨٠.

<sup>(</sup>٢) الوعساء : الرابية من الرمل ، وجلاجل : جبل من جبال المهناء . والنقا : القطمة (٣) هو التذي ، ديوانه ٢ : ١٢٣ ، وبتيته : المحدودبة من الرمل

<sup>#</sup> بنی برود وهو فی کیدی جر #

<sup>(</sup>٤) ديوان المعانى ١ : ٣٣٧ ، وفي ج : وقال آخر . (٥) في ج : بعض الأعراب .

# الفقيت للرابع والغشيرون

#### من الداب التاسع في الاستطراد

الاستطراد وهو إن يَأْخُدَ المتكلِّم في معلَّى ، فينا يَمُرُّ فيه يأخذ في معنى آخر ؛ وقد جملَ الأولَ سبباً إليه ؛ كقول الله عز وجل (١): ﴿ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِمَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ ﴾ ، فبينا يدلّ الله سبحانه على نفسه بإزال الفيثِ واهتزاز الأرض بعد خُشوعها قال (٢): ﴿ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى ﴾ ، فأخبرعن قدرته على إعادة الموتى بعد إفنائها وإحيائها بعد إرجائها ، وقد جَمَل ما تقدَّم من ذكر [الفيث و] (٢) النبات دليلًا عليه، ولم يكن في تقدير السامع لأول الكلام، إلا أنه يُريدُ الدلالة على [(١) الإعادة ، فاستوفى المعنيين جميعا .

مثاله من ومَثاله من المنظوم قول حَسّان (1):

المتعلوم إن كنت كاذبة الَّذِي حَدَّ ثَتنى فَنَجَوْتِ مَنْجَى الحارث بن هشام رَكَ الْاحبة أَنْ يُقاتِل عنهم (٥) ونجا برأس طِمَّرة ولِجَام (٢) وذلك أن الحارث بن هشام فَرَّ يوم بَدْر عن أخيه أبى جهل ، وقال يعتذر (٧) : اللهُ يَمْمُمُ ما تركت قِتالَهم حتى عَلَوْا فَرَسِي بأَشْقَر مُزْ بِدِ وعلت أَنِّى إِنْ أَقَاتِلْ واحداً أَقْتِلْ ولايَضْرُرُ (٨) عَدُوِّى مَشْهَدِى وشمِنْتُ رِيحَ الموت من تِلقائهم في مأذق والحيالُ لم تَتَبَدَّدِ وشمِنْتُ رِيحَ الموت من تِلقائهم في مأذق والحيالُ لم تَتَبَدَّدِ فصددتُ عنهم والأحبَّةُ فيهم طمعاً لهم (٢) بمقاب يَوْم مُرْ صَد (١٠)

وهذا أول من اعتذر من هزيمة رُوِيت عن العرب .

<sup>(</sup>۱) سورة فصلت ، آية ۳۹ (۲) سورة فصلت ، آية ۳۹ . (۳) ليس في ج .

<sup>(</sup>٤) ديوانه ٩٥، وسيرة ابن هشام ٣ : ٣٨٣ ، إنجاز الفرآن للباقلاني ٩٣

<sup>(</sup>ه) فى الديوان ، ج : « دونهم » . (٦) الطمر ، بتشديد الراء : الفرس الجواد ، وقبل : المستفز للوثب ، والأنتى طمرة . (٧) سيرة ابن هشام ٣ : ٣٨٥ . (٨) فى السيرة : « مفسد » . (١٠) فى السيرة : « مفسد » .

ومن الاستطراد قول السموعل (١):

وَإِنَّا أَنَاسُ لَانَرَى القَتْلَ سُبَّةً ﴿ إِذَا مَا رَأَنُّهُ عَامِرُ وَسَلُولُ فقوله : «إذا ما رأته عامرٌ وسَلُول» استطراد .

وقول آخر :

إذا ما اتقى اللهُ الفتى وأطاعَه [٢٣٤] وقول زهير (٣):

ومن أطرف الاستطراد قول مُسْلم : أَجِدَّكِ ما تدرين أنْ رُبَّ لَيلةً لهوتُ بها حتى تجلَّت بنرُ ۗ ق وقُول أبي عام (٥) :

وسابح ِ هَطِل ِ التَّمْدُاء هَتَّانِ أَظْمَى النُصوص ولم تظمأ عراثكه (٢)

فلو تراه مُشيحاً والحصى زِيمٌ<sup>. (٧)</sup> أيقنتَ \_ إن لم تَشَبَّتْ \_ أنَّ حَافِرَ.

فيينا يصف قوائم الفرس خرج إلى هجاء عثمان ؛ وهو مر قول الأعرابي : لَوْ صكَّ بوجهه الحجارة لرضَّها ، ولو خَلا بالكمبة لسَرَقها .

ومثله قول ابن المتز (٨):

لو كنتَ من شيء خلافك لم تكنُ بالنيت لى مِنْ جِلْدِ وجهك رُقْمَةً وقول البحترى في الَفَرَس (٩) :

ما إن يمافُ قَذَّى ولو أوردتُه (١٠)

لتكونَ إلا مِشْجَبًا في مِشْجَبِ فَاتْدُدُ مُنْهِبِ عَادِرًا للأَفْهُبِ

فليس به بأسْ وإن كان من عُسكُل (٢٠)

كنَّ الجوادَ على عِلاَّته (١) هَرَمُ

كَأْنَّ دُجَاها من قُرُونك 'يُنْشَرُ

كَنْرَآة يخيى حين يُذْكُرُ جَمْفَرُ

على الجَرَاء أُمين عَسير خَوَّانِ فَخَلِّ عينيك في ظَمْآنَ رَيَّانِ

تحت السُّنَا بك مِنْ مَثْنِي وَوُحْدَان

من صَخْر تَدْهُرَ أو مِنْ وَجُه عَمَان

يَوْمًا خلاثنَ خَدْدَويهِ الأحول

<sup>(</sup>١) ديوان الحاسة ٢٨:١، البلاقلا: ٩٠ ، العلر از: ٣-٧١ . (٢) في ج: وإن كان من جرم. (٣) ديوانه: ٢٥٢ . (١) على علانه: على يسرهوعسره . (٥) إعجاز القرآن للباقلاني: ٩٣.

<sup>(</sup>٦) فَ ٱلإعجاز : « قواءمه ». (٧) في الإعجاز : « قلق ». (٨) في ج : قول أبي العبر .

<sup>(</sup>١٠) في ج : ولو أوردنه . (٩) امحاز الفرآن للباقلاني : ه١٠ ، ٢٢٩ .

وقال مسلم :

ن حتى وَمِقْتُ ابنَ سَلْمٍ سَعِيدا ثيابًا من البخل زُرْقاً وسُودَا وتأبى خَلاثِقُه أنْ يَجُـودا

وأحببت مِنْ حُبَّهَا الباخليـ إذا سِيل عُرْفًا كَسا وجهَه يَغَارُ عَلَى المَـالَ فِعُــلَ الجوادِ وقال بشار (۱) :

على دَهْرِه إن الكريم مُعين مخافةً أن يُرْجَى نداهُ حَزِين فلم تلقه إلّا وأنت كمين

خليليٌّ مِنْ كَمْبٍ أَعِينا أَخاكما فلا تَبْخُـلًا بُخلَ ابن قَزْعَةَ إنه. [ إذا جئته في الحلق أغْلَقَ بابه وقوله(١): ](٢)

من العيّ نحكي أُحْمد بن هشام

فما ذرِّ قَرَّنُ الشمسِ حتى كأننا وقريب منه قول البحتري(٢):

لِمَــُاوةَ في جادِيِّهَا الْمُتَعَصَّفرِ إذا عطفته الريحُ قلتَ التفاتةُ وهذا الباب يقرُب من باب حسن الحروج ، وقد استقصيناه في آخر الكتاب .

ومن الاستطراد ما قلته :

· انظُر إلى قَطْرِ السماء ووَبْلِمِا ودُنُوَّ نائلها وبُعْد كَعَلَّمَا مِنْ فَوْقِهَا وعطاؤهم مِنْ قبايها

وشُمُولِ مانشرتُه مِنْ معروفها فانبثُّ في حَزْن البلادِ وسَهْلِها بل ما يروعُك (٢) مِن وُ أُورِ عَطَانُها وعُلُو مَوْضِعها ولذَّ فِ ظلها انظُر بني زَيْدٍ فإنَّ محلَّهم

ضرب آخر ومن الاستطراد ضرب آخر ؛ وهو أنْ بجيء بكلام يُظُن أنه ببدأ فيــــه بزهد وهو بريد غير ذلك ؛ كقول الشاعر (<sup>ه)</sup> :

أَقِصِ فقد قَرُب الأَجَلْ ح ِ وعَدِّعن وصْفِ الْمَلَلُ (٢)

يا مَنْ تشاغلَ بالطَّلَلُ واصل تَحْبُوقَك بالصَّبُو

(۱) المجاز القرآن : ١٠٤ . (١) في ج : بل ما يرونك . (٥) في ج : شاعر . (٦) في ج : الملل \_ بكسر المبم ٣

# الفصل الخامس والعشرون

من الباب التاسع فى جمع المؤتلف والمختلف

وهو أن يجمع ف كلام قصير أُشياء كثيرةً مختلفة أو مؤتلِفَة ؛ كقول الله تعالى(١): ﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمِّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ ﴾ . مثاله من القرآن وقوله عز ْ اسْمَهٰ (٢): ﴿ إِنَّ اللَّهَ مَيْأُمُرُ بِالْمَدُلِ وَالْإِخْسَانِ وَ إِيتَاءْذِي اَلْقُوْ بِى وَكَيْنَعْي مَنِ الْفَحْشَاءُ وَالْمُنْكُو وَالْبَغْيِ ﴾ .

ومثاله من النثر ماكتب به الشيخ أبو أحمد: فلو عاش حتى برى ما مُنينا به من مثاله من النثر وَغْدِ حَقِيرِ ، نَقْيرِ (٢) ، نَذْل ، رَذْل ، خَتْ ، رَثّ ، كَنيم ، زَيْبِم ، اشحّ مِنْ كَالْب ، وأذلَّ من نَقَد (١) ، وأجهلَ من أَمْل ، سريع إلى الشر ، أَطِيء عن الخير ، مَمَّاول عن الحمد ، مكتوف عن البذل ، جَوَاد بشتم الأعراض ، سخى بضرب الأبشاد ، لجوج ، حقود ، خَرق ، نَزق ، عَسِر ، نَكِد ، شَكِس ، فَرَس ، دَعِيّ ، زَنبم ؛ يمتزى إلى أنباط سُقاًط، أهل لؤم أعراق ، ورقة (٥) أخلاق ، وينتمي إلى أخبث البقاع ترابا ، وأمرِّها صَرابا ، وأنكدها (٢) ثيابا ؛ فهو كما قال الله تعالى (٧): ﴿ وَالَّذَى خَبُثُ لَا يَغُرُّجُ إِلَّا نَكِدًا ﴾ . ثم كما قال الشاعر :

> ذُو سَلَاح ولم بلد ذا صلاح ِ نَبَطِي آبَاۋِه لم بَلِدِه معشر أشهواالقرودولكن خالفوها في خِفَّةِ الأرواح ومن المنظوم قولُ امرى القيس (٨):

مثاله من

سَمَاحة ذا وبِرّ ذا ووَمَاً. ذا ونائل فا إذا سَحَا وإذا سَكِرْ

(٧) سووة الأعراف ، آية ٨٥ . (۸) ديوانه : ۱۲۸ .

( ۷۷ ـ الصناعتين )

<sup>(</sup>۱) سورة الأعماف ، آية ۱۳۳ . (۲) سورة النجل ، آية ۹۰ . (۳) في ج : حقر نقر رذل . (٤) في ج : من صل . والنقد ـ بالتحريك : جنس من الفنم قبيح الشكل ( القاموس ـ نند ) . (۵) في ج : ودقة . (٦) في ب : وأكدها .

وقوله(١) \_ وقد جمع فيه جميعَ أوصاف الدمع من كثرته وقلَّته : قدمهما سَكَبُ وسَعَ ودِيمة ورَمَ وتَوْكَافُ وتَهملَانِ (٢)

وما جمع أُحَدُ من إنواع المكروه في بيت كما جمع ابنُ أحمر (٣) :

وجوع وطاعون وفقر ومغرم (١) نَقَائُذ بِرْسَام وَحُمّى وَحَصْبَةٍ وقال سُويد بن خَذَّاق (٥):

وإن قيل عيش بالسَّدير (٦) عَزِيرُ أبي القلبُ أن يأتي السَّدرَ وأهمَه وعمرو بن هند يعتدي ويجور (۷) بهما البقُ والحمَّى وأَسْدُ خَفِيّةٍ وقال أبو دُواد(٨):

ر والدُرةوب والكَمْب حديثُ القابِ والناظ لَهَةِ وَالْصَّهُوَاةِ وَالْجَنْبِ عريضُ الصَّدْر والجَبْ جَواد الشَّدِّ والتَّقْرِي بِ والإحضار والمَقْبِ

وقال دُريد[٢٢٦]:

طُوال القَرا نَهِدُ أَسِيلُ المقلد (١٠) سَيِلِيمُ الشُّظَى عَبْلِ الشُّوَى شَيْعِجُ النُّسا وقال أبن مُطير (١٠) :

> بسُودٍ نواضيها وحُمْر أَكُنّها وقال أوس بن حجر :

ومُنْفُر ِ تَراقِيها وبيضِ خدودها

قوائم عُوج مجمراتِ مَقاذِفِ

يشيعها (١١) في كل هَضْبِ ورَمْلَةِ

(١) ديوانه: ١٧٤ . (٢) قال أبو يكر البطلبوسي : « عطف الفعل على المصدر لقوة شبه الفعل بالمصدر » . (٣) الشعر والشعراء : ٣١٨ . (٤) النقائذ : جمع نقيذة ، وأصلها ق الخيل ما أنقذته من العدور. (٥) الشعر والشعراء: ٣٤٧.

(٦) السدير : موضع بالحيرة . (٧) خفية : غيضة ملتفة ، يتخذ الأسد عمينه فيها .

(A) أمالى الفالى: ٢٠٠٠ ، واللآلى: ٧٨٩ ، مع اختلاف في الرواية وعدد الأبيات .

(٩) الشغلي : جم شظية ، وهي عظم الساق . والشوى : الأطراف . والعبل : الصَّحْم - ﴿ وشنج المسا : متقبضه . والنسا : َعمق في الفخذ . والقرا : وسط الظهر .

(١١) في ج: أشيمها. (۱۰) ديوان الحاسة : ۲ــ۹۰ . تُواثُمُ ٱلَّافِي تَوالِ لُواحِقُ ﴿ سَوَاهِ لَوَاهِ مُزْبِدَاتِ خُوانْفُ ﴿ مزبدات : خفاف . خوانف : تهوي بأيديها إلى صَبُعها .

ومن أشمار المحدثين قول أبي تمام<sup>(١)</sup> :

هو الزَّوْر يُجْفَى. والمعاصر تُجتوى ﴿ وَذُو الْإِلْفَ يُتِقَلَى وَالْجِدِيدُ يُرَاقَّعُ

من أشعار عنداً الشيبُ مختطًا بغوديَّ خطَّةً سَبِيلُ الرَّدى منها إلى النفس مَهْيَعُ الحَمِدَينِ هو الزَّوْرِ يُجْفَهِ. والمعاقد تُحَدِينِ وقوله(٢):

مهجة وابن الغزال في غيده <sup>(٣)</sup>

كالنُصْن ِ فِي القَدِّ والنزالةِ فِي الـ وقوله<sup>(۱)</sup> :

مِنْ عَناء ونُضرةٍ مِنْ شحُوب

رُبُّ خَفَيْنِ ثَحَتَ السُّرِ ى وَغَدَاءً ۚ ` وقول ابن المتز:

ملكَ القلوب فأوبقت (٧) في أَسْر ، أم نَحْرِه أُم رِدْنه أم خَصْرِهُ والله ما أُدرى بَكُنْهِ <sup>(ه)</sup> صفاتِه أبوجههِ أم شَعره أم تُغُرِّه وقول أبي تعام (٧):

او رَهْبَةِ أَو مَوكِبِ أَو فَيْلُقِ

فى مَطْلبِ أو مَهْرَب أو رغبةٍ وقول البحترى(٨):

ونُبُـٰل ِ وَبَذْلٍ وبأسٍ وجُودِ

بحل وعَقْدٍ وحَزْمٍ وفَصْل ِ

حليفُ عَلا ومجدِ ونَخْرِ وَبَأْس وَجُودُوخَيرِ وخِيرِ

وقال أبو تمام<sup>(٩)</sup> :

يَروعكَ أن تلقاه في صَدْرِ فَيكَن ﴿ وَفَي نَحْرُ أَعْدَاءُ وَفِي قَلْبِ مَوْكِ (١) ديوانه : ١٩٠٠ (٢) ديوانه : ٩١٠ (٣) في ج : في جيده . (٤) ديوانه: ٣٦.

(۵) فی ج : بأی صفاته .
 (۲) فی ج : فأوثقت .
 (۷) دیوانه : ۲۱۲

(A) دیوانه : ۱٤۹ (۹) دیوانه : ۲۶ ، والروایة فیه :

مَهُولُك أَنْ تَلْقَاهُ صَدْراً لَحْمَلُ وَيَحْراً لأعداء وقَلْباً لموك

وقلت :

وما هُوَ إِلا المزْنُ تَصْفُو ظِلالُه ويعلو مُبَوَّاهُ ويبكرُ هاطِلُه

وقلت :

أنتَ الربيعُ النضُّ رَقَّ نَسِيمُه ﴿ وَاخْضُرُّ رُوضُتُهُ وَطَابُ عَمَامُهُ ﴿

وقلت :

فَتَّى لَمْ نَزِنْهُ بِالقوافِي وإنَّمَا حَطَطْنَا إليه كَي يزينَ القوافِيا

قات :

مِنَ النَّرَّ لاحُوا أشمسا ومَضَوا ظُنِّي وَسَالُوا أَسُوداً واستَهَلُّوا سَوَاريا

رقلت:

يسبيك منه مُفَلِّخ ومُضَرَّج ومُقَوَّم ومعوَّج ومهنهفُ

# الفصل السارس والعشرون

من الباب التاسع في السلب والإيجاب

وهو أن تَبْنِيَ الكلامَ على نَفَى الشيء من جهةٍ ، وإثباته من جهة أخرى السلب أو الأمر به في جهة، والنهي عنه في جهة (١) وما يجرى عَجْرى ذلك؛ كقول الله تعالى (٢): ﴿ فَلَا نَقُلُ لَهُمَا أَنَّ وَلَا نَهُرْ هُمَا وَقُلُ لَهُمَا قُو لًا كُرِّعًا ﴾ . مثالهمن القرآن وقوله تعالى(٢٣) : ﴿ فَلَا تَخْشُو ُ إِللنَّاسَ وَٱخْشُونَ ﴾ .

وقوله تعالى(؛): ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ مُحِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَل الْجِمَار يَحْمِلُ أَسْفِارًا ﴾ .

ومثاله من النثر [٧٣٧] قولُ رجل لريد بن المهاب: قد عَظُمُ قدرُكُ مِنْ أن يُستَعان بك مثاله من النثر أو يُستمانَ عليك؛ ولستَ تَفعل شيئًا من المعروف ، إلا وإنتَ أَكْبَر منه، وهو أصغر منك ؟ وليس العَجَبِ مِنْ أَن تَفْعَل ، وإنما العجبُ من ألَّا تفعل .

وقول الشَّمييُّ للحجاج: لاتَمْجَب من المخطئُ كيف أخطأُ، واعجَبْ من المميب

وأخبرنا أبو أحمد ، قال : حدثنا ابن الأنبارى، قال: حدثنا أبى ، عن بعض أصحابه عن العُتمي ، قال : قيل لبعض العلماء : إن صاحبنا ماتَ وترك عشرةَ آلاف ، فقال : أما العشرة آلاف فلا تترك صاحبكم .

وقال بمضُ الأواثل: ليس معى من فضيلة العلم إلا أنى أعلم أنى لا أعلم .

ومن المنظوم قول امرى القيس<sup>(ه)</sup> : من المنظوم مَضِيم الحَشَا لا علا الكف خَصْر ها وعلا منها كل حِجْل ودُمْلُج (") وقال السموعل(٧):

ونُنْكِر إِن شِنْنَا عَلَى الناس قَوْلَهُم ولا يُنْسَكِرُون القوْلَ حين نَقُولُ ا

ر١) ع ج: من وجه والنهى عنه من وجه .
 (٣) المائدة ، آية ٤٤ .
 (٤) سورة الجمة ، آية ه .
 (٥) الصحيح أنه للشياخ ، ديوانه : ٦٠ (٦) الحجل : الخلخال. والدملج، المعضد من الحلى.
 (٧) ديوان الحماسة : ١ ـ ٣١ .

وقال:

ويُعْجَبان بميا قالا وما سمما(١)

لاَيُمُجَبَانَ بقولَ النَّاسِ عَنْ غُرُّضٍ وقالَ آخر :

وعَبد لِلصحابة غير عَبْدِ

خَفِيفُ الحاذِ نَسَّال الفياف وقال الأعشى<sup>(٢)</sup> :

أُ أَخُ (٣) قد طَوَى كَشْحاً وأبَّ (١) لِيَدْ هبا

صَرَمْتِ ولم أصرمكم وكصادم ٍ وقال آخر :

\* حتى نجا مِنْ خَوْفهِ وما نَجَا \*

ومِنْ شعر المحدَّثين قولُ البحتريّ (٥٠):

شكر إحسانك الذي لا يؤدّى

فابقَ عُمر الرّمان حتى نُؤدّى وقال أبو تمام<sup>(٦)</sup> :

ولیس له مال على الحود سالمُ

إلى سالم الأخلاقِ مِنْ كُلَّ عائبٍ وقال آخر (٧):

إنى وإنْ كنتُ لا ألتاءُ ألتاءُ

أبلغ أخانا تولَّى الله صُحبَته اللهُ مُحبَته اللهُ يعلَمُ إنى لستُ أذكره

أنى وإن كنت لا القاء القاء وكيف يذكره مَنْ ليس يَنْسَاهُ

وقال آخر:
هى الدرُّ منثوراً إذا ماتكامَتْ

وكالدرِّ منظوما إذا لم تـكلّم وتملاً عَيْنَ الناظر المتوسّم

تمبَّدُ أحرارَ القاوب بِدَلُها وقال آخر : ثمّ محمد الصَّة منّه على الدهـ

ولا تَثْقَى بالصَّبْر منى على الندرِ (^) إذا كانتِ العلْياء في جانب الفَقْرِ

ثق بجميسل الصَّبْر متّى على الدهر ولستُ بنظَّارٍ إلى جانِب الننى

(١) في ج : وما صنعا . (٢) ديوانه : ١١٥ . (٣) في ج : أخا . (٤) في ب : وآب . والثبت في الديوان أيضا . (٥) ديوانه : ١ ـ ١٢٨ .

(٦) ديوانه : ٢٨٦ . (٧) عيون الأخبار : ٣ ــ ١٧ ، من أبيات ثلاثة ، نسبها إلى على ابن الجهم. وفي ج : وقال عبد الصمد بن المعذل . وفي المختار من شعر بشار: ٥ • منسوبة إلى على ابن الجهم . وفي المقد ( ١ ــ ٢٢٧ ) منسوبة إلى عبد الصمد بن المعذل .

(٨) في ج : ولا تبقي ... على الهجر .

وقال أبو تميّام(١):

خليليّ مِن بَمْدُ الجوَى والأسى قِناً ولا تَقْفاً فيضَ الدموع ِ السوَاجِم ِ

وقات :

أَفِي هَــذه الأيام زدتَ ولم تَزِدْ سناء تَمالَى فيه قدرك عن قَدْرِي

وقلت :

والدَّهرُ ما بينها أَنْهَى عجائدُه لكنْ مِنَ المجد ماتَّقْضَى مآرِ به [٣٣٨] أَخُو عَزَائِمُ لاَ تَفْنَى عَجَائِبُهَا تُقْفَى مَآدِ ُبِهِ مِن كُلُ فائدةٍ

(۱) ديوانه: ۳۸۰

# الفصل السابع والعشرون

من الداب التاسع في الاستثناء

الاستنناء والاستثناء على ضربين ؟ فالمضربُ الأول هو أن تأتى بممنى تريد توكيده والزيادة على ضربين يونيده والزيادة على ضربين أبيد ألتي قصدتُها، والتوكيدالذي توخيته في استثنائك؟ مثال الفهرب كما أخبرنا أبو أحمد ، قال : أخبرنى أبو عمر الزاهد ، قال : قال أبو العباس : قال ابن الأول سلام ، لجندل بن جَارِبر الفَرَ ارى (١٠) :

كَمُّ لَنَ أَخُلاقُهُ غَيْرِ أَنَّه جوادُ فَمَا يُبْقِى مِنِ المَالِ بَاقِيا فَيَّ كَانَ فِيهِ مَا يَسُو الأَعاديا فَيَّ كَانَ فِيهِ مَا يَسُو الأَعاديا فَقَالَ: هذا أَستثناء ، فتبين (٢) هذا الاستثناء لهم ؟ كما قال النابغة (٣): وَلَا عَيْبِ فِيهِم غَيْرَ أَنَّ سيو فَهِم جهنَّ فُلُولُ مِن قِراع الكتائبِ

ومثله قول أبي تمام (<sup>1)</sup> :

تَنَصَّلَ رَبُّهَا مِنْ غيرِ جُرْم ِ إليك سِوَى النصيحةِ والوداد إلله على النصيحةِ والوداد إلله الناسية المالية المالي

الضرب ولاعَيْبَ فيه غير أن ذَوِى الندى حِساسُ إذا قِيسوا به و لِنَامُ النَّخِرِ النَّقِصَانُ فيه ، مثل قول النَّقِصَانُ فيه ، مثل قول ومثاله طرفة (٥٠) :

نسقَى دِيارَكُ ِ غَيْرَ مُفْسِدِها صوْبُ الربيع وديمة مَهُمِي (٢٠) وقول الآخر:

فلا تَبْعَدَنْ إلا من السُّوء إنني إليك وإن شَطَّتْ بك الدارُ نازعُ

(١) الشمر للنابقة الجمدى في إعجاز القرآن للباقلاني: ٩٤. الممدة: ٣- ١٥٤ نهاية الأرب: - ٢٢٢. (٢) في ج: قيسي. (٣) ديوانه: ٦. (٤) ديوانه: ٨١.

(۲) فی ج: قیس . (۳) دیوانه: ٦٠ . (۱۲۷ )
 (۵) دیوانه: ۲۲ ، نقد الثمر: ۸۲ . (٦) لیس فی ج . .

وقال الربيع بن صبع (۱): مَنِيتُ ولا يَفْنَى صَفِيعَى ومَنْطِقَ وكلُّ امرى إلا أَحاديثه فَانِ وقال أعرابي يصف قوسا: \* خَرْقًا و إلّا أنها صَنَاعُ \*

وقال آخر في الخيل: منها الدَّجوجيّ ومنها الأرمَكُ<sup>(٢)</sup> كالليال إلّا أنها تحرَّكُ

(۱) في ج: الضبيع . (۲) الدجوجي : الشديد السواد ، الأرمك : اللون الذي يخالط غبرته سواد .

# الفصل الثامن والعشرون

#### من الباب التأسع في المذهب الحكادي

جمله عبد الله بن المعتر الباب الخامس من البديع (١)؛ وقال: ماأعلم أنّى وجدت شيئاً منه في القرآن. وهو يُنسب إلى التكلّف، فنسبه إلى التكلّف وجمله من البديع. مناله من النثر ومن أمثلة هذا الباب قولُ أعرابي لرجل: إنى لم أصن وجهى عن الطلب إليك فَصُن نفسك عن رَدّى ، فضمنى (٢) من كرمك ، بحيث وضعت نفسى من رجائك . وقول أبي الدرداً : أخُون ما أخاف أن يقال لى : عملت فا عمل (٢)؟

وقول طاهر بن الحسين للمأمون: يا أمير المؤمنين ؟ تحفظ على من قابك ، مالا أستَمينُ على حفظه إلّا بك .

وقال بمضُ الأوائل: لولا أنّ قولى لاأعلم [تثبيت] (\*) لأبى أعلم [٣٣٩] لقلت: لا أعلم .

وقال آخر : لولا المَمَل لم يُطلب المِلْم ، ولولا العِلْم لم يكن عمل ؛ ولأن أدع الحقَّ جَمْلًا به أحبُّ إلى أن أدَعه زهداً فيه .

وأنشد عبد الله قولَ الفرزدق(٥) :

لَـكُل امرى أَفْسَان: نفس كُرِعة ﴿ وَأَخْرَى يُمَاصِيهَا الْمُوَى فَيَطَيْفُهَا (٢٠) ونفسُك مِن أَفْسَيْك تشفَعُ لاندى إذا قلّ من أحرارهن شفِيعُها وأنشد لإبراهيم بن المهدى [يعتذر للمأمون](٧):

البرّ بى منك وطّأ المذّرَ عِنْدَك لِي فَا نَعْلَتُ فَلَمْ تَعَدُلُ وَلَمْ تَلْمِ وَاللَّهِ عَدْلُ وَلَمْ تَلْمِ وَقَامَ عِلْمُك بِى فَاحتج عِندكَ لَى مَقام شاهدِ عَدْلُو غيرِ مُتّهم ِ

(١)كتاب البديع : ١٠١ . (٢) في ج : وضعني . (٣) في ج : عملت فاعمل .

<sup>(</sup>٤) زيادة من ١ ، ج. (٥) العمدة : ٢-٧٥ ، البديم لابن المعر : ١٠١ . (٦) ف جـ:الفتى ويطيمها . (٧) البديم : ٢٠١٠ العمدة ٢-٣٧، وما بين القوسين ليس في ج .

وأنشد<sup>(۱)</sup> :

إنَّ هذا يرى \_ ولا رَأْى لل الْحُمَق \_ أنى أَعُدُّه إنسانا کالذی کم یکن و إن کان کانا

ذاكَ بالظنّ عنده وهو عِنْدِي

ومثلُه :

أما يُحْسِنُ مَنْ بحس نُ أن (٢) ينضبَ أَن يَرضى على الأرض له أرضاً

أما يرضى بأن صرتُ

# الفصل التاسع والعشرون

من الباب التاسع فى التشطير

التفطير وهو أنْ يتوازنَ المِصْرَ إعان والجزآن، وتتعادل أقسامُهما مع قيام كلواحد منهما بنفسه ، واستغنائه عن صاحبه .

مثاله من النثر : قول بعضيهم : مَنْ عتب على الزمان طالَتْ معتبته ، ومن دَضِي عن الزمان طالبت معيشته .

وقول الآخر : الجودُ خير من البخل ، والمَنْعُ خير من المَطْل .

وقول الآخر : رأس المداراة ترك المهراة .

فالجزآن من هذه الفصول متوازنا الألفاظ والأبنية .

وقد أوردتُ من هذا النوع في باب الازدواج ما فيه كِفاية .

مثالهمن وأما مثاله من المنظوم ، فكقول أوْس بن حجر :

م والله الله والله والل

وقول ذي الرمة (١):

أُستحْدَثَ الرَّبُ عن أشياعهم خَبراً أم راجعَ القلبَ مِنْ أطرابه طرَّبُ

وقول الآخر :

فأماً الذي يُحصيهم فحكَّثر وأما الذي يُعاريهم فقلُّلُ

وقول الآخر :

نكأنها فيه نهارٌ ساطعٌ وكأنه ليلُ عايمًا مظلمُ

ومن شمر المحدثين قول البحترى(٢):

شَوْقِ إليكَ تفيضُ (٢) منه الأدمع وجَوَّى إليكَ تضِيقُ عنه الأضلعُ

(١) ديوانه : ١٢ . (٧)ؤ ج : وقول البحترى . ديوانه : ٢ ــ ٧٥ .(٣) في ج : شوق إليك ...

وةول أبي تمام (١):

عُصَلَدٍ مِنْ حُسنه ومُصَوَّبٍ ومجمَّعٍ من نَعْتِه ومُفَرَّقِ [۲٤٠] وقوله<sup>(۲)</sup> :

> يُصَدِّع شملَ القابِ من كلٌّ وجْهَةٍ وقوله<sup>(ه)</sup> :

أحاولت إرشادى فمَقْلَى مُوشِدى وقول البحترى(٧):

فَقَفْ مُسْمِداً فِيهِنَّ إِنْ كُنْتَ عَاذِراً وقال<sup>(۸)</sup> :

ومذهبُ حبٍّ لم أجد عنه مَذْهَبا وقال<sup>(٩)</sup> :

طليعيُّهم إن وَجَّهَ الجيشُ غازياً وقال (٠٠):

إذا اسود فيه الشكُّ كان كواكباً لأذُّ كُرُّتُهُ بالرَّمح ما كان ناسيا فن كان منهم ساكتاكنت ناطقاً وقال(١١) :

فلأُجرِيَنَ الدمعَ إن لم تُجْرِه

وتشعبُه بالبثّ من كل مَشْعَب (٣) بمخْتَبِل ساج مِن الطَّرْفِ أَكْحَلُ ( ) ومقتَبِل سافٍ من الثنر أَشنَبِ

او استَمْتُ <sup>(۱)</sup> تأدیبی فدهری موَّدّ بی

وسِر مُبْمِداً عنهنَّ إنْ كنتَ عاذلا

وشاغل بَتِّ لم أجد عنه شاغلا

وساقَتُهُم إن وُجِّه الجيشُ قَافِلا

وإنْ سار فيه الخَطْبُ كان حَبَا ثلا وعلمته السيف ماكان جاهلا ومن كان منهم قائلا كنت فاعِلا

ولأَعْرِفنَّ الوجْدَ إن لم تعرفِ

<sup>(</sup>۱) ديوانه: ۲۱۳.

<sup>(</sup>٢) ديوانه : ٢٣ . (٣) اصدع : تقرق ، تشعبه : تشتته ، آلبث : نشر السر . الشعب: الطريق . وفي ج: يشعبه بالبث ... (٤) في ج: أحور . (٥) ديوانه: ٢٤ .

٠(٦) استمت : أردت . (٧) ديوانة : ٢ ـ ٢١٢ . (٨) ديوانه : ٢ ـ ٢١٢ .

<sup>(</sup>٩) ديوانه : ٢ \_ ٢١٣ . (١٠) ديوانه : ٢ \_ ٢١٢ . (١١) ديوانه : ٢ \_ ١٢٠.

وقال في جيش (١) :

وتموتُ منه الشمسُ إن لم تكسفِ يَسُورُ منه الأَفْقُ إِن لَمْ يَنْسَدِدْ

وعلى الرُّبي حُلَلْ وَشَاهُنَّ الحَيا . فَمُسَمَّمْ وَمُعَسَّب وَمَفَوَّفُ [فلابسُ الأَنواء منها سندسُ ومضاجعُ الأَندَاء منها رُخوفُ] (٢) والبرق يَلْمَعُ مثل سَيفٍ يُنْتَضَى والسيلُ يَجْرِى مثل أَفْتَى تُرْحَفُ والقَطْرُ بَهُمْمِي وهو أبيضُ ناصعُ ويَصِير سَيْلًا وهو أَغْبَرُ إَكْلَفَ

## الفصل الثلاثون

من الباب التاسع في الججاورة

المجاورة : تردُّد لفظتين في البيت ، ووُّ أوع كلُّ واحدة منهما بجنبِ الْأُخْرَى أَوَالْحِاوِرةِ قريباً منها ، من غير أن تكونَ إحداهما لنواً لا يحتاج إليها ؛ وذلك كقول علقمة (١) نمثالها ومُطْعَمُ الْغُنْمِ يَوْمَ الْغُنْمِ مُطْعَمَهُ ۚ أَنَّى تَوجَّهَ والْحِرُومُ مُحرومُ فقوله : « النُّنتم يوم النُّنتم » مجاورة ، و « المجروم محروم » مثله .

وقول الآخر:

\* و تَنْدُقُ (٢) منها في الصدورِ صُدُورُها \*

وقول أُوس بن حَجَر (٢):

والقُطْقُطانة والبُر عوم مَدْعورُ (١) [كأنها ذو وُشُــوم بين مَأْفِقَة ِ وقول أبي تمام (٥٠):

إِنَّا أَتِيناكُم نُصُونُ مَآرِبًا يستصفر الحدث العظيم عظيمها (٢) وقوله(٧):

رَ دعُوا الزمانَ وهم كَهُولُ حِلَّةٌ وسطوا على أحداثيه أحداثا (٨) وقول الآخر:

\* أَنْضَاء شَوْقٍ على أَنْضَاء أَسْفَار \*

وقول الآخر:

\* إنما يففِرُ العظيمُ العظيمُ \*

<sup>(</sup>۱) دیوانه : ۱۶ . (۲) فی ج : و تندقدمافیالصدور .. (۳) معجم ااستمجم للبکری: ۲۶۱ . (۶) الوشوم : العلامات ، و مأفقة و القطقطانة والبرعوم : أسماء مواضع . (۵) دیوانه: ۳۱۰ . و مابینالقوسین لیس فی ج . (۲) فی ب : نصور : أی نجتنی. والمثبت

ق ط ، ج . وَق ج . الحنث \_ بدل الحدث . (٧) ديوانه : ٢٥ . (٨) أحداث : صنار .

وقول أبي تمام (١) :

وماً ضِيقُ أقطارِ البِسَلَادِ أَضافى إليكَ، ولسكن مذهبي فيك مَذْ هَسِبي [ليك]، ولسكن مذهبي فيك مَذْ هَسِبي [٢٤١] وقول أبي الشيص:

\* فأتوك (٢) أنقاضاً على أنقاض \*

وقول أبى النجم :

\* يُدُون من الجدول مثل الجدول \*

وقول رُونية (٣) :

\* نَرُ مِي الجَلَاميد بجلمود ميدَق (١) \*

وقول الآخر :

قم فاسقنى مِنْ كُروم الرندور دَ ضُيُحاً ماء العناقيد في ظلِّل العَناقيد (٥) وقول آخر ، وقد بعث إلى جارية 'يقال لها راح براح (٦):

قل لمن تملك القلو<sup>(۷)</sup> بَ وإن كان قد ملك قد ملك قد شرُ بناك فاشرَ في وبعثنا إليك بك

ومن هذا النوع قول الشاعر :

فَلَوْ بِى وَالْمُدَامُ وَلُونُ ثَوْ بِى فَرِيبٌ مِنْ **قريب**ٍ مِنْ **قِرَيبٍ** وَقَالَتُ :

كَانُ الكَاسَ في بده وفِيه عَنيَنَ في عَقِيقٍ في عقيق ِ [ وقات أيضاً :

دَعوْنا ضَرَّةَ البدرِ المنيرِ فوافَتْنَا على خَضرِ نَضيرِ مَضرِ مَضرِ مَطرِّزة الشوالبِ بالمَوالي بالمَبير رَدْف والمربِ مِنْ رِدْف والربير وما أحببت مِنْ رِدْف والربير

<sup>(</sup>۱) ديوانه : ۲۰ . (۲) في ج : فأنتك. (٣) أراجير المرب ٣٠ ، اللمان (دق) . (٤) مدق ، يدق الأشياء . واقطر اللمان . (٥) الرند : الآس ، وقبل هو المود الذي

يتبخر به . وفي ج : الزندوف . (٦) في ج : براح الراح . (٧) في ج : الماوك .

أَلامَتُهَا وقدلبسِتْ حريراً فأحسِبها حريراً في حَرِير سُ ثُم لهو ثم زَهْنِ سروز فسرورِفسرورِ فأنس ثم لهو ثم زَهْر وقات أيضاً: رَشيق ِ القَدُّ يُمْرَفُ بالرشيق ِ ودار الـكاسُ في يَدِ ذِي دَلالٍ ومنه أيضاً قول أبي تمام (٢): فاتركيني وُقِيتِ مابي لِماَ بِي (٣) دَأَبُ عيني البكاء والحزنُ دأبي وقوله أيصاً (١): وإنْ كان التلاق عَنْ تَلاقِي كَأَنَ الْمَهْدَ عَنِ عَفُو (٥) لِيَ يُنَا مِنْ وراء الجيوبِ منها الجيوباً (٧) طلبت أنفُسَ الكُماةِ فشقَّتْ أيام الدَّيام فبك غَضارةً والدهرُ في وفيك غَيْرُ مَلُوم وقال ابن الزومى :

محمَّل المجد غَيْر مُشتركهُ مسرك المال لأمنَّمه منع العرض غير منهكه

أنتك المطايا مهدى بمطيّة

مشترك الحظ لأمحَصِّله

وقوله (۸):

وقول مسلم :

عليهافتى كالنّصل يُؤنِّسُه النّصْلُ

 <sup>(</sup>١) ليس في ج . (٢) ديوانه: ٥٥٥ . (٣) في ج: عابي . (١) ديوانه: ٥٢١ . أى ستروها . والجيوب : جم جيب،وهو ماينفتح على النحر منالقميس. (٨) ديوانه : ٣٠٥ -(۲۸ سالسناعتين)

# الفصل الحادى والثلاثون

من الباب التاسع فالاستشهاد والاحتجاج

وهذا الجنسُ كثير في كلام القدماء والمحدثين؛ وهو أحسن ما يُتماطى من أجناس معناه مَنْ مة الله معناه مناهميّة الشعر ؛ ومجراه تجرى التدييل لتوليد المعنى؛ وهو أن تأتى بمعنى ثم تؤكده بمعنى آخر يجرى مجرى الاستشهاد على الأول، والحجة على صحته .

مثاله من النثر فثاله من النثر ما كتب به كافي الكُفاة في فَصْل له : فلا تَقَسْ آخَرَ أَمْرك بأوّله، ولا تجمع من صَدْرِه وعَجُزه ، ولا تحمل خَوافي صُنْعك على قَوَادمه ، فالإناء يملؤه القَطْر فيفَكُم ، والصفير يُتترن بالصنير فيعظُم ، والداء يلم ثم يصطلم ، [٣٤٣] والجرح يتباين ثم ينفتل ، والسيف يمس ثم يَقْطَع ، والسهم يَرِد ثم يَنْفذ .

من الشعر ومن الاستشهاد قولُ الآخر :

إنما يَمْشَقُ المنسايا مِنَ الأَهَ وام مَنْ كَانَ عَاشَقًا للممالى وكذاك الرِّمَاح أولَ ما يُكَ سَرُ منهنَ في الحروب الموالى وقال أبو تمام (١):

مُ هُم مَزَّقُوا عنه سبائبَ حِلْمِه وإذا أَبُو الْأَسْبَالِ أُحْرِجَ عَاثَا وَقَالَ أَيْوَ الْأَسْبَالِ أُحْرِجَ عَاثَا وَقَالَ أَيْضًا (٢):

عَتْقَتْ وَسِيلُتُه وأيةُ قيمةٍ للمَشْرَقَ العَضْبِ (٣) مالم يَمْتَقُ وَقَال أَيضًا (١) :

يأخذ الزائرين قَسْرا ولوك من دَعاهم إليه رَبْعُ خَصِيبِ غير أنَّ الرامى المسدّدَ بحتا ط معَ العِلمِ أنه سيصيبُ

<sup>(</sup>١) ديوانه: ٤٤. (٢) ديوانه: ٢١٤. (٣) العضب: القاطع. (٤) ديوانه: ٥٨.

وقال أيضاً (١):

فاضمُمْ قواصِيَهُم إليكَ فإنه والسهمُ بالرِّيش اللَّوْ ام وِلْنْ تَرَى وةال ابن الرومي:

وطائف باسْــتِه على طَبَق مماملا كلَّ سفْلة سَفُلَتْ قلتُ له لِمْ هواك في سفَل ِ الذ واسْتُ الْفتَى سَفَلَةُ فَفَايَتُهَا وقول بشار<sup>(۲)</sup> :

فلا تجعل ِ الشُّورَىعليكَ غضاضة ً وقول الفرزدق(٨):

تصرُّمَ مِنَّى وُدُّ بَكْرٍ بن واثل ِ قوارِ سُ تأتيني ويحتقرُ ومها وقال أبو تمام<sup>(٩)</sup> :

هو الزَّوْرُ يُجْفَى والمعاشِرُ يُجْتَوى

لایزخَر الوادِی بغیر شِعَابِ<sup>(۲)</sup> بيتاً بلا عَمَدٍ ولا أَطنابِ (٣)

َيْمْغِي لِمَا حَرِبَةً يَشْقٌ<sup>(1)</sup> لَهَــا ولا يرى عِلْيَــةً يُعَامِلُها خَاسَ وَهُرُّ الْأُمُورِ سَافِلُهَا أَفِرْقَةُ وَافْقَتُكُ طَاءَمُ اللهِ أَمْ عُصْبِةً فُسُّلَتُ عَرَامِلُهَا وَافْلَهَا اللهُ عَلَمُ اللهُ الله ووكرُ ها(٥) سفلةُ تُشاكِلُها

فإنَّ الخَوَافِي(٢) قُوةٌ لِلْقُوَادِمِ

وما كادَ لولا ظُلْمُهم يتصرَّمُ وقد علاً القَطْرُ الإناء فيفَمَمُ

غدا الشيبُ مُخْتطاً بِفَوْدَى خُطّةً طريقُ (١٠) الرّدَى منها إلى النفس مَهْيَعُ (١١) وذو الإلف أيقلَى والجديد برقَّعُ (١٢)

(١) ديوانه : ٢١ . (٢) القواصي : البميدون . زخر : ارتفع ماؤه . الثعاب : الطرق في الجبل . (٣) اللؤام : الجيد الالتئام . الأطناب : حبال يشد بها سعرادق البيت .

(٤) في ج: حربَة تشاولها مي (٥) في ب: ووكرها ــ بالراء . (٦) ديوانه : ٨٤ .

(۸) دیوانه : ۱۲۰ . (٧) المواق : مادون الريشات العشير من مقدم الجناح .

> (١٠) الى ج : سبيل الردى . (۹) ديوانه : ۱۹۰

(١١) الفود : جانب الرأس . الخطة : الطريقة . المهيم : الطريق الواضع .

(۱۲) الزور : الزائر . 🖖

له منظر في المَيْنِ أبيضُ ناصِيغُ (١) ونحن ترجّيه على السخط والرِّضاَ وقال(٢):

لى حُرْمة والتَّ علىَّسج لسَكُمْ وقال آخر :

اعلى بآخِرِ مَنْ كُلِفْتَ بَحْبَهُ وَ أَنَّ النبِيَّ مُحَدِداً وقال أبو عام ، في خلاف ذلك (٥): [نقل فؤادك حيث شئت من الهوى كم منزل ، في الأرض يألله الفَتى وقال ديك الجن في المعنى الأول: المرَبْ على وَجْه الحبيب الْقُبلِ الْمُرْبِ يَذِكُر كُلَّ حُبِ آخِر نَقَلُ مُؤادك حيث شئت فلن ترى فيربا يذكر كُلَّ حُب آخر نقل مؤادك حيث شئت فلن ترى من أن أخن إلى خراب مُقفر ما إن (٧) أحن إلى خراب مُقفر مقدر مقدر مقدر المقور الأسماني :

دَعْ حُبُ أُولَ مَنْ كَلِفْتَ بحَبّه ما قَدْ تُولَى لا ارْتَجاعَ لطيبهِ إِنَّ الشِيبَ وقَدْ وَف عَقَامه دنياكَ ومُكدونَ أمسكفاعتبر

ولكنّه في القلب أَسْوَدُ أَسْفَعُ وَالْكَنَّهِ فِي القلبِ أَسْوَدُ أَسْفَعُ وَالْمِدَعُ وَالْمِدَعُ

والماء زُرقُ جِمامِه للأول(١)

لاخَيْرَ ف حُب الحبيبِ الأولِ خيرُ البرية وهو آخرُ مرسَلِ

ما الحبُّ إلا للحبيب الأوّلِ ] (٢٠ وحَنِينُـــه أبداً لأوّلِ منزلِ

وعلی النم المتبسّم المتقبّ ل عَمَن ویلسی کلّ حب اول کهوی جدید او کوسل مُقبِل دَرَسَتْ معالمه کان لم بُواهَل أَمَا الّذي ولّى فایس بمنزلى

ما الحبُّ إلا للحبيبِ الآخِرِ هل غائبُ اللذاتِ مثلُ الحاضِر اوفَى لدى من الشَّباب النادرِ ما السالفُ المفقودُ مِثْلُ النابر

<sup>(</sup>١) في ج: أبيض واضع . (٧) في ج: على الكره . . . في وجهه . . .

 <sup>(</sup>٣) ديوانه: ٣٣٨ . (٤) السجال: الدلاء الملوءة . الجام: معظم الماء .

 <sup>(</sup>٥) ديوانه ; ٧٥٤ . (٦) ليس في ج . (٧) في ج: مالي أحن .

فانويلُ لى فى الحبِّ إنْ لم أُعدِل شوقٌ إلى الثانى وذكرُ الأول

لابدَّمنه ، وكالشَّرَاب السَّاسل

في الحبِّ مِنْ ماضٍ ومِنْ مُسْتَقْبَلِ

أبداً وآلتُ طيبَ آخِر منزلِ

وقال آخر ، في خلاف القولين : `

قُلْبِي رَهِينُ الهُوَى الْمُتَقَبَّلُ<sup>(1)</sup> أنا مُبتلي بِبَليَّتين منَ الهوى

فهُمَا أَحَيَاتَى كَالطَّمَامِ المُشْتَهِى قُسِمَ الفؤادُ لَحْرِمَةٍ وللذَّةِ إنى لأحفظُ عَهْدَ أُولِ مَنْزِلِ

وقال آخر في خلاف الجليع :

ال احر في خلاف اجميع : الحبّ المحبوب ساعة حُبّة ما الحبُّ فيه لآخر ولأوّلِ

وقلت :

كان لئ ركن شديد وقمت فيه الرّلازلُ زَعْزَعَتْهُ نُوبُ الدّه ر وكرّاتُ النوازِلُ ما بقاء (٢) الحجرَ الصلْ دِعلى وَقَعْمِ المعاوِلُ ويدخل أكثرُ هذه الأمثلة في باب التشبيه أيضاً.

<sup>(</sup>١) في ج: المقتبل . (Y) في ج: المِس يبق .

### الفصل الثاني والثلاثون

من الباب التاسع في التعطف

والتعطف أنْ تذكر اللَّفظَ ثم تكرره ، والمعنى مختلف ؛ قالوا : وأول مَن ابتدأه التعطف أمرؤ القيس ، في [750] قوله (١٠) : أول من

ابتداً و ابتداً و الله على جل بال يسوقُ بنا بال ويتبعُنا بال وابتداً و وابتد الله الكررة وليس هذا من التعطف على الأصل الذي أصَّانُوه ؛ وذلك أن الألفاظ المكررة في هذا البيت بمعنى واحد يجمعها (٢) البيلى ، فلا اختلاف بينها ؛ وإنما صاركل واحد منها صفة لشيء ؛ فاختلفت لهذه الجهة ، لا من جهة اختلافها في معانبها ؛ وكذلك قول الآخر (١) :

\* عَوْد على عَوْدٍ على عَوْدٍ خَلَقْ (٥) \*

وإنما التعطفُ على أُصلهم كقول الشماخ (٦):

كادت تساقطنى والرَّحْلَ إِنْ نَطَقَتْ حَمَامَةُ فَدَعَتْ ساقاً على ساقِ أَنْ نَطَقَتْ وَهُمَا اللهُ وَمَامَةُ مَا اللهُ وَمَامَةُ عَلَى ساقِ شجرة . أَيُّ دعت حمامة ، وهو \_ ذكر القارى ويسمى الساق عندهم \_ على ساقِ شجرة . وقول الأفوه (٧) :

وأَقطعُ الهَوْجَلَ مُسْتَأْ نِساً بَهُوْجَلَ عَيْرَانَةً عَنْتَرِيس (^)
فالهوجل الأول: الأرض البعيدة الأطراف، والهوجل الثانى: الناقة العظيمة الخلق.
ومما يدخل في العمطف ما إنشدنا أبو أحمد، قال: أنشدنا أبو عبد الله المنجّع،
ما يدخل قال: أنشدنا أبو العباس تَعَلْب (^):

 <sup>(</sup>١) لم نقف عليه في ديوانه.
 (٢) في ج: جمهما معنى البلي .

<sup>(</sup>٤) اللسان ( عود ) . (ه) العود الأول رجل مسن ، والثانى جمل مسن ، والثالث طريق .

 <sup>(</sup>٦) ديوانه: ٧٠.
 (٧) ديوانه: ١٦.
 (١) العابية عند الأبيات.
 (٩) القصيدة فاللسان (خول)، مم اختلاف فالرواية وعدد الأبيات.

أتمرِفُ أطلالًا شَجَوْنَكَ بالخالِ وَعَيْشَ لَيَالٍ كَانَ فِى الزَّمْنِ الخَالِ (¹) الخَالُ : موضع . والخالى : من الخَّلُوة (¹) .

ليسالىَ ريمانُ الشَّبابِ مُسَلَّطْ على بِمُصَيانِ الإمارةِ والخالِ يعنى أنه يمصى أَمْرَ مَنْ يَلِي أمرَه وأمْرَ مَنْ ينصحه ليُصلح حاله، وهو من قولهم: فلان خال مال ٍ، إذا كان يقومُبه و يُصْلحه.

وَإِذْ أَنَا خِدْنُ لَامُوِى أَخِى الصِّبا ولامرِحِ الذَّيال واللهو والحالِ<sup>(٣)</sup> الحَال هاهنا: من الخُيلاً وهو الكِبْر .

إِذَا سَكَنَتْ رَبُمًا رَبِّعْتُ رِبَاعِهَا ﴿ كَارَثُمُ الْمِيثَاءُ ذُو الرَثْبِيَةُ الْحَالَى ( ) الخالى : الذي لا أهل له .

ويقتادُنى ظَمْى (٥٠)رَحِيمُ دَلَالَةٍ كَا اقتاد مُهْراً حين يألفُه الحالى الخالى: الذي يقطع الخَلَا، وهو النباتُ الرطب.

ليالى سلمى تَسْتَبِيك بِدَلَّهَا وبالنظرِ الفَتّان والجيدِ (٢) والخالِ [الخال: الذي يُوفَمَمُ على الخدّ شبيه الشامة] . (٧)

وقد عِلَمَتْ أَنَى وَإِن مِلتُ للصِّبَا إِذَا القومَكَاعُوا (٨) لَستُبالَّ عِشِ الحَالى الخَالَى : أَلذى (٩) لا أصحابَ معه يعاونونه .

ولا أرتدى إلّا المروءةَ حُلّة إذا ضَنَّ بعضُ القوم ِ بالمَصْب والخالِ الخال : ضَرْبُ من برود المين (١٠٠ [٣٤٦] .

<sup>(</sup>۱) فى اللسان : «وعيش زمان كان فى العصر الحالى» . (۲) فى اللسان ، ج : «الماضى» وفى ج : والخالى : الماضى . (۳) الذى فى اللسان : « وللغزل المريح ذى الامر والخال » . المريح : الكثير المراح والنشاط ، والذيال : الطويل الذيل . (٤) رئمت الناقة ولدها ؛ إذا عطفت عليسه ، ولزمته . والميثاء : الأرض اللينة . والرثية : الحمق والفتور والضمف .

<sup>(</sup>٥) في ج: ويقتادني منها رخيم . . . (٦) في ج: والخد . (٧) ليس في ش .

 <sup>(</sup>A) ف ب : كعوا . (٩) ف اللسان : « المنخرب : الضميف » .

<sup>﴿ (</sup> ٩٠ ) في ب : ضرب من البرود .

وإنْ أَنَا أَبِصِرَتُ الْمُحُولَ بِبلدةٍ تَسَكَّبْتُهَا وَاشْتَمْتُ خَالًا إِلَى خَالِ الْحَالِ الْحَالِ : السحابة المخيلة للمَعار . خَالِقُ بِحُلُقَ كُلَّ حُرِّ (١) مهذَّب وإلاّ فصارِمهُ وخال إذا خال (٢) المخالاةُ : قطع الحلف ، [ يقال : أخل من فلان ، وتخل منه ، أى فارقه ؛ ] (٢)

\* قالت بَنُو عامر خَالُوا بنى أَسدِ \* . فإنى حليف الساحة والندى إذا احتلفت عَبْس ودُبيان بالخالِ الحال : هاهنا موضع .

مثام :

وقال النابنة :

ياطيب نِمْمَةِ (٤) أيام لذا سَلَفَتُ وحُسْنَ لذةِ أيام الصِّبا عُودِى الْمَامِ أَسْحَبُ ذَيْلَى فَى بَطَالِتُها إذا ترنّم صوتُ الناي والعُودِ وقهوةٍ مِنْ سُلَاف الحُرْ صافيةٍ كالمِسْكِ والعَنْبر الهنديّ والعُودِ تَسُلُّ عَلَكُ فَ لِينَ وَفَى لَطَفَ إذا جَرتُ منك عَرْى الما فى العُودِ وَمِن هذا النوع ، قول أبى تمام (٥):

[السيفُ أَصدقُ أَ نِباء من الْكُتب] (") في حَدِّه الحَدُّ بين الِجِدِّ واللِّمِبِ ولم أَجِدْ منه شيئاً في القرآن إلا قوله تعدالي ("): ﴿ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ لَيُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِينُوا عَيْرَ سَاعَةٍ ﴾ . والله أعلى .

<sup>(</sup>١) في ١ : فحالف . وفي ج : كل خرق مهذب .

 <sup>(</sup>٢) في اللسان : « وإلا تحالفني فخال إذن خال » . وفي ج : فحال إذا حال .

 <sup>(</sup>٣) ايس ق ج . (٤) ق ج : ياطيب لذة أيام . (٥) ديوانه : ٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة الروم ، آية ٥٥ .

# الفصل الثالث والثلاثون

من الباب التاسع في المضاعفة (1)

وهو أن يتضمَّن السكلامُ معنَيين : معنَّى مصرَّح به، ومعنى كالمشار إليه ؛ وذلك المضاعنة مثل قول الله تعالى ( ) : ﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِمُونَ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ وَلَوْ كَانُوا الفرآن الفرآن لا يَمْقَلُونَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْظُرُ إِلَيْكَ أَفَأَنْتَ تَهْدِى الْمُمْى وَلَوْ كَانُوا لَا يَبْصِرُونَ ﴾ . فالمنى المصرَّح به فى ظاهر هذا السكلام أنه لا يقدرُ أن يَهْدِى مَنْ عَمِى عن الآيات ، وصمَّ عن الكلم البينات ؛ بمعنى أنه صرف قلبه عنها فلم ينتفع بسماعها ورؤيتها ؛ والمعنى المشار إليه أنه فَضَل السمع على البصر ؛ لأنه جَمَل مع الصَّمَ فقدان العقل ، ومم المَمَى فقدان النظر فقط .

ومن َنْثَرَ الكتاب ماكتَب به الحسنُ بن وَهْب: كتابى إليك ، وشَطْرُ قلبى مثالها من النثر عندك ، والشطرُ الآخر غير خِلْو من تذكّرك ، والثناء على عَهْدك ؛ فأعطاك الله بركة وجهك ، وزادَ في عُلُوِّ قَدْرِك ، والنعمة عندك وعندنا فيك .

فقوله: « بركة وَجُهك » فيه ممنيان: أحدها أنه دَعا لَهُ بالبركة؛ والآخر أنهجمل وجهه ذا بَركة عظيمة؛ ولعظمها عدل إليها في الدعاء عن غيرها من بَركات المطروغيره. ومثله قولُ أبي المَيْنَاء : سألتُكَ حاجةً فرددت بأقبيح من وجهك . فتضمّن هذا اللّفظ قُبْح وجهه وقُبْع ردّه [٧٤٧] .

مثالهامن . المنظوم

ومن المنظوم قول الأخطل :.

قومْ إذا استنبع الأَضيافُ كلبَهم قالوا لأُمَّهم بُولِي على النَّار فأخبر عن إطفاء النار ، فدل به على بُخلهم ، وأشار إلى مَهَانتهم ، ومهانة أمهم عندهم .

وقول أبى تمام<sup>(٣)</sup> :

يُخرِجُ من جسمك السَّقاَمَ كما أُخْرِجَ ذمُّ الفَمالِ من عُنُقِكُ (١) في ج: المضاعف. (٢) سورة يونس، آية : ٢١ ، ٢٠ . (٣) ديوانه : ٢١١

يَسُعُ سحًّا (١) عليك حتى تَرَى خَلْقَك فيها أَصعَ مِنْ خُلْقَكُ فدعا له بالصحة ، وأخبر بصحة خُلقه ، فهما معنيان في كلام واحد . وقال جَحْظة :

دعوتَ فأقبلتُ رَكْضاً إليك وخالفتُ مَنْ كنتُ في دَعَوتِهِ وأسرعتُ نحوك لَمَّا أمرتَ كأنَّى نوالك في سُرْعته وقال ابن الرومى:

بَنَفْسِ أَبَتْ إِلَّا ثَبَاتَ عُقُودِها لِن عَاقَدَتْهُ وَاكْلالَ خُقُودِها أَلَا يَلِكُمُ النفسِ التي تَمَّ فَضْلُهَا فَا نَسْتَزِيدِ اللهَ غير خُلُودِها أَلَا يَلَكُمُ النفسِ التي تَمَّ فَضْلُهَا فَا نَسْتَزِيدِ اللهَ غير خُلُودِها أَفْدَ كُر تَمَام فضلها وأراد خلودِها أَ<sup>(٢)</sup>. ومن ذلك قولُ الآخر <sup>(٣)</sup>:

مَّ مَهَنْ مِنَ الأعمارِ مالو حَوَيْتَه لَمُنَّلَتِ الدنيا بأنكَ خالدُ وكتب بعضُهم: فإنْ وأيتَ صِلَتَى بكتابك العادل عندى وقية كلِّ حبيب سواك وتضمَّنه من حواثَجك ما أسر بقضائه فعات إن شاء الله .

فقوله : « سواك » مضاعَفَة .

نوع آخرا ومن هذا الباب نوع آخر ، وهو أن تورد الاسم الواحد على وجهين ، وتضمّنه منها معنين ، كلّ واحد منهما معنى ، كقول بعضهم :

أَفْدِى الَّذِى زَارَ فَى والسيفُ يَخَفُرُهُ وَلَحْظُ عِينِيهِ أَمْضَى مَن مَضَارَبهِ فَا خَامَتُ نِجَادَى فَى المِنَاقِ له حتى لبست نجاداً من ذوائبــه فِما خَمل فى السيف معنيين: أحدها أَنْ يخهره، والآخر أن لحظه أمضى من مَضَارِبه.

وضرب منها وضرب منه آخر قول ابن الروى :

بَجُهِل ِ كَجُهِلِ السَّيْفِ والسيفُ مُنْتَفَى فَ وَحِلْمٍ كُلْمِ السَّيْفِ والسَّيْفُ مُنْمَدُ وَضَرِب أَخْر منه قول مسلم :

وخالِ كَالِ البَدْرِ فِي وَجْهِ مثلِه لَقَينا المُنَّى فيه فحاجزنا البَدْلُ

(١) يسح : يسيل . (٢) ليس في ج . (٣) أبو الطيب المتنبي ، ديوانه : ١ \_ ٧٧٧ .

# الفصل الرابع والثلاثون

### من الباب التاسع فى التطريز

وهو أن يقَع في أبيات متواليةٍ من القصيدة كلماتُ متساوية في الوَزْن ؟ فيكون النطريز فَهَا كَالطُّرِّ ازْ فِي الثوبِ ؛ وهذا النوع قليلٌ فِي الشَّمْرُ [٢٤٨] . أحسن ماجاء

وأحسن ما جاء فيه قولُ أحمد بن أبي طاهر :

إذا أَبُو قَاسَمُ (١) جادتُ لَنَا يَدُه لَمْ يَحْمَدَ الْأَجُودَانَ: البَحَرُ والمَطَرُ وإنْ أَضَاءَتْ لنسا أَنُوارُ غُرَّتِهِ ﴿ تَضَاءُلُ الْأَنُورَانُ : الشَّمَسُ والقَمْرُ ﴿ وإن مضى رأيُّه أو حَدّ ءَزْمته تأخَّر الماضيان: السيفُ والقَدَرُ مَنْ لَم يَكُن حَذِراً مِن حَدِّ صَوْلته لَمْ لَهُدْرِمَا الْزُوْعَجَانِ: الخُوفُوالحَذَر

فالتطريز في قوله : « الأجودان » ، و « الأنوران » ، و « المـاضيان » ،

و « المزعجان » .

و نحوه قول أبي تمام <sup>(٢)</sup> :

أعوام وَصْل كاد مُينْسي طولَها ثم انبرت أيام هجر أردفَت نجوى أسَّى ، فكأنها أعوام ثم انقضت تلك السُّنُونَ وأَهُمُها فكأنْها أحلامُ ر. و قُلت في مرثبة :

أصبحت أوجه القبور وضام وغدَتْ ظلمة القبسورِ ضيياء يوم أُضْحَى طريدةً للمنايا ففقــدنا به الغنى والغَناء يوم ظلّ الثرى يضم الثريّا فمدمنا منسه السّنا والسناء

> (١) في ج : إذا أبو أحد . (۲) ديوانه : ۲۷۹ .

ذكرُ النــوى ، فكأنها أيامُ

فرزينًا بعر الثَّرى والثراء فحرمنا منه الحَدَا والجـــداء فلسنًا به البلى والبــــلاء

أَى أَنْ يَجُود لذى الرجاء (٣) يُقُلُ جُدِ يعد الكرامـــة والحياء يَقُلُ عُدِ للمستزيد من القُـــفاة يَقُلُ زِدِ يوم فاتت به بَوادر شُوم يوم ألق الرّدى عليه جراناً يوم ألوّت به بنات<sup>(1)</sup> الليالى ومن ذلك قول زياد الأعجم: ومتى يُوامِر نفسه مستَلحياً (٢) أو أن يمسود له بَنفَحة ناثل أو ف الزيادة بمسد جَزْلِ عَطِية

۱۱) في ب : هنات (۲) في ا : « مستخلباً » . (۳) في ج : لذي الإغاء تقل . .

# الفصل الخامس والثلاثون

من الباب التاسع في التلطف

مناله منالنه منالنه منالنه في ذلك أن يحيى بن خالد البرمكي قال لعبد الملك بن صالح: أنت حَقُود ؛ فقال : إن كان الحقد عندك بقاء الخير والشر فإنهما عندى لباقيان . فقال يحيى : ما رأيت أحداً احتج للحقد حتى حسنه غيرك . [ وقد مر هذا الفصل في أول الكتاب ](1) . ورأى الحسن على رجُل طيلسان صُوف ؛ فقال له : أيمجبك طيلسانك هدا ؟

[٧٤٩] قال : نعم ، قال : إنه كان على شاةٍ قبلك ؛ فهجَّنه من وَجْهِ قريب .

وأخبرنا أبو أحمد ، قال : أخبرنا الصُّولى ، قال: حدثنا عبد بنَّ القاسم أبو المَّيْناَ ، قال : لما دخلتُ على المتوكل دعوتُ له ، وكلتُه فاستحسن كلاى ؛ وقال لى : ياعد ؛ بَلغَنى أنْ فيك شرّا . قلتُ : يا أمير المؤمنين ؛ إن يكن الشَّرُّ ذكرَ الحسن بإحسانه ، والمسى والمسى والمسانة ، فقد ذكر كي الله عز وجل وذم! فقال في النّركية (٢٠): ﴿ فَمْمَ اللهُ عَمْدُ اللهُ عَمَّدُ اللهُ عَمَّدُ اللهُ عَمَّدُ اللهُ عَمَّدُ اللهُ تعالى حتى قذفه ؛ وقد قال الشاعر :

إذا أَنَا بَالْمُرُوفُ لَمُ أَثَنَ دَاعًا وَلَمُ الشِّمِ الْجِبِسَ ( ( ) اللَّهُمَ المُدَّمَّمَا فَعَيمَ عَرَفْتُ الْحُدُو الشَّرُ باسْمِهِ وَشُقَّ لَى اللهُ اللهُ السامعَ والفَمَا

وفى الحبر بعضُ الطول .

وكان عبد الله بن أمية وَسَم دو ابّه «عُدَّة» ، فلما حازَها (٥) الحجاجُ جعل إلى جانبه

(۱) لبس في ج . (۲) سورة س ، آية ۳۰ . (۲) سورة القلم ، آية ۲۲ . (٤) الجبس : الثقيل الروح ، والجبان والثيم . (٥) في ١ : جازيها . وقيل لعبادة : إن السُّودان أُسخن . فقال : نعم ، للعيون .

وقال رجل لرجل كان يراه فيبغضه: ما اسمُك ؟ فقال : سمد. قال: على الأعداء . وسمتُ والدى رحمه الله يقول: لمن الله الصبر؛ فإن مضرَّته عاجلة، ومنفعته آجلة؛ يتمجّل به ألم القاب ، لتنال(١) المنفعة في العاقبة ؛ ولعلها تفوتك لعارض يَعْرض ، فكنت قد تعجلت المُمّ من غير أن يَصِل إليك نَفْع . وما سممت هذا المعنى من غيره،

فنظمته بعد ذلك ، فقلت :

الصَّبْرُ عَن تَحبِّ مَ صَبرُ وَنَفْعَمَنْ لَامَ فَ الْهُوى ضَرَرُ [مَنْ كَانَ دُونِ الرام مصطبرا فاستُدون الرَام أَسْطَبِرُ] (٢) منفعةُ الصَّبْرِ غيرُ عاجلة وربما حال دونها الفيرُ فقيمُ بنا القَدرُ الفيمُ بنا القَدرُ الفي الفيا ال

مثاله من ومن المنظوم قول الحطيئة في قوم كانوا يلقّبون بأنْفِ الناقة فيأ نفون، فقال فيهم (٣٠: المنظوم قومُ هم الأنْفُ والأذنابُ غيرُهم ومَنْ يُسَوِّى بأَنْفِ الناقةِ الذَّنْبا فيكانوا بمد ذلك يتبجحون بهذا اللقب (١٠).

ومدح ابنُ الرومى البُخْلَ وعذر البخيل ، فقال :

لاَ تَلْمَ الْمُسَوِّعُ عَلَى بُخْلِهِ وَلُمْسَهُ بِاصَاحِ (°) عَلَى بَذْ لِهِ لاعجَبْ البُخْل مِنْ ذَى حِجّى يُكُومٍ مَا يُبكَرَمُ مِن اجْلِهِ [٢٥٠] واعتد (٢) أبو العتاهية للبخيل في منعه مِنّةً ، بقوله (٧):

جُزِىَ البخيلُ على مالحة (٨) عَنِّى َ لِخَفَّتِه على ظَهْرِى اعْلَى فَا كُرُم عن نداه بَدِى (٩) فَهَلَتْ وَنَزَّه قَدْرُهُ قَدْرُهُ قَدْرِي

 <sup>(</sup>١) في ب : بأمثال . (٢) هذا البيت ليس في ج . (٣) ديوانه : ٦ .

<sup>(1)</sup> في ب: بهذا البيت . ِ (٥) في ا : « يا أخ َّه . (٦) في ب : وعذر . . .

 <sup>(</sup>٧) ديوان الحَمَاسة : ٢٤٦ ، أسرار البلاغة : ١٤ .

<sup>(</sup>٩) فى ديوان الحماسة : « عن يديه يدى » .

ألّا يَضِيقَ بشكره صَدْرِي وظَهْرْتُ منه بخيرِ مَكُوْمَةِ فَلَا بُخْله من حيثُ لايَدْرِي ما فاتنى (٢) خيرُ امري وضَمت عَنِّي يداه مؤونةَ الشُّكر

معلى الكواهل حتى آدها(1) ذاكا إغبابهم بل هم ملَّوا عَطاياكا وما بَهَتْهُمْ عن المرْعى وَخَامَتُه لكنّه أَسبق الرَّاعين مَرْعاً كا عليهم لا على الأموال 'بقياكا أمسكتَ سَيْبَك (٥) إضراء لرغبتهم وما بخلَّتَ ولا أمسكتَ إمساكا

وكان شمُّ الورُد يضرُّه، فكان يذمّه وعدح النرجس. واحتال في تشبيهه، حتى هجّن نيه أمره ، وطمس حسنه ؛ وهو قوله :

[ وقائل ِ لم ْ هجوتَ الورْدَ معتمداً فقلتُ من بُمْضِه عندى ومن عَبَطه ] (٢٠) عندَ الرياث (٧) وباق الرَّوْثِ فِي وَسَطِه

مقالًا له فَضْلُ على القول بارعُ وإنْ هِيَ لَمْ تَمْكِن فَعَذَرُكُ وَاسْعُ فَكَسْتَ بَمُعْطِي الناسِ ما اللهُ ما نِعُ و إلافقد تَنْبُو السيوفُ القواطعُ ](٨)

> إذا مااضطُررت وفىالأمرضِيقُ يُدَا فِعُ بِاللهِ مَالا كُيطِيق

وقال ابن الرومي، يعذرُ إنسانا في المنع : أَجَمَتُ حَسْرِي أَيادِيكِ التِي ثَقْلَتُ وما ملِلْتَ العطايا فاسترحْتَ إلى يُدبّر الناسُ ما دبّرَته فإذا

ورزقت من جَدْوَاهُ عارفة <sup>(١)</sup>

كأنه صُرْمُ بَغْل حين أيخرجه ومثله قول يزيد المهلى :

أَلَا مِبْلُغُ عَنِي الْأَمِيرَ مُحَداً لنا حاجة أن أمْكَنَتْك قضَيتُها [ وأنْتَ وإن كنتَ الجوادَ بَمَيْنه فإنْ يُورِ زَنْدُ الطاهرين فبالحرى وقال ابن الرومي أيضا(٥) :

وإنى لَذُو حَلف كاذب(١٠) وما في اليمبن على مَدْ فَع (١١)

(١) في ج : عافية . (٢) في ب : من بخله . (٣) في ج : ماجاز في خير امري . . . . (١) في ج : عافية . (٧) في ج : حين (٤) وي ب : أدها . (٥) السيب : العطاء . (٦) ساقط في ج . (٧) في ج : حين يفتحه عند الخراة . (٨) من ج . (٩) ديوانه : ٤٥ . (١٠) في ج : لذو حلف حاضر . (۱۱) فی ج : وهل من جناح علی مسلم .

وقد فرغنا من شرح أبواب البديع ، وتَبْيين وجوهها ، وإيضاح طُرقها ؛ والزيادة التي زِدنا فيها ستّة فصول ، وأبرزناها في قوالبها من الألفاظ من غير إخلال ولا إهدار . وإذا أردت أن تعرف فَضْلها على ما عمل في معناها قَبْلها ، فيل بينها وبينه ، فإنك تقضيى لها عليه ، ولا تَنْصَر ف بالاستحسان عنها إليه ، إن شاء الله .

\*\* \* \*

المشتق وقد عرض لى بعد نَظْم هذه الأنواع ، نوعٌ آخر لم يذكره أحد وسمّيتة المشتق ، وجهاء وهو على وجهان :

ووجه منهما أن تَشْتق اللفظ (٢٥١] من اللفظ ، والآخر أن تشتق المهي من اللفظ ؛ فاشتِقاقُ النفظ من اللفظ ، مثل قولِ الشاعر في رجل يُقال له ينخاب (١٠): \* وكيف ينجح مَنْ نصفُ اسمه خَابا \*

وقات ، في البانياس(٢):

في البانياس (٢) إذا أوطئت (٢) ساحتها خوف وَحَيْف و إقلال و إفلاس وكيف يطمع في أمْن وفي دَعة من حَلّ في بلد نصف اسمه ياس (١) واشتقاق المني من اللفظ ، مثل قول أبي المتاهية :

حُلِقت الحِيةُ مُوسى باسمهِ وبهارون إذا ما قلِما وقالُ ابن دُريد<sup>(ه)</sup>:

لو أُوحِى النحو إلى نقطوَيه ماكانَهذا النحويقرا عليه (٢) احرقه اللهُ بنصْفِ اسمـــه وصيَّر الباق صُراخًا عَلَيْه

عن الرد ومما<sup>(۷)</sup> يُلحق بهذه الأبواب أيضاً حسنُ الردّ؛ وهو مثلُ مارْوِيَ أُنّ الرشيدَ وأمثلته قالالفضل بن الربيع: كذبت؟ فقال الفضلُ: وَجْهُ الكَذُوب لايقا بِلُكَ يَاأَمير المؤمنين، ولسانه لا يخاطبُك .

<sup>(</sup>١) في ج: تنخاب . (٢) في ١ ، ج: « الباسيان » . (٣) في ج: أوطنت .

<sup>(</sup>٤) في ج: باس ــ بالباء . (٥) ديوانه : ١١١ . (٦) رواية العيوان :

لو أنزل الوحى على نفطويه لكان ذاك الوَحْيُ سُخْطا عليه

<sup>(</sup>٧) من هنا إلى آخر الفصل زيادة في ج .

فوصله ، وقال : كذَّبني فوصلتُه بحسن جوابه .

ودخل سَمِيد بن مُرَّة على معاوية ، فقال له : أَأَنتُ سَمِيد ؟ فقال : أنا ابنُ مُرَّة ، وأميرُ المؤمنين السعيد .

و دخل السيَّدُ الحِمْيرِيُّ على الرشيد ؛ فقال له : أَنتَ السيِّد ؟ فقال : أنا إسماعيل وأُميرُ المؤمنين السيّد .

وقال النيّ صلى الله عليــــه وسلم للمباس: أنتَ أَكْبَرُ منى . فقال العباس : أَمْا أَسَنَّ ، ورسولُ الله أَكْبُرُ .

وقال سَمِيد بن عَفَان لطُوَيْس : أَيُّنا أَسنُّ أَبنا أُو انتَ ؟ فقال : بأَن ، لقد مُهدتُ زَ فَافَ أَمُّكَ الْمِارِكَةَ إِلَى أَبِيكَ الطيب. فاستحسن منه أَنْ نسبَ الأُمَّ إلىالبَركَة والأب إلى الطّيب ؛ ولم يطلق على الأُمّ اسْمَ الطّيب .

و لَقِي المنصورُ يُرْ بدبن حاتم ليلا، فقال: مَنْ هذا؟ فقال يَرْيدُ: زادكَ الله باأميرَ المؤمنين خبورا . وزاد عدوّك أنبورا<sup>(١)</sup> .

وعلى حسب ما يُسْتَحْسَنُ هذا يُسْتَهَجَنُ خلافُه ؟ وذلك مثلُ مارُوِى أَنَّ أَبَا بَكُر استهجان مَرّ رَجُل ، فقال!ه : أَتبيعُ كذا ؟ فقال: لاعافاكَ الله! فقال أبوبكر: عَلِمتُم لوتعلمونَ؟ قل: لا ، وعافاك الله .

وخرَج لي باب آخر ، وسمّيتُه التخييل ، وهو أن يُخَيّل أنه عدّحُ ، وهو يَه جُو، التخييل أو يخيّل أنه مَهْجُو وهو عدحُ .

ومثال ذلك ما أُخبرنا به أبو أحمد عن ابن دريد ، عن أبى حاتم ، عن الأصممي ، مشاله قال : كانت عند رَجُل من بني أُسَدِ بنتُ وَرْهاء (٢) ، فدخل يوما وهي متنضَّبَةُ ، فقال: ماشأنك ؟ قالت : إنك لاتشبُّ في ! فقال : أفعل ، ثم أنشأ يقول ٢٥٢]: تَمَتْ ءُبَيْدةُ إِلَّا فِي مَلَاحَتِها والحُسْنُ مَنها بحيث الشمسُ والقَمَرُ ا ما خالفَ الظنبيُ منها حين يُبْصِرُهَا إلَّا سُوالِفُهُ والبِجِيدُ والنَّظَرُ ا ا خالف النطبي ممه سين .. رر (۱) ثبورا : هلاكا . (۲) ورهاه : حقاه ( القاموس ) . (۲۹ ــ الصناعتين )

قل للذى عامَها مِنْ عاثب ِ حَنِق ِ أَقْصِرْ فَوَأْسُ الذَى قَدْ عِبْتَ وَالْحَجِرُ قال: فرضيتْ .

المسبر وخرج لى وَجُهُ آخَر منه ، وهو الخَبَرُ والوصْفُ فى صُورةِ الاستفهام ؛ وهو والوصْفُ فى صُورةِ الاستفهام ؛ وهو كالوصْفُ فى صُورةِ الاستفهام ؛ وهو كتولي الله تمالى(١) : « اليس فى جهنم مَثْوًى للمتكبِّرين » .

ومثل قول جَحْظَة :

وقلتُ في وصْفٍ عُود :

أَحْمِ الرَّأْسِ أَسُودُ البَمِّ (٢) أَحْوَى هل رأيتُم جداولَ التقويم ومنه قولُ بعضِ العرب في وسُف ِ لبن مَذيق (٣): جاءوا بِضَيْح (١) هل رَأيتَ الذَّئُفَ قَطَّ .

قال الشيخ أبو هلال رحمه الله: فجملة مازدت من هذه الفنون عشرة فصول ؟ وهي المجاورة ، والتسطير ، والاستشهاد ، والمضاعف ، والتطرير ، والتلطف ، والشتق (٥٠) ، والخسير والوصف بلفظ الاستفهام ، وحسن الردّ ، والتخيّل . وبالله التوفيق .

 <sup>(</sup>١) سورة العنكبوت ، آية ٦٨ .
 (٢) البم : من أجزاء العود . أو الوتر الغليظ من أوتار المزهر ( القاموس ) .
 (٣) المذيق ــ كأمير : اللبن الممذوق بالماء .

<sup>(</sup>٤) الضيح: الله الرقيق الممزوج. (٥) فزاد المثنق، والحبر والوصف، وحسن الرد، والتخيل ــ وهي أربعة، وانظر صفحة ٤٧٩ من هذا الكتاب.

## النائي لغايش

ف ذكر مبادئ السكلام ومقاطعه والقول في حسن الحروج والفصل والوصل وما يجرى مجرى ذلك

# الفِصِيلُ لِأَوْلُ

مِنَ الباب العاشر في ذكر المبادئ

قال بعضُ الكتّاب: أحسينُو المعاشِرَ الكتّاب الابتداءات، فإنهن دلائل البيان. حسسن وقالوا: ينسى الشاعر أن يحترز في أشعاره، ومُفتتَح أقواله؛ مما يُتَطابِّر منه، وقبعها ويُسْتَجْني من الكلام كالمخاطبة بالبكاء، ووصف إقفار الدِّيار، وتشتيت الألّاف، و نَمى الشباب، وذمّ الزمان؛ لاسيّما في القصائد التي تتضمّنُ المداْم والتهاني.

ويستممل ذلك في المراثى ، ووسف الخُطوب الحادثة ؛ فإن السكلام إذا كان مؤسَّسا على هذا المثال تطبّر منه سامهُه ، وإن كان يَملم أنَّ الشاعر إنما يخاطب نفسه دون الممدوح ، مثل ابتداء ذي الرُّمة (١) :

مابالُ عينكَ مِنْهَا الماء يَنْسَكِبُ [كأنه مِنْ كُلِّى مفريّةِ سَوِب] (٢) وقد أنكر الفضل بن يحيى البرمكي [٣٥٣] على أبي نُواس ابتداء (٣٠٪ أرَبْع البِلَى إِنَّ الخُشوعَ لَبادِي عليكَ وإنّى لم أُخُنْك وِدَادِي قال: فلما انتهى إلى قوله:

سلامٌ على الدّنيا إذا ما ُفقِدتمُ بنى بَرْ مَكْ مِنْ رائْعين ، عَادِ وسممه استحكم تطبّره ؛ وقيل : إنه لم يمض أسبوع حتى نُـكِبُوا .

ومثله ما أخبرنا به أبو احمد ، قال : حدثنا الصُّولى ، قال : حدثنا عد بن المباس

(۱) الجهرة : ۳۶۰ . (۲) الشطر الثاني ليس في ج . والسكلي : جم كلية ، والمغروزة ، والسرب : الجاري . (۳) ديوانه : ۷۳ .

اليزيدى ، قال : حدثني عمتى عن أخيه أبي (١) عد ، قال : لما فرغ المعتصمُ من بناء قصره بالميدان الذي كان العباسيّة ، حلس فيه وجَمَع الناسَ من أهله وأسحابه ، وأمرأن يلبّس الناسُ كأمم الديباج ، وجعل سرير ، في الإيوان المنقوش بالفسافسا(٢) الذي كان سدره صورة المنقاء ، فجلس على سرير مُرصَّع بأنواع الجواهر ، ووضع على رأسه التاج الذي فيه الدرّة اليتيمة ، وفي الإيوان أسرّة آبنوس عن يمينه وعن يساره ، من عند السرير الذي عليه المعتصم إلى باب الإيوان ؛ فسكام دَخَل رجلُ رَبّه هو منقسه في الموضع الذي يراه ؛ فا رأى الناسُ أحسنَ من ذلك اليوم ؛ فاستأذنه إسحاق ابن إبراهم في النَّسيد ، فأذِن له ؛ فأنشده شعراً ما سمع الناسُ أحسنَ منه في صفته وصفة المجلس؛ إلّا أنَّ أوله تشبيب بالديار القديمة ، وبقية آثارها؛ فكان أول بيت منها:

بادَارُ عَيَّرِكِ السِلَى فَحَاكِ بالبِتَ شُمْرِى مَا الّذِي أَبْلاكِ

فتطيّر المتصم منها ، وتفامز الناسُ ، وعَجِبوا كيف ذَهَب هذا عن إسحاق مع فهمه وعلمه وُطُول خدمته لاملوك؟ قال : فأقمنا يومَنا هذا ، وانصرفنا ، فما عادَ منا اثنان إلى ذلك المجلس ، وخرج المتصم إلى سُرَّ مَنْ رأى ، وخرب القصر .

وأنشد البحترى أبا سَمِيد قصيدةً أولها (٣):

لَكَ الويلُ مِنْ ليل تطاولَ آخِرُه ووشك نَوى حَى ِ تُزَمَّ أَباعِرُهُ فَقَالَ الويلُ مِنْ ليل وهوردى أيضاً. فقال الويل والحرب الله الويل والحرب أيضاً. وانشد أبو حُكيمة أبا دُلف :

\* أَلَا ذَهبَ الأَيرُ الذي كنت تعرف \*

فقال أبو دُلف: أُمُّك تعرف ذلك .

وأنشد أبو مُقاتل الداعى :

لا تَقَلُ مُشْرِعًا وَلَكُن مُبْشَرَيَانَ غُرَّةً الداعِي ويومُ المِمرِجان

<sup>(</sup>۱) فی ج : گلجمد بن مجمد . (۲) فی ج : السفاف الله تحریف . والمثبت فی ب . ولعله برید الفسیفهاه : آلوان من الحرز ترکب فی حیطان البیوت من داخل . (۳) دیوانه : ۱۹–۱۹

فأوجمه الداعي ضرباً ، ثم قال : هلّا قلت : «إن تقلُ 'بشرى فعِنْدِى 'بشريان» . فإنْ أراد أن يذكر داراً فليذكرها ،كما ذكرها الخريمي : ألّا يادَارُ دَامَ<sup>(۱)</sup> لك الحبُورُ وساعَدَكِ النَّضَارةُ والسرورُ

\* \* \*

[ أدار الأحبة حُيِّيتِ دارا ، وأبقى عليك الندى ما أعارًا] (٢) [ ٢٥٤] وكما قال أشجع :

قَصْرُ عليه تحية وسَسلام . نشرَتْ عليه جالَها الأيامُ وقالوا : أحسنُ ابتداءات الجاهلية قولُ النابنة (٣) :

احسس كلينى لهتمر ياأميمة ناصب وليل أقاسيه بطى الكواك الابتداءات وأحسنُ مرثية جاهلية ابتداء قول أوس بن حَجَر (١٠) :

أَيَّتُهَا النَّفُسُ أَجْمِلِي جَزَّعا إنَّ الذي تَحَذَرِين قد وقَمَا قالوا: وأحْسَنُ مرثية إسلامية ابتداء قولُ أبي تمام (٥٠):

أَصمّ بك الناعِي وإنْ كان أَسمَما [وأصبح مَفْسَنى الجُودِ بَمْدَكُ بَلْقُمَا] (٢) وقول الآخر:

أَضَى فَتَى الجُودِ إلى الجُودِ ما مِسْلُ مَنْ أَنْمَى بَمُوجُودِ أَنْمَى فَتَى الْمُودِ أَنْمَى فَتَى الْمُودِ وَقَد بَكَى الْمُودِ وقد بكى المروُّ القيس واسْتَبكى ، ووقف واستوقف ، وذكر الحبيبَ والمنزل في نصف بيت ، وهو قوله (٧) :

### \* قَمَا يَنْبُكِ مِن ذِكُرى حَبِيبٍ وَمَنْزُ لِ \*

#### فهو من أجود الابتداءات .

(۱) فی ط: « دار » ، و هذه روایة ۱ . (۲) من ج . (۳) دیوانه : ۲ . (۶) شعراء النصرانية : ۲ . (۵) دیوانه : ۳۷ . (۹) ایس فی ج .

(٤) شعراء النصرانية : ۲۹۲ . (٥) ديوانه : ۳۷۴ . (٦) ليس في ج . (٧) مطلع المعلقة . و تمامه :

\* بُسْقِطٌ اللَّوَى بَيْنُ الدَّخُولِ فَحَوْمَلِ \*

- 205 -ومن أحكم أبتداءات العرب قول السموءل<sup>(١)</sup> : إذا الراء لم يَدْنَسُ من اللؤم عِرْضُهُ فَكُلُّ رِدَاء برنديه جَمِيلًا وإنْ هُوَ لَم يحمِلُ عَلَى النفس ضَيْمَها فليس إلى حُسن الثناء سكيل وقال بعضهم : أحكم ابتداء الهم قول لبيد (٢) : وكلُّ نعيم لا محــالةَ زائِلُ أَلَا كُلُّ فِي مَا خَلَا اللَّهَ بَاطُلُ و بعضهم يجملُ ابتداء هذه القصيدة (٢٠) : [ النحبُ ميقضى أم ضَلال وباطلُ ](٣) ألا تسألان المَوْءَ ماذا يحاولُ ومن جياد ابتداءات أهل الحاهلية قول أوس بن حجر: \* ولقد أُبيتُ بليلةِ كليالي \* ومنها قول النابغة (1): وكيف تَصَا بِي المرِّ والشيبُ شاملُ دعالةً الهوى واستحمَلْتُكَ المنازلُ و نحوه قول أمية (٥) : وما على حدثان الدَّ هُو مِنْ راقِ (١) ياً زُمْسِ ما لكِ كَبْمُد اللهِ مِنْ وَاقِ من غير وقالوا: وكان عبدُ الحميد الكاتب لا يبتدئ « بلولا » ولا « إن رأيت » . الحاهلية وقد جمل الناس قول أبي تمام (٧٠ :

يابُعُدَ غايةِ دَمْع ِ العين إذ كَمُدوا [هي الصبابة طول الدهرِ والسهد](٣) من جياد الابتداءات .

وقوله (۸) :

سَعِدَتُ غُرْبَةُ النَّوَى بسُمادِ [فغى طوعُ الإنهامِ والإنجادِ ] (٣) وسُئل بمضهم عن أحذَق الشعراء ؛ فقال : مَنْ يتفقَّدُ الابتداء والمقطع . ولما نظر أبو العَمَيْثَل في قصيدة أبي تمام (٩):

[ فَمَنْ مَالِقِدْمًا أدرك الثار طالبة ] ( ) هُنَّ عوادِی یوسف وصَوَاحِبه

(٣) ليس في ج . (۲) ديوانه : ۸۰. (۱) ديوان الحاسة : ۱ ـ ۲۸ . (٤) الخزانة : ١ ـ . ٣٤٠ (٥) ابن أبي الصلت . ديوانه : ٣٤٠ (٦) في ج : من باق . (۷) دیوانه : ۹۹ . (۸) دیوانه : ۷۰ . (٩) ديوانه : ٤٣ .

استردل ابتداءها ، وأسقط القصيسدة كلَّها ، حتى صار إليه أبو تمام ، ووقفه على موضع الإحسان منها ، فراجع عبد الله بن طاهر ، فأجازه [٢٥٥] .

ولأن تمام ابتداءات كَشيرة تَجْرِي هذا المجرى ؛ منها قوله (١٠) :

قَدْكَ اتَّنْبِ أربيتَ فِي النَّاواءِ [كم تعذُ لونوانهُ سُجَرَائِي] (٢) ووله :

صدقت أُمُيًّا قَلبك المستَهترِ [فبقيت نهبَ صَبابةٍ وتَذَ كُر] (٢)

ومن الابتداءات البديعة قول مُسلّم:

أَجْرَرْتُ ذَيلَ () خليع فالهوى غَزِلِ وشَمَرَّتْ هِمَمُ المُذَّالِ في عَذَلِي الابتداءات وقال أبو المتاهية:

\* نُنافِسُ فِي الدنيا ونَحْنُ لَعِيبُها \*

والابتــداء أُوُّلُ ما يقَّعُ فَى السمع من كلامك ، والمَقطَعُ آخر ما يبقى فى النفْسِ من قولك ؛ فينبنى أن يكونا جيماً مُونقين .

وقد استحسنتُ لبعض المتأخرين ابتداءَ (٥):

أريقُك أمْ ما النهامة أم خُورُ [يبغي بَرودُ وهو في كبدى جَوْرُ ] (٢) ابتداءات وله بعد ذلك ابتداءات كالمصائب، وفراق الحبائب، منها قوله (٧):

كُفِّى أُرانى وَيْكِ لومَكِ الْوَمَا ۚ ۚ [ هَمَ الْعَامَ عَلَى فُوَّادى أَنجا ] (١) وقوله (١٠):

أبا عَبْدَ الإله مُعاذُ إنى خَنَ عَنْك في الهَيْجَا مُقاَى . قوله (١٠):

هَذِي بِرَثْتِ السِيا فِهِجْت رَسِيسًا [ثم انصرات وما شفيت نَسيِسا](١١)

(۱) دیوانه: ۲. (۲) الشطر الثانی لیس فی ج. وقدك: حسبك. واتلب: استحی، والسجراه: الأصدقاه. (۳) اللهیا: تصغیر اللهو، والشطر الثانی لیس فی ج. (۱) فی ج: حبل خلیم ... (۵) أبو الطلب المثنی: ۲-۱۲۳، (۲) لیس فی ج. (۷) دیوانه: ۲-۲۷، (۵) أنهم: أقلم. والشطر الثانی لیس فی ج. (۹) دیوانه: ۲-۲۳، (۱۰) هذی: منادی، یرید: یا هذه، والرسیس: بدایة الحب، والشطر الثانی لیس فی ج. والنسیس: بدایة الحب، والشطر الثانی لیس فی ج. والنسیس: بدایة الحب، والشطر الثانی

وقوله (۱) : [أغِذا و ذَا الرَّ شَإِ الأُغَنِّ الشيحُ] جَلَلًا كَمَا بِي فَلْيَكُ التَّنْزِيخُ وقوله <sup>(۳)</sup> : [ لُيَيْلَتُنَا الْمَنُوطَةُ بِالتَّنَادِ ] (1) أَحَادُ أَمْ سداسٌ في أَحاد . وقوله <sup>(ه)</sup> : لِوَحْشِيّةٍ لا ما لِوَحشيّة شَنْفُ (١) لجنيَّة أم غادةٍ رُفِعَ السَّجْفُ وقوله <sup>(۷)</sup> : [وحسن الصبر زُمُّوا كَا الجَالا](٨) بَقَائى شاء ليس مم ارتحالا و قوله <sup>(۱)</sup> : مَّطَرُ<sup>دُ (۱۰)</sup> تَزِيدُ به الخدودُ مُحُولًا رَفِي الخَدِّ إِن عَزَمَ الخَلَيطُ رَحِيلًا قال إسماعيل بن عَبَّاد : لممرى إن المُحولَ ف الخدود من البديـع المردود . وقوله<sup>(۱۱)</sup> : وقُلُ لِلَّذِي صُورٌ وأَنْتَ لَهُ لَـكَا بَهُنِّي بِعُودٍ أَمْ نَهُنَّتُهُا بِكُلَّ وقوله<sup>(۱۲)</sup> : سَّكُنَّ جَوالِمِي بَدَلَ الصُّدُورِ عَذِيرى من عَذارَى في سُدور وقوله (۱۳) : [ دَا نِي الصُّمَاتِ بميدُ مَوْمُمُوفَاتِهِا ](٨) سِرْبُ محاسنهٔ حُرَمْتُ ذَواتِها وقوله (۱٤) : [ عَلَمْت عِمامِي بَيْنَ رِتْكَ المعالم ] (٨) أَياً لَا ثَمِي إِنْ كُنْتِ وَمَنْ اللَّوائِمِ (٢) ليس ق ج ٠ (١) ديوانه : ١-٣٤٣ . (m) englis: 1-407

<sup>(</sup>٤) المنوطة : المتعلقة . التنادى : يوم القيامة . والشطر الثانى ليس في ج .

<sup>(</sup>٦) الشنف ؛ ما علق في أعلى الأذن . (٥) ديواله: ٢٨٢٠٠

<sup>(</sup>٩) ديوانه : ٣-٢٣٢ . (۷) ديوانه : ۳\_۳۱ ۲ . (۸) لپس ف ج

<sup>(</sup>۱۰) فی ج: دمع تزید . (۱۱) دیوانه: ۲-۳۸۱ . (۱ (۱۳) دیوانه: ۱ ــ ه ۲۲ . (۱۱) دیوانه: ۲ ـ ۱۱۰ . (۱۹) ديوانه : ۲-۸۸۱ . (۱۲) ديوانه : ۲-۱۶۱ .

وقوله <sup>(۱۲)</sup> :

ووقت (٢) وفى الدَّهرِ لِي عِنْدُ وَاحدٍ ۗ وَفَى لَى بَأَهلِيهِ وزادَ كثيراً وَهَا لِيَّا اللَّهُ وَادَ كثيراً

شديدُ البُعْدِ مِنْ فُرْبِ الشَّمُولِ تُرُّنْجُ الهِنْدِ أَو طَلْعُ النَّخِيلِ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ يقوله (؟) :

اَرَاعَ كَذَا كُلُّ الْآنَامِ مُعَامُ وَسَعَ لَهُ رُسُلُ المَّالِثِ غَمَامُ وَسَعَ لَهُ رُسُلُ المَّالِثِ غَمَامُ وقوله (٥٠):

أَوْهِ بَدِيلُ مِنْ قَوْ كَتِي وَاهَا لِمِنْ نَأْتُ وَالْبَدِيلُ ذِكْرَاها فهذه وما شاكلها ابتداءات لا خلاق لها .

وإدا كان الابتداء حسناً بديماً ، ومليحاً رشيقاً ، كان داعية إلى الاستماع لما يجيء منسل الابتداء بمده من السكلام .

ولهذا المعنى يقول الله عزجل: آلم، وحم ، وطس ، وطسم ، وكهيمس ؛ فيقرع أ أسماعهم بشىء بكويع ليس لهم بمثله عَهد ؛ ليكون ذلك داعية كمم إلى الاستماع لمسا بعده ، والله أعلم بكتابه .

ولهذا جُمل أكثَرُ الابتداءات بالجد لله ؟ لأن النفوس تنشوق إلى الثناء على الله ؟ فهو داعية إلى الاستماع .

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كُلُّ كلام لم يبدأ فيه بالحد لله فهو أبتر» (٢٠). فأما الابتداء البارد، فابتداء أبي المتاهية (٧٠:

أَلَا مَا لِسِيِّدِينَ مَالَهَا ﴿ أَدَلَّتُ فَأَحِلُ إِذَلَالْهَا [٢٥٦]

<sup>(</sup>١) ديوانه ٢ ــ ١٤٥ . (٢) في ج : ووفت ... عنك واحد .(٣) ديوانه : ٣ ــ ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) ديوانه : ٣٩٣ـــ (٥) ديوانه ٤ـــ ٢٦٩ .(٦) في ج : فهو أقطع . والمعني واحد .

<sup>(</sup>٧) جيوانه: ٣١١.

## الفيقيرل الثاني

#### من الباب العاشر .

ف ذكرٍ المقاطع ، والقول في الفَحْثُل والوَصْل

البيادعة مصرفة قيل للفارسي : ما البلاغة ؟ فقال : مَمْرفة الفَصْل من الوصل . الفَصْل وقال المسأمون ليعضب : مَنْ أَنَّا شُرِ الناس ؟ نتال . مَنْ

المصل وقال المسأمون لبعضهم: مَنْ أَبْكَ نَهُ الناس ؟ فقال : مَنْ قَرَّبَ الأمرَ البعيد المتناوَل ، والصَّمِب الدرك بالألفاظ اليسيرة .

قال : ما عَدَلَ سَهْمُك عن النَّرَض . ولكن البليغ مَنْ كان كلامُه في مقدارِ حاجته ، لَا يُجيل الفِكْرة في اختلاص ما متقب عليه من الألفاظ ، ولا يُكرِهُ المانى على إنرالِها في غيرِ مَناذلها ، ولا يتعمد النريب الوَحْبَى ، ولا الساقط السُّوقي ؛ [ ثم يكون بَصيراً بمقاطع الكلام ومواضع وصولِه وفصوله] (١٠ ؛ فإن البلاغة إذا اعتزلتها المعرفة بمواضع الفصل والوصل كانت كاللآلى ً بلا نظام .

وقال أبو العباس السفّاح لـكاتبه : قِفْ عنــدَ مقاطع الـكلام وحدودِه ؛ وإيّاكُ أن تخلط المرعيّ بالهَمَل (٢) ومن حِلْية البلاغة المعرفةُ بمواضع الفَصــل والوسْل .

وقالِ الأحنف بنقيس: مارأيتُ رجلاتكلم فأحسنَ الوقوفَ عند مقاطع الكلام، ولاعرَ فحدودَه إلا عَرْو بن الماص رضى الله عنه ؟ كان إذا تكلم تفقد مقاطع الكلام، وأعطى حَق المقام، وغاصَ في استخراج المنى بألطف عَرْج؟ حتى كانَ يقفُ عند المقطع وُقوفاً يحولُ بينه وبين ما يبتنيه (٢) من الألفاظ، وكان كثيراً ما ينشد:

إذا ما بدًا فوق المنسابرِ قائلًا ﴿ أَصَابُ عَا يُومِي إِلَيْهِ المُمَا تِلا ﴿ ا

[ولا أعرف فَصْلا فى كلام منثور أحسنَ مما أخبرنا به أبو أحمد ، قال : حدثنا الصّولى ، قال: كان شَبِب الصّولى ، قال: حدثنا عد بن زكريا ، قال : حدثنى العتبى عن أبيه ، قال : كان شَبِب النّ شَيْبة يوماً قاعِداً بباب المهدى ، فأقبل عبد الصمد بن الفضّل الرّقائمي ، فلما رآه

<sup>(</sup>۱) من ج . (۲) أصله من المثل : « ليس الرعى كالهمل » ، والمرعى : الذي له راع ، والهمل : الماسلا. والهمل : المناصلا.

قال: أتاكم والله كليم الناس. فلما جلس قال شيب: تكام يا أبا العباس، فقال: أممك يا أبا معمر وأنت خطيبُنا وسيدنا ؟ قال: نعم ، فوالله ما رأيت قلباً أقرب من لسان ، من قلبك من لسانك ، قال: في أى شيء بحب أن أتكام ؟ قال: وإذا شيبخ معه عصاً يتوكّأ عليها ؟ فقال: صف لنا دنه العصا ، فحمد الله عز وجل وأثنى عليه ، ثم ذكر السهاء ، فقال: رفعها الله بنير عَمد ، وجعل فيها نجوم رَجْم ونجوم اقتداء ، وأدار فيها سراجاً وقراً منبراً ؟ لتعلموا عدد السنين والحساب ، وأثرل منها ما مباركا ، أحيا به الزرع والفرع ، وأدر به الأقوات ، وحفظ به الأرواح، وأنبت به أنواعا مختلفة ، يصر فها من حال إلى حال ؟ تكون حَبّ ، ثم يجعلها عرقا ، ثم يُقيمها على ساق ، فبينا تراها خَفْر اله ترف إذ صارت يابسة تتقصف ، لينتفع بها المباد ، ويَعمر مها البلاد ، وجعل من يُبسها هذه العصا . ثم أقبل على الشيخ ، فقال : وكان هذا نُطفة في صاب أبيه ، ثم صار عَلقة حين خرج منه ، ثم مُضنة ثم لحا وعظما ، فصار جَنينا أوجده الله بعد عدم ، وأنشأه مُريدا ، ووفقه مُكتمهلا ، ونقصه شيخاً ، حتى صار إلى هذه الحال ، من الكبر ؟ فاحتاج في آخر حالاته إلا هذه العصا ؟ فتبارك المدبر للمباد . . .

قال شبيب: فا سمت كلاما على بديه إحسن منه ](١).

وقال معاوية: يا إشدَق ؛ قُمْ عند قُروم العرب وجَحاجِمها ، فسلَّ لسانك ، وجُل<sup>(۲)</sup> في ميادين البلاغة، وليكن التفقّد لِمقاطع الكلام منك على الله: فإنى شهدتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أملى عَلَى عَلِى بن أبى طالب رضى الله عنه كتابا ، وكان يتفقّد مقاطع الكلام كتفقّد المُصرم (۳) صرمَته (۱) .

ولما أقام أبو جمفر صالحا خَطِيبا بحضرة شَيبِ بنشَيْبَة وأشراف قريش نتكلم، أقبل شبيب ، فقال : يا أمير المؤمنين ؟ ما رأيتُ كاليوم أبيّن بيانا ، ولا أرْبَط جَنَانا ،

<sup>(</sup>۱) هذه الفقرة كلها ليست في ج . (۲) في ج : وخذ . (۳) أصرم النخل : حان له أن يصوم . وصرامه \_ بفتح الصاد وتسكسر : أوان إدراك . (٤) في ب : صريته.

ولا أفصح لسانا ، ولا أبَلَّ ربقاً ، ولا أغمض عُروقاً ، ولا أحسنَ طريقاً ، إلا أن الجوادَ عَسير لم يُرَضُ ؛ فحماته القوة على تعسّف الإكام وخبطها، وترك الطريق اللاحب، وايم الله لو عرف في خطبته مقاطعَ الكلام لكان أفصحَ مَنْ نَطَق بلسان .

وة ال المأمون: ماأعجبُ بكلام (١) أحد كإعجابي بكتاب القاسم بن عيسى ؛ فإنه (٢) يُورِجزُ في غير عَجز ، ويصيبُ مفاصيلَ السكلام ، ولا تدعوه المقدرة إلى الإطناب ، ولا تَميل به الغزارةُ إلى الإمهاب ، يُجلى عن مراده في كُتبه ، ويُصِيب المغزى في ألفاظه [٧٥٧] .

وكان يزيدُ بن مماوية يقول: إياكم أن تجملوا الْفَصْلَ وَصْلا ؛ فإنه أَشدُّ وأعيبُ<sup>(٢)</sup> من اللَّحن .

وكان أكثم بن صَيْفِيّ إذا كانبَ ملوكَ الجاهلية يقول لكتّابه (1): افصلوا بَيْن كلِّ مُمَّى منقض (٥)، وصُلُوا إذا كان الكلام معجونا بعضه ببعض.

وكان الحارث بن أبى شَمِر النَسّانى يقول لـكاتبه المرقش : إذا نَزعَ بك الـكلامُ إلى الابتداء بممـنَى غير ما أنتَ فيــه فهَصِّل بينه وبين تَبيعته من الألفاظ ؛ فإنك إن مَذَقُ تُ<sup>رّا</sup> الفاظك بغير ، سن أن تُعذَق به نَفَرَ تِ<sup>(٧)</sup> القلوب عَنْ وَعْبِها ، ومَلَّتُها الأَبِيماع ، واستثقلتها (٨) الرُّواة .

وكان بُزُرْ جمهر يقول: إذا مدحتَ رجلًا ، وهجوتَ آخر، فاجمل بين القولين فَصْلا حتى يُمرفَ المدح من الهجاء ، كما تفصِل فى كتبك إذا استأنفت القولَ ، وأكمات ما سَلف من اللفظ .

وقال الحسن بن سَهْل لـكانبه الحرّاني : ما منزلةُ الكاتب في قوله وفعله ؟ فقال: أن يكون مطبوعا محتنيكا بالتجربة، عالما بحكلال الكتاب والسنة وحَرامهما، وبالدهور فَنَدَاوُلها وتصرّفها، وباللوك في سِيرها وأيامها، مع بَراعة (٩٠ اللفظ وحسن التنسيق،

<sup>(</sup>١) في ا « بكتاب » . (٢) في ح : لأنه . (٣) في ج : أشد عيدا .

<sup>(</sup>٤) ف ١ « قال أحكاتبه » . (٥) في ج : بين كل منقضى معنى . (٦) الذق : الخلط .

<sup>(</sup>٧) في ١: «بعدت» . (٨) في ب : وملته ...واستثقلته . (٩) في ج : مع نزاهة اللفظ.

وتأليف الأوسال<sup>(۱)</sup> بمشاكلة الاستعارة ، وشَرْح المهنى ؛ حتى ينصب صورَها ؛ وبمقاطع السكلام ، ومعرفة الفصل مِن الوصل ؛ فإذا كان ذلك كذلك فهو كاتب مجيد . والقولُ إذا استكمل آلته ، واستهمَّ معناه فالفصلُ عنده .

وكان عبدُ الحميد السكاتب إذا استخبر الرجلَ في كتابه فيكتب: خبرك، وحالك وسلامتك ؛ فصل بين هذه الأحرف ويقول: قد استكملَ كلُّ حرفٍ منها آلته ، ووقع الفصل عليه .

وكان يقول: مااستُوْنِف إنّ ــ إلا وَقع الفَصْل .

وكان خالد<sup>(٤)</sup> بنُ يزيد يفصِّل بين الفاءات كامّها ، وقد كره بعض الكتبة ذلك ، وأحبَّه بعض .

وفصل الأمون عند «حتى »كيف وقعت ، وأمركتابه بذلك ، فغلط أحمد ابن يوسف، ووصل «حتى » بما قبلها (٥) من اللفظ، فلما عُرِض الكتابُ على الأمون أمر بإحضاره ، فقال : لَمَن الله هذه القلوب التي أ كَنَّت العلومَ بزعمَم ، واجتنت عمر المطاؤف الحكمة بدّعواكم ؛ قد شَغلتُمُوها باستطراف ماعَزَب عنكم علمه عن تفهم ماروَيْتُمُوه ، وتفحص ماجمعتموه ، وتعرّف مااستفدتموه ؛ اليس قد تقدّمنا إليكم بالفصل عند «حتى » حيثا وقعت من الألفاظ ؟

فقال: يا أمير المؤمنين؛ قد يَثْنُبُو السيفُ وهو صَمِيم، ويَكْنُبُو الجُوَادُ وهو كَرِيم. وكان لا يمودُ في شيء مر ن ذلك، وكان يأمر كتّابه بالفَصْل بين: [٢٥٨] بل، وبلى، وليس.

وأمر (٦٠) عبد الملك كتاب بذلك إلا « ليس » .

<sup>(</sup>١) في ج: الألفاظ. (٢) في ب: الآيات. (٣) في ج: من الألفاظ.

<sup>(</sup>٤) في ب: جبل بن يزيد . (٥) في ب: بنا بعد ﴿ (٦) في ج: فأص .

وقال المأمون: ما أَتَفَحَّص مِنْ رجل شيئا كَتَفَحَّصى عن الفصل والوصل فى كتابه، والتخلّص من المعقود إلى المحلول<sup>(١)</sup>؛ فإنّ لكل شىء جمالًا وحِلْية؛ وحِلْيةُ الكِتاب وجماله إيقاعُ الفَصْل موقعه، وشَحْدُ<sup>(٢)</sup> الفكرة وإحالة، في لُطْف التخلُّس من المعقود إلى المحلول.

المقود وقلنا: ومعنى المقود والمحلول هاهنا هو أنك إذا ابتدأت مخاطبة ، ثم لم تَمْتُه إد والمحلول موضع التخلص ممّا عقدت عليك كلامك سُمّى الكلام معقودا؛ وإذا شرحت المستور، وأبنت عن النرض المنزوع إليه سُمّى الكلامُ محلولاً .

المسال مشال ذلك ما كتب بعضهم: وجَرَى لك مِنْ ذكر ما خَصَّك الله به ، وأفردك بفضيلته مِنْ شرف النفس والقَدْر ، وبُعد الهمّسة والذَّكر ، وكال الأداة والآلة ، والتمهد في السياسة والإيالة ، وحياطة أهل الدين والأدب ، واتحاد (٢٠) عظيم الحق بضعيف السب ، مالا بزال يجرى مثله عند كلِّ ذِكْر يتَجَدَّدُ لك، وحديث يُؤثّر عنك . فالسكم من أول الفصل إلى آخر قوله : « بضعيف السبب » معقود ؟ فلما اتصل عا بعده صار محلولا .

وما كتب بعضهم: رعا كانت مودة السبب أو كد من مودة النسب؛ لأن المودة التي تدعو إليها رعبة أو رهبة ، أو شكر نعمة ، أو مُشا كلة في [ رُتبة ، أو مشاركة في ] (1) صناعة ، أو مناسبة عشا كلة مودة معروفة وجُوهُها ، موثوق بخلوصها، فتوكدها بحسب السبب الداعى إليها ، ودوامها بدوامه ، واتصالها باتصاله ؛ ومودة القربي وإن أوجبتها الله مثمة ، فهي مشوبة بحسد ونفاسة ؛ وبحسب ذلك يقم التقصير فيا يُوجبه الحال ، والإضاعة لما يلزم من الشكر ، والله يعلم أنى أودك مودة خالصة لم تن إليها رعبة فيزيلها استناء عنها ، ولااضطرت إليها رهبة ؟ فيقطمها أمن منها ، وكهنا رئيت كنت مرجوا الموهبات بحمد الله ؟ ومقصداً من مقاصد الرغبات ، وكهنا وحرزاً (1) من المؤبقات ،

<sup>(</sup>١) في ب : من المحلول إلى المعود . (٢) في ج : وإشحاد . (٣) في ب : وإنجاد .

<sup>(</sup>٤) مَنْ ج . (٥)؛ - : وحرما .

فهذا الكلام كله معقود إلى قوله: « بمشاكلة مَودَّةٍ » ، فلما اتصل بما بمده سار محلولا .

وقال بمضهم : انظر ، سدَّدك الله ، ألَّا تدعولُ مقدرتك على الكلام إلى إطالة عيبه المعتود؛ فإنَّ ذلك فساد ما أكْنَفْتَه في مدرِّك ، وأردتَ تضمينه كتابك . واعلم أن إطالة المعقود تُورِث نسيانَ ما عقدتَ عليه كلامك ، وارتهنتَ به فيكرَتك .

وكان شبيب بن شيبة يقول: لم أرَّ متكلا قطُّ أذكر لما عَقَد عليه كلامَه ، والأجودذاك أحَهَظ لما سَلف مِنْ نُطُّقه من خالد بن صفوان ؛ كان يُشْبِع المعقودَ بالمعانى التي يَصْعُب الخروجُ منهــا إلى غيرها ، ثم يأتي [٧٥٩] بالمحلول واضحا بيّناً ؟ مشروحا منوّراً . وكان السامع لايعرفُ مَغْزاه ومَقْصده في أول كلامه حتى يصير إلى آخره .

وقال بمضَّهم : ليس يُحْمَد مِنَ القائل أنْ يممّى معرفة منزاه على السامع لكلامه ف أول ابتدائه ، حتى ينتهي إلى آخره ؛ بل الأحسن أن يكونَ في صَدْرِ كلامه دليلَ على حاجته ، ومُمَيِّنُ لمنزاه ومَقْصده ؛ كما أنَّ خَيْرَ أبياتِ الشمر ما إذا سمتَ صدْرَه عرفت قانسته .

وكان شَيبيب بن شَيْبَة يقول: الناس موكَّاون بتمظيم جَوْدة الابتداء وبمدح صاحبه ؛ وأنا مُوكِّل بتعظيم جَوْدةِ المقطع وبمدح صاحبه ؛ وخَيْرُ الكلام ماوَّقف عند مقاطِمه ، و بَيِّن موقع فصوله .

قلنا: ومما لم يبيّن موضع الفصل فيه فأشكل السكلام قولُ الخبّل في الربرقان موضم الفصل ابن بَدُّر:

> وأبوك بَدُرُ كَانَ يَنْتَهِيسَ الحَصَى ﴿ وَأَبِي الْجُوادُ رَبِيعَة بِن قِبَالُ ٢٠) فقال الرِّ بْرقان : لا بأس ، شيخان اشتركا في مَنْيَعَة (٢٠) .

وقَلَّمَا رأينا بلينًا إلا وهو يَقْطَع كلامَه على معنى بديع ؛ أو لفظٍ حَسَن رَشِيق .

<sup>(</sup>١) ؤرب : وأرمفت . (۲) انتهاس الحصى : خفسمه ، وق ا « ينتهش » . ` وفى ج : ربيعة بن قتال .

<sup>(</sup>٣) في ب: صنعة .

مثال القطير قال لَقيط في آخر قصيدة (١) :

المسن في لقد تحمَّنتُ لكم وُدِّي بِلادَخَل (٢) فاستيقِظُوا إِنَّ خَيْرَ العلم ما زَمَّما

فقطمها على كلةِ حكمةٍ عظيمة الموقع .

ومثله قول اصرئ القيس (٣): ألا إنَّ بَعْدَ الصُدْم (١) للمراء قِنْوةً . وبعد الشبابِ طول ُعُر ومَلْبسا (٥)

مُقطعُ القصيدة أيضاً على حكمة بالدَّةِ .

وقال أبو زُبيد الطائي في آخر قصيدة (٢):

كلُّ مَى عَمَال فيه الرجالُ عبر أنْ ليس للمنايا احتيالُ وقال أبو كبير (٧٠):

فإذا وذلك ليس إلّا ذكر (<sup>(A)</sup> وإذا مضى شيء كأن لم يُفْمَل فينبنى أن يكونَ آخر بيت في المنى الذي الذي الذي تصدت له في نظمها ؟ كما فعل ابن الرِّبَرى في آخر قصيدة يعتذر فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويستعطفه :

غذ الفضيلة عن ذنوب قد خلّت واقبَلْ تضرَّعَ مستصيفٍ تائب جُمل نَفْسَه مستضيفا ، ومن حق المستضيف أن يُضَاف ، وإذا أُضيف فن حقه أن يُصَان ، وذكر تضرَّعه وتوبته مما سلف ، وجمل المَفْو عنه مع هذه الأحوال فضيلة ؟ فجمع في هذا البيت جميع ما يحتاجُ إليه في طاب العفو .

وقول تأُبِّط شراً في آخر قصيدته (٩):

(١) مختارات ابن الشجرى ٦ ، مهذب الأغاني ١ : ١٥١ . (٢) الدخل : الغش .

<sup>(</sup>٣) ديوانه: ١٤٢. ﴿ ﴿ إِنَّ فِي جَ : بَعَدَ الْفَقَرَ . . . وَبَعْدَ الْمُدَّبِ .

<sup>(</sup>ه) الفنوة : بالكسمر وتضم : الكسبة من المال يقتنيه ، ورواية الديوان : "جدالمثيب». (٦) مهذب الأغانى ١ : ٨٦. (٧) شعراء الهذايين : ٢ .١٠٠ (٨) في ج : إلا حينه.

<sup>(</sup>٩) الفضليات ١: ٣١.

ومثله قول الشُّنَّفُرى في آخر قصيدتُه (١) [٢٦٠] :

وإنى لَحُنُوْ إِنْ أُرِيدَ ُ ( كَاوَتَى وَمُرُ إِذَا نَفْسُ الْعَزُوفِ أَمَوَّتَ أَلِي لَكُلُو الْفَسُ الْعَزُوفِ أَمَوَّتَى أَبِي لَكُلُ نَفْسِ تنتحى في مَسَرَّتَى فَهِذَانَ البيتانَ أَجُودُ مَا هَخُرُ فَيه مِن أَبِياتِ هَذَهِ القَصَيْدَةِ .

وقال بشر بن أبي خازم في آخر قصيدته (٣٠ :

ولا يُنسِجى مِنَ النمراتِ إلا بَرَاكاء (<sup>4)</sup> القِيّالِ أَو الفِرار نقطعها على مشَـل ِسائر ؛ والأمثالُ أَحبُّ إلى النفوس لحاجتها إليها عند المحاضرة والجالسة.

#### وقال الهُذَلِي (٥):

[ عماكَ الأقاربُ في أمر هم فزايلُ بأمرك أو خالطِ ] (٢٠) ولا تَستُعلنَ سقُوط النوا قِ من كن مُرْ تَضنع لاتعلم

فقطها على تشبيه مليح ، ومثل حسن ؟ وهكذا يفعل الكتّاب الّحذَّاق ، والمترسلون المبردون (٧٠) ؛ ألا ترى ماكتب الصاحبُ في آخر رسالة له : فإن حَنثُ فيما حَلَفْت ، فلا خطوتُ لتحصيل مجد ، ولا نهضتُ لاقتناء حَدْ ؛ ولا سَميتُ إلى مقام فَخْرٍ ؛ ولا حَرُستُ على عُلُوِّ ذِكْر ؛ وهذه الهمين التي لو سمها عامر بن الظرِّب لقال هي الفَمُوس ؛ لا القسم باللّات والمُزّى وَمناة الثالثة الأخرى .

فأكَّى بأيمان طَريفة ، وممان غَريبة .

وكتب أيضاً في آخر رسالة : وإنا متوقَّــعُ لكتابك تَوَقَّــعَ الظمآن للماءَ الرُّلال ؛ والسُّوَّام لهلالِ شَوَّال .

(۳۰ ــالعـناعتين)

 <sup>(</sup>١) مهذب الأغاني ١ : ٧٧ . (٧) في ب : إن أريد حلاوتي . (٣) اللمان ( برك ) .

<sup>(</sup>٤) البراكاء: الثبات في الحربو الجد. (٥) هو أسامة بن الحارث كافي ديو ان الهذايين ٢:٧ ٦٠٠.

<sup>(</sup>٦) هذا البيت ليس في ج . (٧) في ج : الـكاتب الحاذق ، والمرسل المبرز .

وكتب آخر أخرى(١): وسألأنأأخلفه في تجشيم مولاى إلى هذا المجمّع ليَقرب علينا تناول(٢) البدر بمشاهدته ؟ ولمس الشمس بنُرتِه .

فانظر كيف يقطع كلماته على كل معنى بديع ، ولفظ شريف .

من حسن القطع جودةُ الفاصلة، وحُسن موقعها، وتمكّنها في موضعها ؟ وذلك الفاصلة الفاصلة الفاصلة على ثلاثة أضرب :

والمن على المنظم المنطق على الشاعر موضع القافية، فيأتى بالهظ قصير قليل الحروف؟ الفعرب الفعرب المنطقة المنطقة

وأعْلَمُ مانى اليوم والأمسِ قَبْله ولكنّنىءن علم ِمَانَى عَدْ عَمِى وَقُولُ النَّابِينَةُ (٤):

[كَالْأُوْمُوَانَعَداهَ عِبِ سَمَاتُه ] (٥) جَفَّتْ أَعَالِيهِ وأَسْفَلُهُ نَدِي وَوَلِ الْأَعْشِي (٦):

وکأس صربت على لَدَّة وأخرى تداويتُ مِنْها بِهَا وقولَ امرى القيس (٧):

مِكَرِّرٍ مِفَرِّ مُقْبِلِ مُدْبِرِ مَمَّا كَجُلُمُودَسَخْرِ حَطَّهُ السَّيْلُ مِنْ عَلِّ وَقُولُ طَوْفَةُ (^^): وقول طوفة (^^):

إذا ابتدر القومُ السلاحَ وجدتَنى منيما إذا بلَّتْ بقاعِه يَدِي وقول النابغة (٩٠ :

زَعَمَ الْهَامُ ولم أَذْقُهُ أَنه يُشْفَى ببرد لِيثانِهَا العَطِشُ الصَّدِي

<sup>(</sup>١) في ١، ج: وكتب آخر رسالة أخرى . (٢) في ج: متناول .

<sup>(</sup>٣) ديوانه: ٢٩. (٤) ديوانه: ٣٧. (٥) السماء: المطر. وهذا الشطر ليس في ج.

<sup>(</sup>٦) ديوانه: ٣٤ . (٧) من المعلقة ، وديوانه ٣٤ .

<sup>(</sup>۸) المعلقات ۹۳، دیوانه : ۳۹. وابتدرالقومالسلاح : أی عجلوا وتبادروا نحوها لأمر دهمهم. وقوله : إذا بلت بقائمه یدی : أی علقت بقائمه یدی وظفرت به. یقال : بللت بکذا إذا ظفرت به. وقائم السیف: مقبضه ( شرح الدیوان ) . (۹) دیوانه ۳۷ .

وقال آخر :

أَلَا يَاغُرَاكِنْ بَيْنِهِا لَاتَصَدَّعَا<sup>(1)</sup> وقول متمّم (<sup>1)</sup>:

ولما تفرَّقْنا كأَنى ومَالِكاً وقول الأعشى (٢٦١]:

فظلِنْتُ أَرْعَاهَا وظَلَّ يَحُوطُها وقول النابنة (٤):

لاَمَرْ حَبَّا بِنَدِ ولا أَهـِلَا بِهِ أَفِدَ الترحُّلُ غير أَنَّ رِكَابَنا وقال عد*ى بن* زيد<sup>(ه)</sup> :

فإن كانت النما؛ عندك لامرى وقال أبو حَيَّة النُّميري:

فَقُلُنَ (٧) لها سرّا فَدَيْنَاكُ لَايَرُحُ فأَلْقَتْ قِناعا دُونه الشَّمْسُ واتَّمَّت وقالت فلما أفرغَتْ فى فُوْاده فَوَدَّ بِجَدْع الْأَنْفِ لِوَانَّ سُحْبَةً (١)

ومن شِمْر المحدثين قولُ ابنُ ابى عُبينة : دُنياً دعوتُكِ مُسْمِماً فأجيبي

دُومِي أَدُمْ لك بالوفاءِ عَلَى الصَّمَا (١٠)

فَطِيرًا جَمِيمًا بِالنَّوَى أَوْ قَمَا مَمَا

لِطولِ اجتماع ِ لم نَبَتِّ ليلةً مما

حتى دنَوْتُ إذا الظلامُ دَناَ لها

إن كان تَفْرِيقُ الأحبَّةِ في غَدِ لَـٰ تَزُلُ بِرِحالنــا وَكَأْن قَدِ

فيمثلًا بها فاجْزِ الطاليبَ أَوْ زِدِ<sup>(١)</sup>

صَحِيحا وإلّا تقتُليه (^) فَأَلْمِمِي بِأَحْسَن موصولين كَفَّ ومِفْصَمِ وعينيه منها السخْرَ قُلْنَ له قُمِر تَنَادَوْا وقالوا في المُناخ له نَم

وبما اصطفیتُكِ للهوى فأُثيبى إنى بمهدلِكِ واثقَ فیْق رِبی

<sup>(</sup>١) في ج: لا تصرعان (٢) مهذب الأغاني ٢: ١٨٢.

<sup>(</sup>٣) ديوانه : ٢٧ ، ( ٤) ديوانه : ٣٥ . (٥) نوقها في ج : نسخة : ابن أحمر .

<sup>(</sup>٦) في أ : فَتَل بِهَا وَاجْز . وَالثَّبْتُ فِي بَ ، ج . ﴿ ﴿ ﴾ في ج : فَقَلْتُ لِهَا . . . ﴿

<sup>(</sup>٨) ق ب : وإلا تقبليه . . - (٩) ق ب: صحبه . - (١٠) ق ج : على الهوى .

وقال آخر :

أتنى تؤنّبنى فى البُكا فأهــــلّا بهـا وبتأنيبها تقولُ وفى قَوْلِها حشمة ترانى بمينٍ وتبكى<sup>(۱)</sup> بها فقلتُ إذا استحسنَتْ غيركم أمرتُ السموعَ بتأديبها

فقوله : « ترانى بعين (٢) وتبكى بها » حَسَنُ الوَّقعِ حِدًا .

وقلتُ :

ويعمدُ حسنُ رأيك كَشْفَ ما بى

سَيَقْضِى لَى رِضَاكَ بِرَدِّ مَالَى وقاتُ :

وذُنت رَمَهُوَى النَّجْمِ رِيقاً خَصِرا لوكان مِنْ ناجُودِ خَرْ ما عَدا (٢) و وَاللَّهُ مِنْ فادةِ مِسْك كان دا (١)

الفعرب والضرب الآخر: أَنْ يَضْيقَ به الْكَانُ أَيْضًا ، ويعجز عن إيراد كُلَّةِ سالمةِ الثاني تحتاجُ إلى إعراب ليم مها البيت ؛ فيأتى بكلمة مُعتلة لا تحتاج إلى الإعراب (٥٠٠)

فيتمه بها ؟ مثلُ قول أمرى القيس (٦٦) :

كَذِيْبُ النَّصَا كَمْشِي ِ الضِّرَاءُ ويتَّقَى (٨)

[ بمثنا رَبيثا قَبْلَ ذَلك مُخْمِلًا ]<sup>(۷)</sup> وقول زهير<sup>(۹)</sup> :

وأَقْفَرَ مِنْ سَلْمَى النَّعَانِيقِ فَالثَقَلْ (١٠)

صَحا القاب عن سَلْمَى وقَدْ كاد لا يَسُلُو ثم قال(١١):

على صير أمرٍ ما يمرُ وما يحْلُو(١٢)

وقد کنتُ مِن سَلْمی سِنِینَ عَانیاً

(۱) فی ج: غلظهٔ آتیکی بمین ترانی بها . . . (۲) فی ح: فقوله : « ترانی بها » . .

(٣) في ج : ها غذا . (٤) في ج : كان ذا . (٥) في ج : بكلمة معتلة يوقف عليها فيتمه .

(٦) ديوانه : ١٧٢ . (٧) ليس في ج ، والربيء والربيئة : الذي يربأً للقوم ؛ أي ينظر

الصيد من مكان مرتفع . مخلا : يعنى يخمل نفسه ؛ أي يسترها ويخفيها .

(٨) مفى الضرآء ؛ مثية فيها اختيال وتبخر، وإعانال ذلك استتارا من الصيد، وهويتق أن براه.
 (٩) ديوانه ٩٦ . (١٠) التعانيق والثقل : واديان . (١١) ديوانه ٩٦ .

(۱۲) صیر آمر : منتهاه وصیرورته .

وقال(١):

وحِفظٌ ومَنْ يُلْحِمْ إلى الشَّرَّ أَنْسُجِ (٢) على حِيَف الحَسْرَى محالِسُ تُنتجِي (٣)

لذى الْحِلْم من ذُبيان عندى مَوَدّةُ مَخُوفِ كَأْنَّ الطَّيْرَ فِي مَنْزُلاتِهِ وقوله<sup>(۱)</sup> :

صْ القَوْم ِ يَخْلُقُ ثُم لا يَفْرِي (٥)

واراكَ تَفَرَّى مَا خَلَقْتَ وَ بَهْ وقول أنى كبير (٢٠):

جمر الظَّهِ يرة في البقاع الأطُولِ <sup>(٧)</sup>

[ولقدْ رَبَأْتُ إِذَا الصِّحَابُ نَو اكاوا في رأس مُشرفة القذال كأنما أَطْرُ السحاب مها رياض المُحدَل ](^> ومَمَا بِلَّا صُلْعَ الظُّبات كَأْنَها جَمْرٌ بَسْمَهُ لَمُ تُشَبُّ لُمُسْطَلِي (١)

فقوله: « لمصطلئ » متمكّنة ٔ في موضعها .

وقول ذِی الرّمة <sup>(۱۰)</sup> :

كأنهم يريدون اختمالا أراحَ فَرِيقُ جيرِتِك الجِمالَا ولم أرّ حادى الأظمانِ بالَى فَكِدْتُ أَمُوتُ مِنْ حَزَ نَعِابِهِم فقوله: بالَّى ، مجيبة الموقع ؛ أخذه من قول زهير (١١):

ولكن أم أَوْنَى لا تُبالى(١٢) لَقَدُ بِٱلْبِتُ مَظْمَنِ أُمِّ أُوْفَى وقول الحطيئة [٢٦٢] (١٣) :

واقعدُ فإنَّكَ أنْتَ الطاعمُ الكاسِي دَعِ السكارمَ لا تَرْحَـلُ لَبُغْيتُها

(٢) اللحمة : ما نسج عرضا. وفى ج : ينسج . (١) ديوانه : ٣٢٤ .

(٣) الحسرى : المعيية ، تنتجى ، من الناجاة . وفي ج : تنتجى ــ بالحاء المهملة .

(٤) ديوانه : ٩٤ . (٥) الحالق : الذي يقدر للقطع ، وهو مثل .

(٧) ربأت : من ربًّا القوم يربؤهم إذا طلع عليهممن (٦) ديوان الهذليين: ٢ ــ ٩٦ . شرف . وفي الديوان : حم الظهيرة . ﴿ ﴿ ﴾ أطر السجاب : اعوجاج تراه فيه ، والأطر هنا مصدر واقع في معنى المفعول . والبيتان الأولان ليسا في ج .

(٩) المابل ، بالفتح جم معبلة بالكسر ، وهي نصل طويل عريض . والمسهكة : بمر الربح (۱۰) ديوانه : ٦٢ (۱۱) ديوانه : ۳٤۲ · إذا مرت مرا شديدا . (۱۰) ديوانه : ۲۲ . (۱۲) باليت ، من البالاة . مظعنها : مسيرها . (۱۳) ديوانه : ٤٠٠ ·

وقول آخر:

صَدَعْنَ الدُّ جَي حتى ترى الليلَ يَنْجَلِي وجُوهٌ لو انَّ الْمُدْلِجينِ اعتشوْا بها والضربالثالث: أنْ تَكُون الفاصلةُ لائقةً بما تقدّمها من ألفاظ الجزء من الرسالة أو البيت من الشعر؛ وتكون مستقرّةً في قرّارها ، ومتمكنة في موضعيا؛ حتى لايسُدّ مَسدّها غيرها ؛ وإن لم تكنُّ قصيرةً قليلة الحروف؛ كقول الله تعالى(١): ﴿وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَسْكَى، وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأُحْيَا، وَأَنَّهُ خَلَقَ الرَّوْجَيْنِ الذَّكِّرَ وَالْأَنْفَىٰ ﴾، وقوله تمالى(٢): ﴿وَ لَلاَّ خِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وَلَسَوْفَ يُمْطِيكَرَبُّكَ فَتَرْضَى﴾، فأبكى مع أضحك ، وأحيا مِع أمات، والأنثى مع الذكر ، والأولى مع الآخرة، والرضا مع العطية في نهاية الجَوْدَة ، وغايةٍ حُسْن ِ الموقع .

من الشعر ومن الشعر قولُ الحطيئة<sup>(٣)</sup>:

همُ القومُ الّذين إذا المَّتْ مِنَ الْآيام مُظلِمةٌ أَضَاءُوا وقول عَدِى بن الرِّقاع(1):

وأتمَّ نعمتَهُ عليه وزَّادها(٥) صلَّى الإلهُ على امرى ودَّعْتُه وقول زياد بن حمل<sup>(٦)</sup> :

وفى اللقاءإذا تُنْقَى بِهِمْ بُهُمْ هم البحورُ عطاء حين تسألُهمْ وهذا مستحسنُ جدًّا ، لما تضمّن من التجنيس .

ومن ذلك قولُ البحترى:

أَحَاجُبُه أَنْتَ أَمْ حَاجِمُه ظللنا نرجم فيك الطنون وقول أبى نواس<sup>(٨)</sup> :

إذا امتحنَ الدنيا لبيث تكشَّمَتْ له عرب عَدوّ في ثياب صَديق

> (١) سورة النجم ، آية ٤٣ . (۲) سورة الضحى ، آية ه .

 (٣) ديوانه : ٧٧ (٤) في ط ﴿ الرقاشُ » ، وصوابه في ١ ، ج
 (٥) في ب : وزادا . (٦) في ب : جيل . (٧) البهمة : ١ (٦) ق ب : جميل . (٧) البهمة: الشجاع الذي لايهتدي من أين يؤتي ، وجمع بهم ــ كصود . ﴿ ﴿ ) ديوانه : ١٩٢ . الصَّدِيقُ هاهنا جَيِّد الموقع ؛ لأنَّ معنى البيت يقتضيه، وهو محتاج إليه . وقول جميل<sup>(١)</sup> :

و يَقُلْنَ إِنَّكَ قَدْ رَضِيتَ بباطل منها فهل لك في اعتزال الباطل الباطل ، هاهنا ، جَيِّدُ الموقع لمطابقته مع الباطل الأول ؛ وقلتُ : وقد زُيِّنَتْ أسواقُه بِطرائف إذا انصرفتْ عنها العيونُ تعودُ تعود ، هاهنا ، جَيّد [متمكن ] (٢) الموقع .

ومما عيب من القوافي قولُ ابنِ قَيْس الرقيّات ، وقد أنشد عبد الملك : منالقوافي أن الحوادث بالمدينة قَدْ أُوجَمْنَنِي وَقَرَعْنَ مَرْ وَ تِيَه وَجَبْنَنِي جَبِّ السَّنَامِ فَلمْ يَتْرُكُنُ دِيشاًفي منا كِبَيه

فقال له عبدُ الملك : أحسنتَ إلّا أنك تخنَّثت في قَوافيك<sup>(٣)</sup> ، فقال : ما عدوت قول الله عز وجل<sup>(١)</sup>: ﴿مَا أَغْـنَى عَنِّى مَالِيَه ْ. هَلَكَ عَنِّى سُلْطاً نِيَه ﴾ . وليس كماقال؛ لأنّ فاصلةَ الآيةِ حسنةُ الموقع ، وفي قوافي شعره لِين .

من عيوب القوافي أن تكون القافية مستدعاة لاتُفيد معنى ؛ وإنمـــا أوردت ليستوى الرويّ فقط ، مثل قول أبي تمام<sup>(ه)</sup> :

كالظّبية الأدْمَاء صافَتْ فَأَرْتَمَتْ رَهْرَ العَرَارِ النَصَّ والجَثْجَامَا (٢٦٢] [ ٢٦٢] ليس فوصف الظبية أنها تَرْ تَعِي الجَثْجَاتُ فائدة، وسوا و عَتِ الجَثْجَاتُ أو القُلّام أو غير ذلك من النبت ؛ وإذا قُصِد لنمت الظبية بزيادة حُسْن قيـــل إنها تَمْطُو الشجر ؛ لأنها حيننذ ترفعُ رأسَها ؛ فيطول جيدُها ، وتظهر محاسنها ؛ [كما قال الطّبِ ما حرانا :

## مثل ما عاينتُ تَغْرُ وَفَةً (٨) نصَّها ذَاعِرُ رَوْع مؤام ](١)

<sup>(</sup>١) دبوانه: ٥٠ . (٢) ليس في ج . (٣) في ج : قوافيه .

<sup>(</sup>٤) الحاقة: ٢٩. (٥) ديوانه: ٦٣. (٦) الأدماء: البيضاء بسمرة . العرار : نبت . الغش : الناعم . الجثجاث: من أحرار البقول . (٧) اللسان (خ. ف. ) ، ونقد الشعر : ٢٠٥ . (٨) مخروفة : أصابها مطر الحريف. (٩) ليس في ج.

يصف (١) أنهذا مذعورة تفتح عينيها وتمدّ جيدها ، فتَبْدُو للمين محاسنها أيضا . وقال زهير (٢) ، وقريب منه قول الآخر :

وسابنة الأذيالزَعْفِ<sup>(٣)</sup>مُهاضَةٍ تَكَنَّهُما منِّى بِجادُ تَخَطَّطُ وليسَ لتخطيط البجاد منني برجع إلى الدرع ، ولا إلى السيف .

ومثله قول الآخر :

أأنشر النزَّ فيمَنْ ليس يَمْرِفُهُ مُ وأنثر الدُّرَّ بين المُمْى في الفَلَسِ ليس لذَّ كُوِ الفَلَس مع المعى معنَّى ؟ لأنَّ الأعمى يستوى عنده الفَلَس والهاجرة، ولعله لو قال المُمش لسكان أجود<sup>(1)</sup> من العمى ، على أن الجميع لاخير فيه .

ومن هذا النوع قول القرشى<sup>(ه)</sup> :

وُوْقِيتَ الحَتُونَ مِنْ وَارْثٍ وا لِ وَأَبِقَاكَ صَالَحًا رَبُّ هُودِ ليس نسبة الله تمالي إلى أنه ربّ هود بأولى من نسبته (٢) إياه [عز "اسمه](٧) إلى أنه رب نوح أو غيره من البشر .

وقول ابن الرومى :

ألاً ربما سُوَّتُ الفَيورَ وساءَنى وبات كِلَانَامنَاخيه عَلَى وَحْرِ (^)
وقِبَّلْتُ أَفُواهَا عِذَابًا كَأْنَها ينابيعُ خَرْرٍ حُصَّبَتْ لُؤْلُو البحرِ
فقوله : « لؤلؤ البحر » أفسد البيت ، وأطفأ نورَ المنى ؛ لأن اللؤلؤ لا يكون في غير البحر ، فنسبتُه إلى البحر لا فائدةً فيه إلا إقامة الروى على ما قدمناه .

ورأيتُ المعنى جيداً ، فقلت :

مرَّ بنا يستميلُه السُّكُرُ ﴿ وَكَيْفَ يَصْحُووْرِيقُهُ خَمْرُ ۗ

<sup>(</sup>۱) فى ج: وتوصف بأنها . (۲) كذا فى ١، ونسبه لزهبر، ولم نفتر عليه فى الديوان ؟ وفى ط نسبه إلى آخر ، وفى الهامش ذكر أن قائله على بن محد البصرى . وفى ج: وقريب منه قول الآخر . وفى نقد الشهر (٥٠٧) نسب البيت لعلى بن محمد البصرى أيضا . (٣) الزغف : الدرع المحكمة . (٤) فى ب : أقرب. (٥) نقد الشهر : ٢٥٦ . (٦) فى ج : من إضافته . . (٧) ليس فى ج . (٨) الوحر : الحقد والفيظ .

قبّلتُ فيه على مُراقبة ينبوع خَرْ حَصْباؤه دُرّ مِن القواق الرديثة قول رُوْبة (١): . من القواق الرديثة الرديثة

\* يُكسَين مِن لمينِ الشبابِ نِيماً \*

النَّيْم: الفَرْو، وأَىُّ حُسْن للفرو فيشبَّه به الشبابُ النساء! وما قال أحد عليه مِن الشباب أومِنَ الحُسْن فَرْو؛ وإنما يقال: رِداء الشباب، [وبُرْد الشباب]<sup>(٢٧)</sup>، ومُو اقربُ من الفَرْو. ولو قاله قائل وتُوب الشباب؛ وهو أقربُ من الفَرْو. ولو قاله قائل لله يحسن ؛ لأنه لم يستعمل. وإنما احتاج إلى الميم فوقع في هذه الرذيلة.

وهذا بابُ لو أطلقتُ المِنَانَ فيه لَطال وشَفَل الْأُوراقَ الكثيرة ، وتصرَّم فيسه الزَّمانُ الطويل . وفيما ذكرناه كِفاية إن شاء الله تمالى .

<sup>(</sup>١) اللسان ( نوم ) وقبله :

<sup>\*</sup> وقد أرى ذاك فلم يدرما \*

<sup>(</sup>٢) ليس في ج .

## الفضيّل لثّاليّث

#### من الباب العاشر

#### في الخروج من النسيب إلى المدح وغيره

بدء النحر [٣٦٣] كانت المربُ في أكثر شمرها تبتدئ بذكر الديار والبُكاء عليها ، والوَجْد بفراق ساكنيها ، ثم إذا أرادت الخروجَ إلى معنى آخر قالَتْ : فدعْ ذَا وسلّ الهم عنك بكذا ؟ كما قال (١) :

غَدَعْ ذَا وَسَلِّ الْهُمَّ عَنَكَ بِجَسْرَةٍ ذَمُولٍ إِذَا صَامَ النَّهَارُ وَهَجَّرَا<sup>(٢)</sup> وَكَا قَالَ النَّانِيَةُ (٣) :

فَسَلَّيتُ مَا عَنْدَى بَرَوْحَةِ عِرْمِسِ تَخُبُّ بِرَخْلِي تَارَةً وتُنَاقِلُ<sup>(1)</sup> وربما تركوا المنى الأُول ، وقالوا : « وَعِيسِ ، أَو هَوجا. » ، وما أشبه ذلك ؟ كما قال علقمة <sup>(٥)</sup> :

إذا شاب رأسُ الرء أو قلَّ مأله فليس لَهُ في وُدِّهن نَصِيبُ وكا قال:

وعِيس برينساها كأن عُيونَها فَوارِيرُ فِي أَدَهَانَهِن نُضُوبُ (٦) فإذًا أَرادُوا ذِكْرَ المُمدُوحِ قالوا: إلى فلان، ثم أخذُوا في مديحه ؟ كما قال عاتمه (٧): ونَا جِيَةٍ أَنْنِي رَكِيبَ ضُلُوعِها وحَارِكِها تَهَجَّرُ وَدُ وَبُ (٨) وتُصْبِحُ عَنْ عَبِّ السُّرِي وَكَانِها مُولِّمة تخشي القَيْيِس شَبُوبُ (١)

(١) هو امرؤ القيس ، كما في الديوان : ٦٣ ، واللسان ( صوم ).

(٢) الجسرة: الناقة العظيمة . والذمول: التي تسير سيراً سريما ليناً ؛ وصام النهار ؛ إذا اعتدل وقام قائم الظهيرة . وهجر: من الهاجرة ، وهي شدة الحر . (٣) ديوانه : ٥٨ .

 (٤) العرمس: الصخرة، وشبهت بها الناقة إذا كانت صلبة شديدة، والمناقلة: أن تناقل يديها ورجليها في السير، وهو وضع الرجل مكان اليد. وفي ب: مرة بدل تارة.

(٥) ديوانه : ١٢ . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ الَّهِيسِ : النَّاقَةُ القَوِيةَ . وَقُ بُ : وَعَلْسَ .

(٧) ديوانه: ١١٠.
 (٨) ناجية: ناقة قوية . وكيب ضلوعها: ما ركب على صلوعها
 من الشحم واللحم . الحارك: مقدم السنام .
 (٩) القنيص: الصائد . الشبوب : الحسنة .

فوصفها ، ثمم قالى :

إلى الحارثِ الوهَّابِ أَعَلْتُ ناقتي لِكَلْكَلِمَا والقُصْرَ يَيْنُ (') وَجيبُ وقال الحارث بن حَلّزة <sup>(٢)</sup> :

أُنمى إِلَى حَرْفٍ مُذَكَّرةٍ تَهُضُ الحَصَى بَمَناسِمٍ مُثْلِسِ

ثمم قال :

أَوَّلَا نُمَدِّمِهَا إلى مَلِكِ شَمَهُم القادةِ حازِمُ (٢) النَّفْس

ثم أُخد في مديحه .

وربمًا تركوا الممنى الأول، وأخذوا في الثاني من غير أن يستعملوا ما ذكرناه ؟ قال النابغة <sup>(١)</sup> :

تَهَاعَس حتى قاتُ ليس بمُنْقَصَ وليس الذي يَرَعَى النجومَ بآيبِ على المِمَرْ و نِعِمَةُ العِسِد نَعَمَةٍ لوالده ليست بدَاتِ عَقَارِبِ

وقال أيضاً (٥):

على حينَ عاتبتُ الفؤادَ على الصّبا ﴿ وَفُلْتُ أَ لَمَّا أَصْحُ والشّبِ وَازِعْ وقد حالَ هم دون ذلك داخل وُلُوجَ الشِّفافِ تبِيتِفِيهِ الأصابعُ

وَعِيدُ أَبِي َ قَابُوْ سَ فِي غير كُنْهِهِ أَتَانِي وَدُونِيرَ اكْسَ فَالْضُواجِعُ (٢) والبحترى يسلُك هذه الطريقة في أكثر شمره .

فأما الخروجُ المتصلُ عــا قبله فقليلُ في أشعارهم ؟ فن القليل قولُ دجانة (٧) المروج ابن عَبْد قَيْسِ التميمي :

وقال النَوَاني قد تَضَمّر جِلْدُه وكان قديمًا ناعمَ المتبذّلِ

(١) القصريان : ضلعان تليان النرقوتين . والوجيب : الحفقان .

(٢) شعراء النصرانية : ٢٠ .

(٣) في ج : خادم النفس ، وأمامها في الهامش : نسخة : حازم . ﴿ ﴿ ﴾) ديوانه : ٣ .

(٥) ديوانه : ١ ٥ . (٦) راكس: واد . والضواجيع : جم ضاجعة ، وهي منحتي الوادي .

وفى ب : والضواجم . ﴿ ﴿ ﴾ في ج : دجاجة .

فلا نَـأْسَ أنى قد تلافيتُ شَمْيبتى وهز النوانى مِنْ شميط مُرَجَّل ِ بُمُشْرِ فَةِ الْهَادِي تَبَدُّ عِنانَهَا ۚ يَمِينَ النَّلَامِ اللَّهِمِ التَّدَلُّلُ [٢٦٠] فوصل وَصْفَ الفرس بما تقدم من وصْفِ الشَّب وَصْلا .

وقال تأبّط شرًّا(١):

إنِّي إذا خُلَّة ضَنَّت بنائلِها وأمسَكَت بضيف الحبل أحدَاق (٢) بحوتُ منها كَنجانى مِنْ بَجِيلة أَذْ القيتُ لَيْلة خَبْتِ الرهْطِ أَرُّواق (٢) وقريبُ منه قول أَوْس بن حَجَر في وصف السحاب(؛) :

دَانِ مُسِفٌّ فُوَبْقَ الأرض هَيْدَ به علا يكاد يَدْفَعه مَنْ قام بالراح ثمم قال :

ودارَ عَلْقمة الخير بن صبّاح ِ سَقَى دِيارَ بنى عوفٍ وساكِنَها وقال،زهير(ه):

كنّ الجوادَ على عِلْاتُه هَرِمُ إنَّ البخيلَ مَلُومْ حيثُ كان ولـ

لم كنار وأما المحدثون ، فقد أكثروا في هذا النوع ؛ قال مسلم بن الوليد : المحدثين من أَدَا شَكْمًا أَن تَسْقِياً مُدامةً

فلا تقتلَاها ، كلُّ ميت محرٌّمُ فأثَّر (٦) في الألوانِ منَّا الدَّمَ الدَّمُ خَلَطْنَا دماً مِنْ كَرْمَةٍ بدماثنا الصهباء صَرْعاها من السُّكُو نُوَّمُ ويقظَى ثنيتُ النوْمَ فيها بَسَكُرةٍ أبا حَسن ِ زيد َ الندى فهو ألوكمُ مْنُ لامَني فِي اللَّهُو أُولامَ فِي النَّدَى

وقال مَنْصُور النّمرى في الرشيد:

أمير المؤمنين تجيد مقالا إذا امتنعَ المقالُ عليكَ فامْدَعُ

> (٢) الأحذاق : المتقطع . (١) المفضليات : ١ ... ٢٦ .

(٣) بجيلة : القبيلة النيأسرته. الخبت : اللين منالأرض. الرَّمط : موضع. وفب : أوراق. وألقيت أِرواق : استفرغت مجهودى في العدو

(٤) اللسان (هدب) ، ونسبه إلى عبيد بن الأبرس . وهو في ديوان عبيد : ٣٤، وفي مهذب الأغاني ( ٢ \_ ١٣٣ ) نسب لأوس. أما البيت الآي فليس في ديوان عبيد بن الأبرس.

(٦) في ج : فأظهر . ( - ) ديوانه : ۲ ه ۲ ، فتى ما إن يزالُ به رِكابُ وضَمَنَ مدانحاً وَحَمَانَ مالًا

[ولقد أَنَتُكَ على الزَّمَانِ سوَ اخِطاً ﴿ ورَجَعْنَ عنك وهنَّ عنه رَوَاضِ ] (١)

مَا زَالَ مُنْشِمُنِي مَرَاشِفَهِ وَيَمَثَّنِي الإَرْبِينُ والقَدَحُ حتى استردَّ اللينسلُ خِلْعتَه ونَشا خِلالَ سوادِه وَضَحُ وبَدَا الصَّبَاحُ كَأَنَّ عَرِنَه وجهُ الْحَلَيْفَةِ حِينَ يُعَدِّثُ

[طَلَّلانِ طالَ عايهما الأمْرُ دَرًا فلا علم ولا نضدُ ](٢) البسال البِلَى فَكَانَّمَا وَجِدا أَمَدُ الأَحِبَةُ مِثْمُلَ مَا أَجِدُ

عليه إسحاقُ يوم الرَّوع مُنْتَقِيا

فقد أظلُّكِ إِحْسَانُ ابنِ حسَّانِ

على بن عيسى على المِنبَرِ

يَدُ الخليفةِ لمّا سالَ وَادِيها

وقال أبو الشِّيص :

أَكُلَ الوَّجِيفُ لحومُها ولحومَهُم اللَّهُ اللَّهُ الْقَاصَا على أنقَاضِ وقال ابن وهيب:

وقال الطائي<sup>(؛)</sup> :

وقال :

صُبَّ الفراقُ علينا صُبَّ مِنْ كَشَبٍ وقال<sup>(ه)</sup> :

إساءة الحادثات استَبْطِني نَفَقاً وقال عبد الصمد بن المدّل:

ولاحَ الصباحُ فشهِّتُهُ ۗ وقال البحترى<sup>(٦)</sup> :

كَأَنَّهَا حِينَ لَجَّتْ فِي تَدَنَّقُهَا وقال(٧):

دموعُ التَّصَابي في خُدودِ الخرائدِ شقائن بحملن النَّدَى مَكَأَنَّهَا

(١) هذا البيت ليس في ب، (٢) لم يذكر هذا البيت في ط،ج.

(٣) في ج: لبس . (٤) أبو تام ، ديوانه: ٣٠٢ .

(0) دیوانه: ۳۲٤ . (٦) دیوانه: ۳۱۹-۷ (۷) دیوانه: ۱ – ۱۳۹.

تليها بتلك البارقات الرواعد

وقال مسلم:

كأن يدَ الفَتْحِ بْنِ خاقان أقبلَتْ

كَأْنَ دُجاها من قُرُونك كُينْشَرُ كَنْرُة يحيى حين أيذْ كُو جَمْنُورُ

أَجِدَّكُ عِل تُدْرِيناًنْ رُبَّليلةٍ لهوتُ بهـــا حتى تجلَّتْ بغُرَّةٍ وقال آخر :

زَهُوَ بحيى بن خالد بن الوَليد

وكِلانا قد أحدَث الراحُ فِيه وقال أبو بصير [٢٦٦]:

وبين الحادثات فلا تُراعى و تَقَصَّر نعمتي ويَضيق باعي تمارِتُبُه المروءةُ في اصطناعي

فقلتُ لها عُبَيْد اللهِ بَيْني أأصبح منهمعتصا بحبل كفرت إذا صنائعه وظلت

جَبِينَك عِنْد الجودِ إذ يتألَّقُ

وة ال البحتري في ياقوتة (١): إذا النهبت في اللَّحظ ضاهَى ضِياوُهما وقال(٢):

أُوَاخِرُ مُ فيه وأوَّله عِنْدى أبو سالح ٍقد رِبتٌ منه على وَعْدِ

وجَرَّ على الدَّجْنُ هُدَّابَ مُرْ نِهِ أَخْرَ عن مِيقاتِهِ فَكَأْنَهُ وةال بكر بن النطاح :

فأمواجُه بينها تَزْخَرُ حُلُولًا كَأْنَهِمُ البربُ فَالْيِنْهُمُ خَشِنْ أَذْوَرُ

ودَوِّيةِ خُلِقت للسراب تری حَبِّهَا<sup>(۳)</sup> بین اضعافیا كأن حنيفة تحميهم وقال:

بلسانةاسم الندىيتكلم إن

يامَنْ يُريد بأَنْ يَكلِّمه الندى وقال دغبل:

بهاالنُّورُ بِرَهَرُ مِنْ كُلُّ فَنَّ وميثاء خَضراء مَوْشِيّةٍ

(١) ديوانه: ٢ ــ ١٢٥ . (٢) ديوانه: ١ ــ ١٧٨ .

(٣) في ب : جنها .(٤) من ج . ٠

ضحوك إذ لاعَبَتْهُ الرِّياحِ تأوَّدَ كالشارِبِ المرجَحنُّ فشبَّ مَخْى نُوَّاره بديباج كسرى وعَصْبِ الْمَنْ نقات بَسُدْتُم ولَكِنَّنِي أَشَهِه بجنبان (١) الْحَسَنْ نق لا يرى المسالَ إلا الْمَطاَ ولا الكَنْرُ إلا اعتقاد المِنَنْ

باليأس تقطَعُ عادةُ المعتادِ موصولةٌ بزيادة المُزْدَاد

بَعْضُ غاراتنا على الأعدا.

دِمَنْ حُبِينَ عَلَى الرياحِ الأَدْبَعِ ضَمَنَتُهُ أحشاء الحبّ المُوجع ِ

لمحتَفلَ الشُّوُّ بوب صابَ فَعَمَمَا تبينُ بها حتى تُضارِع هَيْمًا أضاء لها الأفقالذي كان مُظاما

إبراقِه والح في إرعاده بندى يَدَيْهِ فلست من أنْدَاده [ وقال ](۲) :

قالت وقد ذَكّرتُهُا عَهْدَ الصّبا إِلَّا (٣) الإِمام فإنَّ عادةً جُودهِ وقال غيره :

وكأنّ الرسومَ أُخْـكَى عليها وقال البحتري(1):

بين الشقيقة <sup>(٥)</sup>فاللَّوى فالأَّجْرَع\_ فكأنما ضمنت معالمها الذى و قال (C) :

أقولُ لتَحَجَّاجِ النَّهَامِ وقد سَرَى أَقِلَ وَأَكْثِرْ لَسْتَ تَبَلَغُ غَايَةً فَـنَّى لَبَسَتْ منه الليالى محاسِناً وقال(٧):

ةد قلتُ للغَيْم <sup>(٨)</sup> الرّ كام ولَجَّ ف لاتمرضنَّ لجعفر متشبِّها [ وقال<sup>(٩)</sup> :

لَمُمْرُكُ مَا الدِنيا بِناقِصةِ الجَدَا إِذَا بِقِ الْهَتْحُ بِنِخَاقَانُ وَالْقَطْرُ ۗ إِذَا ﴾

(١) لى ب : بجناب . (٣) في ج: ألل الإمام. (۲) من ج .

(٤) ديوانه: ٢ \_ ٠١٠٠ . (٥) ق ب: بين السقيفة .

(٦) ديوانه: ٢ ـ ٢٩٣٠ . (٧) ديوانه: ١ ـ ١٢٩ .

(٩) ديوانه: ٢١٧ . (١٠) ما بين القوسين ليس في ج . (٨) في ب : للغيث .

وقال(١):

أبرقُ تَجَلَّى أم بَدَا ابنُ مدبِّر ﴿ بَنُرَّةَ مسئولٍ رأَى البشِر سائلُهُ ﴿ وقال(٢):

سقاك الحياً رَوْحاته و بواكرُ. فروتك ريّاه وجادك ماطِرُه

أدَارهم الأولى بدَارَةِ جُلْجُل حباؤك يَحْرِي يوسفَ بن عجد [ وقال :

تبلُّج عيسى حين يلفظ ُ بالوَ عْدِ ] (٢)

كأن سنَاها بالعشى لشربها وة ل:

آليت لا أجمل الإعدامَ حادثة بُ تُخشى وعيسى بن إبراهيم لى سَنَدُ

أيام غُصنُ الشباب بهتر كال أَسْمَرِ في رَاحَةِ ابْنِ حَاد

وقال [۲٦٧]:

ماء نكاحا بنسمير تطليق عالم من راحةِ أحمد بن مسروقٍ

لا والذي سنَّ للمدامة وال ما رمقَتْ مُقْلتاى أَسْمَعَ في الـ وقال على بن جَبَلة :

وغَيْثِ تَأَلَّنَهُ (١) نُوْءُ تظلُّ الرياحُ شَهادَى به كأنّ تواليــه بالمرا تداعِي تميم غَدَاةَ الحِبَفَا

إذا ما تحتّرَ أو عَرَّدا شهوی إلى جَلْمد جَلْمدَا ر تَدْعُو زُرَارةً أو مَعْبَدا

فالبسه غلَّلًا أَرْبَدًا

وقال على بن الجهم (٥):

شَمَلْتُ بها عَيْنَا قليلا هُجُودُها

وسارية أترتاد أرضا تجودها

<sup>(</sup>١) ديوانه : ٢ ــ ١٧٥ . (٢) ديرانه : ٢ ـ ١١ . (٣) ما بين القوسين ليس في ج .

<sup>(</sup>ه) ديرانه: ٥٠. (٤) ڧ ب: تأننه .

فَتَاةٌ تُزَجِّيها عجرز تَقُودها بأودية ما تستفيقُ مُدُودها أتاها من الربح الشهال بَرِيدُها جنودُ عُبيد الله ولَّتْ بُنُودها

تُقَاصُّ عنه أعجازَ الظلامِ أضوء الصُّبْح أم وَجْهُ الإمام

مِنْ وَبُلِهِ حَقًا لهما معلوما السقيمن بكف إبراهما

عُقَلَ العِيس كَىٰ يُجيبَ الدعاء

تَرَيَاوجوهَ الأرضَ كَيْفَ تَصَوَّرُ ۚ زَهْرُ الرُّبَا فَكَأَنَّا هُو مُقْمِرُ خُلُقُ الإمام وهَدْيُـهُ المتنشَّرُ

وَبَنُو الرَّجَاءُ لَهُم بنو العَبَّاسِ

أَتَنْنَا بهـا ربحُ الصَّبَا فَكَا نَهَا فَعَا نَهَا فَعَا نَهَا فَعَا نَهَا فَعَا نَهَا فَعَا نَهَا فَعَا بَوَ فَمَا بَرِحَتْ بَندادُ حتى تفجّرتْ فَمَا قضاء قضتحقَّ العراق وأهلما (1) فَرَّت تفوتُ الطرف سَمْيًا (2) كَأنها وقال أيضاً (2)

دَبَرُ نَ ( ) والصَّبَاحِ مُمَقَّبات فلما أن تَجَلَّى قال صَجْمِي وفال البحترى (٥):

سُقِیتْ رُباك بكل نَوْء جاعل <sup>(۲)</sup> فلو أننی أعطیت فیهن المنیَ قال:

قُلُ لِدَاعِي النَّهَامِ لَبَّيْكَ واحلل وقال أبو تمام (٧):

ياصاحبي تَقَصَّياً نَظَرَ يُـكُماً تَرَيَّا نَهاراً مُشْرِقاً فد شَابَهُ خَلَقْ أطل من الرَّبيع كأنهُ وقال(^):

فالأرض،مروفُ السماءُ قِرَّىلها وقال<sup>(A)</sup> :

مُجاهدالشوق وَوْرَاْ ثَمْ تَتَبِعه (١٠) عجاهداتُ القوافي في أَبِي دُلَفَاْ

(١) في ط : « وأهله » . (٢) في الديوان : « سبقا » .

(٣) ديوانه : ٨ . (٤) في الديوان : وثرن . (٥) ديوانه ٢ : ٢٤٣ .

(٦) في ج : عاجل . (٧) ديوانه : ١٥٧ . (٨) ديوانه : ١٧٣ .

وقال(١):

دا العيس ُ لاقت بي أباد كف فقد و قال <sup>(٢٧</sup>):

تَدَاوَ مِنْ شوقِك الأقصى بما نعلتْ وقال<sup>(٣)</sup>:

لم يجتمع قطُّ فى مصر ولا طَرَفٍ وقال :

ولقد بلونَ خلائق فوجدنَنی معَجْنِی معَجْنِی معَدَّن می إنْ سمحتُ بمُعْجَنِی ملِك ادا الحاجاتُ لُذْنَ ببابه (۲۲۸ وقال<sup>(۱)</sup>:

لا والذى هو <sup>(ه)</sup> عالم أنَّ الــنَّوَى وقال آخر :

سقياتُ أرجاء الميدون تركننى فيا عجباً إنّ الظباء بَطْرِفها وللبحر ما بين الفركات ودِجْكَةٍ وقلت أذكر الشيب:

ارانی منهاج الهدی فسلکته و خَبَّر ان الجهل لیس بآیب فافصح من بعدالعُجُومة مادِحی ورد إلى خیر الأنام مَدَا أنحی

تقطّع ما بينى وبين النــواثـبِ

خيلُ ابنِ يوسفَ والأبطالُ تَطَرِّدُ

محمد بن أبى مروان والنُّوَبُ

سَمْحَ اليدين ببندل ودّ مضمر وكذاكَ أعجبُ من سماحة جعفر صافَحْنَ كنّ نوالِهِ التيسّر

صيبر" وأن أبا الحُسَيْنِ كريم

أكابِدُ أَسْقَامًا ولستُ أَعَادُ تَصَيْدُ رَجَالًا والظّبَالَّهُ تُصَــادُ أَوْمَّلُ منــه الرِّّيّ وهو جَمَاد

ولم تَتَشَمَّتُ في الضلال مَذاهبي إلى وأن الحلم ليس بمازِب وأعجَّم من بمد الفصاحة عائبي في عد كايب

<sup>(</sup>۱) ديوانه : ٤١ . (۲) ديوانه : ٧٩ . (٣) ديوانه : ٧٤ . (٤) ديوانه : ٢٩٩ ـ

<sup>(</sup>٥) في ج : هومقسم .

وأنجم كرَ بُوْبٍ في سَرْبِ (١) يحكين غُرًا في جلال خُطْبِ والحَوْدُ تَرَنُومنَ خلالِ الحُجْبِ وعزمكم ودأيكم في الخَطْبِ وبَيْضَكُم وبِيضُكُم فِي الحرْبِ

ومن لم يوسع للنوائب صدرًه ﴿ فَادَتُهُ ضِيقاً فَي مُرَامٍ وَمَذْهَبِ وإنى إذا الثيثُ بيني وبينَهَا ﴿ أَبَا طَاهِرٍ لِمُ تَدْرِ كَيْفَ تَضُرُّ بِي

تتملّم الإسكارَ من لَحَظاَتِهِ وكأنبًا معصورةٌ من خَــدُّه منصوبة بالدُّر من كلاته و بقاء إسماعيل من حَسَناته ولَرُ'بُّ شاك معتد<sup>(۲)</sup> بشكاته كزمانه بخطويه<sup>(۱)</sup> وهِباَته

نازَعتُه عَكَس الظلام-مُدامةً تشكو الزَّمان وذاك من لَذَّاتِهِ هذا تَمَدّ فَى الشكاية ظاهر<sup>ن</sup> كافي الكفاة برأيه وعزيمةٍ

فَرَحُ . تَقُرْنُه لِي بَتَرَحْ فَكَذَا الدُّهُورُ إِذَا دَرٌّ رَمَعُ وإذا سارَ على القَصْدِ جَنَحْ فهو كالجازِر رَبِّى فَذَبَعَ جَمَعَ الدَّهْرُ بُوادِي كَبَعْ

عادةُ الأيام لا أنكرُ ما إن تكن تُفسِدُ ماتُصْلِحُه وإذا قام على النَّهج انْثُنَى ويُربّيك عَلا تَفَوْحُ به غيرَ أنَّ النُّهَى منه كامَّا

وأَشعلَ فيه الفَجْرُ فهو يحرّقُ تعلّم مِنّا كيفَ يبعى ويشرقُ

وقلت : ومدّ علينا الليلُ ثوباً منمَّقاً

وصبَّحَنا صُبْحٌ كَأْن ضياءهُ وقلت :

عَهْدُ تُولَّتُ بِهِ الْأَيَامُ والْجَرِدتُ بَحُسُنِهِ وَلَمَاتُ (٤) البين فانْجَرَدا

(۱) فی ج: سیب. (۲) فی ج: یقتدی . (۳) فی ج: لخطوبه. (۱) فی ج: واهات الحجر.

كأن فيه ليحيي إصبَمًا ويَدَا

فتحسب أنا في السَّمَاء نُصَمَّدُ رضاهُ لما نرجو من الحير موعدُ[٢٦٩] يصفّق فيها رَعْدُها ويفرِّدُ

فحرّض شوقاً لا برالُ بحرِّضُ على أنه من نور وجهك أبيّضُ

وجارُابن عیسی کیف یخشی و یخشعُ

َ إِلاَ بَحِيثَ طَهَارَةُ الأَعْرَاقِ تَجِدُ الخَلائقَ غِيرَ ذات خَلاق

فتخَالها تحتَ الرّحالِ رِحَالا من أنْ يذلّ عزيزُها ويُزالا

إذ التفتت للؤم بعد التكرم وشَنَّتْ علينا أبؤسا بعد أَنْمُم نِي الهدى وابنالوَصِيّ المكرَّم تبدأتُ من أَمْرى سَناما بَمَنْسِم عَدَا لَهُ الْمُرْنُ مُنْهَلاً بوادِرُه وقلت :

نُصَمِّدُ نبه وهو زُرْقُ جامُه أَطَّفْنا بمحملود السجيّةِ مَاجِدٌ بممتثل فِمْلَ السحابِ إذا عَدَا

وقلت:

ومَرَّ بأكنافِ اللَّوى خاطرُ الصبا بِلَيل كا ترنُو النزالةُ أسودٍ وقلت:

يريدون أن أخشى وأخْشع للأدى وقالت :

وطهارةُ الأخلاق لم تظفر بِها كَلَاثِق الأستاذ إن جاوَزْنها وقلت :

مَهْرِيّة الوىالسُّفَار بنَحْضِها<sup>(۱)</sup> أُمِنَتْ بساحةِ أحمد بن عمد وقلت:

وقد دلّت الدنيا على عَيْبِ نَفْسِها فما نَوَلّتُ حتى استردّتُ نُوالَها ولكن سيُعدينيعليها ابنُ أحمد وإنى متى إعاقُ بسالبٍ وُدّه

<sup>(</sup>١) النجس : اللحم .

وقات اله

(۱) من ج .

صَرف المنانَ إلى التناصُف في الهوى صَرْفي الرجاء إلى نوالِ أبي على

وهذا ميدان لو جرينا فيسه إلى أقصاه أتمَّبْنَا الناسخ ، وأمللنا السامع والناظر ، وفيا ذكرناه كفاية [ينتهى إليها ، ويُتقتصرُ عليها ؛ لأنَّ الارتقاء إلى مافوقها هذَر ؛ كا أن القصور عنها عِيَّ وحَصَر ، ونعوذ بالله منهما ]().

وقد فرغتُ من شرح الأبواب والفصول التى تقدم بها الشرط فى أوّل الكتاب، وجملتُها واضحة تَيْرة، وملخّصة بينة، من غير إخلال بقصر بها أو إكثار يُزرى عليها، وقد نقّحها وأوضحتها، وهذبتها وشدّ بنها حسب الطاقة ؛ وأنا بعد ذلك معتذر من الزلّل يكون فيها، والسقط يوجَد فى الفاظها أومعانها ؛ فإذا مر بك عىء من ذلك فاغتفر الزّلّة فيه ؛ فليس فى الدنيا برىء من العيوب، ولا مستقيم من جميع الجهات، وقد قلت :

عز" السكمالُ فما يَخْطَلَى به بَشَرْ (٢٦) فسكل خَلْق وإن لم يدر ذُو عَاب وقات أيضاً :

لَا تَمْتَمَدُ نَشْرَ الميوبِ وَبَثْهَا يَسْلَمُ لَكَ الإِخْوانُ والأَصْحَابُ واشدُدْ يديكَ بما يقلّ مَمَابه مافيهم مَنْ ليس فيه مَمَابُ

على أن هـذا الكتاب قد جمع من فنون ما يحتاج إليه صنّاع السكلام ما لم يجمعه كتابُ أعلمه، وكلُّ في استمرتُه من كتاب وضمنته إياه فإنى لم أخّاله من زيادة تبيين، واختصار [ ٧٧٠] ألفاظ، وغير ذلك مما يزيد في قيمته، وير فَعُ من قَدْره؛ وأنا أسأل الله تعالى النفع به والعَوْنَ على حِفْظه ، وإيراعَ الشكر على النعمة في التحكين من جمعه ، وهو جلّ ثناؤه وَلِي ذلك عمّة ولُعُلْفه .

\* \* \*

<sup>(</sup>٢) في ج : فما يحظي به أحد .

وفرغُت من تأليفه ورَصْفه وتَصنِيفه في شهر رمضان سنة أربع وتسعين وثلاثمائة والحجد لله رب العالمين وصلواته على رسوله عد النبي الأمى وآله أجمين .

وجاء في آخر اللسخة (ج) مايأتي:

كتبه العبد الصميف المحتاج إلي رحمة الله محمود بن عبد الله العسكرى . وفرغ منه يوم الاثنين العاصر من ذى الحجسة سنة أربع وعشرين وستائة ، بمون الله وحسن توفيقه ، والحد لله حق حمده ، والصلاة على النبي محمد وآله .

وفى جانب من الصفحة الأخيرة :

الحديثه ، طالع فيه داعيا لمالكه بطول بقائه ومزيد ارتقائه . . . من كتب الفقير إلى الله تعالى عبد الله بن صالح . . .

# فهارس الكتاب

- ١ فهرس الموضوعات
- ٣ فهرس الأعلام
- ٣ فهرس الشمر والشمراء

# فهرس الموضوعات

|        | ****                           |          |                                  |
|--------|--------------------------------|----------|----------------------------------|
| الصفحة | C)- 5-                         | الصفحه   | الموضوع                          |
| 44     | علامة سكون نفس الخطيب          | ٨        | فضل علم البلاغة                  |
| 49 4   | اختلاف قوى الناس في الشمر وفنو | 111      | تقسيم الكتاب وأبوابه             |
| 49     | المقدم في صنعة الكلام          |          | الباب الأول ــ الفصل الأول :     |
| ٣.     | أبلغ المنازل في الكلام         |          | في الإبانة عن موضوع البلاغة      |
|        | من أراد الإبانة في مديح        | <b> </b> | في اللفة وما يجرى معــه من       |
| 40     | أو غزل فأتى بإغلاق             |          | تصرف لفظمًا ، والقول في          |
| 44     | مشتركات الألفاظ                | 14-      | الفصاحة ومأ يتشعب منه            |
| ٤٠     | من السكلام الخالي من الاشتراك  | 17       | البلاغة                          |
|        | مثمال الفاضل من الافظ عن       | 14       | الفصاحة                          |
| ٤١     | الممنى                         | 14       | الفرق بين الفصاحة والبلاغة       |
| 24     | المقصر من الـــكلام            | 10       | مذاهب الكتاب                     |
| 24     | أ من التضمين                   |          | الغصل الثانى:                    |
| 24     | رأى بعض الحسكماء في البلاغة    | ۲.       | الإبانة عن حد البلاغة            |
| 20     | رأى الرومى                     |          | الفصل الثالث:                    |
| 20     | الاقتصاب                       | *        | القول في تفسير ما جاء عن الحــــ |
| ٤٦     | من البديهة الحسنة              | ۲.       | والعلماء فى حدود البلاغة         |
| ٤٦     | من الاقتضاب الجـيد             | ۲.       | تفسير ابن المقفع                 |
| ٤٦     | من جــيد البدائه               | 41       | « بعض الهند                      |
| ٤٨     | رأى جعفر بن يحيى فى البلاغة    | ان ۲۲    | قد تكون البــلاغة سبب الحرم      |
| ٤٩     | رأى ثمامة فى جعفر بن يحيى      | 40       | حكيم الهند                       |
| ٤٩     | رأى بمضهم في البلاغة           | **       | احسن حالات المسيء                |
| ٥١     | مثال الوحشي                    | **       | من تمام آلة البلاغة              |
| ٥۴"    | قول العربي في البلاغة          | ۲۸       | ب .<br>من حسن الاعتذار           |
|        |                                |          | 3                                |

| الصفحة      | الموضوع                    | الصفحة     | ر ر                            |   |
|-------------|----------------------------|------------|--------------------------------|---|
| <b>Y•</b>   | الجزل المختار من الكلام    | 0 2        | أضرب الحشو                     |   |
| <b>Y</b> ** | أجود الكلام                | 0-5        | الضربان المذمومان منه          |   |
| <b>Y</b> ** | الجزل الردئ                | 95         | الضرب المحمود                  |   |
| 75          | تمييز الألفاظ              | 00         | من الـكلام الذي لاحشو فيه      |   |
|             | الغصل الثانى:              | 00         | قرب المأخد                     |   |
|             | في التنبيه على خطأ المعاني | ٥٦.        | الإبجاز في صواب                |   |
| <b>Y</b> 0  | وصوابها                    | <b>0</b> Y | القصد إلى الحجة                |   |
| <b>Y</b> .0 | المعانى على ضربين          |            | من الـكلام الذي يعطف           |   |
| <b>~~</b>   | المانى على وجوه :          | •V         | القلوب                         |   |
| <b>٧</b> ٩  | مستقيم حسن                 | <b>0</b> Y | قول على بن أبى طالب فى البلاغة |   |
| <b>**</b>   | الكذب                      | ٥٨         | « الحسن بن علي «               |   |
| <b>Y</b> 7  | الغلط                      | ٥٩         | أعلى رتب البلاغة               |   |
| ۸۴          | من الختار في ذكر المني     |            | الباب الثاني:                  |   |
| ٨٤          | من خطل الوصف               | 71         | في تمييز الحكلام جيده من رديه  |   |
| ٨٤          | الجيد من الوصف             |            | الفصل الأول :                  |   |
| AY          | ابن القرية يصف فرسا        | 71         | في تمييز الـكِلام              |   |
| 44          | من أراد أن يمدح فهجا       | 74.        | ليس الشأن في إيراد المعاني     |   |
| 40          | من عجائب النلط             | ٦٤         | رأس الخطابة الطبع              |   |
| 4.4         | من فساد المعنى             | 78.        | مدار البلاغة                   |   |
| 1.4         | من المانى ما يكون مقصرا    |            | إذاكان المعنى صوابا واللفظ     | i |
| 1.5         | من عيوب المديح             | 70         | باردا                          |   |
| 1.4         | الجيد في المديح            | 77         | البارد في شعر أبي العتاهية     |   |
| 11.         | الهجاء غير المختار         | 77         | « ای تمام                      |   |
| 1           | من الهجاء الجيد            | 77         | استمال الغريب في الشعر         |   |
| 1,14        | من خبيث الهجاء             | 7.4        | من السكلام المطبوع السهل       | • |

| الموضو ع | الصفحة                        | الصحة ا | الموضوع                            |
|----------|-------------------------------|---------|------------------------------------|
| ١٤٨      | مثال من الكلام المتلائم       | 114     | بوتون<br>من خطأ الوصف              |
| 189      | مما لم يوضع فيه الشيء مع لفظه | 115     | من خطأ اللفظ                       |
| 101      | من المتنافر الصدور والأعجاز   | 115     | من ردئ التشبيه                     |
| 100      | `المختار من الكلام            |         | من عيوب اللفظا ارتكاب              |
|          | من الألفاظ ما يستعمل رباعيه   | ١١٤     | الضرورات                           |
| 100      | وخماسیه دون ثلاثیه            | 110     |                                    |
|          |                               |         | من المطابقة<br>                    |
|          | بعض الألفاظ يقبح موضعه        | 119     | من حمق الأحوص<br>                  |
|          | إذا وقع نكرة ، ويحسن          | 171     | من النسيب الردى                    |
| 100      | إذاكان معرفة                  | .177    | من المعانى البشعة                  |
| 107      | اجتناب الضرورات               | 175     | من المعانى الباردة                 |
| 104      | ترتيب الألفاظ                 | 177     | الجيد فررذكر الوشاح                |
| 101      | قبح الاسم                     | 144     | أجود الوصف                         |
| 109      | تجنب التعمية                  | 140     | متى يستجاد التشبيب                 |
|          | الفصل الثانى:                 |         | من الشعر الدال على شدة             |
|          | فيما يحتاج السكاتب إلى        | 187     | الحسرة                             |
| 17.      | ارتسامه وامتثاله              | 120     | أغراض الشعر                        |
|          | الكتابة الجيدة تحتاج إلى      |         | الباب الثالث: في معرفة صنعة الكلام |
| 17.      | أدوات جمة                     | 149     | وترتيب الألفاظ                     |
|          | مكاتبة كل فريق على مقدار      |         | الفصل الأول : ف كيفية نظم          |
| 17.      | طبقتهم                        | 144     | الكلام والقول فى فضيلة الشعر       |
|          | الممانى التي تنشأ الكتب فيها  | 12.     | كلة بشر بن المعتمر                 |
| 177      | من الأمر والنعي               | 127     | الرسائل والخطب متشاكاتان           |
| 174      | سبيل ما يكتب به فى باب الشكر  | 127     | الشعر                              |
|          | سبيل ما يكتبه التابع إلى      | 124     | ميزات الشعر على غيره               |
| 175      | المتبوع في الاستعطاف          | 120     | كيف تعمل الشعر                     |
|          |                               |         | •                                  |

.

•

.

|            | - 19                             | ١ —    | , ,                          |
|------------|----------------------------------|--------|------------------------------|
| الصفحة     | . الموضوع                        | الصفحة | الموضوع                      |
|            | الفصل الأول :                    | 178    | سبيل ما يكتب به فى الاعتذار  |
| 174        | فى ذكر الإيجاز                   | 170    | أما بعد                      |
| 174        | الإيجاذ                          | 170    | الدعاء                       |
| 144        | تفضيل الإيجاز                    |        | ما يلزم في تأليف الرسائل     |
| 141        | نوعا الإيجاز                     | 170    | والخطب                       |
| . \^0      | المساواة ﴿                       | 177    | تجنب إعادة حروف الصلات       |
| 144        | وجوه الحذف                       |        | الباب الرابع :               |
| •          | الفصل الثانى :                   |        | في البيان عن حسن النظم       |
| 197        | في ذكر الإطناب                   | 177    | وجودة الرصف                  |
| 197        | الإطناب                          | 177    | أجناس الكلإم                 |
| 144        | فضل الإطناب                      | 177    | حسن التأليف                  |
| 197        | الحاجة إلى الإيجاز والإطناب      | 177    | « الرصف                      |
| ٧٠٠        | الإتباع                          | 177    | سوء الرصف                    |
| 4.1        | مدار البلاغة تحسين اللفظ         | 177    | الألفاظ أجساد والمعانى أرواح |
|            | الباب السادس:                    | ١٦٨    | من سوء النظم                 |
| ٧٠٢        | في حسن الأخذ وحل المنظوم         | 179    | الماظلة، فاحش الاستعارة      |
|            | الغصل الأول :                    | 171    | من الـكلام المستوى النظم     |
| 7.7        | في حسن الأخذ                     |        | المنظوم الجيد، ما خرج مخرج   |
| ۲٠٢        | تداول الممانى                    | 171    | المنثور في سلاسته            |
| ۲٠٢        | السرق                            |        | لابد أن تتخالف أبيات         |
| 3.7        | أسباب السرق                      | 174    | القصيدة في حسن التأليف       |
| 4.0        | ممن أخفي الأخذ                   |        | مشال الحسن الرسف من          |
| 4.4        | ممن نقل المعنى من صفة إلى صفة    | 177    | الرسائل                      |
| <b>***</b> | ممن أخذ المعني فزاد              |        | الباب الخامس:                |
| 4.4        | ممن آخد المعنى فجاء به أحسن رصفا | 1 174  | فى ذكر الإيجاز والإطناب      |
|            |                                  |        |                              |
|            |                                  |        |                              |
|            |                                  |        |                              |

| لصفحة     | الموضوع ا                                                 | لصفحة | الموضوع ا                        |
|-----------|-----------------------------------------------------------|-------|----------------------------------|
| 457       | إخراج ما لا قوة له إلى ماله قوة                           | 77.   | من حسن الإتباع                   |
|           | تشبیه ما یری بالعیان بما ینال                             | 771   | ممن أحسن الاتباع                 |
| 457       | بالفكو                                                    | 777   | المحلول من الشعر على أربعة أضرب  |
| 729       | الطريقة المساوكة في التشبيه                               | 772   | من النظم ما لا يمكن حله          |
| 40.       | فائدة التشبيه                                             | 770   | <b>'</b>                         |
| 401       | شرفه وفضله وموقعه من البلاغة                              |       | رجع إلى السرقات                  |
| 401       | وجوه التشبيه :                                            | 777   | من خنيّ السرق                    |
| 701       | . تشبيه الشيء بالشيء صورة                                 | 740   | الفصل الثانى : فى قبـح الأخذ     |
| 707       | تشبيهه به لونا وصورة                                      | 740   | قبح الأخــــذ                    |
| 307       | « « حركة                                                  | 740   | مما أخـــــذ بكفظه ومعناه        |
| 400       | التشبيه بنير أداة                                         | 747   | من الأخذ السنهجن                 |
| 400 ·     | تشبيه أربعة أشياءبأربعـــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 4     | قد يتفق المبتدئ للممنى والآخذ من |
| 400       | تشبيه ثلاثة أشياء                                         | 137   | في الإساءة                       |
| 700       | من غرائب التشبيهات                                        | 137   | قد يستويان في الإجادة            |
| 707       | ومن بديع التشبيه                                          | 455   | الباب السابع: في التشبيه         |
| <b>40</b> | من مليح التشبيه وبديعه                                    |       | الفصل الأول: في حد التشبيه وما   |
|           | الفصل الثانى                                              |       | يستحسن من منثور الـــكلام        |
| 774       | فى البيان عن قبح التشبيه وعيوبه                           | 720   | ومنظومه                          |
| 474.      | إخراج الظاهر فيه إلى الخاف                                | 750   | التشبيه                          |
| 777       | تشبيه الصغير بالكبير                                      | 720   | تشبيه الشيء بالشيء جملة          |
| 377       | من معيب التشبيه                                           | 757   | أوجه التشبيه                     |
| 475       | من خطأ التشبيه                                            | 757   | أجسود التشبيه                    |
| 474       | من التشبيــه الــكويه                                     |       | إخراج ما لا يعرفبالبديهة إلى     |
| 778       | « التشبيه الردىء اللفظ                                    | 757   | مايع ف بهما                      |

| الصفحة       | الموضوع                      | الموضوع الصفجة                  |
|--------------|------------------------------|---------------------------------|
| 4            | لابد من معنى مشترك           | من بعيد التشبيه                 |
| ***          | الاستعارة أبلغ من الحقيقة    | « التشبيه المتنافر ٣٦٥          |
| 444          | « فى كالآم العرب             | « ردئ التشبيه                   |
|              | « « النبي والصحابة           | الباب الثامن:                   |
| 3.47         | والأعراب                     | في ذكر الأسجاع والازدواج ٢٦٦٠   |
| 44.          | الاستمارة في أشمار المتقدمين | ما زووج بينه بالفواصل ٢٦٦       |
| 797          | « فى كلام المحدثين           | فضيلة التسجيع                   |
|              | الغصل الثانى :               | وجوه السجع - ٢٦٨                |
| . 414        | المطابقة                     | توازن الجزأين وتعادلها أن تسكون |
| 417          | معنى المطابقة                | ألفاظ الجزأين مسجوعة ٢٦٩        |
| 417          | التسكافؤ                     | تمادل الأجزاء ٢٦٩               |
| 414          | التعطف                       | ينبغى أن تكون الفـــواصل        |
| 417          | الطباق في اللُّمة            | على زنة واحدة                   |
| ٣١٦          | من القرآن                    | من عيوب الازدواج التجميع ٢٧٠    |
| 414          | « كلام النبي                 | « « التعاويل ۲۷۰                |
| 414          | « سائر الحکلام               | استنمال السجيع في المنظوم ٢٧٠   |
| <b>771</b> . | « الأشعار في الطباق          | الشعر الموصع ٢٧١                |
| 440          | « المطابقة في أشعار المحدثين | الباب التاسع: في شرح البديع ٢٧٢ |
| 444          | « عيوب الطباق                | الفصل الأول :                   |
|              | الفصل الثالث: في ذكر التجنيس | في الاستما رة والمج             |
| ***          | التجنيس                      | الاستمارة والنرض منها ٢٧٤       |
|              | تجانس الكلمةين لفظا واشتقاق  | « المسيبة ووقعما ۲۷۶            |
| 44.          | معنى                         | فصل الاستمارة على الحقيقة ٧٧٥   |
| 441          | من التجنيس في القرآن         | لابد لكل استمارة ومجاز          |
| 224          | « في كالأم النبي             | من حقيقة                        |
|              | •                            |                                 |

| الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة الموضوع الصفحة التحديث المسكون  | »<br>»      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| « فى أشعار المتقدمين ٣٣٤ الفصل السادس: في صحة التفسير         « فى أشعار المحدثين ٣٣٧ التفسير         « فى أشعار المحدثين ٣٣٧ مثاله من القرآن         « موع آخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | »<br>»      |
| « في أشمار المحدثين ٣٣٧ التفسير « في أشمار المحدثين ٣٥٥ « مثاله من القرآن « ٣٥٥ » مثاله من القرآن « مثاله من القرآن « ٣٠٥ » مثاله من القرآن « ٣٠٠ » م | <b>»</b>    |
| « روع آخر ۳٤٠ مثاله من القرآن «۳٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1</b> 5. |
| من القرآن ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| « سائر الكلام ٣٤٠ « « المنظوم ٣٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| « المنظوم ٣٤١ من فساد التفسير ٣٥٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ))          |
| ن في شعر المحدثين ٢٤٧ الفصل السابع ، في الإشارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الحناء      |
| ب في التجنيس ٣٤٣ الإشارة ٣٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |
| من أشمار المتقدمين ٣٤٤ مثالها ٣٥٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |
| تجنيس الميبُ ٣٤٥ من المنظوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | من اا       |
| ابع: في المقابلة ٣٤٦ الفصل الثامن : في الأرداف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _           |
| في المعنى ٣٤٦ والتوابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
| : بالألفاظ ٣٤٦ الأرداف والتوابع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | المقابلا    |
| من القرآن ٣٤٦ المثال من القرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مثالها      |
| اللفظ باللفظ ٣٤٦ من قول النبي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مقابلا      |
| ٣٤٦ من الشعر ٣٤٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | تمثالم      |
| الماني بعضها لبعض ٣٤٧ من الأرداف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | مقابلا      |
| وء المقابلة ٣٤٨ الفصل التاسع: في الماثلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _           |
| تدار المقابلة ٣٤٩ المائلة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -           |
| لحامس: في صحة التقسيم ٣٥٠ مثالها من الشعر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الفصل ا     |
| ۳۹۰ « القرآن » »                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | التقس       |
| يم الصحيح ٣٥٠ « قول الني ٣٦٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | التقس       |
| قسمة الصحيحة ٣٥٠ « النثر "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |
| نظوم « المنظوم ۴۹۳ النظوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | من ا        |

? : :

| - h         | N                                       | - 11   |                                |
|-------------|-----------------------------------------|--------|--------------------------------|
| الصفحة      | الموضوع                                 | الصفحة | موهوع<br>د المس                |
| ۳۸۷         | الفصل الرابع عشر : في التدييل           | ሊፖማ    | مما عيب في الماثلة             |
| ***         | موقع التذييل في الـكلام                 | 444    | الفصل العاشر : في الغلو        |
| ***         | التذييل                                 | 414    | الغلوّ                         |
| <b>*</b> ** | مثاله من القرآن                         | 479    | من القرآن                      |
| TAV         | « « النثر                               | 444    | <sup>،</sup> من الشعر          |
| ***         | « « المنظوم                             | **     | مثال للغلوّ من النثر           |
| ٣٩٠         | الفصل الخامس عشر : في الترصيبع          | 444    | من المنظوم                     |
| ٣٩٠         | الترصيع                                 | 477    | من عيوب هذا الباب              |
| ٣٩٠         | مثاله                                   | ***    | الفصل الحادى عشر : في المبالغة |
| 444         | كثرة الترصيع دالة على التكلف            | 444    | المبالغة                       |
| 445         | من جيد الترصيع                          | 444    | المثال من القرآن               |
| 49.5        | من معیب «                               | 444    | « « الشعر                      |
| 490         | الفصل السادس عشر : في الإينال           | 444    | « « النثر                      |
| 790         | الإيغال                                 | ٣٨٠    | من عيوب المبالغة               |
| 790         | مثاله                                   |        | الفصل الثانى عشو : في الكناية  |
| <b>*4v</b>  | الفصل السابع عشر : في التوشيح           | 441    | و التعريض                      |
| <b>797</b>  | التوشيح                                 | 471    | الكناية والتعريض               |
| <b>79</b>   | أمثاته من القرآن                        | 71     | من التمريض الجيد               |
| 791         | « « الشعر                               | 777    | « المنظوم                      |
| 49          | مما عیب منه                             | 444    | مما عيب من الكناية             |
| •           | الفصل الثامن عشر : في رد الأعجاز        | 347    | من شنيع الكناية                |
| ٤٠٠         | على الصدور                              | ٣٨٥    | الفصل الثالث عشر : في العكس    |
| ٤٠٠         | أقسامه                                  | ٣٨٥    | العكس •                        |
| ٠٠٤         | من عيو به                               | 440    | مثاله من القرآن والنثر         |
| ٤٠٤         | الفصل التاسع عشر : فى التتميم و التكميل | 777    | « « المنظوم                    |
|             | <del>-</del>                            |        |                                |

| جة   | لموضوع الصف                           | ۱ 1                                      | الصفحة  | الموضوع                       |
|------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------|-------------------------------|
| £ '  | القرآن ١٧                             | مثاله من                                 | ٤٠٤     | التتميم والتكميل              |
| ٠ ٤٠ | النثر ٧٧                              | » »                                      | ٤٠٤     | مثاله                         |
|      | المنظوم ٧١                            | » » .                                    | ٤٠٧     | الفصل العشرون : في الالتفات   |
| £ *  | أشعار المحدثين اا                     | » »                                      | ٤٠٧     | ضرباه                         |
|      | دس والعشرون :                         | القصل السا                               | ٤ • ٧ · | التفاتات جوبر                 |
| 21   | والإيجاب ٢١                           | في السلب                                 | ٤٠٨     | من الالتفات                   |
| 2.   |                                       | ممناه                                    |         | الفصــل الحادى والعشرون:      |
| ٤١   | القرآن ٢١                             | مثاله من                                 | ٤١٠     | في الاعتراض                   |
| ٤١   | النثر ٢١                              | » »                                      | ٤١٠     | الاعتراض                      |
| 21   | المنظوم ٢١                            | » »                                      | ٤١٠     | مثاله                         |
|      | سابع والعشرون :                       | الفصــــــــــــــــــــــــــــــــــــ |         | الفصــــل ألثانى والعشرون :   |
| ٤٠   | داد داند                              | ا في الاست                               | ٤١١     | في الرجوع                     |
| ٤١   | ي عرين                                | - 1                                      | ٤١١     | الرجوع                        |
| 2 4  | - 252. 75                             | •                                        | 113     | من المذموم منه                |
| ٤١   |                                       |                                          | J       | الفصلالثالث والعشرون :في تجاه |
|      | نامن والعشرون :                       |                                          | 7/3     | العارف ومزج الشك باليقين      |
| ٤٢   |                                       |                                          | 213     | تجاهل العارف                  |
| 13   |                                       | 1                                        | 214     | ونوع منه                      |
|      |                                       | 1                                        | 214     | مثاله من النثر                |
| ٤٦   | روالعشرون: في التشطير 🗚               | ∫ الغصل التاسع<br>-                      | 213     | « « المنظوم                   |
| 13   | النثر ١٨                              | مثاله من                                 |         | الفصــــل الرابع والعشرون :   |
| 21   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | 1                                        | 3/3     | في الاستطراد                  |
| 13   | ين: في المجاورة ٢٠                    | الفصل الثلاثو                            | ٤١٤ -   | مثاله من المنظوم              |
| 73   | ~\                                    | معناها                                   |         | الفصيل الخامس والعشرون :      |
| 27   | <b>~</b> \                            | مثالها                                   | ٤١٧     | فى جمع المؤتلف والمختلف       |

|              | •                             | ``     |                             |  |
|--------------|-------------------------------|--------|-----------------------------|--|
| المفحة       | الموضوع                       | الصفحة | الموضوع                     |  |
| 110          | التلطف                        |        | الفصل الحادي والثلاثون :    |  |
| 220          | مثاله من النثر                | 245    | في الاستشهاد والاحتجاج      |  |
| 733          | « « المنظوم                   | 285    | ممناه                       |  |
| <b>£ £ Y</b> | المشتق                        | ٤٣٤    | مثاله من النثر              |  |
| 888          | وجهاه                         | 272    | « « الشمر                   |  |
| ££A          | حسن الرد                      | •      | ,                           |  |
| £ £ A        | أمثلته                        | 277    | ر                           |  |
| 229          | استهجان خلافه                 | ٤٣٨    | التمطف                      |  |
| 224          | التخييل                       | ٤٣٨    | •                           |  |
| ام ٥٠٠       | الخبر والوصف في صورة الاستفها | 277    | أول من ابتداء               |  |
|              | الباب العاصر : في ذكر مبادى   |        | مثاله                       |  |
| ٤٥١          | الكلام ومقاطعه                | 247    | مما يدخل فى التمطف          |  |
| ٤٥١          | النصل الأول: في ذكر المبادىء  |        | الفصــل الثالث والمشرون :   |  |
| 201          | حسن الابتداءات وقبحها         | 133    | في المضاعفة                 |  |
| 101          | أمثلة                         | 133    | المضاعفة                    |  |
| 204          | أحسن الابتداءات في الجاهلية   | 133    | مثالها من القرآن            |  |
|              | « « « غير                     | 133    | « « ٍ النثر                 |  |
| 202          | الجاهلية                      | ٤٤١    | « « المنظوم                 |  |
| 200          | ابتداءات أبى تمام             | 224    | و آخر                       |  |
| 200          | من الابتداءات البديمة         | 227    | ضرب منها                    |  |
| 200          | ابتداءات المتني               |        | الغصـــل الرابع والثلاثون : |  |
| ٤٥٧          | فضل الابتداء الحسن            | 224    | في التطويز                  |  |
|              | الفصل الثانى : فى ذكر المقاطع | 224    | التعاوير                    |  |
| £0A          | والتول في الفصل والوصل        | 224    | أحسن ما جاءمته              |  |
| £0A          | البلاغة معرفة الفصل والوصل    |        | الفصل الخامس والثلاثون :    |  |
| <b>273</b>   | الممقود والمحلول              | 220    | في التلطف                   |  |
| ( (          | ( ۳۲ _ الصناعتين              |        |                             |  |

| الصفحة     | الموضوع                     | الصفحة | الموصوع                      |   |  |  |
|------------|-----------------------------|--------|------------------------------|---|--|--|
| ٤٧١ .      | مما عيب من القوافي          | 773    | المثال .                     |   |  |  |
| ٤٧١        | من عيوب القوافي             | ٤٦٣    | ممسا لم يبين موضع الفصل فيه  |   |  |  |
| 2743       | من القوافي الرديثة          | १७१    | مشــال المقطع الحسن في الشعر |   |  |  |
|            | الفصــل الثالث : في الحروج  | १७०    | « « من الغثر                 |   |  |  |
| ٤٧٤        | من النسيب إلى المدح وغيره   |        | من حسن المقطع جودة الفاصلة   |   |  |  |
| ٤٧٤        | بدء الشعر عند العرب         | ٤٦ጌ    | وذلك على ثلاثة أضرب          |   |  |  |
| 240        | الحروج المتصل بماقبله       | 277    | الضرب الأول                  |   |  |  |
| 773        | إكثار المحدثين من هذا النوع | ٤٦٨    | « الثاني                     | • |  |  |
| <b>FA3</b> | نهاية الكتاب                | ٤٧٠    | « الثالث                     |   |  |  |
|            |                             | ٤٧٠    | المثال من الشعر              |   |  |  |

.. .

.

### 

إسماعيل بن عباد ٢٣٦ الإسكندر ٢١ ابن الأسات ٤٠١ أبو الأسود ٢٢ الأسود بن يعفر ۲۰۷ ، ۲۹۲ أشجع السلمي ١٠٦، ١٧٧، ١٥٢ الأشعث بن قيس ٢٢٢ الأصمعي ٨٤،٣٧ ، ١٢٠ ، ١٢٧ ، ٣٣٨ ابن الأعرابي ٨ ، ٥١ ، ٥٥ الأعشى ٢٩، ٨٠، ٨٨، ٨٩، ٩٩، ١١٥٠ A71 . -71 . P31 . 3 - 7 . 707 . 307 ) 777 ) 137 ) 337 ) 177 . **577 . 557 . 577 . 5.7 . 777** أعشى باهلة ١١١ الأفوم الأودى أشما ، ٢٩٥، ٣٢١، ٣٩١. **٤**٣٨ الأقيشر ٤٠١ أكيدر ( صاحب دومة الجندل ) ١٦١ امرو القيس ٢٩ ، ٤١ ، ٢٧ ، ٧٧ ، . 707 , 707 , 701 , 770 , 777 007 ) 177 ) 777 ) 187 ) 117 )

. TTE . TTT . TTT . TTT . TTT

(1) إراهم أبو الفرج البندنيجي ٣٣٦ إبراهيم الإمام ٢٢ إبراهيم بن العباس ١٥ ، ٢١٠، ٢٣٠ ، TV0 ( T0 . إراهيم بن المهدى 277 إبراهيم الموصلي ٢٨٦ أحمد بن أبي طاهر ٤٣٣ أحمد بن صبيح ٢٢١ أحمد بن يوسف ٣٧ ابن أحمر ٧٨ ، ٢٠٥ ، ١٨٤ ، ٤٤٦ الأحوص ١١٩ أحيحة بن الجلاح ٢١٦ أخت عمرو دى الـكاب ١٤٨ الأخطل ٨١، ٩٢، ٩٣، ٩٢، ١١٧، ١٢٥، . 47 , 487 , 987 , 717 , 777 , 221 . 407 . 445 ابن أذينة ٤١ ، ١١٧ ، ٢٤١ أرطاة بن سهية ١٥٣ الأزدى ١٣٦ إسحاق بن إبراهيم ٥١ ، ١٢٧ ، ٤٥٢ إسحاق بن حسان ۲۰ الأسدى ٣٧٥ بنو إسرائيل ١٩٩

بنو أمية ٤٩ ، ٩٣ ، ١٥٨ . أمية بن إلى الصات ٤٧ ، ٣٣٥ ، ٣٥٣ ابن الأنبارى ٧٤

أوس بن حجز ٣٣ ، ٦٩ ، ١١٤ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ١٩٩ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩٢ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٩١ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨٤ ، ٢٨

أوس بن غلفاء ٤١ ، ٣٧٩ أوس بن منراء ٢٩٤ إياس بن معاوية ١٨٠ أيمن بن خزيم ١٠٤ ، ١٠٩ (ب)

بشار بن رد ۵۰ ، ۱۲۲ ، ۲۰۲ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۱۵ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۱۲ ، ۲۰۲ ، ۲۱۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، ۲۰

بشامة بن الندير ۳۸۳ بشر ۱۱۷ ، ۲٦٤

بشر بن أبی خازم ۳۹۳ ، ۲۲۰ بشر بن مراوان ۱۰۲ ، ۱۰۹

بشر بن المعتمر ۱٤٠ البشر ( اسم ماء ) ٩٣ أبو البصير ٤٦٢

البعيث ۲۱۱ ، ۲۳۲ ، ۳۳۱ أبو بكر ۱۹۲ ، ۲۸۳ بكر بن النطاح ۲۶۳ ، ۳۲۷ ، ٤٥٦

بکر بن النطاح ۲۶۳ ، ۳۲۷ ، ۴۰ بوزع ۱۰۸

> آبو البيداء ٤١١ بيهس بن عبد الحادث ٣٢٣

(ت)

١٩٣٩ ، ١٠٤٠ ، ١٤٢ ، ٢٥٢ ، أنابط شرا ٢٣٧ ، ١٠٠ ، ٢٩٦ ، ١٠٠

التنبلني ۹۱، ۳۲۲، ۲۲۳، ۳۷۹ بنو تغاب ٩٣ أبو تمام ۱۷، ۳۵، ۳۳، ۳۹، ۵۰، 13,70,70,35,75,75,111, 111 3 386 3 976 3 771 3 771 3 A71 , P\$1 , 441 , 141 , 741 , . Y.1 . 100 . 101 . 1.EV . 177 0.7 . 417 . 717 . 717 . 717 . . 740 . 748 . 344 . 344 . 441 PTY . 137 . TST . XST . 377 . . T.V . T.T , T.D . T.E . T9V A.T. 717 . 717 . 317 . 017 . 077 , FTT , YTT , AFT , FTT , . TET . TE . . TTQ . FTV . TTT 337, 037, P37, AFT, . ME 219 , 210 , 211 , 213 , 213 , . 274 . 274 . 275 . 275 . 275 . . 242 , 244 , 244 , 243 , 243 , 073 , 773 , 433 , 133 , 733 , 703 ; 303 ; 603 ; 173 ; 773 ; 143 , 243

(ث)

ثملب ٤٣٨

ابن ثوابة ٢٥، ٢٥ ( ج ) جار بن السليك ٧٤٠ الحاحظ ١١، ٥٥، ٣٢٢، ٢٠٤ جبل بن بزید ۲۹۱ جبيها الأسدى ٣١٠ الجحاف السلمي ٩٤،٩٣ ابن جحدر ٨ جحظة ٤٢ ، ٢٤٤ جران المود ۲۰۸ جرير ۱۰ ، ۳۰ ، ۳۹ ، ۵۵ ، ۹۶ ، ۱۰۷ ، \* 10 A . 187 \* 11A \* 11Y \* 117 A-7 , 777 , 377 , 377 , 777 , 2.7 . 2.1 . 2. . . 407 أبو جهل ١٤٤ جمثن ۳۰ جمفر بن عد ( رضي الله عنهما ) ٢٥١ جعفر بن عد بن الأشعث ٣٤٧ جعفر بن يحيي ٢٩، ٣٨، ٨٤، ١٧٨، 147 . 147 ابن جفنة ٧٣٧ جليح بن سويد ٣٣٦ الجاز ٥٦ الجاني ٢٦٥ جيل ۱۱۸ ، ۱۵۷ ، ۳٥٣ الحطيئية ١٠٠، ١٠١، ١١٤، ١١١، 171 , 441 , 441 , 487 , 687 , الحيكم بن أبي العاص ١٩٣ الحسكم الحضري ١١١، ١٣٧، ١٣٧ حميد بن الأرقط ١٢٤ ، ٣٣٧ حميد بن ثور ٤٤ ، ٢٥٢٠ الحنيف بن السجف ٢٣٣ أبو حنيفة ٥٦ حيان بن ربيعة الطائي ٣٣٧ أبو حية النميري ٢١١ ، ٢١٤ ، ٤٦٧ ( خ ) خالد بن صفوان ۳۱۹ ، ۳۳۲ خالد بن الوليد ٢٨٥ خالد بن يزيد بن مريد الشيباني ۲۱۲ خالد بن نزید بن مماویة ۱۹۲ الخثممي ٣٧٣ خداش بن زهیر ۳۳۱ خراسان ۲۸ ، ۷۷ أبو خراش الهذلى ۲۹۳ الخرعي 208 خفاف بن ندبة ١١٥ ، ٢٦٣ أبو الخلال ١٢٣ خلف بن الأحمر ٨٨ ، ١٥٤

جنادة ٨٢ جندل بن جار الفزاري ٤٣٤ ( ح ) حاتم بن النعمان الباهلي ٩٢ أبوحاتم ٧٨ الحارث بن أبى شمر ٤٤٠ الحارث بن حلزة ٤٢ ، ١٩٤ ، ٢٩٢ ، ٣٥٣ الحارث بن عباد ۲۰۰ . الحارث بن كلدة ١٢٩ الحارث بن هشام ۳۹۸ الحارث بن وعلة ٢٣٥ ابن حازم ۱۸۰ الحبال الربعي ٢٠٥ الحجاج ۲۷، ۲۸، ۲۰۱، ۲۰۱، ۱۲۲، 250 . 445 . 440 حسان بن ثابت ۱۲۲ ، ۲۰۱ ، ۲۱۰ £12, £.V الحسن بن رجاء ٢٦ الحسن بن سهل ٤٦٠ أبو الحسن بن طباطبا ٣٨٣ الحسن بن على ٤٩ ، ٥٨ الحسن بن وهب ٥٦ ، ٢٣٨ ، ٢٩٠ ، ٣٢٠ الحسين بن على ١٠٢، ١٤ الحصين بن الحمام المرى ٣٢٠ حضرموت ١٦١٠ الخليع ٢٩٧ الخليل ١٩٨ الخنساء ١٣١ ، ١٣٨ ، ٢١٤ ، ٢٢٧ ، ٢٣٣ ، ٣٩٣ ، ٢٠٤ خويلد الهذلى ٣١٠ ابن الخياط ٢٠٦

( )

أبو الدرداء ٣١٨ . أبو بكر بن دريد ١٤٥ ، ٤٤٤ ، دريد بن الصنة ٤٧٢ ، ٣٧٨ ، ٤١١ ، ٤١١ ، ٤١١ ، ٤١١ ، ٤١١ ، ٤١١ ، ٤١١ ، ٤١١ ، ٤١١ ، ٤١١ ، ٤١١ ، ٤١١ ، ٤١٠ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٤ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ، ١٠٢ ،

( ذ )

أبو دؤيب ٨٤ ، ٩٩ ، ١٠١ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ،

رؤبة ۲۸ ، ۹۹ ، ۹۸۲ ، ۳۸۲ ، ۳۸۲ ، ۶۳۳ ، ۶۳۳ ، ۶۷۳ ، ورقبة ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۳۸ ، ۲۳۸ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ،

(ر)

الراعی ۷۸، ۹۶، ۹۸، ۹۶، ۲۹۹، ۲۹۹، ۲۹۹، ۲۹۹، ۱۰۹ الربیع بن خیثم ۲۲۰

الربيع بن ضبع ٤٧٥ الرشيد ٢٣ ، ٥٥ ، ٣٤٧ ، ٤٧٦

الرماح بن مياده ٣٦٧ ، ٤٠٩

الرقاشي ٢٠

رملة اللوى ١٨

این الروی ۱۳۳، ۱۳۶ ، ۱۸۲ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ، ۱۳ ،

رواس بن تميم ٣٧٩

(;)

الزبرقان بن بدر ۱۹۰ ، ۲۶۲ ابن الزبسری ۱۸۰ ، ۲۶۳ أبو زبيد الطائی ۱۲۲ ، ۳۵۱ زبيدة ۱۲۳

زفر بن الحارث ۹۲

(س)

ساعدة بن جؤية ٩٦ ، ٣٦٣ سحيم عبد بنى الحسحاس ٨٢ سديف ٣٣٩ سر من رأى ٤٥٢ سمد بن مالك الأزدى ٣٩ سميد بن حيد ٢٢ ، ١٥٩ ، ٢٢١ ، ٣٣٩ السفاح ٨٥٤

أبو سفيان ١٨٠ سكينة بنت الحسين ٢٧١ سلم الخاسر ٢١٦ ، ٢٧٠ سلمة بن عباس ٢٥٨ سليك ٢٠٦ ، ٣٩٨ سليان بن وهب ٣٥٨ ، ٣٨٨ سايم ( قبيلة ) ٣٩ سايم ( قبيلة ) ٣٩ سايم ( قبيلة ) ٣٩ سايم ( السمو ال ١١١ ، ١٥٠ ، ٢٠٦ ، ٤١٥ ، السمو ال ١١١ ، ١٥٠ ، ٢٠٦ ، ٤١٥ ، السمويد بن أبي كاهل (أوسويد بن كراع) ٢٨٢ سويد بن منجوف ٢١ ، ٢٩ سيبويه به ١٥٧

(ش)

شبيب بن شيبة ٢٥٨ ، ٤٥٩ ، ٢٦٤ ، هريم ١٥٨ الشعبي ١٥٨ الشعبي ٢٧ ، ١٦٨ الشماخ ٩٨ ، ١٧٠ ، ١٣٤ ، ١٣٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ١٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٢٠ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٢١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١ ، ٢٠١

۷۷۱ العاف ۹۲ طفیل الغنوی ۷۸ ، ۷۸۲ ، ۲۹۲ ، ۳۲۱ آبو الطمحان ۳۷۲

> طالم بن سرّاق ۱۵۸ (ع)

عائشة 7۸0 الماص بن عدى ١٥ عامر ( اسم قبيلة ) ٩٣ عامر بن الطفيل ١١٥ ، ٣٩٢ المباس بن الأحنف ٣٧ ، ٨٣ ، ١٠٣ ،

المباس بن الحسن ٢٨٥ المباس بن يريدالكندى ١١٢ عبدة بن الطبيب ٨٧ عبد الرحمن بن عبد الله الخزرجي ١١٤ عبد الرحمن بن عبد الله القس ٩٥ عبد الرحمن بن على بن عاقمة ٣٦٨ عبد الصمد بن المصل الرقائي ٨٥٤ عبد الصمد بن المصدل ٢٣٧ ، ٢٤٠ ،

( ٣٣ - الصناعتين )

أبو الشيص ١١٩ ، ١٣٥ ، ٢٩٩ ، ٣٢٦، ٢٢٣، ٤٧٧

(ص ۱) ه

الصاحب بن عباد ۳۸۹ ، ۶۹۶ حالح بن جناح اللخمی ۳۵۹ صالح بن علی ۲۸ صبرة بن شیان ۵۰ محار المبدی ۳۸ أبو صخر المذلی ۳۹۳ أبو الصقر ۲۶ ، ۲۰

(ض ) مدر حنابی بن الحارث البرجی ۱۹۰ الضبی ۱۲۲

(4)

الطالی ۱۰۲ طاهر بن الحسین ۳۵۰ ابن طباطبا ۱۰۸ ، ۲۳۸ ، ۲۳۹ طرف ۸۹ ، ۲۹ ، ۹۹ ، ۲۲۷ ، ۱۶۹ ، ۲۸۱ ، ۲۳۵ ، ۲۳۳ ، ۲۲۳ ، ۲۲۹ الطرماح ۹۱ ، ۲۰۹ ، ۳۲۸ ، ۳۷۳ ، المتاني ۱۷ ، ۱۳۵ ، ۱۳۷ ، ۲۰۸ ، ۲۰۲ ، أبو العتاهية ٢٠ ، ٤٥ ، ٥٦ ، ٦٦ ، ١٢٣، 371 3 777 3 887 3 8-73 733 3 207 ( 200 ( 224 المتى ٢٢٢ عثمان بن عفان ۲۲ ، ۲۸ ، ۱۹۳ أبو عثمان الناجم ٤٧٤ المجاج ٩٥، ١٩١ العجم ٢٩٠ ابن مجلان النهدى ٢٠٥ المجير الساولي ٣٩٢ ، ٣٩٧ عدى بن الرقاع ١٠٢، ١٢٦، ٢٥٢، ٢٥٨، عدى بن الرعلاء ٤٧٤ عدی بن زید ۲۹۷ أبو عدى القرشي ٣٤٩ أبو المذافر ٣١١ العرجي ١١٨ ، ٣٧٥ ، ٣٧٥ ، ٢١٤ عرفة ٢٣ عروة بن الزيمبير ٢٣ عروة بن الورد ۲۲، ۱۹۶ ، ۲۲۲ ،

عبد العزيز بن مروان ٨١ عبد القيس ٣١٢ عبد الله بن أمية ٤٤٥ عبد الله بن جدعان ٤٧ عبد الله بن طاهر ۲۱۲ عيد الله بن عباس ٢٣٦ ، ٣٣٢ عبد الله بن مسمود ۱۸۷ عبد الله بن معاوية ٤٠٨ عبد الله بن يزيد ١٩٣ عبد الملك بن صالح ٣٤٧ ، ٤٤٥ عبد الملك بن مروان ۲۱ ، ۲۲ ، ۵۹ ، ۸۱ ، VA , 78 , 38 , 3 · 1 ، 21 1 , 70 1 , 241 , 414 , 194 أبو المبر ٢٦١ عبيد بن الأبرس ١٧٢ ، ٢٠٠٠ أبو عبيدة ٤٦ عبيد الله بن الحويرث ١٠٦ عبيد الله بن زياد بن ظبيان ٢١ عبيد الله بن سليم ٣٥٢ عبيد الله بن سليان ٢٥ عبيد الله بن عبد الله بن طاهر ١٤٧ ، عبيد الله بن عتبة ٢٢ عبيسد الله بن قيس الرقيات ٤٠، ١٠٤، مرو بن قیئة ۲۲۹ عرو بن کاثوم ۲۹۳ ، ۳۶۳ ، ۳۶۳ ، ۳۶۳ ، ۳۹۳ ، ۳۹۳ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ، ۹۸۶ ،

(غ)

بنو غدانة ۹.۶ غسان السليطى ۲۳۵ النصبان بن القيمثرى ۳۳۶ أبو النمر ۳٤٤ الننوى ۱۳۸ غيلان الربعى ۸۵

( ف ) فارس ۱۳۰ ، ۱۳۱ ، ۲۸۰ الفراء ۱۸۵ ، ۲۸۶

عزة ٨٠ عطاء بن مصعب ٢٧ عطية بن جمال ٤٤ عقبة بن هبيرة الأسدى ١٧٦ علقمة ٣٦، ٣٥، ١٠٥، ١١٥، ٣٠٩، ١٠ ١٠ الأصبهائي ٣٣٤ على بن أبي طالب ٢٧، ٣٢، ٧٥، ١٨٠، على بن جبلة ٢٠٠، ٢١٧، ٢٢١، ٢٣٨،

على بن جبلة ٤٨٠ ، على بن الجهم ٣٣٧ ، ٣٣٦ ، ٣٢٧ ، ٤٨٠ ، ٤٨١ على بن الحسين ٣٣

علیة بنت المهدی ۸۹ عمارة بن عقیل ۱۲۰ ، ۳۲۰ عمر بن عبد العزیز ۱۲۰ ، ۱۲۸ ، ۲۳۲ ، عمر بن أنی تربیحسة \*۲۲ ، ۱۲۱ ، ۲۳۲ ،

عمر بن الخطاب ۲۲، ۱۵۸ ، ۱۲۸ ، ۱۷۰ ، ۱۷۰ ، ۱۹۳ عموو بن الأبهم ۴۰۶ عموو بن براق ۴۰۶ عموو بن حاتم ۳۸۰ عموو بن العاص ۲۶ ، ۱۸۱ ، ۵۸ الفرزدق ۳۱، ۳۱، ۵۱، ۱۰۷، ۱۲۹، اقیس. بن خارجة ۱۹۸ 771 3 101 3 151 3 011 3 177 3 · 727 . 777 . 777 . 737 . 240 , 547 , 400

> ابن أبي فروة ٩٥ الفضل بن سهل ٥٦ ، ٧٧ ، ٢٣٠ الفضل بن يحيى ١١٠ ، ٤٥١ فليح بن زيد النهرى ٢١٥ الفند الزماني ٦٥

> > (ق)

القاسم بن عبيد الله ٣٢٨ القحيف ٣٣٦ قدامة بن جعفر ۸۲ ، ۱۲۹ ، ۲۷ ، ۳۱۳، 404

القرشى ٤٧٢ قرواش بن حوط۲۳۹ قريط بن أنيف ٣٢٥ ابن القرية ۸۷ ، ۳٥٣ قصی ۳۳۲ القطامي ١٥٢ ، ٣٣٧ قمنب بن أم صاحب ١٥٦

أبو القمقام ٣٤٥

قيس بن الخطيم ٢٠٤ ، ٣٧٤ ، ٣٥٢ قیس بن عاصم ۳۳۵ (4)

كافي الكفاة ٣٨٢ ، ٤١٢ أبو كبير ٤٦٤، ٢٦٩ کثیر ۵۶، ۷۷، ۸۹، ۸۹، ۱۰۳، . 111 . 11 . 177 . 177 . 171 ٤١٠، ٣٧٤، ٣٦٥، ٢٧٩ كثير بن هماسة ٣١٩ أبوكريمة ٢٣٧ کسری ابرویز ۱۹۱ کمب بن زهیر ۱۱۳ ، ۲۶۳ ، ۲۰۳ کلیب بن وائل ۲۰۹ ال كيت ١٠٤ ، ٣١٢ ، ٣٣٤ ، ٣٣٣ کندة ۲۰۳

(J)

الكوفة ٩٢ ، ١٥٤

أبو الكويفر ١٥٨

لبيد ۹۸ ، ۱۰۱ ،۱۳۰ ، ۱۷۰ ، ۱۹۱ ، 202 , 792 , 777 , 727 , 777

عد بن عبد الله بن كناسة الأسدى ٣٣٧ عد بن عبد الوهاب ٢٢ عد بن عطية المطوى ٢٠٩ عد بن على ٥٥ ، ٥٥ عد بن يحيى البرمكي ٣٧٣ محمود الوراق ۲۳۸ المخبل ۱۹۰، ۲۰۰، ۱۹۰ الحخزومى ٣٤٥ المرار الفقعسي ٧١ ، ١٠٢ ، ١٠٢ المراغى ٢٢٧ الموقش الأكبر ٩ المرقش الأصغر ٧٩ المرقش ٢٥٥ مروان بن أبي حفصية ١٠٩ ، ١١٠ ، 170 مسافر العبشمي ١٢٩ مسافع ۳۲۲ أبو مسلم ۲۲۷ ، ۳۸۳ مسلم ۲۰۰ ۲۹، ۲۷، ۲۰۳ ، ۲۰۷ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ (17) 177 307 307 377 371 APP , PPP , 117 , -77 , A77 ,

337, 0/3, 7/3, 773, 733,

£VA ( £500 ( 500

ابن لجأ ١٤٦ لقيط بن يعمر ٢١٣ ، ٤٦٤ لیلی بنت طریف الشیبانی ۱۷۱ ليل الأخيلية ٣٩٢ المؤمل ٣٧٤ المأمون ٢٩، ٤٦، ٤٧، ٥٦، ١٢٥، ۸۲۲، ۵۸۲، ۲۲۰، ۲۲۶، ۲۲۶، 173 مالك بن طوق ٣٣٣ المبرّد ١٦٠ ، ٢١٦ ، ٢٢٢ المتلس ٩١ ، ٩٢ ، ١١٤ ، ٣٢٤ متم ٤٦٧ المتنى ٢٧ ، ١٥٥ ، ١٦٦ ، ١٥٥ ، ٢٧٣ ، · 217 . 499 . 495 . 478 . 474 . 733 , 003 , F03 , V03 المتنخل الهذلي ١٨٧ المتوكل ٢٠٦ ، ٤٤٥ المثقب العبدى ١٢٠ ، ١٩١ أبو المثلم ٣٩٤ -

عد بن الجهم ٢٦٥

عد بن الحنفية ١٨

عد بن عبد الله ٣٢٠

منصور بن الفرج ۴۰۰ المنصور ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۸۰ ، ۳۲۱ المنصور ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۸۰ ، ۳۲۱ المهتدی بالله ۲۰۸ ، ۲۰۱ ، ۱۵۸ ، ۲۰۱ ، ۲۰۹ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، وسی ( علیه السلام ) ۲۰

(ن)

النابغة الجمدى ٢٦٤، ٣١٣، ٣١٦، ٣٤٧، ٣٤٧، ٣٧٣ ، ٤١٠، ٢٢٤ النابغة الذبياني ٢٩، ٥٠، ٥٤، ٣٣، ١٨١،

. 202 . 207 . 22 . . 272 . 77.

£70 , £75 , £77 , £77

ابن نباتة ۲۰۸ النبی ( صلی الله علیـــه وسلم ) ۲۸، ٤٤، ۱۲۳، ۱۲۱، ۱۲۱،

السيب بن علس ۱۰۷، ۹۱، ۱۰۰، ۱۲۹، منصور بن الفرج ۳۰۰ النصور ۲۲ ، ۲۷، ۱۰۸ مصعب بن الزبير ۱۰۶ مصرس بن ربعی ۲۹۲، ۲۹۳ المهاب بن أبی صغرة ۲۰۰ مهلهل بن ربیصة ۲۰۰ مهلهل بن ربیصة ۲۰۰

مماویة ۲۰، ۲۶، ۲۸، ۱۸۱، ۲۳۳، ۲۳۳، ۲۰۹

معاوية بن مالك ۲۸۲ ابن المتز ۸۲ ، ۸۸ ، ۲۲۸ ، ۲۰۸ ، ۲۲۰، ۲۲۱ ، ۲۲۰ ، ۲۱۱ ، ۳۲۰ ، ۳۳۳،

213 , 01: . 113 , 773

المعتصم ۲۰۲ أبو المعتصم ۱۰۲۸ المطل الهذلی ۲۰۶ معن بن أوس ۳۱ معن بن زائدة ۲۳ أبو مقاتل الداعی ۲۰۲

ابن مقبل ۱۲۷ ، ۳۶۳ ، ۳۸۰ ، ۲۰۱ ابن القنع ، ۲۷ ، ۵۹ المقنّع اسكندى ۱۲۸ ، ۲۹۶ ، ۳۵۳ مكة ۲۲ ، ۱۹۹

ابن ناذر ۱۹۹

۱۶۰ معبر ۲۰۱۸، ۲۳۲

مجیدة بن عویمر ۹۶ نصر بن منصور بن بسام ۱۳۰ نصیب ۱۰۶ ، ۱۱۹ ، ۱۲۱ ، ۳۳۰ ، ۵۰۰

النعان بن بشير ٣٣٦ النعان بن المندر ٣٣٧ النمر بن تولب ٤٤ ، ٣٥ ، ١٧٤ ، ١٧٧ ، ١٨٩ ، ٣٧٣ ، ٣٩١ ، ٣٠٠ ، ٥٠٠ النمرى ٢٦١ ، ٣٥٦ ، ٣٠٥ ، ٤٠١ ، ٣٧٥ النوار ٣٠٠

( • )

هاشم ۳۳۰ الهذالی ۲۷۶ ابر الهذیل ۲۶ ابن هرمة ۲۷، ۱۲۸، ۱۵۱، ۱۱۱ هشام بن إسماعیل ۱۳۸ آبو هلال المسکری ۲۰، ۳۳۰، ۲۳۰، ۲۳۵، ۳۳۵، ۷۳۷، ۳۳۵، ۲۶۰، ۱۵۵، ۲۸۵، ۲۷۵، ۲۷۵، ۳۸۵ الهند ۲۱، ۲۰

(,)

هوذة بن على الحنق ٣٧٦

الوآوا. ۲۰۷ وائل بن حجر الحضرى ۱۳۱ الوليد بن عبسد الملك ۱۷ ، ۱۵۸ ، ۱۳۸ ، اليزيدى ٣٣٨ يزيد بن عمرو الطائى ١٣٥ يزيد بن مالك العامرى ٩٥ يزيد بن معاوية ١٢٣ ، ٤٦٠ يزيد بن المهاب ٢٠١ يشكر (قبيلة) ١٥٧ يعقوب بن داود ٥٦ المين ٢٠٧

الوليد بن يزيد ١٩٧ وهب بن الحارث بن زهرة ٢٠٣ ( ى ) يثرب ٥٠، ٥٠ يحيى بن أكثم ٤٧ يحيى بن خالد ٢٧، ١٩٦، ١٩٦٠، ٣٤٧،

## (٣) فهرس الشعز والشعراء

| الصفحة       | الشاعو              | القافية  | •      | (1)              |              |
|--------------|---------------------|----------|--------|------------------|--------------|
| 104          | أبو النحم           | الجوزاء  | الصفحة | الشاعر           | القافية      |
| 194          | آخر                 | الرقباء  | ٤٠.    | ابن قيس الرقيات  | الماه        |
| <b>V • A</b> | أبو نواس            | بلواء    | . ٤٤   | الآخر            | والإمساء     |
| <b>7</b> \0  | بشار                | الكوماء  | ٦٤     | الشاعر           | الرقباه      |
| 409          | الىحترى             | الجوزاء  | ١٠٤    | ابن قيس الرقيات  | الغللماء     |
| ۳٠٥          | أبو تمام            | إ الثواء | ۱۷۸    | الحطيثة .        | أضاءوا       |
| 475          | عدى بن الرعلاء      | الأحياء  | 4.4    | الآخر            | لواه         |
| 200          | أبو تمام            | سجرانی   | ***    | بعض العرب        | الشتاه       |
| ٤٧٩          |                     | الأعداء  | 77.    | ابن الرومی       | الرقباء      |
| Y0A          | ابن نباته           | أحشائيه  | 444    | الحسين بن مطبر   | وبكاء        |
| 495          | [ المتنى ]          | إخفائه   | 401    | ز <b>ھ</b> ير    | <b>جلا</b> 4 |
| ۸۰           | غیلان الربعی        | بطحائها  | 401    | ابن مطير         | 4 6          |
| 127          | ابن لجأ             | عطائرا   | ***    | الآخر            | أضاءوا       |
|              |                     |          | ٤٠٢    | الحطيئة          | الشتاه       |
|              | ( ب )               |          | 224    | أبو هلال المسكرى | ضياه         |
| 440          | أبو دواد            | الذنب    | ٤٧٠    | الحطيثة          | أضاءوا       |
| ٣١           | أبو نواس            | ينشعب    | ٤٤     | آخر              | فناؤه        |
| ٤١           | أبو العيال الهذلى   | و الوصب  | ٤٤     | ابن الرومى       | غطاؤها       |
| ۰۳           | أبو تمام            | مجا ثب   | 144    | الشاعر           | التواء       |
| 74           | النابغة الذبيانى    | المهذب   | 204    | البحترى          | الدعاء       |
| ۸۱           | النَّابِنة الذبياني | يتدبدب   | 47     | أبو تمام         | الأشياء      |
| ٨٨           | ذو الرمة            | الأهب    | ٤٠     | أبو تمام         | الأشياء      |
| ٣.           | [ ابن الممتز ]      | الكمابُ  | 144    | الآخر            | رداء         |
|              |                     |          |        |                  |              |

٠,

|             |                  |                   | -      |                                       |                 |
|-------------|------------------|-------------------|--------|---------------------------------------|-----------------|
| الصفحة      | المشاعر          | القافية           | الصفحة | الشاعر                                | القافية         |
| 441         | الآخر            | مصبوب             | 91     | التغلبي                               | حواطبُ          |
| 447         | البحترى          | الصيّبُ           | ٣٤     | ابن قيس الرقيات                       | الذهب           |
| 137         | أوس بن حجر       | فأشذب             | 117    | البحترى                               | العتاب          |
| 454         | أبو هلال المسكري | ذنوب ٔ            | 115.   | أبو العيال الهذلى                     | والوصبُ         |
| 454         | أبو تمام         | محتسب             | 115    | ذو الرمة                              | کیت             |
| 471         | امرؤ القيس       | الوطابُ           | 144    | ذو الرمة                              | القصبُ          |
| 441         | التغابي ً        | سارب              | ١٢٩    | المسيب بن عنس                         | الأقربُ         |
| **          | النابغة الذبيانى | الغرابُ           | 177    | الغنوي الغنوي                         | غريب<br>غريبُ   |
| 441         | النمر            | ينجابُ            | 107    | ر ابن قيس الرقيات<br>ر                | مطلب            |
| 444         | ذو الرمة         | ذهب ٔ             | ٧٠٣    | ،<br>ربل من كندة                      | کوانک           |
| 473         | أوس بن حجر       | وتنلب             | ۲٠٤    | النابغة الذبيانى                      | كوك ُ           |
| XY3         | ذو الرمة         | طوبُ              | 44.    | نصيب                                  | الحقاثب         |
| 245         | أبو تمام         | خصيب              | 774    | البحترى                               | يسلبوا          |
| ٤٥١         | ذوالرمة          | سربُ              | 721    | جــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | ياسبو<br>عابولم |
| ٤٧٤         | علقمة            | نصيبُ             |        |                                       | کوک<br>کوک      |
| 243         | البحترى          | والنوبُ           | 702    | النابغة الذبياني                      | • -             |
| <b>٤</b> ሌ0 | العسكوي          | والأصحاب          | 777    | 1بو هلالالعسكرى<br>                   | تذهب            |
| 77          | الآخر            | مشاربه            | 797    | المسيب بن علس                         | <b>أه</b> لبُ   |
| 149         | الحارث بن كادة   | أقار بُه <b>ُ</b> | 790    | الأخطل                                | مهبُ            |
| ١٦٨         | الفوزدق          | يقار بُه          | ٣٠٠    | أبو نواس                              | والحقبُ         |
| 711         | أبو تمام         | غيامبه            | 4.1    | أبو نواس                              | غويب            |
| 707         | بشار             | کوا کنه           | 4.4    | النابغة الذبيانى                      | الشباب          |
| 709         | ذو الرمة         | عبذابة            | 445    | <b>أوس بن</b> حجر                     | تنلبُ           |
| ***         | أبو الطمحان      | ثاقبُه            | 777    | الأخطل                                | غوابُ           |
|             |                  |                   |        |                                       |                 |

|   |              | •                | - 010               |           |                      |                            |
|---|--------------|------------------|---------------------|-----------|----------------------|----------------------------|
|   |              |                  |                     |           |                      |                            |
|   | الصفحة       | الشاعر           | القافية             |           | الشاعر من الساعر     | القافية<br>مالير عين ورويو |
|   | <b>WEX</b> - | [ الطرماح ]      | الترابا             |           | أبو هلال العسكرى     |                            |
|   | 447          | أبو تمام         | ربيبا               | 202       | أبو تمام             | طالبُه                     |
|   | mmd          | أبو تمام<br>بـــ | مرهوبا              | 10        | إبراهيم بن العباس    | هبوبُها                    |
|   | ۴٧.          | الآخر            | ا آبا               | ٤٨        | الشاعز               | ذنو بُها                   |
|   | ۳۸۸          | الحطيئة          | الذنبا              | 1.1       | أبو ذؤيب             | قبائها                     |
|   | ٤٠٣          | منصور بن الفرج   | تحجبا               | 144       | أبو نواس             | مواهبتها                   |
|   | ٤٠٥          | النمر            | أجرباً              | 7.47      | الآخر                | حبيبتها                    |
|   | ٤٠٦          | الأعشى           | كبكبا               | 445       | البحترى              | خوابُها                    |
| ٠ | 277          | الأعشى           | ليذهبا              | 41        | أبو هلال العسكرى     | مهيبا                      |
|   | 244          | أبو تمام         | الجيوبا             | 1.7       | عبيد الله بن الحارث  | نشا                        |
|   | 77           | أبو العتاهية     | وهبر                | 114       | الآخر                | شابا                       |
|   | 77           | العباس بن الأحنب | العجب               | 144       | ابن مقبل             | القلبا                     |
|   | 45           | ابن هرمة         | با <b>لبا</b> ب     | 174       | الفرزدق              | المسابا                    |
|   | <b>Y</b> A   | طفيل             | مشذّب               | 4.1       | [ حسان بن ثابت ]     | جُنو باَ                   |
|   | ۸٠           | امرؤ القيس       | مُهذبِ              | <b>*•</b> | مسلم                 | جنوبا                      |
|   | ۸٠,          | علقمة            | المتحاب             | 4.7       | جويو                 | الأنابيب                   |
| • | ۸١           | الأخطل           | جدبر                | 71.       | حسان                 | جنو باً                    |
|   | ۸۱           | كثير             | ضبابی               |           | جوير                 | غضابا                      |
|   | *            | ابن الممتز       | كالشهاب             | 74.5      | أبو تمام             | قعديبا                     |
|   | 4-4          | امرؤ القيس       | تطيب                | 747       | البحترى              | تغييبا                     |
|   | 1.9          | بعضهم            | الهضاب              | 727       | البحترى              | رقيباً                     |
|   | 117          | النابغة الذبيانى | السباسب             | 717       | [ مماوية بن مالك ] . | غضابا                      |
|   | 114          | امرؤ القيس       | و با <b>ل</b> شرابِ | 4.1       | أبو نواس             | جنباً                      |
|   | 114          | [ المجنون ]      | -                   | L         | البحترى              | غريباً                     |
|   | ١٢٨          |                  | الأقرب              |           | أبو تمام             | دكوبا                      |
|   |              |                  | _ · •               |           |                      |                            |
|   |              |                  |                     |           |                      |                            |
|   |              |                  |                     |           |                      |                            |

| الصفحة    | الشاعر           | 7 21-11           | الصفخة      | 1.11                 |          |
|-----------|------------------|-------------------|-------------|----------------------|----------|
| 771       |                  | القافية           | l           | الشاعر               | القافية  |
|           | امرؤ القيس       | تعضب              | 14.         | البحترى              | المقانب  |
| 475       | طفيل             | تعقب ِ            | 144         | البحتري              | معدب     |
| 441       | النابغة الذبيانى | جانب <sub>_</sub> |             | بيد الله بن عبد الله | المسكتب  |
| ۴         | أبو نواس         | والقصَب           | 127         | ابن طاهر             | •        |
| 4.5       | أبو تمام         | منقاب             | 1 89        | الآخر                | کربی     |
| ۳٠٥       | أبو تمام         | مريب              | 14.         | ابن خازم             | بالصواب  |
| 4.4       | العتابى          | السباسب           | 7.1         | أبو تمام             | شحوب     |
| ٤١٣       | أبو تمام         | الركاب            | ۲۰۰         | أبو تمام             | الكواكب  |
| 414       | آخر              | المتسرّب          | 7.7         | الأخطل               | بذنوب    |
| 414       | النابغة الذبيانى | لازب              | ۲.٧         | آبو نواس             | لعناب    |
| 444       | أبو دواد         | المثقبر           | 777         | امرؤ القيس           | وأنتسأبي |
| 441       |                  | أب                | 44.         | أبو تمام             | شحوب     |
| 44.5      | السكميت          | نگر               | 44.         | أبو تمام             | الملاب   |
| 44.5      | الفرزدق          | حاصب              | 441         | النابنة الذبيانى     | بعصائب   |
| 444       | مسلم             | جنب               | 777         | أبو تعام             | مجوس     |
| 45.       | أبو تمام         | والريب            | 744         | البحترى              | حباثب    |
| 454       | أ بو تمام        | ا قواضبِ          | 721         | أبو تمام             | الكتاثب  |
| 404       | قيس بن الخطيم    | ونجيب             | 707         | امرؤ القيس           | يثقب     |
| 404       | بعضهم            | الرتب             | Y0Y         | أبو نواس             | أتراب    |
| 277       | النابغة الذبيانى | السباسب           | <b>40</b> A | سلمة بن عباس         | المتقارب |
| <b>77</b> | أبو تمام         | القايب            | 404         | ذو الرمة             | جانب     |
| **        |                  | رجب               | 47.         | أبو هلال العسكرى     | متنقب    |
| 44.       | امرؤ القيس       | تعضب              | 441         | أبو هلال العسكرى     | شارب     |
| 494       | عامر بن الطفيل   | المهذب            | 771         | أبو المبر            | مشجب     |

秦子,说为人,也是是这个人,不是一个女子,也不是有一个人,也不是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也不是一个人,也是一个人,也是一个人,也是一个人,也是

| الصفحة | الثاعر           | القافية          | الصفحة | الشاعر           | القافية        |
|--------|------------------|------------------|--------|------------------|----------------|
| 501    |                  | اسرب             | 498    | ابن الرومى       | قبب            |
| ٤٨٣    |                  | ومذهب            | 441    | امرؤ القيس       | يثقب           |
| ٤٨٥    | أبو هلال         | دوعابِ           | 444    | امرؤ القيس       | بأثأب          |
| **     | أبو نواس         | المتها به        | ٤٠١    | النموى أ         | توكب           |
| 224    | بمضهم            | مضاربه ْ         | ٤٠٥    | الآخر            | التواضب        |
| ٤٦٨    | ,                | و بتأنيبها       | ٤١٠    | البحترى          | تصابى          |
|        |                  | ·                | ٤١٥.   | ابن الممتز       | مشجب           |
|        | (ご)              |                  | ٤١٨    | أبو دواد         | والكعب         |
|        |                  |                  | 219    | أبو تمام         | شحوب           |
| ۲.     | أبو المتاهية     | السكوت           | ٤١٩    | أبو تمام'        | موكبرِ         |
| ۰۳     | أبو هلال العسكرى | موتُ ِ           | ٤٧٩    | أبو تمام         | مؤدبي          |
| 4.1    | أ بو نواس<br>    | ا قوتُ           | 249    | أيو تمام         | مشعب           |
| 444    | الآخر            | عطشت             | 244    | أبو تمام         | مذهى           |
| 771    | ابن الرومی       | مولاتُه <i>ٔ</i> | 244    | الشاعر           | من قریبِ       |
| ٠.٠    | ابن المعتز       | لحيته ُ          | 244    | آبو تمام         | لما بی         |
| 175    | أبو العتاهية     | و نسيةا          | 240    | أبو تمام         | شعاب           |
| ~~     | كثير             | ذآتر             | 22.    | أبو تمام         | والامب         |
|        | ابن الرومي       | عفريت            | 204    | النابغة الذبيانى | الكواكب        |
| 177    | أبو نواس         | السموات          | १७१    | ابن الزبعرى      | تا <i>ئب</i> ِ |
| 7.9    |                  | مضرحيات          | ٤٦٧    | ابن أبي عيينة    | فأثيبي         |
| 794    |                  | [ بالزفراتِ]     | ٤٦٨    | أبو هلال المسكرى | ما بی          |
| 498    | آخر              | شتت              | 240    | النابغة الذبيانى | بآيب           |
| ٣٠١    | أبو نواس         | الثنيات          | 243    | أبو هلال العسكرى | مذاهبي         |
| 441    | الشنفرى          | أموت             | 243    | البحترى          | النواثب        |
|        |                  |                  |        |                  |                |

|             |                                                                                              | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الصفحة      | الشاعر                                                                                       | القافية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . الصفحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الثاعر                                                                  | القافية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | صالح بن جناح الاخمو                                                                          | أحوخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | १२०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الشنفري                                                                 | أمرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| १७९         | ز <b>ه</b> یر                                                                                | أنسج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ٧٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الشاعر                                                                  | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 74.         | بشار                                                                                         | اللهجُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أبو هلال العكرى                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 777         | أبو هلال العسكرى                                                                             | تاجُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>40</b> A | أعرابى                                                                                       | يتمرخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 720         | أبو تمام                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 474                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 440         | النابغة الذبيانى                                                                             | [ سرجا ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 254                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| . 14.       | ذو الرمة                                                                                     | الفرار بج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٤٦١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14.         | عمر بن أبى ربيعة                                                                             | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۳۸٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [ المتنبي ]                                                             | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 14.         | الشماخ                                                                                       | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 307         | _<br>زهیر                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | • .                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>40</b> A | ابن المتز                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 771         | أبو هلال المسكرى                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (ث)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 474         | أبو هلال المسكرى                                                                             | الدبابية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۳٥٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         | , III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 777         | أبو هلال المسكرى                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ٧٨          | الراعى .                                                                                     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 173         | امرؤ القبس                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ļ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | ( ح )                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                       | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ```                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الاحر                                                                   | الرائث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ( )                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 73          |                                                                                              | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 70          | الشاعر                                                                                       | ما سيخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بعض المحدثين                                                            | ر •<br>تسمج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 79          | ابن وهب                                                                                      | والقدځ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أبو ذؤيب                                                                | ويموج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 11.         | الآخر                                                                                        | القبيح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الشماخ                                                                  | يتدحر خ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | #07<br>279<br>777<br>70A<br>#20<br>#70<br>170<br>170<br>170<br>177<br>177<br>177<br>177<br>1 | مالح بن جناح الاخمى ٢٥٠ زهير ١٩٠٩ بشار ١٩٠٠ بندار ١٩٠٩ أبو هلال العسكرى ١٩٠٩ أبو تمام ١٩٠٥ النابغة الذبياني ١٩٠٥ عمر بن أبي ربيمة ١٩٠٠ النماخ ١٩٠٠ أبو هلال العسكرى ١٩٠١ أبو هلال العسكرى ١٩٠١ أبو هلال ألعسكرى ١٩٠١ الراعي ١٩٠٠ امرؤ القبس ١٩٠١ المشاعر ١٩٠٠ الشاعر ١٩٠٠ الشاعر ١٩٠٠ الشاعر ١٩٠٠ الشاعر ١٩٠٠ النماعر النماعر ١٩٠٠ النماعر ا | الحوج الخدى ١٩٠٩ السيخ المواني المحر السيخ المواني المحر السيخ ا | احوج الخمي الخمي ١٩٥٦           السج السج السج السج السج السج السج السج | الشنفرى 100 المنتج المنتج المنتج الشاعر 170 الشيخ المنتج المنتج المنتج الشيخ المنتج ا | المرت الشنفرى 100 الحج صالح بن جناح اللخمى 107 المحت المتعقب الشاعر 177 السخ زهير 179 اللحخ بشار 177 اللحخ الرماتية أبو هلال المسكرى 177 تاخ أبو هلال المسكرى 177 تاخ أبو عام 170 تحج الإخر 170 الماتية الذبياني 170 تحج عرب أبو عام 170 لفظائة المناتية المتحت عرب أبو رسمة 170 لفظائة المتحت المتحت عرب أبو رسمة 170 المتحت عرب أبو رسمة 170 الوجي الشاخ 170 الوجي الشاخ 170 للأرتدج زهير 170 للأرتدج إبن المسكرى 170 للأرتدج أبو هلال المسكرى 177 المابث الأخر 170 المتحت الوجي المتحت 170 المابث الأخر 170 المتحت الوجي المتحت الوجي 170 المتحت الوجي المتحت المتحت الوجي المتحت المتحت 170 المتحت الوجي المتحت المتحت الوجي 170 المتحت المتحت الوجي 170 المتحت المتحت الوجي 170 المتحت المتحت الوجي 170 المتحت المتحت المتحت الوجي 170 المتحت المتحت المتحت المتحت الوجي 170 المتحت المت |

| سفحة | ال         | الشاعر             | القافية        | الصفحة     | الشاعو               | القافية            |
|------|------------|--------------------|----------------|------------|----------------------|--------------------|
| 4-   | <b>\</b>   | أبو تمام           | الجلا          | 1          | النمر                | قبيح               |
| ۰ م  | ١          | النابغة            | يمقد           | 14.        | آخر                  | قادِحُ             |
| ٦,   | ١          | الأول              | حمدوا          | 798        | عمرو بن كلثوم        | قارخ               |
| ν'   | ۲ ,        | المرار             | ا محودُ        | 494        | آخر                  | يطلحوا             |
| ٧.   | <b>A</b>   | ابن أحمر           | متخدد          | 37.7       | أعرابي               | المسايخ            |
| Y0'  | ۹،۹۱       | الطوماح            | وينمد          | 444        | ذو الرمة             | أبطَحُ             |
| •    | •          | ساءدة              | أكمد           | 45.        | أبو هلال المسكرى     | صغائح              |
| ١.   | •          | الأول              | المولودُ       | ٤٥٦        | [ المتنبي ]          | الشيحُ             |
| ١.   | ٥          | الأول              | ولدوا          | ٤٧٧        | ابن وهيب             | القدحُ             |
| ١.   | •          | الراعى             | أحدُ           | 144        | ابن حرمة             | جناحا              |
| 11   | í E        | [ الحطيئة ]        | والبعد         | 101        | ابن هرمة             | شحاحا              |
| 17   | <b>( 0</b> | أبو تمام           | بر دُ<br>بر دُ | 107        | أشجع                 | صلاحا              |
| 17   | <b>19</b>  | مسافر المبشمي      | مجدد           | 4.4        | أبو نواس             | وشاجا              |
| 14   | ٠.         | البحترى            | يلذُ           | V9.        | أوًس بن حجر          | نعناح              |
| 14   | 7          | أبو عام            | تريد ُ         | ٨٥         | غيلان                | ، النُّزَّح        |
| 10   | ٥٣         | القائل             | خامد           | 1          | بكر بنالنطاح         | وقاحر              |
| Y    | 77         | المتنبي            | شواهد          |            | أبو نواس             | القبيح             |
| ١.   | ۸٦         | الآخر              | قاصد ً         | 441        | <b>أ</b> وس<br>الدر  | ضاحی               |
| •    | ۸٦         | الآخر              | تنقادُ         | ٤١٧<br>٢٧٤ | الشاعز<br>أوس بن حجر | صلاح ِ<br>بالراح ِ |
| *    | 14         | أبو عام            | يمدو           | 1          | ۱وش بن حجر<br>( د )  | بالواحر            |
|      | 112        | مهلهل              | أحد            | 1.9        | ر د )<br>الآخر       | الأسد              |
|      | (m)        | ۱۳۳۰<br>ابن الرومی | ر<br>مهد       | 1 ' '      | . الآخر<br>الآخر     | لا يستبد           |

•

| الشاعر الصفحة           | القافية     | القافية الشاعر الصفحة       |
|-------------------------|-------------|-----------------------------|
| 848                     | نعر<br>نصمد | وعيد البحترى ٢٣٣            |
| ابن مطیر ۱۳۶            | أذودُها     | · ·                         |
| الشاعر ۱۸۷              | وعبيدها     | واحدً ذو الرمة ٢٥٣، ٢٥٩     |
| أوس بن مغراء 🔻 ۲۹۶      | وليدُها     | ساجد دو الرمة ۲۹۶           |
| حسین بن مطیر            | عقودُها     | العودُ أبو نواس ٣٠٢         |
| ابن مطیر ۲۷۱            | عقودُها     | اليدُ خويلد المذلى ٢١٠      |
| ابن مطیر ۱۸             | خدودُها     | مرتد أبو تمام ٣١٣           |
| على بن الجهم 1٨٤        | هجودُها     | بردُ أبو تمام ٣١٤           |
| أبو تمام ۱۷             | فميدا       | الحديث حيان بن ربيعة ٢٣٧    |
| الحارث بن حلزة ١٩٤،٤٢   | 17.5        | كدوا الحطيئة ٣٤٢            |
| البحترى ٦٩              | صدًا        | الـكمد أبو تمام ٣٤٣         |
| المياس بن الأحنف ٨٣     | رغدًا       | يتأبد أمية بن أبي الصلت ٣٥٣ |
| رؤبة ٩٦                 | يدا         | القردُ حماد عجرد ٣٧٩        |
| أيمن                    | يزيدا       | قائمت الآخر ٤٠٢             |
| بعضهم ١١١               | ولدا        | احدُ الآخر ٤٠٧              |
| الخنساء اسماء           | ايحمدا      | خالِدُ أبو تمام ٤٤٢         |
| جران العود ٢٠٨          | بر ْدَا     | منمد ابن الروى ٤٤٢          |
| البحترى ٢١٦             | أنجدا       | تمودُ أبو هلال العسكري ٤٧١  |
| [ المباس بنالأحنف ] ٢٢٥ | لتجمدا      | أجد ابن وهيب ٤٧٧            |
| على بن الجهم ٢٢٧        | ميمادا      | سند البحترى ٤٨٠             |
| بعضهم                   | حدا         | تعلّرِدُ البحترى ٤٨٢        |
| القنع ٢٩٤               | سدا         | أعادُ آخر ٤٨٢               |
|                         |             |                             |

|                |                                        |                       |                   | •                |                    |  |
|----------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------|------------------|--------------------|--|
| الصفحة         | الثاعر                                 | القافية               | الصفحة            | الشاعر           | القانية            |  |
| , + <b>© •</b> | النابغة                                | مزودِ                 | 4.4               | أبو تمام         | هجودًا             |  |
| ٥٢             | أبو تمام                               | الأكبدِ               | 4.7               | البحترى          | سجودًا             |  |
| . 41           | النابغة الدبيانى                       | الفوج                 | 441               | الآخر            | سمودا              |  |
| 99             | طرفة                                   | ِ ۽سٽر <sup>ک</sup> و | 770               | البحتري          | سودا               |  |
| 111            | الآخر                                  | اسثر                  | 441               | خداش بن زهیر     | كيدا               |  |
| 114            | ابن الرومي                             | خالد                  | 407               | أبو هلال العسكرى | وقداً              |  |
| 1114           | نصيب                                   | بعدى                  | ٤٨٠               | على بن جبلة      | أربدا              |  |
| 14.            | 1 بو تمام                              | الجيد                 | 444               | الأعشى           | القالدا            |  |
| 141            | أبو تمام                               | الأكاد                | 277               | المؤمل بين       | بدا                |  |
| 171            | البحترى                                | لبيد                  | ٤٠٢               | الآخر            | مفيدا              |  |
| 141            | الحطيئة                                | يجمد                  | 217               | مسلم             | سعيدا              |  |
| 144            | البحترى                                | المقيد                | 277               | البحترى .        | يۇدگى              |  |
| 150            | الآخر                                  | وحدي                  | A 73              | أبو هلال العسكرى | ماعدا              |  |
| 127            | البحترى                                | توجير                 | ٤٧٠               | عدى بن الرقاع    | وزادَها<br>وزادَها |  |
| 1 2 9          | طرفة                                   | أدفاد                 | E 74              | عدی بن ارباع     |                    |  |
| 107            | الطالبي                                | بالإزواد              |                   |                  | فأنجودا            |  |
| 107            | أبو نواسِ                              | اعدى                  | **                | أبو هلال العمكرى | مهدة               |  |
| 104            | أرطاة                                  | الحديد                |                   | عدى بن الرقاع    | مدادها             |  |
| 104            | النابغة                                | الثمد                 | YOA               | edica<br>S       | 5 7 <del>7 9</del> |  |
| 107            | الآخر                                  | زيادِ                 | ۳٤٦               | عدى بن الرقاع    | وسأدها             |  |
| 141            | طرفه                                   | ا تزود                | 474               | •                | 16.8               |  |
| 4.7            | سليك                                   | والبرد                | "( °<br><b>"0</b> | أبو تمام         | الكمد              |  |
| 4.4            | ۔<br>ابن الخیاط                        |                       |                   | ابو تمام         | المزبد             |  |
| ٧٠٧            | بن.<br>الأسود بن يعفر                  |                       | -                 | me # #           |                    |  |
|                | الاسود ب <i>ى</i> يعفر<br>( ٣٤ ــ الصن | الفرمياد              | 47                | ز <b>م</b> یر    | بحقآد              |  |

|     | الصفحة       | المثاعر                                | القافية             | الصفحة  | الشاعر           | القافية            |
|-----|--------------|----------------------------------------|---------------------|---------|------------------|--------------------|
|     | 444          | مسلم                                   | بردِ                | ۲.٧     | بمضالمتأخرين     | بالبرد             |
|     | 499          | مسلم                                   | الجلاميد            | 41.     | أبو تمام         | بجد                |
|     | . ***        | أبو نواس                               | والزبد              | 414     | أبو تمام         | قاعد               |
|     | <b>40</b> •  | أبو تمام                               | والإنجاد            | 414     | أبوتمام          | وزادِی             |
|     | 414          | أبو تمام                               | العتادِ             | 414     | القائل           | جهدی               |
|     | 414          | أبو تمام                               | من الزندِ           | 441     | ابن الرومي       | مسدود              |
|     | 418          | 1بو تمام                               | القدِّ              | 777     | أبو نواس         | ُ واحدِ            |
|     | ٣١٥          | <b>»</b>                               | البعاد              | 444     | أبو تمام         | اِعدِ<br>بسيّدِ    |
| . • | * 445        | المتلس                                 | الفساد              | 447     | ر الأول          | بسيِّد             |
|     | 444          | أبو تمام                               | لم يبر ًد           | 747     | البحترى          | قاعِدِ<br>و تجلّدِ |
|     | 444          | أبو تمام                               | المزبد              | 740     | طوفة             | وتجلدِ             |
|     | 444          | أبُو عام                               | بسهادى              | 45.     | ذو الرمة         | والبيد             |
|     | ***          | أبو تمام                               | والإنجاد            | 707     | امرؤ القيس       | المبرد             |
|     | ***          | مسلم                                   | محدود               | 707     | النابنة الذبيانى | بالإعد             |
|     | 4.           | ۲                                      | الأشدَّ             | 707     | البحترى          | البردِ             |
|     | 454          | أبو عدى القرشي                         | الجنود              | 707     | الوأواء          | بالبرد             |
|     | ***          | ابر عدی النوسی<br>النمری               | ، ہریے<br>والممادِی | 707     | البحترى          | إلخواثد            |
|     | 5 <b>7</b> 4 | الخثممي                                | الحصدي              |         | ابن الرومى       | تمجز               |
|     | ***          | الآخر                                  | أسد                 |         | ابن الممتز       | مقدود              |
|     | 474          |                                        | احد                 |         | آخر              | عنقود              |
|     | <b>*</b> **  | أبو نواس                               | ماعد                |         | دريد بن الصمة    | أنجد               |
|     | ****         | ابو تو <sup>ر</sup> می<br>طوف <b>ة</b> | اليد                |         |                  | بساءدِ             |
|     |              | طوقه<br>طوفة                           | •                   |         | مسلم             | •مقودِ.            |
|     | 441          |                                        | لمهد                | l l     | ,<br>مسلم        | بيد                |
|     | ٤١٠          | الآخر                                  | صر د                | m . 124 | •                | <b></b> .          |

......

|   | الصفحة      | الشاعر               | القافية        | الصفحة .     | الشاعر            | القافية   |  |
|---|-------------|----------------------|----------------|--------------|-------------------|-----------|--|
|   | ٤٨٠         | البحترى              | بالوعدِ        | ٤١٤          | حسان              | مزيد      |  |
|   | ری ۴۵       | أبو هلال العسك       | صدِّه          | 213          | دريد              | المقلد    |  |
|   | 119         | أبو تمام             | خدُّهِ         | ٠ ١٩٠        | البحترى           | وجود      |  |
|   | 415         | أ بو تمام            | <i>-</i> گبده  | 277          | الآخٰو            | عبد       |  |
|   | ٤١٩         | أبو تمام             | غيد            | 373          | أبو تمام          | الودادِ   |  |
|   | ٤٧٩         | البحترى              | إرعادِه        | 277          | الآخر             | المناقيد  |  |
|   | 284         | ابن الرومی           | حقودِها        | ٤٤٠ -        |                   | عردِی     |  |
|   |             |                      |                | 2 2 2        | زياد الأعجم       | جدِ       |  |
|   |             | (,)                  |                | 103          | أبو نواس          | ودادِی    |  |
|   | ٤١          | امرؤ القيس           | و تدر          | 207          | الآخر             | بموجود    |  |
|   | 70          | النمو                | ر بدر<br>تبر   | १०१          | أبو تمام          | والإنجادِ |  |
|   | A9.         | ۱ مو<br>طوف <b>ة</b> | ببر<br>فقر     | 202          | أبو تمام          | والسهد    |  |
|   | 1           | طرق<br>امرؤ القيس    | عور<br>منتشر   | १०५          | [ المتنبى ]       | بالتنادى  |  |
|   | 141         | المجاج               | الشجر          | 277          | إلنابغة الذبيانى  | الصدي     |  |
|   | 441         | الأفوم               | ستهار *        | ٤٦٦          | طرفة              | یدِی      |  |
| • | 77.         | ابن الممتز           | المنكسر        | १५५          | النابنة الذبيانى  | ندِی      |  |
|   | `*******    | بن بين<br>امرؤ القيس | استسر<br>خصر*  | £7Y          | النابنة الذبيانى  | غدِ       |  |
|   | 44.         | المرو العيس          | عصر            | ٤٦٧          | <b>عدى بن</b> زيد | زدِ       |  |
|   | 411         | امرؤ القيس           | ممر ً•         | ٤٧٢          | القرشى            | هودِ      |  |
|   | 417         | امرؤ القيس           | ہر<br>تدر ّ    | ٤٧٧          | البحترى<br>_      | الخوائد   |  |
|   |             |                      |                | ٤٧٨          | آخر               | الوليد    |  |
|   | <b>727</b>  | الآخر<br>            | الماجر         | £ <b>Y</b> A | البحترى           | عندِی     |  |
|   | <b>~£</b> V | الآخر                | أصر"           | ٤٧٩          |                   | المتادِ   |  |
|   | ۳9.         | امرؤ القيس           | <b>أ</b> فير ْ | ٤٨٠          | البحترى           | حمتادِ    |  |
|   |             |                      |                |              |                   | V         |  |
|   |             |                      |                |              |                   |           |  |
|   |             |                      |                |              |                   |           |  |

| الصفحة  | الشاعر                | القافية       | الصفحة  | الشاعر                 | القافية       |
|---------|-----------------------|---------------|---------|------------------------|---------------|
| 140     | أبو زبيد              | ا تسعر ُ      | - £ • Y | الحطيئة                | ندر ۜ         |
| 140     | الأخطل                | صبروا         | ٤١٧     | امرؤ القيس             | سكر           |
| 188     | أ بو تمام             | الأمر         | ٣.      | جوير                   | يزارُ         |
| 140     | أبو صخر               | الجشر ُ       | 49      | مسلم ، ، ،             | والأوعارُ     |
| 107     | الشاعر                | زمير ُ        | .0      | الشاعر                 | فنعتذر        |
| 147     | الآخر                 | قصير          | 77      | الآخر .                | الفقر         |
| 144     | الشاعر                | وفر ُ         | ٧٠.     | الآخو                  | النظارم       |
| 149     | النمر ب <b>ن</b> تولب | شر ً          | 44      | الأخطل                 | نارُ          |
| 4.4     | وهب بن الحارث         | والمقرأ       | 44      | الأخطل                 | ز فر<br>ز فر  |
| 4.5     | أبو نواس              | نهادُ         | 44      | الأخطل                 | مضر           |
| 4.5     | أبو نواس              | انسفار        | 4 ٤     | الأخطل                 | عثروا         |
| ***     | البحترى               | المنبر ُ      | ٩٤      | جرير                   | الحجر         |
| 4.4     | أبو نواس              | ا نسرُ        | 40      | عبد الرحمن القس        | أيسر          |
| 71.     | أعرابي                | حاثر          | ٩.٨     | الآخر                  | قصير          |
| *1*     | الشماح                | <b>جاز</b> رُ | 1.1     | الحطيئة                | يدو رُ        |
| ۲۲.     | سلم الخاسر            | الجسورُ       | 1.4     | عدى بن الرقاع          | طائرم         |
| 777     | ابن أبي عيينة         | اضطرارُ       | 1.4     | القس                   | فأقبر         |
| ۲۳.     | بشار                  | المقادير      | 1.4     | الأول                  | نز <b>و</b> د |
| 444     | أبو تمام              | أغمار         | 111     | أعشى باهلة             | قر ارُ        |
| 747     | محمود الوراق          | الشكرم        | 111     | الحسكم الخضرى          | الحيرُ        |
| . 7 2 7 | أبو نواس              | نهادُ .       | 114     | مرة بن عدى             | أكثر          |
| .702    | ذو الرمة              | مشهر          |         | عبد الرحمن بن عبد الله | مذعور ُ       |
| 407     | العتابي               | المباتير      | 112     | الخزرجي                |               |
| 77.     | ذو الرمة              | ولايكتر       | 114     | البحترى                | الفقرأ        |
|         |                       |               |         |                        |               |

| الصفحة | الشاعر                |                          | الصفحة | الثاعر                  | الفافية . |   |
|--------|-----------------------|--------------------------|--------|-------------------------|-----------|---|
| 404    | أبو نواس              | [ بحو ُ ]                | 44.    | مسلم                    | تنشر      |   |
|        | [ عبد الرحمن بن       | منحور                    | ، ۲۲۳  | الفرزدق ۲۳۰             | نهاد ُ    |   |
| 4.10   | على بن علقمة          |                          | 475    | أوس بن حجر              | خنزير     |   |
| 441    | الشاعر                |                          | Ÿ      | أبو نواس                | انسفارا   |   |
| ***    | البحترى               | المنبرُ                  | 4.4    | أبو نواس                | النسر     | · |
| 471    | بشار                  | شبو                      | 797    | الأسود بن يعفر          | الفطير    |   |
| ٣٩٣    | الحنساء               | ضرارُ                    |        | ig[ جندل بن الثنى $ig]$ | مغفو      |   |
| ٤٠١    | ابن مقبل              | أعتذر                    | 444 .  | أوس                     | منشور     |   |
| 471    | آخر                   | الصقرأ                   | 444    | مسلم                    | الأمصار   |   |
| ٤٠٥    | دو الرمة              | -                        | 4.4    | أبو' نواس               | نهادُ     | • |
| ٤٠٦    | الخنساء               | نارُ                     | 4.5    | أبو نواس                | الخوم     |   |
| ٤٠٨    | جدیر ب <i>ن</i> ربمان | يصبر                     | 4.0    | أبو تمام                | الغمرأ    |   |
| ٤١١    | آخر 💮                 | ٠.,                      | 4.4    | أبو تمام                | أسحارُ    |   |
| ٤١١    | أبو تمام              | الأمر                    | 4.4    | البحترى                 |           |   |
| ٤١١    | [أبو البيداء]         | النصر                    | 4.4    | ابن الرومى              |           |   |
| 213    | كافى الكفاة           | قرار ً                   | 414    | أبو تمام                | مغفو      |   |
| ٤١٥    | مسلم                  | ينشر                     | 445    |                         | مدبر      |   |
| ٤١٨    | سوید بن خداق          | غزير ُ                   | 1      | آخر                     | يصفر      |   |
| 254    | أحمد بن أبي طاهر      | المطارم                  | 1      | أبو تمام                | نهادُ     |   |
| 253    | أبو هلال المسكرى      | <b>ض</b> رک <sup>و</sup> | 740    | أوس بن حجر              | سيروا     |   |
| 289    | رجل من بني أسد        | والقمَرُ                 | 444    | البحترى                 | والصبر    |   |
| . 504  | الحريمي               | والسرورم                 | 454    | أبو هلال المسكرى        | المطارم   |   |
| 200    | [ المتنبي ]           | جحوا                     | 450    | إبراهيم البندنيجي       | مىود '    |   |
| 273    | ۔<br>پ                | الفوارُ ً                | 701    | الآخر                   | منتظوم    |   |

| الصفحة | الشاعر            | القافية  | الصفحة | الشاعر                    | القافية              |   |
|--------|-------------------|----------|--------|---------------------------|----------------------|---|
| 144    | أبو نواس          | أعسرا    | ٤٧٨    | أبو هلال العسكري          | خو                   |   |
| ۱٦٨    | الفرزدق           | والقمرا  | ٤٧٨    | بكر بن النطاح             | . آو<br>توخو         |   |
| 198    | عروة بن الورد     | اً أعذرا | ٤٧٨    | -<br>مسلم ·               | ينشر                 |   |
| 4      | بمضالفرسان        | عذارا    | ٤٧٩    |                           | والقطر               |   |
| 779    | الشماخ            | الموترا  | ٤٨١    | أبو تمام                  | تصور                 |   |
| 747    | أبوكريمة          | البدرا   | ٥٤     | أبو هلال العسكرى          | يشكر ُ.              | , |
| 477    | الشاءر            | ذ کورا   | W.     | أبو النجم                 | ما طومم              |   |
| 444    | الشماخ            | ا نقّرا  | 174    | الفرزدق                   | تصاهركم              |   |
| 475    |                   | المنفرا  | 790    | الحطيئة                   | أزرُه                |   |
| ***    | امرؤ القيس        | الأثرا . | 41.    | الحطيئة                   | مشافر <sup>م</sup> ه |   |
| 474    | النابغة الجمدى    | مظهرًا   | १०४    | البحترى                   | آباِ عِرُهُ          |   |
| ٤٠٦    | الشماخ            | تضورًا   | ٤٨٠    | البحترى                   | وبواكرُ:             |   |
| £ 0 Y  | [المتنبي]         | كثيرا    | 44     | <b>ا</b> بو د <b>ۇي</b> ب | ونهار ها             |   |
| 272    | امرؤ القيس        | وهجرًا   | 1.5    | کثیر                      | وعرارُها             |   |
| 741    | الحنيف بن السجف   | إزارَ ها | 141    | الآخر                     | يشيركها              |   |
| ٤٠     | أبو نواس          | أمهاد    | 717    | الفرزد <i>ق</i>           | ضميرها               |   |
| 0 5    | بعض بنی عبس<br>۔۔ | مدبر     | 747    | الفرزدق                   | کبار <sup>م</sup> ها |   |
| ٧.     | الآخر             | صدرِی    |        | _                         | چېرت<br>و فور م      |   |
| ۸۱     | الشاعر            | الدهر    | 137    | البحترى                   | =                    |   |
| 94     | الأخطل            | وعامرِ   | 724    | _                         | صدوز <sup>م</sup> ها |   |
| 90     | المجاج            | الغؤور   | 470    | أبو ذؤيب                  | إزاره                |   |
| . 44   | الأعشى            | قابر     | 74     | تأبط صرا                  | هرگا                 |   |
| 1.4    | الآخر             | بالبدر   | ١٠٤    | السكميت                   | تفارآ                |   |
| 1.4    | العباس بن الأحنف  | البَدْرِ | 110    | الأعشى                    | بريرا                |   |

| الصفحة | الشاعر           | القافية  | الصفحة | الشاعر               | القافية                 |
|--------|------------------|----------|--------|----------------------|-------------------------|
| 377    | بشر              | الدبور   | 141    | عمر بن أبي ربيعة     | همو                     |
| 377    | المذلى           | متزرى    | 145    | أبو زبيد             | المناقير                |
| 790    |                  | للحوافر  | 14.    | زهير :               | الذكو                   |
| 799    | مسلم             | لا أدرى  | 140    |                      | مزار                    |
| ٣١٠    | [ جبيها الأسدى ] | ° وحافرِ | 174    | الفرزدق              | الأخطار                 |
| ۳۱۰    | ذو الرمة         | الكيبر   | 1      | الحطيئة -            | القفر                   |
| ٣١١    | أعرابي           | بجرى     | 179    | الآخر                | وجافو                   |
| 777    | مسافع            | مدبر     | 149 "  | الشنفرى              | عامير                   |
| 444    | الفرزدق          | لجاد     | 194    |                      | عامیو<br>الحبجر<br>مصر  |
| 444    | بيهس             | بنهادِ   | 194    | بعضهم                |                         |
| 45.    | أبو تمام         | فقاد     | 7.0    | أبو نواس             | ، سغو<br>الظُّغو        |
| 757    | البحتري          | أحور ا   | 774    | اب <b>ن</b> المتز    | _                       |
| 40.    | نصيب             | ما ندرِی | 444    | الأول                | خنصر                    |
| 401    | المقنع           | الضجر    | 779    | البحترى              | ا <b>لأو</b> تارِ<br>   |
| 478    |                  | إذاري    | 771    | النابغة الذبياني     | الضارِي                 |
| 444    | تأبط عرا         | الحناجر  | 444    | * * 1بو نواس<br>     | جزره<br>«م              |
| ***    | ابن مقبل         | السنفو   | 751    | البحترى              | الأسحارِ                |
| 440    | ابن الرومی       | النقير   | 727    | أبو نوا <i>س</i><br> | <b>عذ</b> ارِ<br>       |
| 440    | الأول            | البدر    | 724    | الآخر                | المنفو<br>حرًّ<br>خُضير |
| ٣٨٣    |                  | الخبر    | 729    | أبو هلال المسكرى<br> | حو<br>ر                 |
| ۳۸۰    | الشاعر           | لاتدرِي  |        | کمب بن زمیر          | خضير                    |
| 791    | النمو            | الاغبر   | 700    | الآخر                | النظر                   |
| ٤٠١    | زهير             | لا يغږي  | 777    | أوس بن حجر           |                         |
| ٤٠٢    | ز <b>م</b> یر    | ستر      | 777    | النابغة الذبياني     | صوارِ                   |

|        | الصفحة       | الشاعر                                      | القافية    | الصفحة         | الشاعو              | القانية     |
|--------|--------------|---------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|-------------|
|        | 3.64         | المتلس                                      | قابوسُ     | ٤٠٩            | الآخر               | بالظنر      |
| ં      | \$1 <b>A</b> | المرجى                                      | محتبس      | 2.4            | جو پر               | ءِ<br>ناضير |
|        | 4 • 4        | مهلهل                                       | المجلس     | 214            | بعض العرب           | البشر       |
|        | 724          | ابن الروى                                   | وُسَاوِسُ  | 214            | أبو هلال المسكرى    | القطار      |
|        | 377          | أبو تمام                                    | الخندريس   | ٤١٦            | الحترى              | المتعصفر    |
|        | 441          | الآخر ١١٠٠٠                                 | حارش       | 113            | أبو هلال العسكرى    | وخير        |
| •      | ***          | جوير                                        | حابس       | 244            | آخر                 | الغدر       |
| 1      | 401          | بعض العر <sup>ث:</sup>                      | وكنوس      | . £ 44         | أبو هلال العسكرى    | قدرِي       |
|        | ~~~          | العباس بن مرداس                             | أشمس       | 244            | أبو هلال العسكرتى   | نضير        |
|        | 433          | أبو هلال العسكرى                            | إفلاسُ     | 247            | العلوى الأصبهانى    | الآخرِ      |
|        | <b>VV</b>    | امرؤ القيس                                  | الحر سا    | 133            | ُ الأخطل            | النادِ      |
|        | ۹.           | امرؤ القيس'                                 | وقوساً     | 254            | أبو العتاهية        | ظهو         |
|        | 119          | أبو الشيض                                   | عَسى       | 800            | أبو تمام            | و تذكُّرُ   |
|        | ۳۱٦          | النابغة الجمدى                              | الهراسا    | ~ & = 7, %     | [ المتنبي ]         | الصدور      |
| *<br>* | ع مهم        | امرؤ القيس                                  | ما تلبسا   | £ 0 V          | ز <b>ه</b> یر       | يفرِي       |
| •      | ۳٤۴          | أبو عام                                     | الايسا     | 277            | ابن الرومى          | وحر         |
| •      | rêA          | امرؤ القيس                                  | انفسا      | 277            | عبد العسمد بن المدل | المنبر_ "   |
|        | 200          | [ المتنبي ]                                 | نسيسًا     | 243            | البحترى             | مضمو        |
|        | 373          | امرؤ القيس                                  | مابسا      | ۸۸             | أبو نواس            | نارِه       |
|        | ٠,٠          | ذو الرمة                                    | الأانس     | -444           | أبو نواس            | نقرِه       |
|        | ۳.           | روان در | القناعيس   | " <b>E 1 9</b> | ابن الممتز          | أسرِ        |
|        | <b>1 • દ</b> | أيمن                                        | قلسً       | 174            | بعض المحدثين        | دارِما      |
|        | 117          | جو پر                                       | بالنو اقيس | ·-             | (س)                 |             |
|        | 141          | البحترى                                     | والباس     | 114            | ذو الرمة            | حامس ً      |

į.

| <b>- • &gt; 4 - </b> |                      |                |              |                 |               |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|--|--|--|--|
| الصفيحة              | الشاعر               | القافية        | الصفحة       | الشاعر          | القانية       |  |  |  |  |
| ٤١٠                  | المحترى              | یرضی           | ٧.٧          | بعض ملوك الىمين | لأتمسى        |  |  |  |  |
| ٥١                   | بعض العرب            | بغمض           | <b>Y•Y</b>   | مسلم            | منتكس         |  |  |  |  |
| 99                   | أبو داود الإيادى     | القبض          | 44~          | الخنساء         | نفسى          |  |  |  |  |
| ***                  | امرؤ القيس           | عويض           | 707          | حميد            | الدرس         |  |  |  |  |
| 455                  | امرؤ القيس           | نهوض           | 470          | ابن الممتز      | الناس<br>رسرة |  |  |  |  |
| <b>7</b> /7          | الآخر                | بعض            | 797          | الحارث بن حلزةِ | الكنّس        |  |  |  |  |
| 444                  | أ بو تمام            | مخاض           | ۳۸۳          | ابن طباطبا      | أوس           |  |  |  |  |
| ٤٧٧                  | أبو الشيص            | أنقاض          | ٤٣٨          | الأفوه          | عنتريس        |  |  |  |  |
| 447                  | أبو تمام             | مرضه           | 279          | الحطيثة         | الكايسي       |  |  |  |  |
|                      |                      |                | 277          | الآخر           | الغلس         |  |  |  |  |
|                      | (4)                  |                | <b>5 Y 0</b> | الحارث بن حلزة  | ملس           |  |  |  |  |
| 277                  | ر هیر                | مخطط           | 143          | أبو تمام        | العباس        |  |  |  |  |
| 317                  | البحترى              | تساقطه         |              | ,               |               |  |  |  |  |
| <b>^</b>             | أبو نواس             | لقطا           | i<br>I       | ( ص )           |               |  |  |  |  |
| 474                  |                      | شوحطا          | 1.4          | عدی بن زید      | الحويص        |  |  |  |  |
| \AY                  | المتنخّل             | القطاط         |              |                 |               |  |  |  |  |
| <b>TOV</b>           | بمضهم                | بتخاليط        |              | ( ض )           |               |  |  |  |  |
| ११७                  | المذلى               | خالط           | 119          | الآخر           | غوض ع         |  |  |  |  |
| ٣١                   | أبو نواس             | ر باط <b>ه</b> | 714          | أ بو تمام       | خائض          |  |  |  |  |
| ٤٤٧                  | بر و ک<br>ابن الرومی | مبطه           | 744          | أبو تمام        | حضيضُ         |  |  |  |  |
| 224                  | اروی                 | 7.             | 277          |                 | يحوض ُ        |  |  |  |  |
|                      | (ع)                  |                | 145          | الشماخ          | وفاخُها       |  |  |  |  |
| 49                   | أبو تعام             | ُ تَقْلِعُ     | 70           | أبو تمام        | بالرضا        |  |  |  |  |
| ٥٤                   | النابغة              | سابع           | 1            | البحترى         | غمضا          |  |  |  |  |

| الصفحة | الشاعر             | ال <b>قا</b> فية | الصفحة | الشاعر               | القافية            |
|--------|--------------------|------------------|--------|----------------------|--------------------|
| 440    | الحطيئة            | ينفعُ            | ۸۱     | النابغة الذبيانى     | واسعُ ﴿            |
| 440    | أبوتمام 🐇          | تنفع             |        | أبو دۇيب             | الإصبعُ            |
| 440    | أبو تمام           | ا<br>الجزعُ      |        | .ر.<br>الأعشى        | ء ب<br>تقع ُ       |
| 444    | أبوتمام            | مقطعُ            | 90     | ذو الرمة             | ع<br>ظلعُ ·        |
| 454    | أبو هلال العسكرى   | دوامع ُ          | 1.4.   | أشجع                 | يصنعُ              |
| 404    | الأخطل             | خضوعُ            | 177    | حسان بن اابت         | الشيعُ             |
| ***    | التنبي             | أجمع             | 177    | النمري               | أوسعُ<br>أوسعُ     |
| ۳۸۰    | عمرو بن حاتم       | صدوغ             | 454    | حو پر                | ر<br>لامع <i>ُ</i> |
| ۲۸٦    | بعص الحدثين        | مذيعُ            | 10.    | عنترة                | ے<br>مولع <i>ُ</i> |
| 441    | زهیر <sup>دی</sup> | خضع              | 100    | جوير                 | بوزع ''            |
| ٤٠٠    | جوير               | 'مربعُ           | .7.0   | الحبال الربعى        | إمبع               |
| ٤٠٢    | عمرو بن معدیکرب    | تستطيع ُ         | 4.7    | أبو تمام             | الجزعُ             |
| 219    | أبو تمام           | مهيع             | 777    |                      | تقع                |
| 272    | الآخر              | ناذع             | 744    | أبو تمام             | مطمَعُ             |
| 271    | البحترى            | الأضلعُ          | . 444  | البحترى              | متطاميع            |
| 240    | أ بو تمام          | مهيع             | 144    | النابغة الدبيانى     | واسعُ ُ            |
| 2 2 7  | يريد المهلبي       | بار ع            | 405    |                      | _                  |
| ٤٧٥    | النابغة الذبياني   | وازع             | 707    | النمرى               | الشرعُ             |
| 415    | أبو تمام           | دروغها           | 444    | أبو ذؤيب الهذلى      | [ تنفعُ ]          |
| 277    | الفرزدق            | فيطيأتها         | 144    | •سلم                 | واقعُ              |
| ٤٥     | الشاعر             | نفما 💛           | 4.4    | ،<br>أبو نواس        | و يجاعُ            |
| AY     | الآخر              | قطما             | 4.4    | أبو تمام             | اجتمعوا            |
| ٨٥     | غيلان              | أضلما            | 4.9    | ذو الرمة<br>دو الرمة | القو اطعُ          |
| ۸۹.    | الأعشى             | الصاما           |        | أبو تمام             | یصرع ُ             |

×.

| الشاعر       الصنعة       الفائية       الشاعر       الصنعة         الآخر       ١١٨       بمجمع       جوير       ١١٨         النابئة الذبيانی       ١٢٥       بالصراع       أبو تمام       ٢١٨         الشاعر       أبو تمام       ١٢٨       ١٢٨         الأعشى       ١٢٨       أبو تمام       ٢٢٨ | شافیها<br>مرقما<br>ما نفها<br>تدمما |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| النابغة الذبياني ١٢٥ بالصراع أبو عام ٢١٨<br>الشاعر ١٣٨ الصاع أبو عام ٢١٨                                                                                                                                                                                                                           | شافیها<br>مرقما<br>ما نفها<br>تدمما |
| الشاعر أبو عام ١٢٨ الصاع أبو عام                                                                                                                                                                                                                                                                   | مرقمًا<br>ما نفما<br>تدمماً         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ما تفعا<br>تدمعاً                   |
| •                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | تدممآ                               |
| الاعشى أ ١٢٨ اجتماع أبو تمام ٢٧٨                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| ۱۳۲ يقطع آخر ۲۷۶                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
| الشاعر ١٨٨ بسريع [الأقيشر] ٤٠١                                                                                                                                                                                                                                                                     | مدفعا                               |
| أوس ١٦٩ ساع أبن الأسلت ٤٠١                                                                                                                                                                                                                                                                         | جدعاً                               |
| البحترى ٢١٥ تراعِي أبو البصير ٧٨٨                                                                                                                                                                                                                                                                  | دروعا ا                             |
| عبد الصمد بن المعذل ٢٤٠ الأربع البحترى ٢٧٩                                                                                                                                                                                                                                                         | وجدءاً ,                            |
| لبحترى ٢٤٢ (غ)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | تضوعاً ا                            |
| نعض شعراء عبدالقيس ٣١٧                                                                                                                                                                                                                                                                             | مسلّماً ب                           |
| آخر ۱۹۳۳ الصّلنا غيلان ۸۰                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| يس بن الخطيم ٢٢٤ (ف)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| بو تمام ۲۲۱ وکٹ أبو هلال المسکری ۲۲۱                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| لقطامی ۱۳۳۷ لا تمرف بمضهم ۹۰                                                                                                                                                                                                                                                                       | لفاعا ال                            |
| سموال ۲۲۷ يشغفُ الأزدى ۱۳٦                                                                                                                                                                                                                                                                         | سمما ال                             |
| وس بن حجر ٤٥٣ السدف قيس بن الحطيم                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| و تمام ٢٣٦ أطوّف [عروة بن الورد] ٢٣٦                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     |
| YF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                   |
| الشاعف اعراني ١١٦                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |
| سم ٤٦٧ إلتُ [المتنبي] ٣٤٥                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                     |
| فر ٤٦٧ يطوف الآخر ٣٧٤                                                                                                                                                                                                                                                                              | .T [m                               |
| سيب بن علس ٧٧ أعجتُ الحكم الخضرى ٣٧٩                                                                                                                                                                                                                                                               | بشراع الم                           |
| سيب بن علم ١٠٠ الطنف الأفوه الأودى ٣٩١                                                                                                                                                                                                                                                             | وساع ِ الم                          |

| السفحة     | الثاعر                        | القافية                 | الصمحة | الشاعر                                | القافية                      |
|------------|-------------------------------|-------------------------|--------|---------------------------------------|------------------------------|
|            | ( ق )                         |                         | ٤٣٠    | أبو هلال العسكرتى                     | مهفهف                        |
| <b>77</b>  | الآخو                         | الصَّعَقَ               | १०५    | [ المتنبي ]                           | شَنْفُ                       |
| 244        | رؤبة                          | مدق                     | ٧.     | الآخر                                 | سلفا                         |
| ٤٣         | الشاعر                        | العوائق                 | 105-   | · البحتري                             | وافي                         |
| ٤٨         | آخر                           | عاشني عاشني             | 771    | أبو نواس                              | سلفاً ،                      |
| <b>VV</b>  | أبو نواس                      | مطرق                    | ۳۱.    | الآخر                                 | الوظيفا                      |
| ٧٨         | ذو الرمة                      | أشدق                    | 717    | أبو تمام                              | الصوفا                       |
| ۸٠         | الأعشى                        | يسنقُ                   | 715    | أبو تمام                              | خرفا                         |
| 1.7        | جو بر<br>* • • ،              | فو ثيقً                 | 447    | الأخطل                                | منتوفا                       |
| 178        | أبو نواس                      | ً مخذوق<br>ا ت          | 444    | ،<br>العبسى                           | دنثما                        |
| 177        | عیاض ب <i>ن کشیر</i><br>الساد | يطرق<br>طبقُ            | ٣٩٩    | الآخر                                 | الضعائف                      |
| 144        | المتابى<br>الأول              | طبق<br>شائق             | ٤١١    | دريد بن الصمة                         | کافی                         |
| 1 2 9      | الأعشى                        | ک این<br>اسممل <i>ق</i> | ٤١٨    | ویہ .۔<br>أوس بن حجر                  | بِ<br>مقاذ <i>ف</i> ِ        |
| 7.7        | الآخر                         | ا<br>ا بارق             | 549    | البحترى                               | ۔<br>لم تعرفِ                |
| 719        | -<br>دعبل                     | لأحقُ                   | ٤٨١    | أ بو تمام                             | ۱ و ر<br>دلفاً               |
| 445        | البحترى                       | تعلقُ                   | ٧.     | بر<br>الآخر                           | الخشف                        |
| ***        | أبو نواس                      | عريق                    | 111    | الحطيئة                               | کنی <u>ن</u><br>کثی <u>ن</u> |
| **         | الفور دق                      | تصدق ُ                  | 171    | ا ليلي بنت ظري <b>ف</b> ]             | طريف <u>ِ</u><br>ظريفِ       |
| <b>YOA</b> | سلمة بن عباس                  | سَويقُ                  | 7 & A  | ر تیبی بنت عریب <sub>]</sub><br>الآخر | السجوف                       |
| 777        | أبو هلال العسكري              | ير نقُ                  | 7.7    |                                       | -                            |
| 797        | مضرس بن وبعی                  | طريق<br>".              |        | أبو نواس<br>أ                         | الحتفر                       |
| ۳.٧        | البحترى                       | مخلق                    | 4.4    | أبو نواس                              | طر في                        |
| 212        | أبو تمام                      | أ بلقُ                  | 434    | البحترى                               | شافِ                         |

| الصفحة | المشاعر         | القافية          | الصفحة | الشاعر              | القانية             |  |
|--------|-----------------|------------------|--------|---------------------|---------------------|--|
| 797    | أ بو عمام       | و ثاقِ           | 444    | أوس بن حجر          | ذاقوا               |  |
| 4.4    | أبو نواس        | الروإقِ          | 444    | أبو الشيص           | وعقيق               |  |
| ٣١٠    | الآخر           | تشقّق ِ          | 447    | أبو تمام            | لوائق <sub>.</sub>  |  |
| 415    | أبو تمام        | الأبلق           | 475    | _                   | مطر"ق               |  |
| 449    | أبو تمام        | ألحلق            | 272    | أبو تمام            | يمتق                |  |
| * 455  | أبو تمام        | بالعقيق          | 2 2 7  | ابن الرومى          | ضيق ُ               |  |
| 441    | تأبط شرا        | تحواق            | ٤٧٨    | البحترى             | يتألقُ              |  |
| ٤١٩    | أبو تمام        | فيلق             | 243    |                     | يحوق                |  |
| 544    | أبو تمام        | ومفرق            | ٧٨     | زه <u>ب</u> ر       | الفرقا              |  |
| 244    | أبو هلالالعسكري | في عقيق          | 100    | بعصهم               | لقط                 |  |
| 544    | أبو تمام        | عن تلاقِي        | 770    | أبو نواس            | لتبق                |  |
| sah    | أبو هلالالعسكرى | باشيق            | !      | البحترى             | نيقا                |  |
| 247    | الشماخ          | ساقرِ            |        | العباس بن الأحنف    | هَر قا              |  |
| ٤٠٠    | جحظة            | الرقيق           | 441    | ز <b>ه</b> یر       | صدقا                |  |
| 505    | أمية            | <b>زاقِ</b>      | 271    | امرِوُ القيس        | يتق                 |  |
| ٤٦٤    | تأبط شرا        | أخلاقي           | 1      | مسلم                | طلاقها              |  |
| ٤٧٠    | أبو نواس        | صديق             | 20     | ابن الرومى<br>غ     | اغلوقِ              |  |
| ٤٧٦    | تأبط شرا<br>    | أحذاق            | 17     | الأخطل              | بمطيق ِ             |  |
| ٤٨٠    | المحترى         | تطليق ِ<br>دوم س | 1      | البحترى             | العديق              |  |
| ŁĄŁ    | . (4)           | الأعراق          | i      | أبودهبل             | غلق ِ<br>ت          |  |
|        | (의)             | 41               | 779    | قرواش بن حوط<br>اح. | ل <i>لمناقِ</i><br> |  |
| 717.   | . 1 2.          | خرق <u>ا</u> ك   | 707    | الآخر<br>1 مد اد ک  | الموبق_             |  |
| 151    | أبو عام         | عنقك             | 777    | أبو هلال المسكرى    | منسق ِ              |  |
| 710    | الأول           | ذلك .            | 777    | سأعدة بن جؤية       | <b>الغو</b> ادقِ    |  |

| الصفحة    | الشاعر                   | القافية | الصفحة . | الشاعر                   | القافية              |
|-----------|--------------------------|---------|----------|--------------------------|----------------------|
| 115       | لبيد                     | نر جَلْ | ٤٣٢      | آخر .                    | ملك                  |
| 177       | بشار                     | الجل    | 710      | البحتري                  | يفَكُ                |
| 14.       | لبيد                     | الأول   | 718      | أبو تمام                 | ۔<br>حاثكُ           |
| 74.       | إبراهيم بن العباس        | المثل   | 710      | أبو تمام                 | مادك ُ               |
| 474       | لبيد                     | البصك   | 454      | تأبط شرا                 | الأوراكُ             |
| 404       | الآخر                    | عفل     | 240      | الآخر                    | الأدمَكُ<br>الأدمَكُ |
| ٤١٦       | الشاعر                   | الأجَل  | 1.0      | آخر                      | لكا                  |
| 247       | أبو هلال المسكرى         | الزلازل | 754      | أبو نواس                 | قفاكا                |
| ٤١        | أوس ب <i>ن حج</i> ر<br>- | مخولا   | ٣٠٨      | ابن الرومى               | ثنایا کا             |
| ٥٤        | كثير                     | المطاكر | 414      | [ دعبل ]                 | بكي                  |
| <b>Y9</b> | أوس                      | موكلا   | 227      | ابن الرومي               | ذا كا                |
| ۸۱        | كثير                     | فتالمها | 207      | [ المتنى ]               | لكا                  |
| 9 8       | الراعى                   | تضليلا  | ٤٣٣      | آبن الرومی<br>ابن الرومی | مشتركه               |
| 118       | أوس بنحجر                | مخولا   | ٤١٠      | عروة بن أدينة            | سقاكها               |
| 117       | حوير                     | قتالا   | 4.7      | بشار                     | المساويك             |
| 177       | عدى بن الرقاع            | الجبالا | 475      | ز <b>م</b> یر            | النسك                |
| 144       | طو <b>فة</b><br>         | مجالا   | 497      | تأبط شرا                 | المتدارك             |
| 144       | كثير                     | تجولا   | 444      |                          | بيالك                |
|           | أخت عمئسرو               | عضالا   | 441      | تأبطشرا                  | <br>الشوابك          |
| 1 & A     | دى السكاب<br>            |         |          | إسحق بن إبراهيم          | أبلاك                |
| 190       | الآحر                    | ميالا   | 204      | الموصلي                  |                      |
| 4.0       | أوس بن حجر               | متعطلًا |          | ر ي                      |                      |
| 119       | الأحوص                   | حوصلَه  | •        | ( ك)                     | •                    |
| 147       | البحترى                  | قبولَها | 1.1      | لبيد                     | وز حَلْ              |
| 179       | الآخر                    | فضكها   | 1.1      | لبيد                     | القلَلُ              |

|             |                      | - 04                  | <b>-</b> - |                      | •             |
|-------------|----------------------|-----------------------|------------|----------------------|---------------|
| الصفحة      | الشاعر               | . القافية             | الصفحة     | الشاعر               | القافية .     |
| ٤٠٤         | عمرو بن الأيهم       | تنالا                 | 140        | يزيد بن عمرو الطائب  | فأماكها       |
| ٤٠٥         | الراعى               | متحوالا               | ۲٠٤        | الأعشى               | جريالَها      |
| ٤١٠         | كثير                 | المطالا               | 405        |                      |               |
| ٣٣٨         | البزيدى              | • 1                   | 7.17       | أبو عام              | يأفكر         |
| ٤٠٥         | الآخر                | وأكلَهُ               | 444        | الشاعر               | رجالا         |
| 244         | البحترى              | عاذلا                 | 44.        | ابن الروى            | <b>ھ</b> زيلا |
| १०५         | المتنبى              | アード                   | 747        | عبد الصِمد بن المعذل | تملَّی        |
| 103         | [ المتنبى ]          | محولا                 | 747        | الحسن بن وهب         | الأفولا       |
| ¥0A         |                      | ا المقاتلا            | 440        | النابغة الذبيانى     | فتيلًا        |
| ٤٦٩         | ذو الرمة             | احتمالا               | 797        | أوس بن حجر           | أعشلا         |
| <b>£</b> YY | ۰۰ منصور النمرى      | مقالا                 | 797        | الراعى               | ديولا.        |
| ٤٨٤         |                      | رحالا                 | ۳٠\$       | أبو نواس             | فاعتدلا       |
| 240         | ابن الرومى           | لَهَا                 | *          | أبو تمام             | تتعلو آلا     |
| ٤٥٧         | أبو العتاهية         | إدلاكها               | ٣٠٨        | البحترى              | مراحلا        |
| 49          | سعد بن مالك          | يفمل                  | 799        | أبو العتاهية         | أذيالَها      |
| ٤٤          | النمر بن تولب        | تفمل ُ                | 777        | آخر .                | محولا         |
| ٦.          | الشنفرى              | فيذهلُ <sup>م</sup> ُ | 770        | قيس بن عاصم          | أشكلا         |
| ٧١          | المرار الفقعسى       | و تشولُ               | 727        | البحترى              | عاذكا         |
| <b>*</b>    | مسلم                 | الجزل                 | 488        | مسلم المنافعة        | مساولا        |
| <b>~</b> ٣  | المتنى               | دلائل ً               | 1          | ،<br>امرۇ القىس      | خالا          |
|             | بي<br>عبدة بن الصبيب | تحليل <i>ُ</i>        | 1          | إبراهيم بن العباس    | وصلًا         |
| ٩.          | الأعشى               |                       | 1          | عمر بن الأهتم التغلي |               |
| ٩٣          | الأخطل               | المو"لُ               |            | •                    | وبيلًا        |

| الصفعة | الشاءر              | <b>القاُفية</b> | الصفحة | الشاعر            | القافية    |
|--------|---------------------|-----------------|--------|-------------------|------------|
| ٧1.    | <b>کث</b> یر        | اوَّلُ          | 4,7    | الشماخ            | طولُ       |
| 415    | الخنساء             | اً أفضلُ        |        | عروة بن الورد     | محملُ      |
| 410    | فليمح بن زيد الفهرى | يشكل            | 1.4    | مسلم              | البَذْلُ   |
| 410    | ز <b>ه</b> یر       | يسأو            | .1.٧   | عدى بن الرقاع     | تقولُ      |
| 777    | لبيد                | العواذلُ        | 1.4    | زه <i>ی</i> ر     | يغلوا      |
| 754    | کعب بن زهیر         | تهليل           | 1.9    | مروان بن أبي حفصة | ٲۺؙؠڶؙ     |
| 307    | الأعشى              | الوحِجلُ        | 1.9    | الآخر .           | جميلُ      |
| 307    | الآخر               | عَحلُ           | 111    | السموءل           | قليل       |
| 405    | مسلم                | النصل           | 117    | الآخر             | لايحفلوا   |
| 770    | الجحانى             | قندبل           | 115    | کعب بن زهبر       | تفصيل      |
| 444    | كثير                | والطول          | 140    | مروان بن أبي حفصة | مشاغيل     |
| 791    | ز <b>ه</b> یر       | ءُ <b>م</b> ڻلُ | 177    | أبو تمام          | الخلاخيل   |
| 797    | طفيل الغنوى         | الرَّ حُلْ      | 144    | كثير              | طوارُ      |
| 445    | الأخطل              | أو ل            | 144    | أبو تمام          | أطول       |
| 444    | مسلم                | الحجل           | 140    | الحسكم الخضرى     | عبلُ       |
| 444    | مسلم                | مثلُ            | 10.    | السموعل           | بخيِلْ     |
| 4.0    | أبو تمام            | المواثلُ        | 107    | القطامى           | تشكيل      |
| ۳.٧    | البحترى             | و الشمال        | 141    | أبو حية النمير    | يزيل       |
| ٣١١    | أبو نواس            | طو يلُ          | ١٧٤    | النمر بن تولب     | أُتبدَّ لُ |
| 414    | أبو تمام            | أثقلُ           | ١٨٦    | , الآخر           | فتلّل      |
| 441    | الطفيل الغنوى       | مبذولُ          | 1      | الشاعو            | متضائلُ    |
| 444    | النابغة الدبيانى    | جنادِل          | 7.0    | أبو نواس          | المهزول    |
| 440    | النموى              | -               | l      | أبو تمام          | عامل '     |
|        |                     |                 |        | •                 |            |

.

| الصفحة      | الشاعر           | القافية      | الصفحة | الشاعر             | القانية       |
|-------------|------------------|--------------|--------|--------------------|---------------|
| ٤١٥.        | السموءل          | سلول         | 44.    | . زهیر             | مثلُ          |
| £41.        | السموعل          | تقولُ        | 440    | الفرزدق            | تَقَتُّلُ     |
| 473         | الآخر            | فقلُّلُ      | 440    | [ المرار ]         | مليلُ         |
| 244         | مسلم             | النصلُ       | 227    | [ ابن كناسة ]      | سبيلُ         |
| 223         | مُسلِمْ          | البذلُ       | 777    | آخر                | تحليلُ        |
| १०१         | السموءل          | جميلُ        | 484    |                    | جزلُ          |
| 202         | لبيد             | زائلُ        | 455    | الأعشى             | شولُ          |
| 202         | لبيد             | و باطِلُ     | 720    | [ المتنى ]         | قلاقلُ        |
| 204         | النابغةالذبياني  | شاملُ        | 721    | الآخر .            | <b>أ</b> ملُ  |
| १८३         | أبو زبيد الطائى  | احتيالُ      | 701    | [عبدة بن الطبيب]   | تأميلُ        |
| <b>٤</b> ٦٨ | زهير             | ما يحلُو     | 707    | آخر                | وحميل         |
| 473         | زهير .           | فالثقلُ      | 474    | الآخر              | الأناملُ      |
| ٤٧٤         | النابنة الذبيانى | تناقلُ       | 3.47   | الآخر              | تبولُ         |
| ۸٤.         | أبو النجم        | ذُبُلُهُ     | 444    | الراعى             | تنصيلُ        |
| ۸٩          | أبو النجم        | يشملُه       | 440    | الأعشى             | الوعِلُ       |
| 140         | [ جوړ ]          | شاغلُه       | 444    | واشد السكاتب       | البللُ        |
| 174         | الهرزدق          | سائلُه *     | 499    | [ المتنبي ]        | قلاقانُ       |
|             | [ ضابئ بن الحارث | أنامله       | ٤٠٣    | النمو              | يفعلُ         |
| 19.         | البرجمي ]        |              | 2.0    | الآخر              | فتحولُ        |
| ۲۱.         | أبو تمام         | معاقلُه      | 2.0    | الآخر              | محالُ         |
| 441         | زهير             | ورواحلُه     | £ • A  | عبد الله بن معاوية | مجل 💮         |
| 790         | الحطيئة          | سرابلُه •    | ٤١١    | الشاعر             | <b>ن</b> ليلُ |
| <b>7.</b> × | البحترى          | شما تُلُهُ * | ٤١١    | الآخر              | القليلُ       |
| 477         | العجير الساولى   | حامله        | 214    | أعرابي             | لمحالُ        |
| (           | ( ۳۰ ــ الصناعت  |              |        | •                  |               |

| الصفحة      | الشاعر            | القافية   | الصفحة         | الشاعر              | القافية<br>ه             |
|-------------|-------------------|-----------|----------------|---------------------|--------------------------|
| <b>\</b>    | الهمذاني          | الرجالِ   | 444            | أبو تمام            | آفَلُهُ ْ                |
| 111         | أبو تمام          | عمل       | 454            | البحتري٠            | و نائله                  |
| 110         | خفاف بن ندبة      | أمثالى    | 474            | الآخر               | بآدِلُهْ                 |
| 114         | جميل              | مثلِي     | ٤٠٠            | المخبل              | أو ائلُه °               |
| 141         | نصيب              | أبالى     | £*• ¥          | أبو تمام            | أسائلُهُ                 |
| 171         | ز <b>م</b> یر     | تبالى     | ٤٢٠            | أبو هلال العسكري    | هاطِأُهُ *               |
| 177         | الفرزدق           | الجهال    | ٤.٧٠           | البحترى             | سائلُه ْ                 |
| 144         | امرؤ القيس        | مُمُوَّلِ | 147            | الآخر               | قلالها                   |
| 144         | ذوالرمة           | المنازلِ  | 7.0            | ابن عجلان النهدى    | تطولها                   |
| 10.         | امرو القيس        | خلخالِ    | 770            | ذو الرمة            | جديلها                   |
| 107         | المحاج            | وأظلَل    | 44             | الشاعر              | البخيل                   |
| 104         | جميل              | جُملِ     | ٥٦             | بشار                | فارحل ِ                  |
| ٠١٧٠        | النابغة           | بالسكلاكل | 11             | ممن                 | ۔<br>رجلی                |
| 3.27        |                   |           | ٦٥             | الفند الزمانى       | الحجل                    |
| 14.         | ذو الرمة          | صلاميل    | 44             | أبو تمام            | . ق.<br>الأرحال          |
| 174         | عبيد بن الأبرص    | القالي    | \ <sub>w</sub> | أبو النجم           | المنسل                   |
| <b>3.9.</b> | امرؤ القيس        | أوصالي    | V9             | امرؤ القيس          | ىف <b>ىد</b> ل_<br>يفعل_ |
| 190         | المخبل            | قبالِ     | ٨٣             | الآخر<br>الآخر      | يىلىس<br>آمالى           |
| *.~         | سلم الخاسر        | مفصل      |                |                     |                          |
| 4.4         | آبو نواس          | البتل     | \^             | ابن الممتز          | وأرجل ِ<br>              |
| ۲۱.         | أبو تمام          | الأولرِ   | 9.8            | جو <del>پر</del>    | جمالِ<br>                |
| 711         | مشلم              | أمل       | 97             | ر <b>ۇبة</b><br>تىر | الخالم                   |
| 418         | القائل            | لا نباًلی | 4              | [أبو النجم]         | الأول                    |
| 414         | أبو طا <b>ل</b> ب | المكايل   | 4.4            | أبو النجم           | التغز ُ لِ               |
| 777         | البحترى           | بالأقلِّ  | 1              | النابغة الذبياني    | تنبالِ                   |
|             |                   |           |                |                     |                          |

t:

.

| الصفحة | الشاعر                   | القافية                | الصفحة  | الشاعر        | القافية    | į   |
|--------|--------------------------|------------------------|---------|---------------|------------|-----|
| 4.4    | أبو نواس                 | رځلي                   | 774     | البحترى       | لماقل      |     |
| ٣-٣    | . »                      | شمول                   | 747     | مسلم          | مرتحل      |     |
| 4.5    | أبو تمام                 | غوالرِ                 | 777     | أبو تمام      | تقاتل      |     |
| ۳.0    | <b>»</b> »               | المالي                 | 44.5    | المحترى       | أنتكل      |     |
| 4.4    | <b>»</b> »               | الأموال                | 740     | امرؤ القيس    | تجتمل      |     |
| 414    | السكميت                  | مالرَّ مُل ِ           | 46.     | البحتري       | , تبذلِ    |     |
| 441    | امرؤ القيس<br>ب          | علِ                    | 45.     | جار بن السليك | الحول      |     |
| 444    | آخر ا                    | بطائل                  | 721     | أبو تمام      | ماول       |     |
| 444    | الكميت                   | الرخل ِ<br>شہ ا        | ,401    | امرؤ القيس    | البالي     |     |
| ***    | البحترى<br>الله .        | شمولِ<br>۱۱ س          | 707     | 0 2           |            |     |
| 461    | الأعشى                   | المعرّ الِ             | Ì       | AL A. I       | 1 m. 1     |     |
| ۲3۳    | »                        | بسجالِ<br>رسائل        | 407     | امرؤ القيس    | ليىتلى     |     |
| 40 E   | حمیل<br>سهل بن هارون     | رسابلی .<br>إفضال      | 791     |               |            |     |
| 4,0 pl | سهل بی هاروں<br>الأعشى   | إقصا <i>ن</i><br>إقبال | 700     | الآخر         | حبلر       |     |
| 441    | ا <b>ر</b> عسى<br>الآخر  | الفصيل.<br>الفصيل      | 400     | امربؤ القيس   | تتفلر      |     |
| 444    | امرۇ القىس<br>امرۇ القىس | تعضّل ِ<br>تعضّل ِ     | 700     | » ».          | حال        |     |
| 440    | کفتر                     | المالِ<br>المالِ       | 707     | ابن الممتز    | مسبكر      |     |
| *7     | امرؤ القيس               | ر<br>مقتل ِ            | l l     | الشاعر        | عتيل       | * : |
| ***    | [ مزاحم العقيلي ]        | ينجلي<br>ينجلي         | ı       | امرؤ التيس    | مرسل       |     |
| 275    | آبو نواس<br>آبو نواس     | خلالِ                  | Į.      | مسلم          | أمل        |     |
| 444    | أبو نواس<br>أبو نواس     | ۔<br>با <b>ل</b> مقل ِ |         | »             | الذُّبُل ِ |     |
| 444    | امرؤ القيس               | محول <u>ي</u>          | 1       | أبو نواس      | [جميل ]    |     |
| ,      | <u> </u>                 | و الدخال               |         | <b>»</b> »    | [والمرل]   |     |
| ٣٨٠    | [ المتنبى ]              | ر الدحار               | 7   ' ' |               | ٠, - ا     |     |
|        |                          |                        |         | ,             | X.         |     |
|        |                          |                        |         | •             |            |     |

| الصفحة | الشاعر                   | القافية              | الصفحة    | الشاعر        | القافية   |  |
|--------|--------------------------|----------------------|-----------|---------------|-----------|--|
| ٤٦٣    | الحخبل                   | قبال                 | <b>FM</b> | الآخر         | ٔ أنزل    |  |
| ٤٦٦    | امرؤ القيس               | عل ِ                 | 49.       | امرؤ القيس    | الغالِّ   |  |
| ٤٦٩    | أبوكبير                  | الأطول               | 490       | ذو الرمة      | السلسل    |  |
| ٤٦٩    | ٠٠<br>زهير               | لاتبالي              | ٣٩٦       | أبو نواس      | بالطول    |  |
| ٤٧٠    | الحطيثة                  | . سو<br>ينجلي        | ۲۹۸       | الآخر         | فمقتل     |  |
| ٤٧١    | جميل                     | يتجى<br>الباطل ِ     | ٤٠٠       | عنترة         | المنهل    |  |
| Ψ.,    | بمیں<br>دجانة بن عبد قیس | البهاطل<br>المتبذِّل | ٤٠١       | چر <u>بر</u>  | بالرمل    |  |
| 4345   |                          | ا التبدر<br>ا        | ٤٠٧       | حسان          | لم تقتل ِ |  |
| ٤٧٥    | التميمى                  |                      | 110       | إلآخر         | من عكل ِ  |  |
| 404    | العارماح                 | ا ضلّتِ              | ٤١٦       | البحترى       | الأحول    |  |
| 414    | أبو تمام                 | نضالِهِ              | 244       | أبو النجم     | الجدول    |  |
| 2.57   | ابن الرومى               | بذلع                 | 373       | الآخر         | للممالى   |  |
| 144    | البحترى                  | وقبولها              | 244       | أبو تمام      | للأول     |  |
| ٤١٦    | أبو هلال العسكرى         | علِّها               | 244       | آخر           | الأولي    |  |
| 444    | طوف <b>ة</b>             | شمالك                | ٤٣٦       | أبو تمام      | الأول     |  |
| 44.    | الرماح بن ميادة          | المسالم              | ٤٣٦       | ديك الجن<br>- | المتقبّل  |  |
|        |                          |                      | ٤٣٧       | آخر<br>-      | لم أعدلِ  |  |
|        | (,)                      | _                    | 247       | آخر           | ولأول     |  |
| •      | المرقش                   | كأم                  | 273       | امرؤ القيس    | بال       |  |
| 20     | آخر                      | ٠.                   | 244.      |               | الخالي    |  |
| 104    | بعضهم                    | القوام               | 22.       |               | خالي      |  |
| 199    | الشاعر                   | وكم                  | 200       | مسلم          | عذلي      |  |
| 4.4    | محمد بن عطية العطوى      | المدام               | 207       | [ المتنى ]    | النخيل    |  |
| 410    | الآخر                    | الزحام               | ٤٦٣       | 1بو کبیر      | يفعل      |  |

•

| عنم المرقش ٥٠٥ اسحم الآخر ٢٦٠ المنام الكيا طرقة ٢٦٠ استيم وهبر ٢٦١ الكيا طرقة ٢٦٠ الله المناف ١٠٥ الله الله الله الله الله ١٤٠ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الصفحة              | الشاعر          | القافية      | الصفحة | الثاءر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | القافية  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
| الكيم طوفة ١٣٠٠ عبم أبو نواس ١٩٠٥ البستم ابن المعتر ١٤٥٠ علمه البستم ابن المعتر ١٤٥٠ علمه البستري ١٩٠٥ المعتري ١٩٠٥ المعتر علمه المعتم علمه أبو تمام ١٩٥٠ الكرائم الشاعر ١٩٠١ المعتم علمه علمه البر تمام علمه عروة بن أذيعة ١٩٠١ الكرائم الشاعر ١٩٠١ علم علم علم أبو تمام ١٩٠٠ المعتم المعتم البر تمام ١٩٠١ المعتم المعتم الموذوق ١٩٠١ المعتم ١٩٠١ المعتم المعت | ۲٦٠                 | الآخر           |              | 400    | المرقش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | عم       |  |
| الكيم طوفة ١٣٠٠ عبم أبو نواس ١٩٠٥ البستم ابن المعتر ١٤٥٠ علمه البستم ابن المعتر ١٤٥٠ علمه البستري ١٩٠٥ المعتري ١٩٠٥ المعتر علمه المعتم علمه أبو تمام ١٩٥٠ الكرائم الشاعر ١٩٠١ المعتم علمه علمه البر تمام علمه عروة بن أذيعة ١٩٠١ الكرائم الشاعر ١٩٠١ علم علم علم أبو تمام ١٩٠٠ المعتم المعتم البر تمام ١٩٠١ المعتم المعتم الموذوق ١٩٠١ المعتم ١٩٠١ المعتم المعت | 791                 | زهير            | ، سقیم       | 444    | آخر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |  |
| الجُسَمُ ابن المعتر 63 البحترى 70 البحت مستمومُ علقمة 70 البحت البحث 70 البحت 100 البحت 70  | ٣٠٤                 | أبو نواس        | عميم<br>حميم | quipm  | طرفة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | الكلِمْ  |  |
| الله الله المرافق اله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ٣٠٥                 | أ بو تمام       | حاكم         | 450    | ابن المعتز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          |  |
| استسلام أبو تمام عاتم المسموم علتمة المسموم علتمة المام المراثم الشاعر الالالمام المسموم علتمة المراثم الساعر الكراثم الشاعر الالالم المراثم البردة المراثم البردة المراثم ال | <b>**</b>           | البحترى         | مقعم         | ۸      | ابن جحدر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,        |  |
| مشمومُ علتمة ١١٥ الكرائمُ الشاعر ١٣٥ ما همُ عروة بن أذينة ١١٧ أمُ زهير ١٩٣ عام ١٩٣ عام ١٢٤ أمُ النمان بن بشير ١٣٣ متقدمُ أبو الشيص ١٩٥ مليمُ آخو المدارة ١٩٥ المائمُ الفرذدق ١٥١ مليمُ آخو عام ١٩٤ زعوا أشجع ١٩٥ الأيامُ أشجع ١٧٧ منائمُ أبو عام ١٩٣ تنامُ الآخو ١٧٧ منائمُ الشاعر ١٩٦٩ تنامُ النابغة الذيباني ١٩٠ الأثمُ الشاعر ١٩٦٩ وزمزمُ العرجي ١٩٠٧ وزمزمُ العرجي ١٩٧٠ وزمزمُ العرجي ١٩٧٧ وزمزمُ العرجي ١٩٧٠ أبو تواس ١٩٠٨ زمزمُ العرجي ١٩٧٨ أبو تواس ١٩٠٨ عمومُ أبو عام ١٩٨٠ العدامُ أبو تواس ١٩٦١ عمومُ أبو تواس ١٩٨٠ عرمرمُ الأول ١٩٠٠ عرمرمُ الأول ١٩٠٠ أبو عام ١٩٨٠ الدراهِمُ أبو عام ١٩٨٠ عرمرمُ الأول ١٠٠٠ غيمُ الآخو ١٩٠٠ أبو عام ١٩٨٠ أبو عام ١٩٨٠ عرمرمُ الأول ١٩٠٠ أبومُ أبو عام ١٩٨٠ أبومُ أبو عام ١٩٨٠ أبومُ الفرذدق ١٩٤١ خيمُ الآخو الكرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٣.٩                 |                 |              |        | - •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •        |  |
| ماهمُ عروة بن أذينة ١١٧ الممُ زهير ١٣٣٤ حامُ أبو تمام ١٧٤ النمان بن بشير ١٣٣٩ متقدمُ أبو الشيص ١٣٥٠ الملمُ آخو ١٩٦٨ الهائمُ الفرذدق ١٥١ وحوا زهير ٢٤٣ المائمُ الفرذدق ١٥١ وحوا زهير ٢٤٣ الثاني ١٩٣١ المناعر ١٩٣٥ الشاعر ١٩٣٥ الثاني ١٩٣١ الناعر ١٩٣٩ الناعر ١٩٣٩ الناعر ١٩٣٩ النابغة الذبياني ١٩٠٣ وزمزمُ العرجي ١٩٣٩ وزمزمُ العرجي ١٩٠٥ وزمزمُ العرجي ١٩٣٩ أبو تواس ١٩٠٨ وتامُ أبو تواس ١٩٠٨ العرامُ أبو تواس ١٩٠٨ عمرمُ أبو تعام ١٩٠١ العرامُ أبو تواس ١٩٠٩ عرمرمُ الأول ١٩٠٠ العرامُ أبو تعام ١١٠ عرمرمُ الأول ١٩٠٠ العرامُ أبو تعام ١٩٠١ عرمرمُ الأول ١٩٠٠ أبو توام ١٩٠٨ العرامُ أبو تعام ١٤٠١ عرمرمُ الأول ١٩٠٠ أبو توام ١٤٠٠ خيمُ الآخر ١٩٠١ أبو توام ١٩٠٠ أبو تعام ١٤٠٠ خيمُ الآخر ١٩٠١ أبو تعام ١٤٠٠ خيمُ الآخر ١٩٠٠ أبو تعام ١٤٠٠ خيمُ الآخر ١٩٠٠ أبو تعام ١٩٠٠ خيمُ الآخر ١٩٠٠ أبو تعام ١٩٠٠ خيمُ الآخر ١٩٠٠ أبو تعام ١٩٠١ خيمُ الآخر ١٩٠٠ خيمُ الآخر المراح المر  | 4.4                 | تأبط شرا        | •            |        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |  |
| حامُ       أبو تعام       ١٧٦       النمان بن بشير       ٣٣٣         متقدمُ       أبو الشيص       ١٥٠       مليمُ       آخر       ٣٣٤         العامُ       ألائمُ       المائمُ       ١٩٤       ٣٤٢         الأيامُ       أشجع       ١٧٧       منائمُ       أبو تعام       ٣٣٠         الأيامُ       ألائم       الشاعر       ٣٣٠         إظلامُ       النابغة الذبيانى       ٣٠٠       أبر تعام       ١٧٠         أبو تواس       ٨٠٠       نمزمُ       المرجى       ١٨٠         أبو تواس       ٨٠٠       غرامُ       أبو تعام       ٢١٠         الدراهمُ       أبو تعام       ٢١٠       غرامُ       أبو تعام         الدراهمُ       أبو تعام       ٢٤٠       خيمُ       الآخر       ٢٠٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 711                 | الشاعر          |              |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |  |
| الهائمُ الفرزدق ١٥١ مليمُ آخو ٣٣٨ الفرزدق ١٥١ وحموا زهير ٣٤٣ وحموا زهير ٣٤٣ وحموا زهير ٣٤٣ وحموا المتنى ١٥٠ وحموا زهير ٣٤٣ وحموا المتنى ١٥٠ الشاعر ١٥٠ الشاعر ١٥٠ الشاعر ١٥٠ الشاعر ١٥٠ الشاعر ١٥٠ الشاعر ١٥٠ و١٥٠ المتنامُ النابقة الذبياني ٣٠٠ قائمُ آخو ٤٧٠ قائمُ آخو ٤٧٠ قائمُ آخو ٤٧٠ قائمُ آخو ٤٧٠ قائمُ المرجى ١٠٠ قائمُ ١٠٠ المرجى ١٥٠ قائمُ ١٠٠ المرجى ١٥٠ المرجى ١٥٠ قائمُ ١٠٠ المرجى ١٥٠ قائمُ ١٠٠ المرجى ١٥٠ قائمُ ١٠٠ المرجى ١٥٠ قائمُ ١٠٠ المرجى ١٥٠ المرجى ١٥٠ المرجى ١٥٠ قائمُ ابو نواس ١٥٠ عمومُ ابو تواس ١٥٠ عمومُ ابو تواس ١٥٠ عمومُ ابو نواس ١٥٠ عمومُ الونواس ١٥٠ عمومُ الأول ١٠٠ عمومُ الأول ١٠٠٠ عمومُ الأول ١٠٠٠ عمومُ الأول ١٠٠٠ عمومُ الأول ١٠٠٠ عمومُ الفرزدق ١٠٠٠ عمرمُ الآخر ١٠٠٠ عمومُ الأول ١٠٠٠ عمومُ الفرزدق ١٠٠٠ عمومُ الآخو عمام ١٤٠ عمومُ الأول ١٠٠٠ عمومُ الأول ١٠٠٠ عمومُ الفرزدق ١٠٠٠ عمومُ الآخو عمام ١٤٠ عمومُ الآخو عمام ١٤٠ عمومُ الآخو عمام ١٤٠ عمومُ الآخو عمام ١٠٠٠ عمومُ الأول ١٠٠٠ عمومُ الأول ١٠٠٠ عمومُ الأول ١٠٠٠ عمومُ الأول ١٠٠٠ عمومُ القرزدق ١٠٠٠ عمومُ الآخو عمام ١٠٠٠ عمومُ الآخو عمام ١٠٠٠ عمومُ الآخو عمام ١٠٠٠ عمومُ القرزدق ١٠٠٠ عمومُ الآخو عموم القرزدق ١٠٠٠ عمومُ الآخو عموم القرزدق ١٠٠٠ عموم الآخو عموم الآخو عموم القرزدق ١٠٠٠ عموم الآخو عموم القرزدة المختورة المختور | 445                 | ز <b>ھ</b> یر   | أمم          | l      | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •        |  |
| الهائم الهرذدق ١٥١ وحموا زهير ٣٤٣ زعوا المتنبي ١٥٠ وحموا زهير ٣٤٣ زعوا المتنبي ١٥٠ التنبي ١٥٠ التنام القيام ١٨٠ تنام الآيام التابنة الذبياني ٣٠٠ الاثم الشاعر ١٩٠٩ وزمزم العرجي ١٠٠ قائم آخر ١٧٠ وزمزم العرجي ١٠٠ قائم آخر ١٠٠ قيام ١٠٠ وزمزم العرجي ١٠٠ وتمام ١٠٠ فيئام دريد بن الصمة ١٩٠٨ المدام أبو تواس ١٠٠ محموم أبو تعام ١٠٠ محموم أبو تواس ١٠٠ محموم أبو تواس ١٠٠ محموم ابو تواس ١٠٠ محموم ابو تواس ١٠٠ محموم المولول ١٠٠ خيم الأول ١٠٠ خيم الآخر ١٠٠ خيم  | mmd                 | النعان بن بشير  | نائممُ       |        | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -        |  |
| الهائم الفرذدق ١٥١ وحموا ذهير ٢٤٣ زعموا المتنبى ١٥٢ منائم أبو تمام ٣٤٣ الأيامُ أشجع ١٧٧ منائم أبو تمام ٣٤٩ تنامُ الآخر ١٧٧ دسمُ الشاعر ١٣٩٩ إظلامُ النابقة الذبياني ٣٠٠ ألائمُ الشاعر ١٣٩٩ وزمزمُ العرجي ١٠٠ قائمُ آخر ١٧٧ وزمزمُ العرجي ١٠٠ نمزمُ العرجي ١٣٧٥ أيتامُ أبو نواس ١٠٠ نمزمُ العرجي ١٩٧٩ أبو تمام ١١١ قتامُ دريد بن الصمة ١٩٧٨ أبو تمام ١٩١١ عمومُ أبو تمام ١٨٠٠ حرامُ أبو تمام ١٩٨٠ عرامُ أبو نواس ١٩٨٩ عرامُ الأول ١٠٠ نمومُ الأول ١٠٠ نمومُ الغردة ١٤٠ خيمُ الآخر ١٠٠ خيمُ الآخر ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣٣٨                 | آخر             | مليمُ        | l      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        |  |
| الأيامُ أشجع ١٧٧ منائم ابو عام ٣٩٩ الشاعر ١٧٥ من الشاعر ١٩٥٩ النائم الشاعر ١٩٩٩ النائم الشاعر ١٩٩٩ وزمزمُ العابقة الذبياني ١٩٠٩ قائمُ آخر ١٤٧٤ قائمُ آخر ١٤٧٩ قائمُ العرجي ١٩٠٩ قائمُ ١٠٠١ قائمُ ١٩٠٩ العرجي ١٩٠٩ قيامُ أبو تواس ١٩٠٨ فتامُ دريد بن الصمة ١٩٧٨ المدامُ أبو تواس ١٩٦٩ محمومُ أبو تعام ١٩٨٠ المدامُ أبو قواس ١٩٦٩ محمومُ أبو تعام ١٩٨٩ العدامُ أبو تعام ١٩٨٠ عرمرمُ الأول ١٠٠٠ نجومُ الغرذدق ١٤٦٢ خيمُ الأول ١٠٠٠ نجومُ الغرذدق ١٤٦٢ خيمُ الآخر ١٠٠٠ خيمُ الآخر | 727                 | ز <b>ه</b> یر - | وحموا        | 1      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        |  |
| اله يم السجع السجع الشاعر ١٧٧ الشاعر ١٩٩٠ الشاعر ١٩٩٠ الشاعر ١٩٩٩ الشاعر ١٩٩٩ الشاعر ١٩٩٩ الشاعر ١٩٩٩ الشاعر ١٩٩٩ وزمزمُ العرجي ١٩٠٧ قائمُ آخر ١٩٧٩ قائمُ العرجي ١٩٠٩ أبو نواس ١٩٠٩ فشامُ دريد بن الصمة ١٩٧٨ المدامُ أبو نواس ١٩٦٩ محمومُ أبو نواس ١٩٨٩ عرامُ أبو نواس ١٩٨٩ عرامُ أبو نواس ١٩٨٩ الدرامُ أبو تمام ١٩٨٠ عرامُ الأول ١٠٠٠ عرامُ الغرزدق ١٩٤٩ خيمُ الأول ١٠٠٠ نجومُ الغرزدق ١٩٤٩ خيمُ الآخر ١٩٠١ خيمُ الآخر ١٩٠١ خيمُ الآخر ١٩٠٠ خيمُ الآخر المؤلمة المؤل | ٣٤٣                 | أ بو تمام       | مغانىم       |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |  |
| إظلام النابغة الذبياني       ۲۰۳         إظلام النابغة الذبياني       ۲۰۷         وزمزم العرجي       ۲۰۷         قيام أبو نواس       ۲۰۸         أيتام أبو نهام المسكري       ۲۱۲         المدام أبو هلال المسكري       ۲۱۲         عرم أبو نواس       ۲۲۲         الدرام أبو نهام       ۲۵         الهرزدق       ۲۶۲         خيم الغرزدق       الخول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 770                 | الشاعر          |              | l      | اسجع<br>الآ ذ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •        |  |
| و و ر م ر م العرجي ٢٠٧ قائم كرم العرجي ٢٠٥ قائم كرم العرجي ٢٠٥ قيام م ٢٠٠ و ر م ر م العرجي ٢٠٥ و ٢٠٠ و ر م ر م العرجي ٢٠٠ و م ٢٠٠ و م م م م م م م م م م م م م م م م م م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . ٣٦٩               | الشاعر          | •            | ì      | . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | •        |  |
| قيامُ أبو نواس ٢٠٨ نمزمُ العرجى ٣٧٥ أيتامُ أبو نواس ٢٠٨ فثامُ دريد بن الصمة ٣٧٨ المدامُ أبو نهام ٢١٦ محمومُ أبو نهام ٣٨٠ حرامُ أبو نواس ٣٨٩ عُرامُ أبو نواس ٣٨٩ الدرامِمُ أبو تمام ٢٤٠ عرمرمُ الأول ٤٠٠ نجومُ الغردة ٣٤٢ خيمُ الآخر ٤٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 475                 | آخر ُ           | قائم         |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        |  |
| أيتامُ أبو تمام ٢١١ فثامُ دريد بن الصمة ٣٧٨<br>المدامُ أبو نواس ٣١٦ محمومُ أبو تمام ٣٨٠<br>حرامُ أبو هلال المسكرى ٢١٧ عُرامُ أبو نواس ٣٨٩<br>الدرامِمُ أبو تمام ٢٤١ عرمرمُ الأول ٤٠٠<br>نجومُ الفرذدق ٣٤٢ خيمُ الآخر ٤٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 770                 | العرجى          | زمزمُ        | 1      | and the second s |          |  |
| المدامُ أبو نواس ٢١٦ محمومُ أبو عام ٣٨٠<br>حرامُ أبو هلال المسكرى ٢١٧ عُرامُ أبو نواس ٣٨٩<br>الدراهِمُ أبو تمام ٢٤١ عرمرمُ الأول ٤٠٠<br>نجومُ الفرذدق ٢٤٢ خيمُ الآخر ٤٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 774                 | دريد بن الصمة   | فتثامُ       | 711    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •        |  |
| الدراهِمُ أبو تمام ٢٤١ عرمرمُ الأول ٤٠٠<br>نجومُ الفرذدق ٣٤٧ خيمُ الآخر ٤٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ٣٨٠                 | أبو تمام        | عموم         | 717    | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •        |  |
| نجومُ الفرزدق ۲٤٧ خيمُ الآخر ٤٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7</b> A <b>9</b> | أبو نواس        | عُرامُ       | 717    | أبو هلال العسكرى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حرامُ    |  |
| نجومُ الفرزدق ۲٤۲ خيمُ الآخر ٤٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٤٠٠                 | الأول           | ` ږ<br>عرمرم | 721    | أبو تمام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الدراجمُ |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٤٠١                 | الآخر           |              | į.     | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ' <b>٤ • V</b>      |                 |              | İ      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |  |

| الصفحة     | الشاعر            | القافية   | الصفحة       | الشاعر            | القافية       |
|------------|-------------------|-----------|--------------|-------------------|---------------|
| ٤٤         | حميد بن ثور       | وتسلما    | ٤١١          | آخر               | جذامُ         |
| 77         | دعبل              | أمعلمآ    | 210          | زهیر              | هَرَمُ        |
| 77         | الآخر             | وأكرما    | 272          | أبو هلال العسكرى  | لئام          |
| <b>~</b> ٩ | المرقش الأصغر     | قائماً    | 277          | الآخر             | مظلم          |
| ٩.         | النابغة الذبيانى  | الحزُّما  | 173          | علقمة             | محرومُ        |
| 110        | عامر بن الطفيل    | المماصما  | 240          | الفرزدق           | يتصر مُ       |
| 114        | بشر               | الحزاما   | 224          | أبو تمام          | أيامُ         |
| 149        | البحترى           | رحماً     | 204          | أشجع              | الآيام        |
| 127        | بعض المتأخرين     | يملمآ     | 2 OY         | [ المتنبى ]       | غمامُ         |
| 171        | الآخر             | فدعاها    | . <b>٤٧٠</b> | زیاد بن جمیل      | بر و<br>بهم   |
| 144        | دعبل              | لملمآ     | ٤٧٦          | زهیر              | هرمُ          |
| 144        | النمر             | أينما     | ٤٣٦          | ر مسلم            | ميور<br>محورم |
| ۲.0        | ابن حمر           | ما نسکایا | 243          | البحترى           | کویم ٔ        |
| 377        | المتبي            | ندما      | ٦٨           | رؤبة              | يلهمه         |
| 707        | الآخر             | نجومآ     | 414          | الأخطل            | خيمه          |
| 418        | أبو تمام          | همآ       | ٤٠٩          | الرماح بن ميادة   | فنكارمُه *    |
|            | [ الحصين بن الحام | أتقدما    | ٤٣٠          | أبو هلال المسكرى  | غمامُه        |
| 44.        | المرى ]           |           | ٤٧٠          | البحترى           | حاجمه         |
| 444        | أبو تمام          | سمومآ     | 191          | لبيد              | ظلامها        |
| 440        | قيس بن عاصم       | عندما     | 747          | البعيث            | قديمها        |
| 455        | أبو تمام          | فاصطلما   | 498          | لبيد              | إكائها        |
| 450        | الآخر             | مبتسما    | 498          | لبيد              | زمائها        |
| 401        | بعض العرب         | الغهاما   | 440          | أمية بن أبي الصلت | حلومُها       |
| mdh        | الحنساء           | ليقس      | 173          | أبو تمام          | عظيهٔ م       |

| الصفحة         | الشاعر                   | القافية              | الصفحة | لشاعر م        | ١.      | القافية             |   |
|----------------|--------------------------|----------------------|--------|----------------|---------|---------------------|---|
| 141            | أبو تمام                 | المغرم               | ٤٠٢    | تمام           | أبو ٰ   | تبجشها              |   |
| <b>\ \ \ \</b> | الآخر                    | قدام                 | 2 2 0  | _              | الشا    | المذمّما            |   |
| ۱۸۹            | ذو الرمة                 | سالم                 | 200    | نبى ]          | ᆀ ]     | أنجا                |   |
| ۲.٧            | أبونواس                  | السقيم               | 274    | :              | رؤبة    | نيما                |   |
| 4.4            | عنترة                    | بتوأم                | ٤٧٧    | عام            | ٠ أبو   | منتقها              |   |
| 717            | الآخر                    | قائم                 | ٤٧٩    | تر ی           | اابحا   | فعمها               | • |
| 317            | أبو حية                  | ناظمر                | ٤٨١    | <i>ڏ ي</i>     | البحة   | معاوما              |   |
| <b>Y \ Y</b>   | الفرز دق                 | اما م                | 97     | نجم            | أبوال   | المخطمة             |   |
| *\*            | أ بو تمام                | المآثيم<br>المآثيم   | 10%    | لمباطبا -      | ابن م   | الخادمة             |   |
| 444            | . عنترة                  | الملوسم              | ۳.     |                | جويو    | بسلام               |   |
| 444            | أبو تمام                 | بالذمم               | 24     |                | عنترة   | مقدمی               |   |
| 444            | » »                      | اللطام               | ٤٣     | رومی           | ابن ال  | والسَّقم            |   |
| 740            | الحارث بن وعلة           | _جذم_                | 00     | _              | الشاعر  | <u>ب</u> التكلُّم ِ |   |
| 740            | غسّان السليطي<br>أ       | اجذا <u>می</u><br>۱۱ | 77     | ر              | الشاء   | فارحم               |   |
| 137            | أ بو تمام<br>المرا       | الهوم_<br>سح         | ۹.     | ٠              | التلس   | مكدم                |   |
| <b>701</b>     | الشاعر                   | کویم<br>الڈ :        | 94     | ال             | الأخط   | لاثم_ `             |   |
| <b>70</b> £    | عنترة<br>                | الأجذم_<br>كالدرهم_  | 44     | ۲              | أبو تما | مجترمية             |   |
| 491<br>491     | عنترة<br>مهلهل           | ہام <sub>ہ</sub>     | ٨٩     |                | ۰ کثیر  | لحمِهِ              |   |
| 494            | مهمهن<br>أبو خراش الهذلي | بالطعم_<br>بالطعم_   | 1.4    | ق              | الفوزد  | العزائيم            |   |
| 4.5            | آبو نواس<br>آبو نواس     | .ستم ِ<br>وهمِی      | 11.    |                | مروان   | هاشمر               |   |
| ٣٠٤            | ۴.ر نواس<br>أبو نواس     | ر سیم<br>نجم         | 171    |                | عنترة   | وتحمحم              |   |
| ۳۰0            | ا بو توان<br>أبو تمام    | تجمر<br>الهموم_      | 147    | ن هبيرة        | عقيبة   | الأحلام             |   |
| 407            | آبو شام<br>آخر           | ومعصم                | 149    | <br>اد الإيادي |         | تریی                |   |
| <b>Y0V</b>     | ر<br>البحتري             | ا مر<br>اقدامه       |        |                | البحتر: | والرحم              |   |
| -4             | <b>3</b> .               |                      | •      |                | •       | - [                 |   |
|                | ,                        |                      |        |                |         |                     |   |

| الصفحة | الشاعر            | القانية         | الصفحة | الشاعر                      | القافية        |
|--------|-------------------|-----------------|--------|-----------------------------|----------------|
| 274    | أبو تمام          | السواجم         | 414    | أبو تمام                    | بكويم          |
| ٤٠٨    | طرفة              | مهمی            | 441    | » »                         | المغوم         |
| ٤٣٦    | إبراهيم بن المهدى | تلم_            | 444    | » »                         | بالنعم         |
| 244    | أبو تمام .        | ماوم_           | 401    | الفرزدق                     | ا مغوم         |
| ٤٣٥    | بشار              | للقوادم         | ~ ٣٦٢  | عمر بن أبى ربيعة            | وهاشم          |
| ٤٥٠    | المسكوى           | التقويم         | 777    | زهير                        | لمذم           |
| 200    | [ المتنى ]        | مقامی           | . 4.4  | الشاعر                      | الأقدام        |
| १०५    | [ المتنى ]        | المعالم         | 444    | رواس بن تميم                | ظالم_          |
| ٤٦٧    | ابن أبي حية       | فألمي           | 479    | أوس بنغلفاء                 | نعام ِ         |
| ٤٧١    | العار ماح         | مؤاو            | 494    | أبو <sub>م</sub> صخر الهذلى | سننم           |
| ٤٨١    | على بن جبلة       | الظلام          | ۳۹٦    | زهير                        | يُحطّم         |
|        |                   |                 | 447    | البحترى                     | بحوامر         |
|        | ( ن )             |                 | 444    | الآخر                       | لم نـكلم_      |
| 171    | الأعشى            | ممن             | 444    | أبو تمام                    | -گوم_<br>-گوم_ |
| 213    | رؤبة              | اللبَنَ         | ٤٠٤    | عمرو بن براق                | بنائم          |
| ٤٧٨    | دعبل              | ي.<br>فن        | ٤٠٥    | طرفة                        | مهیمی          |
| ٤٧     | أمية بن الصات     | یزین<br>یزین    | ٤٠٦    | الآخر                       | بالهموم        |
| 107    | قمنب              | ضننوا           | ٤٠٨    | طرفة                        | العظم          |
| 107    | جميل              | قمين ُ          | 213    | آخو                         | والنماثمر      |
| 717    | بعض الأعراب       | الخؤونُ         | ٤١٣    | ذو الرمة                    | سالم           |
| 414    | المجنون           | تلي <i>ن</i> ُ  | ٤١٤    | حسان                        | هشام           |
| ***    | أبو هلال العسكرى  | كانوا           | ٤١٦    | بشار ا                      | هشام           |
| 137    | الشاعر            | َي <i>ک</i> ونُ | 214    | ابن أحمر                    | ومغرم          |
| 4.8    | أبو نواس          | ,<br>وسنون      | 277    | آخر                         | تكتم           |
|        |                   |                 |        |                             | •              |

|            |                  | I                  |     | 1 . 11               | 7 -1-11           |   |
|------------|------------------|--------------------|-----|----------------------|-------------------|---|
| الصفحة     | •                | - ال <b>قا</b> فية |     | الشاعر               | القافية<br>م      |   |
| 440        | الآخر            | إحسانا             | 447 | آخر .                | ثخينُ             |   |
| 770        | سديف             |                    | ٤٣٣ | امرؤ القيس           | غوانُ             |   |
| 727        | ابن مقبل         | حيناً ٠            | ۳۸. | الآخر                | مجنون             |   |
| 457        | عمرو بن كاثوم    |                    | ۳۹۸ | نصيب                 | اليقينُ ً         |   |
| 707        | جويو             | موالينا            | 499 | الآخر                | يلين              | í |
| ٣٦٤        | الشاعر           | بلينا              | ٤٠٨ | المعطل الهذلى        | بادِنُ            |   |
| ***        | المتنى           | الدنا              | 215 | أبو هلال المسكرى     | خيررانُ           |   |
| 79.4       | الراعی           | رزينا              | ٤١٦ | بشار                 | معينُ             |   |
|            | ابن هرمة         | المهنا             | ١٤  | الشاعر               | قرونها            |   |
| 277        | [ أبو نواس ]     | إنسانا             | 1.4 | المرار               | دجونها            |   |
| 470        | أبو العتاهية     | کامنکه •           | 11. | القائل               | سمينها<br>صحونُها |   |
| . 444      | ابن طباطبا       | يحسنونه            | 711 | البعيث               | صحونُها           |   |
|            | الأول            | رأيناها            | 4.8 | أبو نواس             | جفو نُها          |   |
| ٤٣         | الآخر            | بياسي <i>ن</i> ِ   | 419 |                      | لاحيها            |   |
| •          | جوير             | ترجمانِ            | ٤٠٢ | الآخر                | جنو نُها          |   |
| <b>Y</b> 7 | الآخر            | با <b>ل</b> دون    | ١٠  | جو پر                | معينا             |   |
| ۸۰         | امرؤ القيس       | وانِ               | ١٠. | جوير                 | قتلانا            |   |
| Α7         | النابغة الذبيانى | عنی                | 70  | عمرو بن معدیکرب      | וֹט               |   |
| 1.1        | الشاعر           | الدون              | 90  | یزید بن مالك العامری |                   |   |
| 141        | المثقب العبدى    | دینی               | 175 | أبو الخلال           | أجمعينا           |   |
| 14.        | الشماخ           | الطحين             | 1   | الآخر                | والعيونا          |   |
| 14.        | أبو نواس ۲       | الشراكأن           | ۲   | [عبيد بن الأبرس]     | أينا              |   |
| 14.        | •                |                    |     | [<br>قريط بن أنيف ]  |                   |   |
| 17.        | الفرزدق ۸        | يصطحبان            | 1   |                      |                   |   |
|            |                  |                    |     |                      |                   |   |

1

| الصفحة | الشاعر           | القافية   | الصفحة | الثاعر           | القافية          |
|--------|------------------|-----------|--------|------------------|------------------|
| 455    | أ بو تمام        | العاذكين  | ١٧٤    | عبيد بن الأبرص   | الأبدان          |
| 737    | الآخر            | لسقاني    | 144    | الشاعر           | <u>م</u> الدون ِ |
| 404    | امرؤ القيس       | وانِ ·    | 191    | الثقب المتعب     | يليني            |
| ***    | الأسدى           | معن       | 317    | أبو نواس         | نثن              |
|        | [ ذو الإصبــع    | أبيين     | 717    | الشماخ           | الوتين           |
| 474    | العدوانى ]       |           | *17    | أبو هلال المسكرى | مالثمين          |
| 44.    | امرؤ القيس       | المددان   | 414    | بشار             | الجان            |
| 445    | أبو المثلم       | منيانِ    | 777    | ابن الرومي       | سرني             |
| ٤٠١    | امرو القيس       | بخزان     | 444    | أبو تمام         | وطن              |
| ٤١٠    | النابغة الجعدى   | فاني      | 744    | »,               | قونِ             |
| ٤١٠    | الآخر            | ً ترجمانِ | 72.    | عمرو بن معد یکوب | الأمنعان         |
| ٥١٤    | أبو تمام         | خوان      | 72.    | البحترى          | الكتان           |
| ٤١٨    | امرؤ القيس       | وتنهملان  | 721    | ابنأذينة         | بتزيي <i>ن</i>   |
| 540    | الربيع بن صبع    | فانِ      | 701    | ابن الروى        | عرجون            |
| 203    | أبو مقاتل الداعى | المهرجان  | 707    | امرؤ القيس       | بدخان            |
| 277    | أبو تمام         | حسانِ     | 702    | الشهاخ           | الدحين           |
|        | , ,              |           | 405    | الآخر            | خشنان            |
|        | ( 🛦 )            |           | 701    | أبو هلال المسكرى | <b>باللجي</b> ن  |
| ٨٢     | جنادة            | فينعاها   | 474    | خفاف بن ندبة     | السكتان          |
| ۸٩     | أعرابى           | ¥         | 377    | أبو تمام         | الزمن            |
| ١      | الحطيثة          | علاها     | 797    | الشماخ           | عين ِ            |
| 147    | الخنساء          | يراها     | 4.5    | أبو نواس :       | الز"ماًنِ        |
| ٤٦٧    | الأعشى           | دنالها    | 444    | مسلم             | ما كر ثان        |
| Y03    | [ المتنبى ]      | ذكراها    | 721    | امرۇ القىس       | حسان             |

. .

| لصفحة      | الشاعر              | فافية           | الصفحة   الا |                            |            |
|------------|---------------------|-----------------|--------------|----------------------------|------------|
| 377        | الآخر               | ء .<br>هاریاً   |              | . الشاعر                   | القافية    |
| 444        | أبو هلال المسكري    | , ء.<br>واليا   |              | البحترى<br>                | علاءُ      |
| <b>727</b> | النابغة الجمدى      | ر<br>الأعاديا   | i            | العتبى<br>                 | سدا:       |
| 72Y        | الآخر               | لا إخاليا       | 1            | آخر                        | ألقاه      |
| 444        | مضرس بن دبعی        | الأمانيا        | 1            | ( , )                      |            |
| 4.8        | أبو هلال المسكرى    | وانيا           |              | ( ی )                      |            |
| . ٤١٠      | أبو هلال المسكرى    | واقيا<br>واقيا  | 218          | ~ 11                       | ما يليهِ   |
| ٤٣٠        | أبو هلال العسكرى    | و .<br>الفوافيا | 254          | ابن المبتز                 | كَنْنِهِ ﴿ |
| ي ٤٧٤      | جندل بن حابر الفزار | باقيا           | T.V          | اب <i>ن</i> درید<br>       | عليه       |
| ۳۸۳        | •                   | برد.<br>واهيه   | T.V          | البحترى                    | تثنيها     |
| £ 🗸 \      | ابن قيس الرقيات     | مرو تِيَهُ      | ٤٧٧          | ً البحت <i>رى</i><br>      | يباكيها    |
| 11.        |                     | سخی             | ۳٠٠          | البحترى                    | واديها     |
| 140        | أبو دؤيب            | ک<br>دکت        | 1            | <b>أ</b> بو نوا <i>س</i>   | مطاياها    |
| 444        | أبو تمام            | وربی            | 1            | عبد بني الحسحاس            | المسكاويا  |
| 788        | أبو الغمر           | رری<br>حبشی     | ۸۳           | الشاعر<br>ن <del>د</del> . | مابيا      |
|            | - <b>-</b>          | ٠               | A4"          | الآخر                      | حاليا      |
|            | ( الألف المقصورة )  |                 | 1.4          | عنترة<br>                  | الخوانيا   |
|            | ,                   |                 | 144          | ذو الرم <b>ة</b><br>       | السواريا   |
| YIA        | بمضهم               | الرؤيا          | 717          | الفرزدق                    | تلاقيا     |
| 790        | الأفوه              | الرويا الردي    |              | الفرزدق                    | البواكيا   |
| <b>***</b> | - <b> </b>          | المدا           | 77F<br>77E   | التغلبي التغلبي            | واقيا      |
|            |                     | 13201           | 377          | ۔ جوہو                     | بشهاليا    |
|            |                     |                 |              |                            |            |
|            |                     |                 |              |                            |            |
| •          |                     |                 |              |                            |            |

## مراجع الضبط والتحقيق

أدب الكاتب لابن تتيبة ، المطبعة | الرحمانية بمصر ١٣٥٥ هـ

أراجيز العرب ، المطبعة المليجية بمصر ١٣٤٦ هـ

اعجاز القرآن للباقلانی ، المطبعة السلفية ٣٤٩ هـ الأغانی لأبی الفرج الأصفهانی ، طبعة دار الكتب المصرية

أمالى الشريف المرتضى ، مطبعة السعادة بمصر ١٣٢٥ هـ

أمالى القالى ، مطبعة دار الكتب ١٣٤٤هـ البديع لابن المتز ، مطبعة مصطنى الحلبى ١٣٦٤هـ

البيان والتبيين للجاحظ ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٣٦٧ هـ

التبيان ( صرح ديوان التنبي ) ، مطبعة مصطفى الحابي ١٩٣٦ هـ

جمهرة أشعــــــار العرب ، المطبعة الرحمانية بمصر ١٣٤٥ هـ

خزانة الأدب لابن حجة ، المطبعة الخيرية ١٣٠٤ هـ

دیوان الأفوه الأودی ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ۱۹۳۷ م دیوان امریء القیس ، مطبعة هندیة بالقاهمة ۱۳۶۷ ه

ديوان أمية بن أبى الصلت ، المطبعة الوطنية ببيروت ١٣٥٣ هـ

دیوان البحتری، مطعةالقاهره ۱۹۱۱م دیوان آبی نمام، نشره محیی الدین الحیاط دیوان جربر ، مطعة الصاوی بمصر ۱۳۵۳ ه

ديوان جميل بن مسمر المكتبة الأهلية ١٩٣٤

ديوان حسان بن ثابت ، مطبعة السعادة بالقاهرة سنة ١٣٣١ هـ

دیوان الحطیئة ، مطبعة التقدم بمصر دیوان الحماسة ( شرح التبریزی ) ،طبعة القاهرة سنة ۱۳۵۷ ه

دَيوان حميدبن ثور، مطبعة دار الكتب المصرية ١٣٧١ هـ

ديوان ابن دريد ، مطبعة لمنة التأليف والترجمة والنشر سنة ١٣٦٥ هـ

دیوانذیالرمة، المکتبة الأهلیة ۱۹۳۶ دیوان ابن الروی، نشرهُ الأستاذ کامل الکیلانی سنة ۱۹۲۶

ديوان زهير بنأبي سلمي ، طبعةالقاهرة سنة ١٣٤٧هـ ، وطبعـة دارالكتب المصرية سنة ١٣٦٣هـ

ديوانسحيم، طبعة دارالكتب ١٩٤٩م

ديوان الشاخ، مطبعة السعادة بمضر سنة١٣٢٧هـ

ديوان طرفة بن العبــد، طبعة قازان سنة ١٩٠٩ م

ديوان العباس بن الأحنف ، طبعة الجوائب بالآستانة سنة ١٢٩٨ هـ

ديوان إلى المتاهية

ديوان عروة بن الورد ، المُعَهُمة الوهبية بالناهرة سنة ١٣٩٧ هـ

ديوان علقمة الفحل ، المطبعة المحمودية بمصر سنة ١٣٥٣ هـ

ديوان على بن ألجهم

ديوان عمر بن أبى ربيمة ، طبعة القاهرة سنة ١٣١١ هـ

دیوان عمرو بن معدیکرب

ديوان عنترة بن شــداد ، نشـره أمين سميد ، المطبعة العربية بالقاهرة

ديوان الفرزدق المكتبة الأهلية ١٩٣٣م ديوان كعب بن زهير ، مطبعسة دار المكتب المصرية سنة ١٩٤٨م

ديوان مختار شمراء العرب

ديوان المانى لأبي هلال المسكرى، طبعة القاهرة سنة ١٣٥٧ هـ

ديوان ابن الممتز ، طبعة القاهرة ١٩٠٨ م ديوان النابغة النبيانى ، المطبعة الوهبية بالقاهرة سنة ١٢٩٣ هـ

ديوال أبى نواس ( شرحه محمود واصف )، طبعة القاهرة ١٢٩٣ هـ زهر الآداب، المطبعة الرحمانية بالقاهرة سنة ١٩٢٥م

سر الفصاحة ، المطبعة الرحمانية بالقاهرة ١٣٥٠ هـ

سیرة ابن هشام ، مطبعة حجازی بالقاهرة سنة ١٣٥٦ ه

شرح المعلقات للتبريرى، المطبعة الساخية سنة ١٣٤٣ هـ

شعراء النصرانية، للأبلويس شيخو، طبعة بيروت سنة ١٩٢٦م

شعراء الهذايين ، دار الكتب المصرية ۱۳۹۹ هـ

شعراء اليهود

الشمر والشمراء لابن قتيبة ، مطبعة عيسى الحلىسنة ١٣٧٠هـ

الطرائف الأدبية ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ١٩٣٧ م

الطواز ، مطبعة الهلال بمصر

عصر الأمون ، طبعـــة دار الكتب المصرية ١٣٤٦ هـ

العقد الغريد لابن عبدربه ، مطبعة لجنة التأليف والترجة والنشر سنة ١٣٧٠ هـ العمدة لابن رشيق ، مطبعة السعادة عصر سنة ١٣٧٠ هـ

الكتب المصرية سنة ١٩٢٥ م

الدائق في غريب الحــــديث والأثر، مطبعة عيسى الحلبي سنة ١٣٦٤ هـ

القاموس الحيط ، المطبعة الحسينية سنة

اللآلى في صرح الأمالي، نشر معبد العزيز الميمني ، طبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر

لسان العرب لابن منظور، طبعة بولاق

عيون الأخبار لابن قتيبة ، طبقة دار المختار من شعر بشار ، مطبعة الاعماد عصر ۱۳۵۳ ه المزهر للسيوطي ، مطبعة عيسى الحلبي

بالقاهرة معانى الشعر الكبير لابن قتيبة ، حيدر آباد سنة ۱۳۹۸ م

مماهد التنصيص ، مطبعة السعادة سنة

المعرب للجواليق، دار الكتبالمصرية

المصليات ، مطبعة المارف ١٣٦٣ هـ

رقم الإيداع بدار السكت ١٩٧١/١٨٦٠